# المولاوعة الشامية في المولاوعة التحالية

الروايات الأوربية \_ الاغريقية واللاتينية

( الحملة الرابعة)

١ \_ الاستيلاء على القسطنطينية \_ لفيلهارىين

٢ ـ سقوط القسطنطينية للصليبيين ـ لروبرت دي
 كلاري

٣ \_ تاريخ المورة

تأليف وتحقيق وترجة

الأساد الدكورية بالأكار

دمشق ۱۹۹۵ – ۱۹۱۵هـ

الجزء العاشر

### بسم الله الرحمن الرحيم

توطئه:

يلاحظ المتتبع لتاريخ أوربا وشعوبها طوال عصور التاريخ أن شعوب هذه القارة اتحدت اراديا وأجمعت على هدف واحد ، مرة واحدة ، هي فترة الحروب الصيبية ، ففي أيامنا هذه ، على الرغم من جميع الجهود الاعلامية المبنولة وسواها لم يتوفر الاجماع الشعبي الأوربي للموافقة على الوحدة الأوربية.

إن ظاهرة التوحد لخوض الحروب الصليبية بحماس منقطع النظير فريدة في بابها ، جديرة بالدرس من قبل النين يرون أن التاريخ هو تاريخ ما تصنعه الشعوب لا تاريخ السلاطين والملوك.

ومما لا شك فيه أن المحرك الأساسي لقيام هذه الظاهرة هو العاطفة الدينية ، وليس الاقتصاد والمنافع المتبادلة والتاثير السياسي والاجتماعي ، إنما قد يرى المتفحص لتاريخ الحروب الصليبية أنها بدأت شعبية لكن مع الأيام أخنت تتحول الى حروب رسمية ،وهكذا انتهت ، وهنا قد يكمن أحد أسباب الاخفاق النهائي لللصليبيين.

هذا من الجانب الأوربي ، اما الجانب العربي فقد بدا التصدي للفراة الصليبين رسميا ، ومع الأيام اخذ هذا التصدي يتحول الى عمل شعبي مجمع عليه ، فعدد المتطوعة يوم حطين فاق عدد الجند المحترفين ، والشعب العربي هو الذي جاهد حقا وبشكل جماعي وطوال قرنين لم تتوقف فيهما الحرب لحظة واحدة ، ونحن نواجه في المصادر العربية من تواريخ وكتب تراجم وجهاد وفضائل مدن وبلدان مواد ثمينة جدا جديرة بالتعمق بالدراسة ، ففي عصر الحروب

الصليبية صنف ابن الجوزي اكثر من كتاب عن فضائل القدس ، وفي هذا العصر صنف ابن عساكر تاريخ دمشق وضمن المجلدة الأولى من هذا الكتاب العملاق مواد هامة عن فضائل الشام ، وابن عساكر نفسه صنف بالجهاد ، وحرض نور الدين وشجعه لتوحيد صفوف المسلمين في سبيل تحرير القدس وطرد الفزاة ، وقد خاطبه بعد توحيد مصر وبلاد الشام بقصيدة منها قوله:

وإن بنلت لفتح القدس محتسبا

للأجر جوزيت أجرا غير محتسب

ولست تعذر في ترك الجهاد وقد

أصبحت تملك من مصر الى حلب

وصاحب الموصل الفيحاء ممتثل لل تريد فبادر فجأة النوب

وطهر المسجد الأقصى وحورته

من النجاسات والاشراك والصلب

ومن الملاحظ من الجانب الأوربي أنه منذ ما يعرف باسم الحملة الثانية بدأ الحماس الشعبي يضعف بعض الشيء ويزداد مع الأيام في حين ازداد التورط الرسمي للبارونات والملوك والأباطرة والمؤسسات التجارية البحرية خاصة الايطالية منها ، فقد سعت الدويلات الايطالية الى استثمار الحروب الصليبية وجني الأرباح بأي صورة كانت ، سواء بالتعاون مع الأوربيين أو بالتعامل الخفي أو الظاهري مع المسلمين ثم إن الحماس الديني الذي قاد الى قيام الحروب الصليبية ، وقد ترافق مع التعصب الشديد ، أدى \_ فيما أدى اليه \_ الى تعميق الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية ، ومن غرائب الأمور أن هدف الحروب الصليبية الأول كان القضاء على الاسلام والعرب وتحويل بلاد الشام الى وطن لاتيني فيما وراء البحار ، وكذلك كان بين الأهداف توحيد الكنائس المسيحية ، لكن الذي تحقق هو العكس تماما .

- 5411-

كان جل سكان مدن بلاد الشام قبال الحاروب الصاليبية مسيحيين ، لكن كان من بين نتائج هذه الحروب انقالب المعادلة بشكل حاسم بحيث صارت الأكثرية الساحقة مسلمة ، والشيء نفسه حدث عندما استولت الكنيسة اللاتينية على القساطنطينية مقر الكنيسة الأرثوذكسية ، وتم هذا الاستيلاء في الحملة الرابعة .

ليس بودي الحديث عن أسباب هذه الحملة ووقائعها ونتائجها ففي مقدمات النصوص التالية فضلا عن محتويات هذه النصوص ما يكفي من شرح وبيان ، ونصوصنا وثائقية المعلومات وهي شلاثة حوت أكثر التفاصيل وأدقها عن هذه الحملة التي طالت ضربات ساحقة للامبراطورية البيزنطية ، مهدت \_ بلا شنك \_ الطريق للقضاء على هذه الامبراطورية فيما بعد لصالح الاسلام والمسلمين ، وتحويل القسطنطينية من مدينة قسطنطين الى « اسلام بول » كرسي الاسلام ، وهنا ايضا واحد من بروس الحروب الصليبية ، خاصة إذا ماشينا الدراسات الحديثة حول أصول الدولة العثمانية الجهادية الشعبية.

والنصوص الأوربية حول الحملة الرابعة هي الأخيرة من نوعها في هذه المرحلة من العمل بموسوعتنا وكلي أمل أن أتمكن في مستقبل الأيام من استكمال هذا المشروع والله المستعان ومنه جل وعلا استمد التوفيق فله الحمد دائما وأبدا ، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وأصحابه أجمعين .

ىمشق غره ذي الحجة ١٤١٣ ٢٢ / ٥ / ١٩٩٣.

## الاستيلاء على القسطنطينية فلهاردين

#### مقدمة

قليل من الاحداث في التاريخ كان اكثر اصطباعا بالخيال الروماني من تلك السلسلة من الحملات الى الأرض المقدسة التي تعرف بالحروب الصليبية إن الرسم بالذات يستحضر صورة فرسان شجعان قد الهموا بالحماس الديني الهدف يتركون بيوتهم وبلادهم ليباشروا حربا شرسة مقدسة ضد أعداء العقيدة المسيحية، والحولية المعروضة هنا هي من تأليف رجل ممن شارك في احدى هذه الحملات وهو يقدم صورة صادقة لمغامرة يظهر فيها الجانب الأكثر اشراقا للطبيعة البشرية في اعمال النين حملوا شارة الصليب،وعلى أي حال طالما أن هذه الحولية تتعامل فقط مع أحدى الحملات الصليبية فانه ربما كان من الجيد في هذه المقدمة أن أحدى الحملات الصليبية فانه ربما كان من الجيد في هذه المسيحيين نضعها في اطارها حيث تصور بعضا من الصراع بين المسيحيين والمسلمين لامتلاك الأرض المقدسة الذي استمر لما يقرب من مائتي سنة .

لقد كانت القدس المدينة المقدسة مركز الحج من ازمنة قديمة جدا . وقد ترك المسيحيون بعد فتحها من قبل الخليفة عمر في سنة ١٣٨٦ احرارا في ممارسة دينهم وبقيت الظروف هكذا حتى ١٠٧٦ عندما انتقلت القدس الى ايدي الاتراك السلاجقة ، الذين روي انهم انتهكوا الاماكن المقدسة وعاملوا نصارى المدينة بقسوة فالقوا ببعضهم في السجن ونبحوا آخرين وعاد الحجاج الذين تدبروا امر شق طريقهم الى الأرض المقدسة بقصص مثيرة للشفقة عن أحوال ابناء دينهم في الشرق وخطرت فكرة الحرب المقدسة للثأر لهذه الاخطاء للبابا غريفوري السابع وخليفته فيكتور الثالث ولكن شعوب النصرانية الغربية التي كانت منشغلة بشؤونها الخاصة في الوطن قد القت بالا قليلا لمناشعتها، ومع ذلك فإن اعمال تبشير الناسك بولس المقت الكثير في التأثير على الرأي العام شيئا فشيئا وعندما في مجمع فعلت الكثير في التأثير على الرأي العام شيئا فشيئا وعندما في مجمع

كلير مونت في تغرين الثاني ٢٠٩٥ دعا البابا اوربان الثاني الفرنسي المولد - اهل بلاده أن ينضموا الى حملة دولية لاستعادة القيس لقى استجابة حماسية وفي ١٠٩٦ انطلقت حملتان واخنتا طريقهما نحو الشرق واحدة بقيادة بطرس الناسك وكانت تتكون من الدهماء غير المنظمين وقد أبيبا عن بكرة أبيها من قبل الاتراك في تشرين الأول من تلك السنة ، وكانت الأخرى مكونة من قوات منظمة بشكل صحيح تحت بارونات من شهمال فهرنسا وفلاندرزوشمال ايطاليا ، وقد وصلت الى القسطنطينية في كانون الأول وهنا انضمت الى قوات الامبراطور البيزنطي وبمرورها من أسيا الصغرى عاونت الروم في الاستيلاء على نيقية وهزمت الأتراك في دور يليوم وفي النهاية دخلت سورية و

ون أثناء ثورة شعب الأقليم الشمالي من الرها ضد حاكمهم الأرمني وجهوا الدعوة إلى بلدوين دي بوليون ليحل محله في آذار ١٠٩٨ ، وفي حزيران من تلك السنة استولى الصليبيون على انطاكية ، وفي تموز ١٠٩٩ أخنوا القدس بعد حصار دام سنة اسابيع فقط ، وياسف المرء أن يقول أن هذا النصر قد اعقبه نبح بلا رحمة لجميع السكان داخل المدينة بلا تمييز باللون أو الاصل أو العقيدة ، وكنتيجة لهذه الحملة الأولى انشئت دول مسيحية ثلاث : في سورية:امارتا الرها وانطاكية ومملكة القدس ، وشاعت معرفة جميع تلك الأراضي المفتوحة باسم « بلاد ما وراء البحار » .

وتدبر بارونات ما وراء البحار لسنوات بالاحتفاظ بحسرب هجومية نفاعية ضد العبو الميحط بهم ، أمر الثبات في الأراضي التي كسبوها دون طلب معونة كبيرة من الغرب ، وفي ١١٤٤ مع ذلك عندما استرد المسلمون اقليم الرها ، أرسات الملكة الوصية على عرش القدس وقد خشيت بعد رؤيتها لانكشاف الحدود الشمالية لانطاكية من سقوط هذه الامارة مع اقليمها ، أرسات مسرعة مناشدة ملحة الى البابا يوجينيوس الثالث ليبدا حملة صليبية جديدة وأحال البابا الأمر الى الملك لويس السابع ملك فرنسا وهدو رجل

عرف بورعه، وكان قد حمل شارة الصليب ١١٤٦ في اجتماع فيزلي حيث دفعت بلاغة القديس برنارد بكثير من الفرنسيين لحذو حذو ملكهم وبرحيله الى المانيا حث القديس برنارد الامبراطور كونراد على الانضمام للحملة، وفي ١١٤٧ انطلق جيش بقيادة حاكمي فرنسا والمانيا في الحملة الصليبية الثانية وقد صدمما على القيام بأعمال عظيمة.

وفي النهاية مع ذلك قام الصليبيون بدلا من التقدم نحو الرها بمحاولة غير ناجحة للاستيلاء على دمشق، شم عادوا أدراجهم دون انجاز أي شيء.

وفي هذه الأثناء كان المسلمون في الشرق يزدانون قوة والمسيحيون يزدانون ضعفا ، وكان الحجاج الذين يأتسون الى الأراضي المقسدة كثيرا مايصدمون بالترف وبالحياة الفاسقة في ما وراء البحار ، وبدنت الخلافات الداخلية بين بارونات الأرض الطاقة التي يمكن أن تستخدم في الدفاع عنها وترك موت الملك عموي ملك القدس في ١٧٤ المملكة دون خليفة جدير ، وبعد قليل تولى صلاح الدين السلطة كرئيس لدولة مسلمة موحدة . وفي ١١٨٧ عانى المسيحيون من أعظم كارثة نزلت بهم عندما هزم صلاح الدين جيشهم ودمره عند قسرني حطين في ٣ تموز ،ثم استرد طبرية ويافا وعسقلان وغزة وفي النهاية نخل القدس . وكانت معاملة المسلمين الانسانية للسكان المسيحيين في تضاد ملحوظ مع سلوك الصليبيين الذين استولوا على المدينة في تضاد ملحوظ مع سلوك الصليبيين الذين استولوا على المدينة في

ومرة أخرى استثيرت النصرانية الغربية للعمل. وفي ١١٨٩ أعدت حملة صليبية بقيادة تسلاتة ملوك: فسريدريك بسربروسا ملك ألمانية وفيليب اغسطس ملك فرنسا ورتشارد الأول ملك انكلترا للمضي الي ماروارء البحار، وغرق بربروسا الذي انطلق أولا في نهسر صفير وهو في طريقه عبر أسيا الصغرى في ١٠ حزيران ١٩٠، وتبدد جيشه وقد تبطت همته حتى تخلفت عنه فقط فرقة صغيرة، وفي وقت مبكر

- 4443 -

من السنة التالية ابحر فيليب ورتشارد من مسينا ليمضيا الى مساعدة الملك الاسمى للقدس ، الذي كان مع جيش صغير يرثى له يحاصر قوات صلاح الدين في عكا ، وكان جيشهما شركة غير مستقرة منذ البداية ولاختلاف المزاج كان رتشار دصاد المزاج متهورا وعنيفا وكان فيليب داهية وباردا وكانت علاقاتهما معقدة اكثر مع ذلك بسبب حقيقة أن الملك الانكليزي كدوق لنورماندي لم يكن تابعا مطيعا جدا ، بينما كان الملك الفرنسي من جانبه يغار من سلطة رتشارد.

ووصل فيليب الى أمام عكا في ٢٠ نيسان ١٩٩١ ، أما رتشارد الذي أعاقته عاصفة في البحر ، وصل الى هناك بعد ذلك بسبعة اسابيع ، وعندما استسلمت عكا في ١٢ تموز رفع الملكان أعلامهما على الجدران ووضع ليوبولد ملك النمسا ، وكان الآن يتولى قيادة القوات الألمانية علمه هناك أيضا ، ولكنه فقط ليمزق ويلقي به في الخندق ، وهي إهانة وقع من أجلها انتقام قاس فيما بعد ، ويلقي نبح رتشارد لأسراه من المسلمين بعد استسلام عكا ظلا أكثر سوادا على اسمه .

وفي آب ١٩٩١ عاد الملك الفرنسي بعدما تعب مسن الحسرب الصليبية ، وبسبب قلقه على حالة الأمور في مملكته إلى فسرنسا ، وتولى رتشارد القيادة على بقية القوات وتابع الحملة . ومع أنه هزم صلاح الدين في أرسوف في أيلول ١٩٩١ واستولى بنجاح على يافا في آب من السنة التسالية ، وأصبحت القسدس في متناول يده ، أغمض عينيه عن رؤيتها ، ولم يجرؤ على محاولة الاستيلاء عليها ، وكان الانجاز الوحيد لهذه الحملة الصليبية عقد هدنة خمس سنوات مسع صلاح الدين الذي منح المسيحيين ملكية المدن الساحلية الرئيسة إلى مسافة في الجنوب تصل إلى يافا ، ومنح للحجاج حق حرية الدخول إلى القدس .

وهكذا نأتي إلى الحملة الصليبية الرابعة ، التي روى قصيتها

فيلها ربين في كتابه الاستيلاء على القسطنطينية وهو عمل متميز بين أشياء أخرى لحقيقة أنه أول سجل يعتمد عليه عن هذه الحملات ، يكتب بالفرنسية ، وإنه لصحيح أن الحملات الصليبية الأقدم كان لها مؤرخوها ، ولكن هؤلاء الذين قد نلحظ بينهم بشكل خاص وليم رئيس اساقفة صور قد اعطوا رواياتهم باللاتينية. هذا ولم يكن هناك نقص في سيل شعر معين يتعلق بمآثر الصليبيين في بالاد ماوراء البحار ولكن أيا من هـذا لم يكن له أي قيمـة تـاريخية ، ويعـطي غرنيدوردي دواي، وكان يكتب في النصف الأول من القرن الثاني عشر رواية مليئة بالحيوية في أنشودة أنطاكية وأنشودة القدس عن أخذ هاتين المدينتين في الحملة الصليبية الأولى ، ولكنه من جانب أخر كان لديه تصور صغير وراء الحملة ، ومعرفة منقوصة جدا حول الأحداث الرئيسة ، وما هو أقل أهلية للاعتماد نلك التقليد للملاحم الفرنسية القديمة من مثل « غويفري دي بوليون » أو « الفارس المقدس » الذي يأخذ فيه الخيال الجامح مكان الحقيقة ، ويعطى النورمندي جونفلير في تاريخه « تاريخ الصرب المقدسة » سلجلا دفيقا للحرب الصليبية الثالثة ، ولكن من موقعه كحاج متراضع بين الصفوف ليس لديه أكثر من نظرة خارجية للأحداث التي يؤرخ لها . ويقى للعامل الرئيس من الحملة الصليبية الرابعة أن يقدم التاريخ الأول الجدير والستكمل للمعلومات عن مشل هذه الحملة بلغته الوطنية ونثرا.

ولد مؤلف «الاستيلاء على القسطنطينية» في وقت مابين ١١٥٠ و ١١٥٤ وكان والده فيلان دي فيلها ربين رجلا نبيلا من شامبين ولديه ممتلكات في الجزء الجنوبي من الأقليم ، غير بعيد عن مدينة ترويس الرئيسة ، ولم يكن جيوفري أكبر أولاد فيلان ولكن بفضل روابطه بالمولد وفيما بعد بالزواج مع كثير من عائلات شامبين النبيلة والأقاليم المجاورة ، وبلا شك أيضا في قدة شخصيته القيادية وأهليته للاقدام أصبح في ١١٨٥ مارشالا لشامبين . وفي تلك الأيام عندما كان القتال بين البارونات المتصاربين احتمالا كان واجب المارشال أن يعمل على أن يكون كل شيء في وضعه الصحيح للمقاومة

أو الهجوم ، فإذا قامت الحسرب كان عليه أن يتخذ كل التسرتيبات الضرورية للحملة ، وفي غياب الأمير يتسولى القيادة ، وإضافة لذلك كان نائبا للأمير في كل ما يتعلق بالادارة في الاقليم ، ولم يكن فيلها ربين على حد ما نعرف في الخدمة الفعالة قبل أن يذهب إلى ماوراء البحار ، ولكن هناك دليل على دوره العام الذي شعفه كحكم في المنازعات ضمن الاقليم وكممشل لأميره في المفاوضات مسع ملك فرنسا . وفي مجال واجباته اصبيح على معسرفة مسع كثير مسن تلك الشخصيات البارزة النبيلة التي وربت أسماؤها في حوليته ، ولقسى كمارشال للأقليم خبرة هيأته للمهام التي كانت تنتخره في حقل اوسع ، وفي حين أن عمله الذي كان يتبع ترتيبا زمنيا ليس سجلا للاحداث المعروفة من يوم ليوم ، فإنه كان بالأحرى نوعا من التاريخ الرسمى للحملة الصليبية الرابعة ، وقد تم تأليفه بعد بضع سنوات من نهاية الحملة المجهضة من قبل امرىء ممن استطاع أن يريف مذكراته هو عنها بالرجوع إلى الوثائق الموجودة - رسائل: معاهدات قوائم الجيش وهكذا ـ التسى امسكنه الوصسول إليهسا كمارشال لرومانيا ، وتكلم فيلها ربين كرجل ذي سنوات ناضبجة وخبرة واسعة ومن موقع الثقة في النين نظموا أو تولوا جرءا قياديا في الحملات المختلفة والأحداث الأخسري التسى النظهسا وحتسسي ولو \_ كما بالنسبة لكل التواريخ التي كتبت قبل زمانه قد وضع الأجداث في منظورها الكامل - أن تفسيره كان أحيانا متحيزا، إنه أعطى إجمالا روايات أمينه وجيدة جدا حول عمل بدأ جيد جدا وانتهى بشكل مفجم جدا .

والشيء نفسه لم تنج الدقة والجودة لعرض فيلها ردين لتاريخه من التحدي من نواح معينة فبعض ناقديه مثلا يؤكد أنه في القاء المسؤولية عن انحراف الحملة الصليبية إلى زارا وفيما بعد إلى القسطنطينية على الرجال الذين أخفقوا في تقديم تقاريرهم إلى البندقية لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المؤامرات التي كانت تصاك خلف الكواليس ، وادعى آخرون أنه بفعله ذلك قد رتب عن عمد قصته هكذا ليحرر بعض قادة الحملة من اللوم ، ومثل هذا النقد

يمكن الاجابة عليه بسهولة ، فلا شك أن أهل البندقية وجدوا بحالة منحتهم فرصة زيادة نفوذهم في حوض البحر المتوسط ، ولاشك في أن فيليب صاحب سوابيا كان متلهفا على جعل صهره اليكسيوس يستعيد سلطته ، وفي حين أن هذا قد يكون كذلك إنه من الصعب تخيل أن الصليبيين الفرنسيين كان يمكن أن يوافقوا على تأييد مقاصد البندقية والمانيا لو انهم في ظروفهم الصعبة والمقيدة راوا أي طريقة أخرى للنجاح في مغامرتهم ، وأما بالنسبة لفكرة أن فيلها ردين عمل كمدافع رسمى فهذا يمكن استبعاده بسرعة نظرا لروايته الأمينة للأعمال عن الدور نفسه لهؤلاء القادة في تاريخ لاحق. وقد اتهم فيلها ردين أيضا بالقسوة المفرطة في حكمه على الرجال الذين أخفقوا في الانضمام إلى الجيش أوفسروا منه ، إنه قساس بالتأكيد ولكننا بجب أن نأخذ الظروف ف الاعتبار فلقد قيد البارونات أنفسهم في مجلس مكتمل بالالتزام بأى اتفاق يتوصل إليه مبعوثوهم في البندقية ، وبعادة إقطاعية كان كل من رهنوا أنفسهم بالمضي مع الحملة ملتزمين بالدرجة نفسها ، وكرجل شريف هونفسه ، مع مفهوم عال لواجباته العسكرية وجد فيلها ردين أنه لايتصور أن أي رجل يستحق اسم فارس يمكن أن يحنث بوعده ، أو يمتنع عن المضى إلى حيث يأمر قائده ، لماذا \_ هكذا تعجب \_ تخلف مثل هذا العدد الكبير من الفرسان ؟ وفي سخطه بسبب الضرر الذي سببه هذا الارتداد عن هذه المغامرة ، بدا له أنهم ربما قد اعتقدوا أنه من الأسلم أن يذهبوا إلى سورية حيث كان المسيحيون مايزالون يحتفظون بمدن معينة بدلا من مواجهة مخاطر شن حملات على بلد كان بكامله في أيد مسلمة ، ومع ذلك ومع مراعاة التقلب البشري في رواية مصير الذين ذهبوا إلى سورية انه لم يكن الشجاعة بل نقص الحكمة هو مالامه فيلهاردين ، والكلام هنا من منطلق الاشفاق بسدلا من الغضب إنه قدم التقدير لذكرى الفرسان الجيدين ويأسف فقط لأنهم وقعوا في خيار سيء وتحملوا العقوبة على حمقهم الآثم .

أما بالنسبة للزعم بأن فيلها ردين في روايته حـول الخـلافات في الجيش أو الفرار بالتالي منه لم يترك مجالا للشـكوك الدينية للنين

احتجوا ضد شن الحرب على المسيحيين ، من الصعب في هذه الفسحة من الزمن تقدير إلى أي حد كانت هذه الاجتجاجات مخلصة وإلى أي مدى قدمت كنريعة لحل الجيش ، وفي حالة راعي دير فو هناك بعض الأسباب للشك لأن هذا الأكليركي الذي كان نشيطا جدا في إثارة الخلافات في جيش الصليبيين ، والذي تركه في النهاية بنريعة الشكوك الدينية ، لم يبد مثل هذه الحساسية في ١٢٠٩ عندما شغل دورا قياديا في الحملة الصليبية ضد الألبانيين الذين لم يكونوا أقل نصرانية من الروم .

وفي كل الأمور المدروسة إنه من الصعب الشك بأن فيلها ردين وقد كان مقتنعا بأن الأمل الوحيد في استرداد القدس يكمن في الابقاء على وحدة الجيش ، كان قليل الصبر مع الذين رغبوا في حله ، وقليل التعاطف مع الذين ردوا على الشكوك الدينية ، أو لم يمنح البابا نفسه ب وقد روع في البداية بالهجوم على المدينة المسيحية زارا ، الغفران للصليبيين على أساس أنهم قد تصرفوا تحت الاضطرار والاكراه وحثهم على الابقاء على وحدة الجيش ؟ علاوة على أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فو يثير المتاعب كان قداسته الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فو يثير المتاعب كان قداسته اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكنيسة اليونانية اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكنيسة اليونانية يعارض في الحملة على القسطنطينية طالما أنها كانت تدار بطريقة تؤدي إلى إعادة توحيد الكنيستين الرومانية والأرثونكسية .

ولم يكن لهذا الأمل أن يتحقق مطلقا ، ولم يكن لهذا الجيش أن يبلغ مطلقا المدينة المقدسة ومن الوقت الذي قدم فيه الفرنجة إنذارهم إلى الأمبراطور اليكسيوس الرابع في شباط ٢٠٤ كانت كل الأفكار حول حملة صليبية قد غابت عن الأنظار في سلسلة من النزاعات بين الفرنجة والروم ، والمتاعب الكثيرة التي أعقبت إنشاء الأمبراطورية اللاتينية لرومانيا بقوة السلاح ، وفي هذا القسم الأخير من الحولية أن انحياز فيلها ردين يجب أن يؤخذ في الاعتبار ، وبرواية الأحداث من وجهة النظر الفرنسية إنه يفسرها إلى حدد ما يستطيع مع

الاجحاف بالروم الذين اليهم كانت تعزى المصاولة الباسلة لأمة مهزومة لاكتساب استقلالها المفقود ، وكانت في عينيه برهانا على أنهم كانوا بالطبيعة غير مخلصين وخونة ، وبصرف النظر عن هذا الانحياز تعطي حوليته رواية حية عن الصراع الطويل المأساوي بين مسيحي الشرق والغرب ، وهو صراع يمكن أن نستمد منه استنتاجاتنا

ومن الحقائق التي يضعها فيلها ردين امامنا تبين انه من اول توليهم للسلطة وقع الفزاة في الخطأ الميت بالاقلال من شأن المقاومة التي قد يجدوها ، واثقين من أنه بعد الانهيار المفاجىء للمقاومة في القسطنطينية كان اخضاع بقية الامبراطورية امرا سهلا ، وعلى مايبدو إنهم كانوا غير مدركين للكراهية المرة التي شارت في عرق مثقف بفعل بربر متغطرسين برعونة نهبوا مدينتهم الجميلة وحطموها بعدما كانت واحدة من أجمل المراكز الحضارية في العالم ، ثم أن الفرنجة لم يقوموا بأي محاولة لاسترضاء الروم .

وفي البداية بدا كما لو كانت ثقتهم كان لها ما يسوغها وبصرف النظر عن بعض المدن المعزولة التي كانت مازالت صامدة ضد الغزاة ، كانت الأرض على الجانب الشمالي من المضايق قدد استسلمت للحكم الأجنبي ، ومع ذلك فكر البارونات كما يقول فيلها ردين نفسه بدلا من حكم الأراضي الخصبة لهم بحق فقط في أي مكسب يمكن أن يحصلوا عليه لأنفسهم ، وكانت هذه الاثسارة الأخيرة كثيرة جدا بالنسبة للروم وبقيامهم بالثورة دفعوا بالفرنجة خارج أدرنة وديموتيكا واستولوا على هاتين المدينتين الهامتين ، وفي تلهفهم على طرد الغازي بكل الوسائل المكنة دخلوا في تصالف مع الملك القوي لوالاشيا وبلغاريا ، وثبت في النهاية أن جوهانيتزا كان حتى أكثر بعدا عن الترحيب من الفرنجة .

ولكن إذا كان للروم من سبب للأسف من مجيئه ، كذلك فعل قاهروهم عندما أخنت قوات جوهانيتزا تجتاح الأمبراطورية ،

وتستولي على المدن الجبلية في رومانيا وتدمرها حتى بقي اثنتان منها فقط بجانب القسطنطينية في أيدى الفرنجة .

وفي الوقت نفسه كان على الجانب الآخر من المضايق في اسيا الصغرى ثيودور لاسكاريس زوج ابنة اليكسيوس الثالث يعمل مافي وسعه لمنع الفرنجة من الاستيلاء على الأراضي المخصصة لهم ، وأخيرا كما يخبرنا فيلها ربين نجح في تحقيق أهدافه ، وبالاعتراف به منذ البداية من قبل الروم في أسيا الصغرى وأولئك الذين اصطفوا إلى جانبه من العدوة الأخرى كحاكم شرعي لهم : توج امبراطورافي ٢٠٠١ وكان لامبراطورية نيقية أن تبقى كمركز قيادة للملكة الرومية حتى مع سقوط الأمبراطورية اللاتينية في ١٣٦١ عاد أحد أبناء سلالة الأمبراطور تيودور لحكم القسطنطينية .

وتنتهي حولية فيلهاردين فجأة نوعا ما بموت المركيز دي مونت فرات في ١٢٠٧ وحقيقة أن هنري فعالانسيان في كتساب (تساريخ الأمبراطور هنري) قد أكمل حكاية رومانيا من النقطة ذاتها التي انقطعت عندها رواية فيلها ردين ، توحي بأن النهاية المفاجئة للاستيلاء على القسطنطينية تعود إلى وفأة المؤلف ، وتساريخ هذا الأمر غير مؤكد ، وهناك أدلة على أن فيلها ردين كان مايزال حيا في الامر وكان مايزال في رومانيا حيث يحتمل أنه بقي بقية حياته ، والوثائق المتعلقة بالتبرعات في ذكراه وذكرى زوجته تقدم الدليل .

على أنه قد توفي في وقت ما قبل حزيران ١٢١٨ وفي كل الأحوال فإنه قد عاش بما يكفي لكي يرى الأمبراطور هنري اكثر حكمة وبعد نظر من أخيه سيء المسير، وقد استرضى الروم باعطائهم حصة جيدة من التمجيد والمناصب وبتحقيق السلام في هذا الجزء من الامبراطورية الذي ما زال باقيا له.

إن الاستيلاء على القسطنطينية هـو أحـد مصادرنا الرئيسـة للمعلومات حول مجرى أحداث الحملة الصليبية الرابعـة (١) ولكنه

ايضا تذكاري لائق لواحد ممن كانت ممارستهم المستمرة لفضائل الفروسية من الولاء والشجاعة تعطيهم مكانا بين أنبل الشخصيات في أيامه ، رجل نو مبادىء بينية ثابتة ، وكان واجب فيلهاربين تجاه الرب كما رآه هو أن يخدمه بالاخلاص الذي يخدم به التابع الجيد أميره ، وفوق وبعد كل ذلك الاعتراف بأن كل الأحداث ، سواء كأدلة على رضا الرب أو عدم رضاه هي بمشيئته ، والاخلاص للرب علاوة على ذلك يستتبع الوحدة التامة للسلوك ، وكل خرق للعقيدة ، وكل على ذلك يستتبع الوحدة التامة للسلوك ، وكل خرق للعقيدة ، وكل الأعمال السرية وأفعال الخيانة وكل الاشتهاء والجشع والبحث عن الذات ، ليست فقط مضادة لقوانين الفروسية بل انتهاكات للقانون الذات ، ليست فقط مضادة لقوانين الفروسية بل انتهاكات للقانون وإذا كان يقبل دون سؤال تصديق ممشل البابا على الحرب ضد المسيحيين الروم كحرب عادلة ومقدسة ، مسع أننا قد نأسف على المكان الصغير الذي يحتله الحب والرحمة في دينه ، إننا لا يمكننا أن نشك في الاخلاص في عقينته •

وبالقدر نفسه في خدمته للنين يدين لهم بولائه الدنيوي فإن فيلهاردين يفسر واجبه بأنه شيء أكثر من الطاعة العمياء ، رجل نو أخلاق قوية وحكم راسخ ، إنه لايخشى أن يظهر عدم موافقته على الخلاف بين الامبراطور بلدوين والمركيز دي مونتفرات ، ولكنه يتدخل بشهامة ليرأب الصدع ، وفي هذا كما في أمثلة أخرى في كل الحولية كان همه أن يعمل من أجل الخير المشترك للجميع .

وكانت الشجاعة تلك الصفة الأساسية الأخرى للفارس كما فهمها هي نشاط منظم ، انها لم تتكون من اغماض المرء عينيه أمام المخاطر ، وهناك الكثير من التلميحات في عمله إلى المضاطر التي تعرض لها هو وزملاؤه الصليبيون ، وهي لا تختلط وتتشوش مع الجفاف ، الذي كما كان في حالة القتال المفجع في أنرنة يقود الرجال للمجازفة ليس فقط بحياتهم بل بالمغامرة التي التزموا بها ، انها في الواقع المقدرة على القيام بتقويم هادىء ومتوازن للخطر دون الاستسلام للخوف ، ومثل هذه الشجاعة هي شجاعة فيلها درين ،

ومع ذلك هي ثابتة بشكل طبيعي حتى أنه كان يأخذها على أنها ليست شيئا يتباهى به ، وقد روى كل مغامرة كانت تتعلق به كواحدة كان لرفاقه البواسل حصة كاملة فيها

وكان رجلا نو حكم واضح متوازن صارم متزمت صموت أو كتوم بطبيعته ، لقد تميز فليها ردين بالبساطة ووضوح الفكر في عمله لا اقعام لشخصيته ولا تحليق في الخيال ولا أوصاف طويلة تصويرية كتلك التي كان يسر معاصره روبرت دي كلاري بها وتتدخل لتقطع خط القصة الواضح الذي يفرض اهتمامنا بعرضه البارع للحقائق ، وكرجل دولة في فهمه لتحولات حملة بدأت كحملة صليبية وانتهت كحرب ضد المسيحيين واضح وظاهر باختياره الماهر ومعالجته لمائته ، والمضمون السياسي لكل تحول في الاحداث لكي يؤدي إلى فعل آخر ، وهذا دون حاجة لتعليق أكثر مما يلزم ليجعله واضحا ، فعل آخر ، وهذا دون حاجة لتعليق أكثر مما يلزم ليجعله واضحا ، كان جزءا ملازما لرجال مهنته ، وهو يبدو بوضوح وبساطة في روايته المريحة والدقيقة عن الخلافات ضمن الجيش وأيضا عن الانشغال الكثير في النزاع الطويل بين الفرنجة والروم .

ومع ذلك من أجل الرصانة العامة في شرحه للمجرى غير الشابت للحملة الصليبية الرابعة ، لا ينقص عمله بأي حال الحيوية ، وعندما على سبيل المكال تنتقل قصته من المؤتمرات والأمور الروتينية الأخرى إلى ذكريات الجيش في الحملة إن التضاد بين تصويره الحي الدراماتيكي لأقدارها وعرضه الأكثر هدوءا للأحداث الأخرى في عمله ، يعطي الضوء والظل لحولية لا تختلف مطلقا في بساطتها بل تغير نغمتها وايقاعها كما تتطلب المناسبة ، وبالنظر إلى هذه الحولية ككل مع تذكر أن فيلها ردين كرائد بين المؤرخين الفرنسيين لم يكن لديه دليل آخر فيما عدا نزعته المحلية الأصيلة يمكننا فقط أن نعجب من مهارة ذلك الجندي ورجل الدولة الذي ينظم وينشر الوقائع مثلما يفعل القائد الخبير بقواته ليضع هذه القصة ذات الأمال العالية الخائبة بمثل هذه الحيوية أمام أعيننا .

وبعد أخفاق الحملة الصليبية الرابعة في بلوغ هدفها الأول ، انقضى بعض الوقت قبل القيام بمحاولة أخرى لكسر قوة المسلمين، ثم في ١٢١٨ عبر جين دى بريين الملك الاسمى للقدس والحاكم الفعلى لملكة عكا الصغيرة البحر إلى مصر ، وبعد حصار طويل استولى على دمياط في تشرين الثاني من السنة التالية ، وبعد نلك بعامين، وكان قد حقق القليل في ذلك الوقت، أحضر جيشه إلى الخليج حيث غمر سلطان مصر الأراضي المنخفضة في حوض النيل فاضطر إلى الاستسلام واعادة بمياط إلى المسلمين ، ولم يعط اي بابا بركته للحملة المسليبية السادسة ولم تباشر بناء على أي باعث ديني ، وكان قائدها الامبراطور فريدريك امبراطور المانيا الذي كان محكوما عليه بالحرمان الكنسي في ذلك الوقت قد أبحر إلى عكا في أيلول ١٢٢٨ ليطالب بمملكة القدس لنفسه بحق زواجه من ابنة وريثة جين دي بريين . لقد كان جيشه مسفيرا ، وقد استقبل استقبالا فاترا من قبل بارونات بلاد ما وراء البحار ، ولكن ما لم يستطم أخذه بقوة السلاح تسبير أمسر تسامينه بسالببلوماسية . وفي شباط ١٢٢٩ بعد مفاوضات طويلة نوعا ما مم السلطان وقعت اتفاقية يافا ، التي أعطت فريدريك ملكية كل القدس باستثناء مسجد عمر واستعادة المسيحيين ليافا وبيت لحم والنامرة إلى جانب السيادة على تيرون وصيدا.

وهز هذا التسليم الاعتباطي لمدنهم المسلمين وصدمهم ولم يكن المسيحيون من جانبهم أقل غضبا من الشروط التي مكنت الكفار من الوصول إلى القدس مع تسركها غير محصدنة ، وبقسي العداء بين المسلمين والفرنجة ، وفي ١٣٤٢ سقطت المدينة مرة أخسرى في أيدي المسلمين .

وبعد أن بلغت أخبار هذه الكارثة إلى أوربا بوقت قصير ، سقط الملك لويس التاسع ملك فرنسا مريضا بشكل ميئوس منه وعلى فراش مرضه ننر أنه إذا استرد عافيته بمعونة الرب فسيمضي بنفسه في حملة صليبية لاستعادة القدس . وكانت هناك شوون ضاغطة

يجب تسويتها في الوطن أولا ، وهكذا انقضت أربع سنوات قبل أن يترك باريس في أب ١٢٤٨ في المرحلة الأولى من رحلته إلى الشرق •

ولم تصل هذه الحملة الصليبية السابعة مثل معظم الحملات التي تقدمتها إلى القدس ، فعلى الرغم من شجاعته الشخصية وقدرته على إلهام شجاعة مماثلة للاخرين ثبت أن مهمة اخضاع المسلمين في مصر كبيرة جدا على رجل كان قديسا اكثر منه عسكريا حقيقيا ، ومرة أخرى غرقت أمال الصليبيين في النيل ، ووصلت حملة الملك التالية الى الاراضي المقدسة إلى نهاية مفاجئة ، بالمتاعب في مملكته التي حتمت عودته إلى فرنسا ، حتى لو أنه بقي هل كان محتملا أن يتمكن من تحقيق شيء . إن بارونات ما وراء البحار المتعجرفين والمستغلين لم يتقبلوا قط بشكل طبيعي التدخل من الغرب . وبعد أن أفادوا من مساعدة الملك الفرنسي في استعادة بعض مدنهم واعادة تحصينها ، أصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في تحصينها ، أصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في حاجة لمزيد من مساعنته ، علاوة على أن النبلاء الفرنسيين وقد تعبوا من الحرب التي لم يروا فيها أي نفع مأمول لانفسهم ، كانوا لغرمان طويل يحثون الملك على العودة إلى فرنسا وبعضهم وبينهم أخوة الملك كانوا قد تركوا الشرق من قبل .

وبعد سنوات عديدة جعل استرداد انطاكية ١٣٦٨ الملك لويس يفكر في حملة صليبية جديدة ، وكان أخوه شارل وقد أصبح الآن ملك صقلية ، لديه مطامع في أن يصبح هو نفسه حاكما لامبراطورية منوسطية فحرض الملك الساذج غير النزاع إلى الشك بدرجة كبيرة على أن يبدأ بهجوم على المسلمين من شمال أفريقيا . وكان هذا في الحقيقة أمرا شريرا أن يشجع رجلا في مثل هذه الحالة من الضعف الصنحى على القيام بأى حملة .

وفي تموز ١٢٧٠ نزل الملك لويس وهـو مـريض إلى الشاطىء في قرطاج ولكنه سرعان ما سقط ضحية الطاعون ومات في تـونس في ٢٥ أب ، وروع شارل وعاد إلى صـقلية ، وكان الأمير ادوارد

أمير انكلترا ( الذي أصبح فيما بعد أدوارد الأول ) قد وعد بالانضمام إلى الملك لويس في تونس وقد وصل بالفعل إليها بينما كان الفرنسيون يغادرونها ، وبعد نلك بقليل أبصر إلى عكا ولكنه وجد حالة الأمور في بلاد ما وراء البحار سيئة جدا بدرجة لا تسمح له بأن يقوم بأي شيء هناك سوى المساعدة على تنظيم هدنة مدتها عشر سنوات مع المسلمين ، ومن نلك الوقت وما بعد استمر القتال بين المسلمين والمسيحيين في الشرق ، ولكنه لم يجنب سوى القليل من الاهتمام في الغرب وحدد سقوط عكا في ١٣٩١ نهاية الحكم المسيحي في بلاد ما وراء البحار .

وفي السنوات التي أعقبت موت الملك لويس ظهر أكثر من تقرير حول حكمه الخير وحياته القدسية ، وكتب اثنان من التواريخ من قبل كاهن اعتسراف الملك وليم دي بسوليو الذي كتسب بساللاتينية ورواية بالفرنسية تم تأليفها بعد بضع سنوات نقلا عن الروايات الأخرى من قبل واحد اسمه غوليوم دي نانجيس وقد بقيت نصف منسية على رفوف المكتبات العلمية ، وهناك ثالثة مازالت معروفة على نطاق واسع ومقروءة ، وترجمت من قبل عدة مسرات إلى الانكليزية وهسى المقدمة هنا في نص جديد بعنوان « حياة القديس لويس » ، وكان مؤلف هذه الحولية مثل فيلهار دين مواطنا من شامبين والابن الثاني لسيمون أمير جوانفيل ، وهـ و رجـل نبيل نو منزلة رفيعـة كوكيل أمير الاقليم ، ولد في حصن امارة والده فوق مدينة جوانفيل الصنفيرة على المارن ولم يكن الأول في اسرته الذي يذهب في حملة صليبية ، فقد كان جده جيوفردي ضـمن الجيش الذي مـاصر عكا في ١١٨٩ ومات هناك قبل أن يستولي المسليبيون على المدينة . وانضم اثنان من أعمامه جيوفروي وروبسرت إلى الحملة المسليبية الرابعة وصحب روبرت وهو الذي التقى به فيلهارىين وهو في طريقه عائدا من البندقية غوتييردي بريين الى أبوليا ، ويقال إنه مات هناك ، وذهب جيوفري إلى سورية وقتل في ١٢٠٣ في معركة قلعـة القرن . ويثنى شعر من تاليف غي دي بروفنس على شجاعته الرائعة . وحافظ الصبي الذي استمع إلى قصص ماثر اقربائه في حياته التالية على تمجيد ذكراهم . وفي عودته من حملته في بالاد ما وراء البحار أحضر درع عمه جيوفري ليعلقه في كنيسة سانت لوران في جوانفيل ووضع لوحة هناك نقش عليها بكلماته اطراء للأعمال الجيدة للرجال من اسرته في الوطن وفي الحروب الصليبية .

وسيمون والد مولفنا الذي خلف أخاه جيوفسري أميرا على جوانفيل قد شارك في الحملة الصليبية ضد الالبان وحارب، فيما بعد مع جيش جين دي بريين في مصر ، وكان هناك عندما سقطت دمياط ويذكر ابنه قصص أبيه حول ذلك الحصار الصعب ويقارنه بالاستيلاء السهل على دمياط من قبل الملك لويس ، وبين ذكريات أخرى حول طفولته في ليلة معينة في ١٢٣٠ عندما ترك سيمون الحصن واسرع لإغاثة ترويس ، وكان الصبي في أوائل العقد الثاني عندما توني أبوه وكان أبن سيمون الأكبر قد توفي من قبل ، وهكذا أصبح جين أميرا على جوانفيل وأدارت أرملة سيمون التي ييدو أنها كانت امرأة ذات شخصية قوية الأملاك خلال فترة حداثة ولدها، وأعدته للوقت الذي سيصبح فيه كبيرا بدرجة تكفى لمزاولة واجبات أمير شامبين وهم منصب كان يشغله أمراء جوانفيل لأجيال عديدة . وفي هذا التاريخ بالذات لم تكن مثل هذه الواجبات مرهقة ، ولم يعد يدعى لادارة العدل ضمن الاقليم أو للتحكم في التسرتيبات الداخلية في قصر أميره ، وكانت وظيفة نائب الأمير الرئيسة هي أن يقف على خدمة أميره في مناسبات الاحتفالات الخاصة ، بالاضافة إلى أن يعرف كيف تدار مثل هذه الشؤون مع انتباه متوجب للأمور ذات الأولوية ، وللطرق الصحيحة للسلوك ، والطراز المناسب للباس •

وكان الفتى وهو بعد أصغر من أن يصبح فارسا يقوم بقطع اللحم للكونت دي شامبين في الوليمة في القاعة الكبرى في سومور في ١٣٤٧ ، وكان على معرفة جيدة سالفة بواجبات منصبه ، وفي السنوات التالية سيظهر تأثير تدريبه المبكر كنائب للأمير في تسجيله لكثير من الأمور الغريبة التي رأها وسمع بها خلال مدة اقامته في الشرق .

وعلى مايبدو أنه كان في سومور أن حصل جوانفيل على النظرة الأولى الى الرجل الذي كان له أن يحدث مثل هذا الأثر في حياته ، ولكنه حتى الآن الى حد مانعتقد لم يكن قد أصبح في تماس شخصي وثيق مع الملك لويس حتى أصبحا معا في الحملة الصليبية ، وعندما قسرر الانضمام الى الحملة الصليبية ، في ١٢٤٨ كان هناك شك صغير في أن رغبته في اتباع المثل الذي وضعه الأمسراء السالفون لجوانفيل كان العامل المحدد في خياره . وفي هذا الوقت كان مايزال يعتبر نفسه تابعا للكونت دي شامبين . ورفضه الخروج على العادة الاقطاعية بأداء قسم الولاء للحاكم الذي على رأس أميره دلالة واضحة على علاقته مع الملك لويس قبل أن يلتقيا في قبرص . وكان ارتباطه الوثيق بالملك مقدرا له أن يأتي وأن يوحي بكتابة تاريخه .

وتختلف حياة سانت لويس كثيرا في خصائها وتركيبها ومحتواها عن رواية فيلها ردين المرتبة المتسمة بالحكمة عن الحملة الصليبية الرابعة ، وبصرف النظر عن القسم الذي يتعامل مع الأحداث الأولى في حكم الملك فإن تفاصيل قليلة مثل الأوامر الموجهة لحكومة مملكت وكلماته الأخيرة لابنه ، وحفنة من الحكايات قد استعارها جوانفيل جميعا من الحوليات الأقد م وهي بالأحرى مجموعة من الذكريات والخبرات الشخصية الماضية أكثر منها تاريخا بالمعنى الصحيح للكلمة . وترتيب جوانفيل لعمله علاوة على ذلك في القسم الأول مليء بصور لورع الملك ولادارته العادلة ، ويتبعها تفطية ثانية مفصلة تقريبا ، لقصة حكم الملك لويس ولاجازته الأخيرة كقديس وهي قصة لامفر من أن تؤدي الى تكرار كثير

وبعض الخلاف بين هاتين الحوليتين يمكن بلا شك أن يعزى الى حقيقة أن الأقدم منهما هي من عمل رجل في ربيع الحياة والأخيرة من عمل رجل يزيد كثيرا عن الثمانين . وباعتراف الجميع كان جوانفيل كثيرا مايكون ثرثارا كما هم المسنون ويميل كالعجائز الى تكرار نفسه ومع نلك كما ينظر المحارب المحنك الى الوراء عبر نصف قرن وأكثر الى الأيام حيث حارب وعانى الى جانب ملكه المحبوب

فإن جدة وحيوية سجله للخبرات الماضية يجعلنا ننسى عمره ، انه مايزال في الواقع ذلك الفارس الفتى العنيف المتلهف الذي خرج منذ زمان طويل في رحلة الى ماوراء البحار ، ومايميز عمله بشكل خاص في الواقع عن عمل فيلهاردين هو في الحقيقة خلاف في المزاج ووجهة النظر بين هذين المؤلفين أكثر منه هو فارق بين سنواتهما .

وخلافا للمؤرخ الأقدم ، الذي كان عمله مصمما لبيان الأهمية السياسية للاحداث ، وقد بذل إهتماما فقط للاعمال التي شغلت واجهة المسرح واهتمام جوانفيل الأكثر في تأثير الأحداث على الناس الذين كانوا يشاركون فيها يمالا خلفية تسركها فيلهاردين غامضة ، وهكذا في تصوير معركة ، بدلا من أن يعطي كما فعل فيلهاردين نظرة عامة عن تقدمها ، يأخذنا جوانفيل الى قلب الصراع ليبين في سلسلة من الحوادث الصغيرة التي تـؤثر على الأفـراد أو جماعات الناس ردود الفعل المختلفة للناس الذين قاتلوا في تلك الحملة الشرقية المريرة ، واذا حدث في احدى المناسبات أن تحدث عن مؤتمر فانه لايقنع بتسجيل القرار النهائي ، بـل يوسـع مـاقد يورده فلهاردين في جملة موجزة الى رواية تفيض بالحيوية للتبادل في الرأي بين الناس ذوى العلاقة ، وفي الحقيقة نجده يلح في سائر مواد حوليته على الجانب الانساني في قصته ولكونه المراقب الفضولي من الجنس البشري في أي شكل أو صورة وجد جوانفيل بجد متسعا في عمله لمثل تلك الأشياء كالعادات الغريبة وملابس العدو وعلوم الدين لدى الانسان القديم الجبلي ، وتدريب حرس السلطان أو عادات الدفسن البدائية للكومسان ، ولم يقتصر اهتمسامه على الكائنات البشرية اذا لفت أي شيء انتباهه عرضيا اهتم به وتحدث عنه وليكن ذلك سمكة مستحاثة أو منابع النيل الاسطورية أو قسوس ونشاب عتيق الطراز ، فقد كان هذا الرجل وهو نصف صليبي ، نصف رحالة باحث .

وللمنهج الوقتي الذي يتبعه في كل حوليته مساوئه ولكن هذا يمكن

أن يعوض بالصورة المليئة بالحيوية التي يعطيها لزمانه ولطرق الحياة في الشرق •

ومن الحوليات التي تختلف في طرق كثيرة جدا فان من المعقول ان يتوقع المرء أن تظهر صورة مختلفة نوعا ما لكل مؤلف. وهذه هي الحالة الى الحد الذي يقدم فيه فيلهاردين الشخصية المثالية لفارس في سلاحه الكامل في حين يكشف جوانفيل عن الرجل الطبيعي في داخله . أن الطريقة الصريحة والبسيطة التي يتكلم بها عن حزنه عند رحيله عن قصره واطفاله وعن الشكوك والخاوف التي ساورته في مجرى القتال وتراجعه عن الموت بأيدى المسلمين ، يضع في دائرة الضوء انفعالات شائعة ولكن لايعترف بها الناس بسأمانة ، الناس ذوى المشاعر من الذين عانوا من محنة الحرب الصعبة ، وفي روايته المتواضعة عن دورة في مختلف العمليات في الشرق واطراء الشجاعة التي أبداها رفاقه برهان على أنه كان بالطبيعة شجاعا وكريما بقدر ماكان حساسا ومخلصا ، وإذا أخذنا في الاعتبار أيضا ولاء جوانفيل الذي لم يفتر للملك الذي كان يخدمه ، وقوة الشخصية التي أظهرها في أكثر من مناسبة ، والعناية المفرطة التي تندر في رجل من طبقته نحو الصليبيين الأكثر تواضعا الذين بقوا في الأسر، واحساسه بالمسؤولية من أجل رخاء الناس في ممتلكاته الخاصة فيه برهان أن هذا المؤرخ العجوز المختلف جدا عن فيلهاردين في طريقته في معالجة مادته ، كان رجلا متماسكا بكمال ومع أنه انساني أكثسر حرارة لم يكن فارسا أقل شهامة .

وتحوي حياة القديس لويس عند النظر اليها ككل ، الكثير مما ليس له ارتباط ، أو كان قليل الارتباط بالموضوع الذي قسدمه جوانفيل في تكريسه المبدأي ، ومع ذلك ومع كل تلوينه حقىق العمل أهدافه في اعطاء الشرف الكامل لذكرى ذلك الملك الصالح ، وفي الحقيقة ان شدة تلهف هذا الصديق والحواري للقديس لويس على اضفاء التقدير الموائم على أميره المتوفى ، والذي يصبه في حوليته صورة بعد صورة عن فضائله الكثيرة \_ كان نصفها \_ أكثر من

كاف ، وهذه الزيادة في الحماس أكثر ظهورا في الأجزاء من العمل التي يتعامل مع حياة الملك في الوطن والتي يظهر فيها ورعه الدائم وعبادته الله في السر والعلن ، واحسانه وسخاء يده وحبه لشعبه ، المجال الواسع الذي يمنحه للعدل في مفهومه لواجبات الحاكم ، وقد سجل لها بتطويل أكثر من اللازم ، وفي القسم الذي يتعامل مع الأحداث في بلاد ماوراء البحار تظهر شخصية الملك بشكل اكثر درامية من الأحداث التي تصور ، بين اشياء أخرى ، شجاعته المقدامة في المعركة ، وتحمله الصابر للمرض وثباته في وجب الهزيمة ، ومحاكمات الأسر القاسية وهو هنا في الحقيقة كما يصوره جوانفيل قائد يضع مثاله الشجاعة في القلوب الواهنة ويلهم حب لرجاله ويبعث فيهم اخلاصا مشابها ، وهو ايضا ملك لايستند على هيبته بل هو رجل يمكن التحدث معه لابل حتى المزاح كصديق °

هكذا كان الملك الذي أحبه جوانفيل وبجله ولكن ليس بشكل أعمى ، ولكونه دائما الخادم الوفي لسيده احتفظ بحقه في الحكم على أعمال سيده وهكذا في حين وافق بشكل عام على سمات شخصية ملكه الستقلة كما بدت مثلا في رفضه أن يدع ضميره لحكم الأكليروس ، لم يكن جوانفيل متأكد تماما من أنها كانت حكمة مسن أميره أن يتجاهل النصيحة من الذين الماعليه في أن يتبع « العادات الطيبة للأراضي المقدسة » في توزيع الغنائم في دمياط، ومع امتلائه بالاعجاب بورع ملكه كما كان ، مع ذلك اعتبر أنه غير لائق به البقاء متعبدا في كنيسته عندما كانت الطيبة والكياسة تتطلب منه أن يذهب للقاء زوجته عند وصولها الى صيدا بعد وقت قصير من وضعها مولودا ، وبالمناسبة فإنه لم يتردد حتما في التحدث بصراحة مع ملكه كما على سبيل المثال عندما وافق على البقاء فترة أطول في خدمته شريطة ان يتحكم الملك من جانبه في منزاجه في تلك الفترة نفسها، وهكذا أيضا عندما أهدى راعى دير كلونى الملك مهرين جميلين ثم جاءه في اليوم التالي ليعسرض أمسامه قضسيته ويسسأل جوانفيل أميره عما اذا كان حكمه قد تأثر بتلك الهدية ، وعندما سمع أنه قد تأثر اغتنم جوانفيل فرصته بأن نصح الملك بأن يمنع كل من له علاقة بادارة العدل في مملكته من قبول هدايا من أشخاص ممن يمثلون أمامهم للتقاضي لئلا يتأثروا بالطريقة نفسها .

وفي حين تساعدنا هذه الأمثلة على أن نرى في بطل جوانفيل كائنا بشريا أكثر منه قديسا مهيبا انها ليست محجهة ولايجب ان تفسر هكذا للقدح في ذكرى أمير مبجل وصديق ، وتقف قصة جوانفيل حياة القديس لويس كوفاء وتقدير جدير بملك ، ومايجب ان يحمل الفارس نفسه عليه ، وكيف يحكم رجل في السلطة الشعب الموكل اليه ، ولم يكن كل حبه واحترامه لهذا الملك اقل من حزنه على فقد مثل هذا الصديق العزيز الذي يجد تعبيرا ساميا في حلم جوانفيل بالقديس لويس والذي يأتى كخاتمة مناسبة لهذا الكتاب .

ويأخذنا كتابا فيلهاردين وجوانفيل وفق ماقاله السير فرانك مارزيالس الى الوراء مسرورين الى وسط أمور قديمة منسية قد مضى زمانها ومع ذلك فلن أمضي بعيدا جدا الى حد التمسك مع ذلك المترجم الأقدم بأن الاهتمام بالنسبة لنا اليوم يكمن كليا تقريبا في اشارته الحية للماضي، ولا أنا اتفق معه في الاعتقاد بأن النص « يتبع الاسلوب الفرنسي بشكل اقرب مايمكن باستعمال اسلوب ادارة الكلام ومجموعة المفرادات القديمة أو التي توحي بالقدم » بل هو محسوب بالشكل الأفضل ليعطي القارىء الحديث انطباعا كامللا وحقيقيا عن كتابيهما .

وبالنسبة لفكري انه بصرف النظر عن اهميتهما التاريخية الحقيقية جدا ، لهاتين الحوليتيين القديمتين قيمة دائمة كوثائق بشرية ، نجد فيها كم هو قليل التغيير الذي ألم على مر العصور بروح الانسان وطرازه السلوكي في أزمنة الطواريء ، وصحيح أن لهما سمات معينة تميزهما عن المؤلفات التي تكتب اليوم ، ولكن كم هو في الواقع مقدار هذه الفروق ؟ إنها قليلة بدرجة كافية في أعمال فيلهاردين ، حيث أن طريقته الصريحة الواضحة في الرواية عن الحملات القديمة والطرز العتيقة للحرب وثيقة القرابة مع الطريقة

المتبعة من قبل قائد جيش يكتب مسنكراته عن الحسرب العسالية الثانية ، حتى أن حاجزا رقيقا فقط يبدو أنه يفصل بين فرسان ذلك القرن البعيد وبين رجال العلمين ، ولم تعد نظرة الاستغراب مسن حين لآخر لدى جوانفيل في اطلالته على العالم من حوله ، وقبوله الساذج للأفكار شائعة في عصرنا الأكثر تعقيدا والأكثر علمية في تفكيره ، وهي باقرار الجميع اصداء لماضي بعيد ، وبالنسبة لبقية حوليته مع ذلك أن مثل تلك الأضواء الجانبية الهامة كما تسلطها على المواقف الفكرية في القرن الثالث عشر تقع في مكان بشكل تفصيلات الخلفية ، وفي الواجهة لدينا قصة مثل قصة فيلهاردين تضع امامنا الفكرة النمونجية لخدمة الفروسية التي عليها تأسست مفاهيمنا عن الانسان المتحضر ، وايضا في روايته المثيرة عن جيش ميق الى الهزيمة والأسر ، إنها تصور مخاطر الحرب بالوان حية واضحة لم يستطيع مرور الزمان أن يفقدها بريقها \*

والكثير بالنسبة لمحتوى هاتين الحوليتين أي صورة هي الأفضل لنقل معناها الى القارىء الحديث ؟

في رأيي إن الرواية التي تحاول تقليد اسلوبها العتيق الذي فيه بين اشياء اخرى مجموعة الألفاظ محدودة جدا حتى ان الكلمات نفسها تعاد بتواتر رتيب والعبارات كثيرا ماتكون غير محكمة البناء وتربط ببعضها بما لايحصى من \_ و \_ بعيدة جدا عن ان تعطي انطباعا عن قيمتها الثابته ، ويمكن فقط ان تؤكد بافراط الفروق العرضية بين عصرهم وعصرنا ، وبالتالي ، وبتشجيع من المثل الذي قدمه المترجم الخبير السيد تويل كوغيل في روايته المعصرنة من الذي قصص كونتربري صنفت على النمط نفسه ترجمتي بلغة اليوم محتفظا فقط ببعض الاصطلاحات العتيقة حيث لايوجد مكافىء لها في الانكليزية الراهنة ، ومنوعا مجموعة الالفاظ باستعمال حرر للمترادفات ، وعندما تدعو الحاجة معطيا للعبارة تحولا اكثر حداثة ، وحاولت مع تغيير طفيف في الصياغة الاصطلية بقدر

الامكان ، ومع انتباه دقيق لحفظ النبرة الصحيحة والمعنى ، تقديم هاتين الحوليتين القديمتين بالاسلوب الدارج في الحياة اليومية .

وأقول دارجة لأن كلا من هذين العملين قد أملي (١) وبالتالي يحمل سمة لغة التكلم وكان المؤلفان كلاهما رجلان من ذوي النشأة المهذبة ، ولكن كلاهما يختلف في نغمته تبعا للمزاج والحالة لكل متكلم ، وهكذا نجد في عمل فيلهارين الطراز الوقرون ، وأحيانا الطراز الرسمي للكلام الذي يناسب رجل له شخصيته الصارمة في المنصب الرفيع ، في حين جوانفيل المتحرر من هذه الاهتمامات الأمر الذي لم يكن غالبا هو الحال بالنسبة لمارشال رومانيا ، يعطي تعبيرا عن طبيعته الأكثر أعتدالا في اسلوب سهل اكثر الفة مشابها للحديث الودي بين رجال حول مائدة عشاء ، أو قرب المدفأة والى أي مدى نجحت في المهمة الدقيقة في التوفيق بين الصور والخلافات في هذه الترجمة ، ان هذا يجب ان يترك للقارىء للحكم عليه .

وفي الختام أحب أن أقول كم أنا مدين للدكتوري . ف . ريو محقق كلاسيكيات بنغوين الفصيحة الحكيمة ، حول المبادىء العامة والمساعدة الطيبة التي قدمها لي في صعوبات خاصة قامت في مسار عملي

م . س . ي . س

#### القصل الاول

#### الاحتشاد للحملة الصليبة الرابعة

#### 14.1 \_ 1199

في سنة ١٩٩٨ لتجسيد ربنا ، عندما كان انوسنت بابا في روما ، وكان فيليب ملكا افرنسا ورتشارد ملكا على انكتارا كان يعيش في فرنسا رجل ذو شخصية قديسة يدعى فولك وكان في المراتب المقدسة وكاهنا في ابرشية نويلي وهي مدينة صغيرة تقع بين باريس ولاغني على المارن ، وبدأ فولك هذا نفسه في الوعظ بكلمة الرب في كل انحاء الجزيرة الفرنسية وفي الاقاليم الاخارى المحيطة واخارج الرب معجزات عديدة من اجله ٠

ان الروايات عن مواعظ ذلك الرجل الطيب كانت متداولة على نطاق واسع ، حتى ان أخبارها وصلت إلى البابا انوست الذي ارسل بناء عليه رسالة إلى فرنسا يامر فيها الكاهن الفاضل ان يدعو الى حملة صليبية باسمه ، وبعد ذلك بقليل ارسل البابا واحدا من كرادلته ، هو المونسنيور بيترو داكابوا الذي كان قد حمل شارة الصليب من قبل ليعلن نيابة عن قداسته تعهدا صنع على الشكل التالي : كل الذين يحملون الصليب ويبقون في خدمة الرب في الجيش سنة واحدة سوف ينالون الغفران عن اي خطيئة ارتكبوها ، طالما انهم اعترفوا بها ، وقد تأثرت قلوب الناس بدرجة عظيمة بالتعابير الكريمة لهذا الغفران ، واندفع عدد كبير منهم بناء على ذلك النضمام للحملة ، وفي بداية حلول السنة التي اعقبت تلك السنة التي بلغ فيها فولك الفاضل رسالة الرب نظمت مباراة للفرسان قرب قلعة أكرى في مقاطعة شامبين وفي تلك المناسبة حدث بفضل الرب ان قلعة أكرى في مقاطعة شامبين وبري انضم إلى الحملة المسليبية بمسحبة ثيبوت كونت شامبين وبري انضم إلى الحملة المسليبية بمسحبة ثيبوت كونت شامبين وبري انضم الى الحملة المسليبية بمسحبة

الكونت لويس دي بلوا، وكان الكونت ثيبوت شابا في الشانية والعشرين من عمره ، في حين كان الكونت لويس في السابعة والعشرين تماما ، وكان الكونتان كلاهما احفاد وابناء ملك فرنسا واحفاد ملك انكلترا ايضا ، وقد اتبع مثلهما سيمون دي مونتفرات .

ورينو دي مونت ميرال وهما نبيلان من ارقى طبقة ، وكان الناس من كل انحاء البلاد متأثرين جدا عندما انضم للحملة رجال لهم مثل هذه المنزلة .

وكان الذين من مقاطعات الكونت ثيبوت واتبعوه هم : غارنير اسقف ترويس والكونت غوتيير ديبريين وجيوفري دي جوانفيل ونائب امير شامبين واخوه روبرت وغوتير دي فينوري وغوتييه دي مونتبليا رد ويوستاش دي كونفلاس واخوه غي دي بليزيير وهنري دي ارز بليير واوغيير دي سانت شيرون وجيوفري دي فيلها ردين ووليم دي نللي ، وغوتير دي فولغني وايفرارد دي مونتغي ، ومانسيير دي ليل وما كائيردي سانت مينهولد ، ومليون لوبر بانت وغي دي شماب وابن اخيه كليرمبود ، ورينودي دامبير وجين فواستون وكثير من الشجعان الاخرين واصحاب الجدارة الذين لم قسجل اسماؤهم هنا .

وكان الذين انضموا للحملة مع الكونت لويس جير فيه دي شاتيل وابنه هيرفيه وجين دي فيرسين واوليفين دي روشفورت ، وهنري دي مونتري ، وبسائين دي اورليانز ، وبير دي بسراسيو ، واخده هوغز ووليم دي سانز ، وجين دي فسرييز ، وغوتيير دي غودنفيل وهوغ دي كورميري ، واخده جيوفسري ، وهيرفيه دي بسوفوار وروبرت دي فروفيل واخده بيير ، واورى دي ليل ، وروبست دي كارتيير وكثيرون اخرون لم يذكروا هنا بالاسم .

وانضم للحملة في جزيرة فرنسا نيفلون اسقف سواسون بصحبة

11

ماثيودي مونتموردسي وابن اخيه غي ، وشساتلان دي كوسي ، وروبرت دي رونسوا ، وفيري دي بيير ، واخوه جين ، وغوتيير دي سانت دينيس ، واخوه هنري ووليم دي اونوا ودريه دي كريسو نساك ، وبرنارددي موريل ، وانغراند دي بوف ، واخوه روبرت ، وعد من الناس الطيبين والشجعان النين لم ترد اسماؤهم هنا .

وفي يوم اربعاء الرماد لحظة بداية الصحوم الكبير التالي في مدينة بروغ انضم الكونت بولدوين دي فلاندر ، ودي هينوت الى الحملة مع زوجته الكونتسه ماري وهي اخت الكونت دي شامبين ، واتبع مثالهم اخو الكونت بلدوين هنري وابسن اخيه تييري وابسن الكونت فيليب دي فلاندرز ، وكذلك ايضا وليم ومصامي بيشوم واخوه كونون ، وجين دي نسليس ، وحاكم بروغ ورنيير دي تريت ، وابنه رينيه وما تيودي والنكورث ، وجاك دي فيسنس ، وبلدوين دي بوفوار ، وهوغ دي بوميتز وجيرارد دي ما نسيكورت وبوردي هام ووليم دي كومنفيس ، ودريزدي بيوتران وروجيرده مارك ويوستاش دوسوبرويك وفرانسوا دي كوليمي وغوتييردي بوسي وارنيير دي مونس وغويتير دي تومب وبرنارددي سوبربخيان ، وعدد كبير جدا من الوجهاء ممن لم يذكروا هنا بالاسم .

وبعد ذلك بقليل انضم للحملة الكونت هوغ دي سانت بول ومعه ابن اخيه بيير دي اميانس ، ويوسستاش دي كانتلو ، ونيكولاس دي مساميلي ، وانسسو دي كايو ، وغي دي هسودان وغوتيير دي نيل واخوه بيير وعد من الرجال الاخرين ممن لااعرف اسماءهم .

وبعد ذلك ايضا انضم للحملة الكونت جيوفري دي بسرش مع اخيه اتين ، وروترودي مونتفرات وايف دي لاجابل وايمسري دي فيلروا وجيو فري دي بومونت واخرون عديدون لااعرفهم بالاسم.

وبعد ذلك عقد البارونات مؤتمراً في سواسون ليقرروا متى يشرعون بالحملة وفي اي اتجاه يسيرون ، وفي ذلك الوقيت مع ذلك لم يكونوا

قادرين على الوصول الى قرار لانه لم يكن بدأ لهم انه حتى ذلك الحين قد انضم عدد كاف من الناس الي الحملة ، وقبل شهرين من انقضاء تلك السنة نفسها اجتمعوا مرة اخرى في مرئتمر في شامبين ، وكان كل الكونتات والبارونات الذين انضموا للحملة حاضرين في هذا الاجتماع الذي عرضت خلاله عدة وجهات نظر مختلفة ودرست ، وفي النهاية تم الاتفاق على انهم سيرسلون افضل مايمكنهم ايجاده من المبعوثين ليقوموا بكل الترتيبات لهم مع تفويض تام باقرار مايجب فعله ، تماما كما لو كان امراؤهم موجوبين باشخاصهم ، وكان من المبعوثين المختارين اثنان عينهما ثيبوت كونت دي شامبين ودي بري ، واثنان عينهما الكونت بلدوين دي فالندرز ودي هينوت واثنان عينهما الكونت لويس دي بلوا ، وكان مبعوثنا الكونت بلدوين وكان مبعوثنا الكونت بلدوين عينهما الكونت دي بيتون والاردماكير

ووضع البارونات ادارة الامر كله كلية في ايدي هؤلاء المبعوثين الست ، وتأكيدا لذلك اعطوهم صكوكا مرتبة كما ينبغي مع اضافة الاختام ، ولضمان التزام كل البارونات بدقة بأيما اتفاق قد يدخل فيه مبعوثوهم في اي من الموانىء البحرية او الاماكن الاخرى قد يحدث ان يذهبوا اليه .

وهكذا انطلق المبعوثون الست في مهمتهم ، وبعد مناقشة الامر بين انفسهم وافقوا بالاجماع على انهم سيجدون عددا اكبر من السفن في البندقية مما في اي ميناء اخر ، وعليه امتطوا خيولهم وركبوا يوما بعد يوم حتى بلغوا غايتهم في الاسبوع الاول من الصوم الكبير .

#### الفصل الثاني

#### معاهدة مع البنادقة

#### نیسان ۱۲۰۱

كان دوم البندقية رجلا قديرا بالغ الحكمة يدعى انتكيو داندولو وقد منح المبعوثين الفرنسيين شرفا عظيما ورحب هو والناس في مقره بهم ترحيبا قلبيا ، ومع ذلك عندما سلمت الرسائل التي كانت معهم في حينه كان فضول أهل البندقية شديدا لمعرفة ما هو العمل الذي جاء بهؤلاء المبعوثين إلى بلادهم اذ أن الوثائق التي قدموها كانت مجرد كتب اعتماد تذكر فقط أن حامليها يجب أن يعتبروا كما لو كانوا الكونتات بأشخاصهم ، وأن هؤلاء سيقبلون بأي اتفاقات يرى مبعوثهم الست أنها يصح اتخاذها ، وطبقا لذلك قال الدوم للمبعوثين : أيها السادة لقد قرأت رسائلكم ونحن نعترف تماما بأن أمراءكم هم أعلى طبقات الرجال باستثناء الملوك فقط ، وهم يطلبون منا أن نثق بكل ما تقولونه وأن نعتقد بأنهم سيؤكدون أي تريبات تتخذونها معنا . لذا يرجى أن تتحدثوا بحرية وتعلمونا بما تريدون

أجاب المبعوثون: سيدي اننا بتواضع كبير نرجوك أن تدعو مجلسكم حتى نضع رسالة أمراءنا أمامه ولتكن الدعوة غدا اذا ناسبكم ذلك، وأجاب الدوج بأنه يحتاج إلى أربعة أيام ليفعل ذلك ورجاهم أن ينتظروا تلك الفترة الطويلة حتى يتسنى لمجلسه الاجتماع، وعندها يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون.

وانتظر المبعوثون حتى اليوم الرابع كما حدد الدوج ، ثم عادوا إلى القصر الذي كان بناء فائق الجمال وفاخر الأثاث ، وهناك

وجدوا الدوج ومجلسه مجتمعون في قاعة ، وقدموا رسائلهم لهذه الغاية وقالوا : سادتنا لقد جئنا اليكم نيابة عن بارونات فرنسا العظام ، الذين حملوا شارة الصليب للشأر للاعتداء الذي عاناه ربنا واذا أراد الرب لنسترد القدس ، وطالما أن أمراءنا يعرفون أنه ليس هناك شعب يمكن أن يساعدهم بشكل جيد جدا مثل شعبكم فانهم يتوسلون إليكم باسم الرب أن تشفقوا على الأرض التي فيما وراء البحار للعدوان الذي عاناه ربنا وأن تتكرموا ببنل ما في وسعكم لتزويدنا باسطول من السفن الحربية ، ووسائط النقل ، وسأل الدوج: «وكيف يمكن أن يتم ذلك »؟ فأجاب المبعوثون «بأي طريقة يمكنم النصح بها أو اقتراحها طالما أن أمراءنا يمكنهم أن يقبلوا شروطكم ويتحملوا التكاليف » ، وقال الدوج : «حقا ان أمراءكم يطلبون منا الكثير ، ويبدو لي أن أمامهم مشروع كبير الطاية » وأننا سنعطيكم جوابنا خلال أسبوع ، ولا تندهشوا من مثل هذا التأخير الطويل حيث أن مثل هذا الأمر الهام يتطلب مثل هذا الكاملة ».

وفي نهاية الزمن المحدد من قبل الدوج عاد المبعوثون مرة أخرى إلى القصر .

ولا أستطيع أن أخبركم هنا بالكثير من الأشياء التي قيلت في تلك المناسبة ، ولكن الحصيلة النهائية للاجتماع كانت كما يلي : قال الدوج : « أيها السادة سنخبركم بما اتفقنا على فعله طالما أننا بالطبع نستطيع أن نحث مجلسنا الكبير وعامة هذه الدولة على أن يعطوا موافقتهم ، وفي هذه الاثناء ، انكم من جانبكم يجب أن تتشاوروا معا لتروا اذا كان بامكانكم قبول شروطنا وتحمل التكاليف .

اننا سنبني وسائط لنقل ٥٠٠ ر٤ حصانا ، و ٩٠٠٠ من حاملي الدروع وسفنا أخرى لايواء ٥٠٠ ر٤ فـارسا و ٢٠٠ ر٢٠ مـن السرجندية المشاة ، وسنضمن عقدنا تمـوينا لتسـعة شـهور مـن

المقننات الغذائية لكل هؤلاء الرجال والعلف لكل الخيول ، هذا ما سنفعله لكم ، وليس أقل ، شريطة أن تدفعوا لنا خمس ماركات عن كل حصان وماركين عن كل رجل .

وعلاوة على ذلك سوف نلترم بشروط الميثاق الذي نضعه الآن أمامكم على مدى سنة واحدة من اليوم الذي نبصر فيه من ميناء البندقية لنعمل في خدمة الرب والنصرانية أينما كان ، والتكاليف الاجمالية لكل ما أجملناه تبلغ ٠٠٠ ٨٥ مارك .

وسنفعل أكثر من هذا سوف نعد محبة للرب وفي سبيله خمسين من الشواني المسلحة شريطة أن يكون لنا طيلة دوام تحالفنا النصف ولكم النصف الآخر من كل ما نكسبه سواء في البحر أو في البحر ، والآن يبقى لكم أن تفكروا اذا ما كنتم من جانبكم تستطيعون القبول والوفاء بشروطنا ».

واستأذن المبعوثون قائلين أنهم سيتشاورن معا وسيعطون جوابهم إ في اليوم التالي ، ودرسوا الأمر مطولا تلك الليلة ، واتفقوا في النهاية على قبول شروط أهل البندقية ، وهكذا مثلوا في الصباح بين يدي الدوج ، وقالوا : سيدي اننا مستعدون لعقد هذه الاتفاقية وبناء على ذلك أخبرهم الدوج بأنه سيستشير شعبه ، وطبقا لقراره سيدعهم يعرفون كيف انتهت الأمور :

وفي اليوم التالي أي بعد ثلاثة أيام من ايجاز الدوج لاقتسراحاته ، استدعى رجل الدولة الحكيم والقدير مجلسه الاستشاري الكبير الذي كان يتألف من أربعين رجلا من بين الأحكم والأقدر في دولة البندقية ، وبممارسة حسه الطيب وذكائه الحاذق وهسي مسؤهلات كان يمتلك أعلى درجة منها جعلهم يوافقون ويتفقون على الميثاق المقترح وفعل هذا تدريجيا ، حيث حث بعضهم أولا ثم المزيد ثم أكثر من ذلك حتى عبر كل أعضاء مجلسه في النهاية عن مسوافقتهم ورضاهم ، وبعد ذلك جمع ما ينوف على عشرة آلاف من عامة

الشعب في كنيسة سان ماركو وهي أجمل كنيسة في العالم - حيث دعاهم للاستماع إلى قداس للروح القدس ، وأن يصلوا للرب من أجل الهداية فيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به المبعوثون اليهم ، وفعل كل الناس هذا عن طيب خاطر .

وحالما انتهى القداس استدعى الدوج المبعوثين ، وطلب منها أن يطلبوا من الناس بكل تواضع موافقتهم على ابرام الاتفاقية ، ودخل المبعوثون الكنيسة فاجتنبوا الحملقة الفضولية لكثير من الناس النين لم يروهم من قبل ، وبالرغبة والموافقة من رفاقه شرح جيوفري فيلهاردين مهمتهم فقال : أيها السادة ان أنبل وأقوى البارونات في فرنسا قد أرسلونا اليكم ، وهم يناشدونكم بلهفة أن تشفقوا على القدس وهي الآن تحت نير عبودية الترك ، ويلتمسون منكم باسم الرب أن تكونوا من الطيبة بحيث تنضمون اليهم في الثار للاهانة التي وجهت إلى ربنا .

ولقد اختاروا أن يلجأوا اليكم لأنهم يعرفون أنه مامن شعب آخر لديه مثل هذه القوة التي لديكم على البحر ، ولقد أمرونا على أي حال أن نركع عند أقدامكم وأن لاننهض حتى توافقوا على أن تشفقوا على الأرض المقدسة فيما وراء البحار ، وعليه ركع المبعوثون الست وهم في فيض من الدموع عندأقدام الناس المحتشدين وانفجر الدوج وكل أهمل البندقية الحاضرين أيضا في البكاء وهم يرفعون أيديهم نحو السماء وصرحوا في الموافقة في صوت واحد : نوافق نوافق . وكان هناك مثل الزئير وجلبة يمكن معها أن نظن أن العالم كله قد تقوض إلى قطع ، وما أن سكنت الجلبة يشهده موجة الاشفاق وكان هذا أعظم مما أمكن لأي انسان أن يشهده معد درجات المنبر وتحدث إلى الناس وقال : أيها السادة انظروا الشرف الذي أضفاه الله عليكم بأن ألهم أروع أمة في العالم أن يدعوا كل الناس الآخرين وأن يختاروا للانضمام إليهم في ذلك العمل الرفيم وهو تحرير ربنا

واستطيع أن أقول لكم هنا كل الكلمات الطيبة والنبيلة التي تفوه بها الدوج في تلك المناسبة ، وكان زبدتها أن أهل البندقية قد وافقوا على أن شروط ومواد الميثاق يجب أن تبرم في اليوم التالي ، وقد تسم هذا طبقا لذلك ، وأعدت الوثائق في خطوطها الأولى ، وبعد اختتام هذا العمل ، بقيت حقيقة أن الحملة كانت ذاهبة إلى القاهرة ، لأن هناك يمكن سحق الأتراك بسهولة أكثر من أي جزء أخر من اراضيهم ، سرا محفوظا بدقة ، وبالنسبة للشعب العريض اكتفى بمجرد الاعلان ، اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار ، وكنا الآن في بمجرد الاعلان ، اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار ، وكنا الآن في الصوم الكبير ، وبحلول يوم القديس يوحنا في السنة التالية — أي في عام ١٢٠٧ — كان على البارونات وبقية الصليبيين أن يجتمعوا في البندقية ، حيث ستكون السفن جاهزة تنتظر استقبالهم عند وصولهم .

وحالما أبرمت الصكوك ووقعت وختمت أجضرت إلى الدوج في قصره العظيم ، حيث اجتمع المجلس الكبير والخاص كليهما ، وما ان سلم هذه الوثائق للمبعوثين ركع الدوج على ركبتيه ، وبينما كانت الدموع على وجهه أقسم بالانجيل المقدس أن ينفنوا كل الشروط المدرجة فيها ، وهكذا فعل كل أعضاء المجلس ، وعددهم ست وأربعون ، وأقسم المبعوثون بدورهم بأن يفوا بميثاقهم وأن يحافظوا بكل اخلاص على الايمان الذي أقسموها عن أمرائهم، وأهرق الكثير من دموع الاشفاق في هذا اللقاء الذي بعده فورا أرسل كل من الطرفين المعنيين رسلا إلى البابا أنوسنت في روما حتى يصابق على الميثاق ، وقد فعل ذلك عن طيب خاطر ورغبة كبيرة جدا .

واقترض المبعوثون ٥٠٠٠ مارك فضي من اهل المدينة وسلموها للدي حتى يمكن البدء ببناء الاسلطول ، وبعد ذلك استأذنوا في العودة الى الوطن ، ثم ركبوا عدة ايام حتى بلغوا بياشنزا في لومبارديا ، وهنا ترك جيوفري مارشال شامبين والارد ماكرو

الاخرين وذهبا رأسا الى فرنسا ، في حين اخذ رفاقهم طريقهم نحو جنوا وبيزا ليقفوا على نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها الناس هناك لهم من اجل الارض فيما وراء البحار .

# الفصل الثالث الجيش يبحث عن قائد (ايار ـ ايلول ١٢٠١)

عندما كان غودفري دي فيلهاردين يعبر فوق جبل سينيس ، حدث ان التقى بغدوتيير دي بدريين ، الذي كان في طدريقه الى ابدوليا ، لا سترداد بعض الأراضي العائدة لزوجته . ابنة الملك تداذكرد التدي تزوج منها بعدما حمل الصليب ، وكان معه عددا من الصليبين ، من بينهم غوتيير دي مونتبليارد ، يوستاش دي كونف لانس ، وروبدت دي جوانفيل ، واعدادا أخرى كبيرة من الرجال ذوي المكانة العالية في شامبين

ولدى سماعهم من المارشال اخبار ماقام بسه الرسال ، اعتدى السرور المسافرين ، وعبدروا عن كثير من الامتنان بشسآن سدير الأمور ، وقالوا: نحن الآن ماضون في سبيلنا ، وعندما ستأتون الى البندقية ستجدوننا جاهزين تماما ، ومهما يكن الحال ، فقد سارت الأمور وفق مشيئة الرب ، وفي النهاية وجدوا من غير المدكن الالتحاق ، بالجيش ، وهذا محزن جدا ، لأنهم جميعا كانوا رجالا جيبين وشجعان.

وهكذا افترقوا ، وذهب كل منهم في سبيله ، فقد سافر فيلهاربين لعدة ايام حتى وصل الى ترويس في شامبين ، حيث وجد مدولاه الكونت مريضا وفي حالة متربية ، ومع ذلك فقد سر الكونت سرورا عظيما بسبب وصوله ، وحالما اخبره غودفري بمنا انجازه ، غلبه السرور الى حد انه قال بأنه مستعد للسفر وسيقوم بنذلك ، الأمدر

الذي لم يقم به منذ زمن طويل ، وواا سفاه كم هو محزن انه باستثناء هذه المناسبة الوحيدة لم يتمكن من امتطاء صهوة حصانه ثانية.

وازداد وضعه سوءا ، واشتد مرضه حتى انه قام بصنع وصنيته النهائية مع الاعتراف ، ومن ثم قسم المال الذي كان سنياخنه معنه الى الصح بين اتباعه واصنحابه ، وكان له بنالوا قع العنديد منن الاصدقاء الصدوقين بينهم ، الى حد انه ما من واحد من معناصريه امتلك مثلما امتلكه ، وامر بوصيته ان كل منتفع عليه اثنر استلامه لحصته من المال ، ان يقسم على الانجيل المقدس ، بنأنه سنيلتحق بالجيش في البندقية ، مثلما وعد هو نفسه ان يفعل ، وعلى كل حنال هناك عدد كبير اخفق مؤخرا بالوفاء بوعده ، وتحمل لوما كثيرا لهذا الحنث ، وامر الكونت ايضا بوضع شطر من ماله جانبا لارساله الى المجيش ، حيث يصرف وفق الوجه الذي يرى هو الافضل

وهكذا مات الكونت ثيبوت ، وقليل هم الرجال في هذا العالم الذي صنعوا نهاية افضل ، ولقد فارق هذه الحياة وحوله حشد كبير من اقربائه ومواليه ، وفيما يتعلق بالنحيب بسنب منوته واثناء دفنه ، انني لاأجرؤ على المغامرة بوصف ذلك ، لانه ما من انسنان بجل مثلما تم تبجيله ، وقدد فن الى جانب والده في كنيسة القديس ايتين في ترويس ، وخلف من بعده زوجته الأميرة بلانشي ، التي كانت سنيدة جميلة وجيدة ، وهي كانت بالوقت نفسه ابنة ملك نافار ، وقدد ولدت له ابنة صغيرة وكانت على وشك ان تحمل له ابنا

وبعد وفاة الكونت اقبل ماثيو دي مونتموردسي، وسيمون دي مونتفورت، وغودفري دي جوادفيل مقدم شامبين، وغودفري المارشال، على الدوق يودس دي بورغوذون وقالوا له: يمكنك يا مولانا باسم الرب، ان تحمل الصليب وتقدم لمساعدة تلك الأرض في مكانه، وسندفع اليك جميع امواله وسندقسم لك على الانجيل المقدس، ونجعل الأخرين يفعلون الشيء نفسته، في اننا سنخدمك باخلاص، مثلما توجب علينا ان نخدمه.

وعلى كل حال لم يكن الدوق راغبا في قبدول عرضتهم (وفي رأيي لعله اراد اظهار المزيد من الحكمة) ، وبناء عليه صدرت التعليمات الى غودفري دي جواذفيل في ان يقدم عرضا مماثلا الى الكونت دي بارلى دوك ، الذي كان ابن عم الكونت ثيبوت المتوف ، ورفض هذا ايضا.

وسببت وفاة الكونت ثيبوت انخفاضا في معذويات الحجاح والنين اقسموا على القتال في خدمة الرب ، والتقوا في بداية الشهر في مؤتمر في سواسون لاتخاذ قرار حول ماينبغي عليهم القيام به ، وكان منن بين الحضور الكونت بلدوين دي فلاندرز وهينوت ، والكونت لويس بليوس ودي كارترين والكونت غودفري دوبيرش ، والكونت هوغس دي سينت بول ، وعدد كبير آخر من الرجنال ذوي المكانة الرفيعنة والاحترام.

وتولى غودفري دي فيلهاردين شرح الموقف ، واخبرهم بالعرض الذي قدم الى كل من دوق دي بنورغوذون والدوق دي بنارلى دوك ، وكيف قام كل واحد منهما بدوره برقضه ، ثم قنال: ايهنا السنادة اصفوا الى ولسوف اقترح سبيلا للعمل ، اذا ماوا فقتم على الأخنذ به ، إن المركيز بونيفيس دي مونتفرات رجل فهيم وقادر ، وهو منن اعظم الرجال الأحياء مكانة ، واذا منا طلبتنم منه القندوم الى هنا وحمل الصليب ، ووضع ذفسه في محل كونت دي شامبين المتوف منع منحه من قبلكم اشرافا تاما على الجبش ، انا متاكد من انه سنيقبل عرضكم فورا.

وكان هناك انفسام كبير في المواقف تجاه هذا الاقتراح ، إنمنا في النهاية وافقوا على الأخذ به ، وذلك بعد نقاش طويل شارك فيه الناس من اعلى المراتب الى الناها ، وتمت كتابة الرسالة الضرورية وجرى اختيار السفراء للنهاب وجلب المركيز ، ولقد وصل في اليوم

المحدد عبر طريق شامبين وجنزيرة فرنسا ، وقدم له الكثير خن الناس ، وخاصة ملك فرنسا ، ابن عمه ، الترحيب الكبير.

وتوجه المركيز للمشاركة في مؤتمر عقد في سواسون ، حضره عدد كبير من الكونتات والبارونات والصليبيين ، وما ان سمع الحضور بقدومه حتى خرجوا لاستقباله ، ورحبوا به تدرحيبا كبيرا ، وعقد المؤتمدر في اليوم التدالي في حسييقة عائدة الى دير نوتسدرام دي سواسون ، وتدوسل كل واحد في هسنا الاجتمساع الى المركيز للاستجابة لطلبهم ، ورجوه ، من اجدل الرب ان يحمدل الصدليب ويتولى قيادة الجيش ، حتى يمكنه احتلال مدكان كونت ثيبوت دي شامبين المتوفى ، وان يتولى ايضا الاشراف على امدواله ورجداله ، وسقطوا على قدميه والدموع تنهمر من اعينهم ، وركع هدو بدوره امامهم وقال انه سيفعل ماطلبوه منه بكل سرور.

وهكذا استجاب المركيز لتوسلاتهم ، وتولى قيادة الجيش ، واثر ذلك مباشرة قام اسقف سواسون يرافقه واحد من الاتقياء مع اثنين من الرهبان من اقطاعيته بمرافقة المركيز الى كنيسة نوتردام ، حيث ربطوا الصليب على كتفه وبها انتها المتاعية ليروم التالي استأنن البارونات قبل عودته الى اقطاعيته ليرولي حل مشاكله ، ونصح كل منهم بالقيام بتنظيم اموره وترتيب نفسه ، وقال انه سيلتقى بهم في البندقية.

ومضى المركيز من سوا سون لحضور قدا س يعقد في سيتوكس كل عام في يوم الصليب القدس في شهر ايلول ، ووجد هناك عدا كبيرا من رعاة الديرة والبارونات واناس اخدرين من بدورغندي ، وكان هناك ايضا فولكس اوف نويلي التبشير بالحروب الصليبية ، وحمل في تلك المناسبة العديد من الحضور الصدليب بمنا فيهنم يودس دي شامبين دي شامبليت مع اخيه غليوم ، ورتشنارد دي دا مبدري منع اخيه يودس ، وغي دي بسمس منع اخيه ايمنون وغي كونفنلانس

وعدد من البيرغنديين الأخرين ، من ذوي المكانة العنالية ، الذين لم تذكر اسمامهم هذا ، وجاء اثرهم استقف اوتدون ، وكونت غوغنز دوفورز والهدوغان صحاحبا بيرغي ، الأب والابنن ، وهسدوغردي كولوني ، وجاء بالوقت ذفسه منن الجنوب منن بروفانس بيير دي برومونت مع أخرين كثر لم اعرف استماءهم ، فهتم ايضا حملوا الصليب.

وهكذا بات الناس في جميع ارجاء البالاد يتجهازون للمضي الي الصع ، واا سفاه من سوء الحظ الذي توجب ان يعاذوا منه في السالة التالية ، قبل موعد الانطلاق ، فقد وقدع الكونت غويفاري دوبيرش مريضا وحمل الى فراشه ، تاركا تعليماته في وصلية اوجبات على اخيه ايتين القيام بأخذ امواله ومن ثم تولي قيادة رجاله في الجيش (ولاشك ان الحجاح كاذوا اعظم سرورا بعدم وقوع هاذا التغيير ، لو ان الرب لم يقض به) وهكذا وصل الكونت الى نهايته ، وكان هذا في الحقيقة خسارة عظيمة ، ولأنه كان نبيلا ، وله منزلة رفيعة ، ونظار اليه بتقير كبير بحكم كونه فارسا شجاعا وجيدا ، فقد بكاه الناس في جميع بلاده بحزن وحرقة.

### الفصل الرابع تأخيرات وخيبة الامل حزيران ـ ايلول ١٢٠٢

وبعد عيد الفصح ونحو اسبوع العنصرة ، بدأ الصليبيون يتركون اقاليمهم المختلفة ، وسالت دموع كثير كما يمكنك ان تتخيل اسفا على الرحيل عن اراضيهم ، وشعبهم واصدقائهم ، وفي رحلتهم نحو الجنوب ركبوا عبر بيرغندي ، فوق الالب ومونت سئيس ثم تابعوا عبر لومبارديا ، وبدأوا يتجمعون في البندقية حيث اخذوا مراكزهم فوق جزيرة سان نيكولودي ليدو

وفي نحو ذلك الوقت أبحر اسطول من السفن التي كانت تحمل فرقة كبيرة من الرجال المسلحين من فلاندرز لتدور بمحاذاة الساحل وحوله ، وكان الرجال المسؤولين عن هذا الاسطول هم جين دي نسلس ، حاكم بروج وثيري ابن الكونت فيليب دى فسلاندرز ونيكولاس دى مايلى . وقد وعدوا جميعا الكونت بلدوين ، والزموا انفسهم بالقسم على الانجيل المقدس بان يبحروا عبر مضايق المغرب، وان ينضموا الى الكونت والجيش الذي كان يتجمع في حينه في البندقية في اي مكان قد يسمعون انه ذهب اليه ، وعلى هذا الاساس عهد اليهم الكونت بلدوين واخوه هنرى ببعض سنفنهم المحملة

وكان هذا الاسطول جيد جدا وحسن التجهيز ، وكان الكونت دى فلاندرز وزملاؤه الصليبيون يعتمدون عليه بدرجة عظيمة ، لانه كان يحمل معظم افضل رجالهم من السرجندية . ولكن الرجال المسؤيلين وكل الناس الذين معهم حنثوا بالوعد الذي قطعوه لانهم مثل عدد

بالثياب ، والطعام ومواد التموين الاخرى .

كبير اخرين من نوعهم ، كانوا خائفين من مواجهة الاخطار العظيمة للمغامرة التي تعهد بها الجيش في البندقية .

وحدث كثيرا انه بمثل هذه الطريقة قد اخفق استقف اوتون في الحفاظ على عهده والبقاء معنا ، ومثله فعل الكونت جونييس دى فورز ، وبيير برومونت وعدد كبير اخر ، وقد وجه لوم شديد لهؤلاء على عملهم ، ولم ينجزوا سوى القليل في المكان الذي ذهبوا اليه وكان من بين هؤلاء من الجزيرة الفرنسية ممن خذلنا : برنارد دي موريل ، وهوغ دي شامونت ، وهنري دي ارينز ، وجين دي فيلرز ، وغوتيير دي سانت دنس واخوه هوغ ، ومعهم عدد كبير آخر تجنبوا جميعا القدوم الى البندقية بسبب المخاطرة العطيمة التي ينطوي عليها ذلك وأبحروا بدلا من ذلك من ميناء مرسيليا . وكانوا موضع ازدراء كبير ولوم عظيم بسبب هذا ونتيجة لسلوكهم السيء لقيهم كثير من الحظ السيء فيما بعد .

وساترك الكلام الآن عن هؤلاء الرجال لأخبركم بشىء حول الحجاج ، الذين كان قسم عظيم منهم قد سطف ووصل الى البندقية ، وكان الكونت بلدوين دي فلاندرز هناك ، وعدد كبير آخر ، وعندما وصلتهم الاخبار بان عددا كبيرا من رفاقهم كانوا يسافرون على طرق مختلفة الى موانىء اخرى ، وقد اقلق هذا البارونات بشكل خطير ، لانه كان يعني انهم لن يستطيعون الوفاء بوعودهم لاهل البندقية ، ولن يدفعوا الاموال المترتبة .

وبعد الاجتماع معا قرروا ارسال مبعوثين يمكن الاعتماد عليهم لقابلة الكونت لويس دي بلوا والصليبين الاخرين الذين لم يصلوا بعد من اجل ان يرجوهم ان يستجمعوا شجاعتهم وان يتوسلوا اليهم ان يشفقوا على الأرض فيما وراء البحار وان يبينوا في الوقت نفسه انه ليس من طريق اخر سوى طريق البندقية يمكن أن يكون فيه اي نفع لهم .

وكان الرجال الذين اختيروا لهذه المهمة هم الكونت هوغ دي ساند بول ، وجيوفري دي فيلها ردين ، فركبوا نحو الشمال حتى وصلا الى بافيا ، في لومبارديا ، حيث وجد الكونت لويس مع مجموعة عظيمة من الفرسان الاكفاء والرجال الاخرين من نوي المنزلة الطيبة ، وبفضل التشجيع والتوسل حثوا عددا جيدا من هؤلاء ممن كانوا بغير ذلك سيتخذون طريقا مختلفا ويذهبون الى انحاء اخرى د ليركبوا الى البندقية .

ومع ذلك ، عند الوصول الى بياسنزا ، انصرف عدد كبير من الرجال الجيدين جانبا ليسافروا بمفردهم الى ابوليا ، وكان بينهم فيلين دي نويلي ، وهو واحد من اوائل الفرسان في العالم ، وهنري دي ارز يليير ، ورينودي دامبيير ، وهنري دي لونغشامب ، وجيل دي تراسيئيير ، واخر هؤلاء كان قد اقسام يمين الولاء للكونت بلدوين الذي كان قد اعطاه من جيبه الخاص خمسمائة قطعة من النقود لكي يصحبه في هذه الرحلة ، ومع هؤلاء الرجال ذهبت جمهره كبيرة من الفرسان والمشاة لم تسجل اسعاؤهم في هذا الكتاب .

وكان معنى هـذا كله نقص خطير في عدد الذين كان يجـب ان يحضروا للانضمام الى القـوات في البندقية ، ونتيجـة لذلك ، كان الجيش في مأزق بالغ التعاسة كما ستسمعون قريبا .

واخذ الكونت لويس والبارونات الاخرون معه طريقهم الى البندقية وهناك استقبلوا ببهجة كبيرة وبالولائم بينما كانوا يتخذون مراكزهم على جزيرة سان نيكولو الى جانب الصليبيين الاخرين لقد كان جيشا عظيما حقا ، مشكل من رجال مدربين شديدي البراعة ، ولم يسبق لاحد مطلقا ان رأى مثل هذه القوات المقاتلة ولاواحدة بهذه الهيبة ايضا ، ونصب اهل البندقية سوقا من اجلهم زود بوفرة بكل مايمكن ان يرغب فيه المرء من كل شيء يلزم لاستعمال الرجال والخيل ، وكان الاسطول الذي اعدوه ممتازا جدا ، وحسن

التجهيز بشكل لم يسلف في كل ارض النصرانية ان شوهد مطلقا واحدا يفوقه ، وكان يتألف من عدد عظيم جدا من السفن الصربية والشواني ووسائط نقل كان يمكنها ان تؤدي بسهولة ثلاثة اضعاف الرجال الذين كانوا في كل الجيش . ولكن اه اي ضرر مما لايمكن قياسه سببه الذين رحلوا الى موانىء اخصرى في حين كان يجب ان يأتوا الى البندقية ! ولو انهم فعلوا ذلك لتعززت النصرانية وتضاءلت اراضي الترك ، وقد وفي اهل البندقية باخلاص بكل تعهداتهم ، فوق واعلى مما هو ضروري ، وحيث انهم كانوا الان مستعدين للبدء فقد دعوا الكونتان والبارونات ليفوا بتعهداتهم بدفع المال المترتب .

ودعي كل رجل في الجيش ليدفع تكاليف رحلته ، وقال عدد كبير جدا بانهم غير قادرين على دفع كامل الحساب ، وهكذا اخذ منهم البارونات ما امكنهم تحصيله . من مال ، وبناءعليه دفعه كل رجل ماامكنه دفعه ، ومع ذلك بعد ان طلب البارونات تكاليف رحلة كل رجل واسهم كل واحد بشيء لم يبلغ المال المجموع الا الي مادون النصف بكثير من اجمالي المبلغ المطلوب .

واجتمع البارونات لمناقشة الحالة . وقال اهل البندقية بانهم قد التزموا باخلاص بشروط اتفاقيتهم معنا ، وبسخاء ايضا ، ولكن ليس هنا مايكفي منا ليتدبر الامر بدفع تكاليف عبورنا ، والوفاء بعقدنا معهم ، وهذا خطأ الذين ذهبوا الى موانىء اخرى ، ومن اجل الرب عليه لندع كل واحد منا يسهم ببعض من ماله الخاص ، حتى نفي بالوعود الذي قطعناه .

وسيكون في الواقع افضل لنا ان يعطى كل واحد مامعه من ان نتخلف عن الوفاء ونفقد كل ماسلف ان دفعناه فضلا عن اخفاقنا من الوفاء باتفاقاتنا لان حملتنا اذا لم تنفذ ، فان خطتنا لتحرير الارض فيما وراء البحار ستنتهى الى لاشىء .

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض مفعم بالحيوية والحماس من قبل

الاغلبية العظمى من البارونات والحضور الاخرين وقالوا: «لقد دفعنا من اجل رحلتنا ، واذا كان اهل البندقية راغبين في اخذنا فنحن على استعداد للذهاب ، واذا لم يكن الامر كذلك فسنتدبر الامر بانفسنا ونذهب بطريقة اخرى ما ». ( لقد قالوا هذا كامر واقع ، لانهم كانوا يحبون أن ينحل الجيش ويصبح كل رجل حرا في العودة إلى الوطن ).

ومن جانب اخر اعلنت اقلية قائلة : حري بنا أكثر أن نعطى كل مالدينا ونمضي مع الجيش كالناس الفقراء بدلا من ان نراه محطما وان تكون عمليتنا مخفقة . لان الرب بلا شك سيجزينا ويعوضنا في وقت طيب سيختاره .

وفور انتهاء هذا الاجتماع بدأ كونت دى فلاندرز يدفع كل ماكان لديه او كان قادرا على اقتراضه . وفعل الكونت لويس الشيء نفسه ، وهكذا فعل المركيز دي مونتفرات ، وكذلك فعل ايضا الكونت هوغ دي ساند، بول ، واولئك الذين كانوا في حزبه ، وكان مدهشا ان نرى الكثير من ادوات المائدة الذهبية الدقيقة الصنع من الذهب والفضة تحمل الى قصر الدوج لتشكل القيمة المستحقة . ومع ذلك بعد ان ادى كل واحد حصته التي اسهم بها كانت الكمية مارك ألي المسكوا بي معملكاتهم في غاية الابتهام ورفضوا ان يضيفوا شيئا مما يخصهم ، حيث كانوا الان على ثقة تامة بان الجيش سيتحطم وان القوات ستتشتت ، ولكن الرب الذي يعطى الناس الامل من اعماق اليأس لم يكن يريد لهذا ان يحدث .

وعند هذه النقطة تحدث الدوج الى شعبه قائلا « ايها السادة ان هؤلاء الرجال ليس بامكانهم ان يدفعوا لنا اي شيء فوق هذا ، وحيث أنهم عاجزون عن الوفاء بالاتفاق الذي عقدوه معنا فانه بامكاننا ان نحتفظ بما دفعوه لنا بالفعل . وان حقنا في ذلك مع هذا

لن يعترف به في كل جزء من العالم ، واذا مسارسناه فساننا وبولتنا سنكون موضع لوم كبير ، لذا دعونا نعرض عليهم بعض الشروط .

لقد اخذ منا ملك هنغاريا مدينتنا زارا في سكلافونيا وهي احسدى اقوى الاماكن في العالم ولن نتمكن مطلقا من استردادها حتى بكل القوات التي تحت تصرفنا ، الا بمساعدة الفسرنسيين ، لذا دعونا نطلب منهم مساعدتنا على اعادة احتلالها وسنسمح لهم بان يؤجلوا دفع المد معلى مارك فضى التي يدينون بها لنا حتى ذلك الحين الذي يسمح به الرب هيه لقواتنا المستركة بان تسربح هسنا المال بالفزو » وبناء عليه طرح هذا الاقتراح على البارونات فاثار النين كانوا يريدون للجيش ان يتحمل كثيرا من الاعتراضات ومع ذلك تسم التوصل الى الاتفاق وتصديقه في النهاية .

وبعد ذلك بوقت قصير اجتمع حشد كبير من الناس في يوم احد في كنيسة سان ماركو ، وكان كل واحد في دولة البندقية حاضرا ، وهكذا كان معظم البارونات والصليبيين الاخرين ، وقبل البدء بالصلاة الكبرى ارتقى انريكو داندولو دوج البندقية درجات المنبر ووجه خطابا الى جموع المصلين وقال : «ايها السادة انكم تلتقون بافضل واشجع الناس في العالم في اروع مهمة تولاها اي انسان ، وانا الان رجل مسن ، وضعيف وفي حاجة الى الراحة وصحتي وانا الان رجل مسن ، وضعيف وفي حاجة الى الراحة وصحتي افضل من نفسي ، انا اميركم ، فاذا وافقتم على انضمامي للحملة الصليبية حتى اتمكن من حمايتكم وتوجيهكم وسمحتم لابني ان يبقى هنا في مكاني لحراسة هذه الدولة فاني ساذهب لاخيا او اموت معكم ومع الحجاج .

وعند سماع كلمات الدوح صرخ كل اهل البندقية بموافقة واحدة « اننا نرجوك باسم الرب ان تاخذ شارة الصليب وان تذهب معنا » وعند هذه اللحظة كانت قلوب كل الحاضرين من الفرنسيين واهل البندقية على السواء متاثرة بعمق ، وانهمرت دموع كثيرة تعاطفا مع

هذا الرجل الطيب الفاضل الذي كان لديه مثل تلك الاسباب الكثيرة للتخلف والقعود ، ومع كبر سنه جدا ومسع ان عينيه كانتا تبدوان لامعتين وصافيتين فانه مع ذلك كان اعمى تماما ، وكان قد ثقد بصره بسب جرح في الراس ، وكان رجلا شهما كبير القلب ، اه كم كانوا صغارا امامه اولئك الذين ذهبؤا الى موانىء اخرى للفرار من الخطر !

ونزل الدرج عن المنبر ، واتجه الى المنبح وركع امامه وهو يبكي بمرارة وخاطوا الصليب على مقدمة قبعته الكبيرة القطنية الأنه اراد ان يراه الجميع وبدا الان اعداد من اهل البندقية يفدون في جموع كبيرة للانضمام للحملة .

وحتى ذلك التاريخ كان القليل منهم قد فعل ذلك ، واما بالنسبة لرجال حملتنا فقد شاهدوا انضمام الدوج الى الحملة بحبور وعاطفة عميقة ، وقد تاثروا بدرجة عظيمة بالحكمة والشجاعة اللتان ظهرتا من هذا الرجل المسن .

وباسرع ما يمكن بعد ذلك بدا اهمل البندقية يسلمون السفن الحربية والشواني ووسائط النقل للبارونات حتى يمكنهم ان يبدأوا اخذ طريقهم ، ولكن الان كان وقت كبير قد انقضى بالفعل ، وكان قد مضى شطر كبير من ايلول .

وهنا دعوني اخبركم عن واحدة من اروع الاحداث التي سمعتم بها مطلقا ، ففي القسطنطينية قبيل الوقت الذي كنت اتحدث عنه ، كان هناك امبراطور يدعى اسحق ، وكان له اخ يدعى اليكسيوس من ، كان قد افتداه من الاسر لدى الاتحراك ، وفيما بعد القصى اليكسيوس هذا القبض على اخيه والقاه في السجن وسمل عينيه ، وبمثل هذه الخيانة جعل من نفسه امبراطورا في مكان اسحق ، وقد ابقى اخاه زمانا طويلا في الحجز الشديد مسع ابنه الذي كان ايضا بعي اليكسيوس ، وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفينة بدعى اليكسيوس ، وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفينة

الى مدينة على الساحل تدعى انكونا ومن هناك انطلق الى المانيا لزيارة الملك فيليب ، الذي كان اخو زوجته ، وفي رحلته عبر ايطاليا توقف في فيروناً ، حيث مكث لبعض الوقت والتقى بعدد من الحجاج والناس الاخرين الذين كانوا في طريقهم للانضمام للجيش .

وكان اولئك الذين ساعدوه على الهرب مايزالون معه وقد قالوا له :

« سيدي : ان هناك جيشا على مقربة منا جدا في البندقية وهو مشكل من اناس من ارفع طبقة ومن اشجع الفرسان في العالم ، وهم على وشك السفر الى بلاد ما وراء البحار ، فلماذا لا نناشدهم ان يشفقوا عليك وعلى ابيك ، الذي طرد ظلما ؟ انه من المكن جدا ان يتأثروا بحالتك » فاجاب الامير الشاب انه سيفعل بسرور كما قالوا ، طالما ان نصيحتهم جيدة .

وهكذا عين مبعوثين وارسلهم الى كل من الماركيز دي مونتفرات الذي كان يتولى قيادة الجيش ، والى البارونات الاخرين ، وبعد ان قابل الامراء الفرنسيون هؤلاء المبعوثين ملئوا دهشة من قصتهم وقالوا لهم : «اننا نفهم الحالة تماما ، وطالما ان الامير اليكسيوس في طريقه لرؤية الملك فيليب فسنرسل بمبعوثينا معه ، فانا وافق اميركم الشاب على مساعدتنا على استرداد القدس ، فاننا بدورنا سنساعده على استعادة امبراطوريته ، التي كما نعرف قد اخذت منه ومن والده ظلما » وهكذا جرى ارسال مبعوثين الى المانيا ولكل من امير القسطنطينة ، والملك فيليب

وقبل الاحداث التي رويتهما لتوى بقليل كان البارونات وكل بقية الجيش كانوا قد حزنوا من اخبار وفاة فلوك الطيب الورع ، الذي كان اول من دعا للحملة وبشر بها ، ولكن بعد ان ارسل اليكسيوس مبعوثيه الى البندقية بوقت قصير انتعشت ارواحهم بوصول رفاق من المانيا بينهم رجال عديدون من الطيقة والمنزلة الراقية من مثل

#### - 8817-

اسقف هلبيرستاوت وغراف برتولد فون كاتز يلنبوعن وغارينير فون بور لاند ، وديتريش فون لوس ،وهنريش فونئلن ، وروجيرفون سوستيرن ، والكسندر فون فيلرز ،واوري فون دون .

## الفصل الخامس حصار زارا

### تشرین اول ـ تشرین الثانی ۱۲۰۲

والان جاء الوقت كي يعين البارونات السفن الحربية ووسائط النقل لقادتهم المختلفين ، ياالهي ، أي خيول قريبة جميلة وقوية كانت هناك تحت ظهر السفن ، وما ان حملت السفن تماما بالاسلحة والمؤن وصعد الفرسان والمشاة الى ظهر السفن ، حتى علقت الدروع على جوانب السفن وحول المعاقل ، في المقدمة والخلف ، في حين ان الاعلام الكثيرة الجميلة قد ارتفعت عاليا .

ويمكن ان اؤكد لكم ان السفن الحربية قد حملت اكثر من من المنجنيقات والعرادات اضافة الى مؤونة وافرة من جميع انواع هذه الاجهزة الالية اللازمة للاستيلاء على مدينة ، ولم يكن هناك اسطولا اروع من هذا الاسطول من السفن قد ابحر مطلقا من اي ميناء ، ووقع وقت رحيلهم من البندقية ضمن اليوم الثامن بعد عيد سانت ريميغوس في السنة الميلادية ١٣٠٢ لتجسيد الرب .

ووصل جيشنا الى زارا في سكلافونيا عشية عيد سانت مارتن ، وراى المدينة محاطة باسوار عالية وابراج مرتفعة . وانك لتبحث عبثا عن مكان اكثر جمالا ، او مكان محمي بقوة اكثر من ذلك ، او اكثر رخاء ، وما ان وقعت انظار الحجاج عليها حتى ملاتهم الدهشة وقالوا لبعضهم : كيف يمكن لمثل هذه المدينة ان تؤخذ بالقوة ، الا بمساعدة الرب نفسه ؟

وكانت اول سفينة وصلت الى زارا قد القت مرساتها وانتظرت

الاخريات وفي صباح اليوم التالي بزغ الفجر ساطعا وصافيا ، ووصلت الشواني ووسائط النقل مع السفن الاخرى التي كانت متخلفة ، واقتحم كامل الاسطول الذي كان يتقدم معا السلسلة الغليظة جيدة الصنع التي تقع امام الميناء ، وتم اقتصام الميناء والاستيلاء عليه بالقوة ، ثم نزل الجيش الى البر بطريقة استهدفت ابقاء الميناء بينه وبين المدينة ، وما اعقب ذلك كان منظرا بالغ الروعة ، حيث اندفع الفرسان والسرجندية كالاسراب من السفن الحربية ، واخرج العديد من الخيول الحربية القوية من وسائط النقل ، وكانت خيام جميلة وسرادقات لاحصر لها قدد انزلت واصبحت جاهزة لتنصب ، وهكذا غسكرت قواتنا امام زارا ، التي بداوا يحاصرونها في يوم القديس مارتن .

#### ( ۱۱ تشرین الثانی )

وحتى الان مع ذلك لم يكن كل البارونات قد وصلوا ، فكان المركيز مونتفرات مثلا غائبا ، حيث تخلف ليشرف على بعض اعماله ، وترك اتين دي بيرش وماتيو دي مونتمو رنسي مريضين في البندقية ، وحالما عوفيا عاد الاخير للانضمام الى قوات زارا ، ولم يكن سلوك دي بيرش جيدا لانه فر من الجيش وذهب ليمضي بعض الوقت في ابوليا ، ومعه ذهب روترو دي مونتفورت ، وايف دي لاجايل الى جانب اخرين عددهم كبير ، وقد وجه اليهم لوم كثير من اجل نلوصهم وابحر هؤلاء الرجال في الربيع التالي يريدون سورية . وفي الصباح التالي ليوم سانت مارتن خرج عدد معين من اهالي زارا من المدينة وذهبوا للتحدث مع دوج البندقية في فسطاطة ، وقالوا له انهم مستعدون لان يضعوا المدينة وكل ممتلكاتهم تحت تصرف طالما حفظت ارواحهم ، واجاب الدوج بانه لايستطيع ان يوافق على مثل هذه الشروط وفي الواقع ولاعلى غيرها ، دون مشاورة البارونات اولا ، وانه سيبحث الامر معهم على الفور .

وبينما كان في طريقه للاجتماع بالبارونات جاءت تلك المجموعة

من الرجال التي ذكرتها من قبل ، والذين كانوا يريدون ان ينحل الجيش وتكلموا مع موفدي زارا وسالوهم قائلين : « لماذا تريدون تسليم مدينتكم ان الفرنسيين على اي حال لن يهاجموكم ، ولاشيء تخشونه منهم ، واذا امكنكم فقط ان تدافعوا عن انفسكم ضد اهل البندقية ، فانه لن يكون لديكم سبب للقلق » •

والتقط بعض صانعي المتاعب واحدامن حزبهم يدعى روبسرت دي بوفيس حيث صعد الى اسوار المدينة وكرر كلماتهم وبناء عليه عاد الموفدون الى زارا وتسركوا امسر وضع الشروط معلقا ، وفي تلك الاثناء قابل الدوج البارونات وتحدث معهم قائلا : سادتي ان اهسل هذه المدينة على استعداد لوضعها تحت تصر في شريطة الحفاظ على ارواحهم ، ومع ذلك لن اصنع سلاما معهم على هذه الشروط او اي شروط اخرى دون موافقتكم ، واجسابه البارونات : سيدنا اننا ننصح ، لابل حتى نرجوك بقبول الشروط الي يعرضونها ، وقسال ننصح ، لابل حتى نرجوك بقبول الشروط الي يعرضونها ، وقسال الدوج انه سيفعل كما اشاروا ، وهسكذا عادوا معا الى فسسطاط الدوج لانجاز الاتفاق ، لكن فقط ليجدوا ان الموفدين قد ذهبوا بناء على نصيحة الذين ارادوا حل الجيش وعند هذه النقطة نهض راعي على نصيحة الذين ارادوا حل الجيش وعند هذه النقطة نهض راعي ديرهو من رتبة الرهبان البندكتيين ، نهض واقفا على قدميه وقال :

سادتي باسم البابا في روما أمنعكم من مهاجمة هذه المدينة لأن الناس فيها مسيحيون وانت تلبسون شارة الصليب ، وتحول الدوج وهو منزعج جدا ومغيظ من هذا الاحتجاج الى الكونتات والبارونات وقال : سادتي لقد اعطيت سلطة لاصنع اي شروط احب مع هذه المدينة ، والان اخذها شعبكم مني ومع ذلك انكم قد اعطيتموني وعدكم بمساعدتي على الاستيلاء عليها ، وأنا الان ادعوكم للمحافظة على كلمتكم ، وبناء عليه انسحب الكونتات والبارونات مع الذين يؤيدونهم للاجتماع معا ، وقالوا : أن الرجال المسؤولين عن تحطيم المفاوضات قد تصرفوا بشكل مشين ، انهم لم يتسركوا يوما يمر دون أن يحاولواتحطيم جيشنا ، والان يمكننا أن نعتبسر يوما يمر دون أن يحاولواتحطيم جيشنا ، والان يمكننا أن نعتبسر انفسنا مجللين بالعار أن لم ناعد في الاستيلاء على المدينة ، وبناء انفسنا مجللين بالعار أن لم ناعد في الاستيلاء على المدينة ، وبناء

عليه نهبوا الى النوج وقالوا: سينا اننا سنساعنك على اخذ زارا رغما عن اولئك النين حاولوا منعنا من ذلك •

هكذا كان قرارهم ، وفي الصباح التالي عسكرت القوات امسام ابواب المدينة ونصبوا عراداتهم ومنجنيقاتهم والات الحرب الاخرى التي كان لديهم منها تموين وافر ، وخلال ذلك من الجانب المواجب للبحر ورفعت السلالم المعدة لتسلق الاسوار من كل السفن التي في الميناء ، وبدات المنجنيقات الان في قذف الاسوار والابراج في زارا ، واستمر هذا المهجوم نحو خمسة ايام ، قدم بحدا المهندسون المسكريون بالعمل في احد الابراج ، وبدأوا في لغم السور ، وماان رأى الناس داخل المدينة ماكان يجري حتى بحادروا بعصر في الاستسلام وفق الشروط ذاتها التي رفضوها من قبل وبناء على نصيحة اولئك الذين ارادوا حل الجيش

وهكذا اصبحت زارا بين يدي النوج على شرط المسافظة على حياة كل الاهالي وبعد ذلك اتجه الدوج الى البارونات وقال: يفضل الرب ويمعونتكم اخذنا هذه المدينة ، وقد حل الشتاء بالفعل ولايمكننا ان نتحرك من هنا حتى عيد الفصيح ، لانه لن تتوفر لنا الفرصة للحصول على المؤن في اي مكان اخر ، في حين ان هذه المبينة من جانب اخر غنية جدا ، وممونة جدا بكل مايمكن ان نحتاج اليه ، وبناء عليه اننا سننقسم الي قسمين ، وسنحتل نصفامن المبينة بينما تأخنون اندم النصف الاخر ، ومضى كل شيء خسب الخطة ، واحتل أهل البندقية نصف المدينة المواجه للميناء ، حيث كانت ترسو سفنهم ، واخذ الفرنسيون بالنصف الاخر ، ووزعت المنازل الجميلة في كل نصف من زارا حسب ماكان يبدو مناسبا ونصب الجيش خيامه واتخذ مراكز له بداخل المبنة . وبعد شالاثة أيام ، وعندما اوى كل واحد كما ينبغى ، حدث بصورة غير مباشرة وقت صلاة العشاء ان واجهت قواتنا متاعب خطيرة حيث اشتبك بعض الفرنسيين واهل البندقية في مشادة بالايدى ضارية ومريرة، وهرع الرجال من كل جزء من المدينة الى السلاح ، وتزايد الشجار الى حد انه سرعان مااصبحت شوارع قليلة جدا لم يكن بها صدام شرس بالسيوف والرماح والسهام والحراب وقتل كثيرمن الناس او جرحوا . .

وعلى كل حال لم يصمد اهل البندقية للقتال ، وبدأوا يعانون من خسائر خطيرة ، وعندما بلغت الامور هذا المستوى جاء الرجال الرئيسيين في الجيش ، الذين لم يكونوا يريدون حدوث اي ضرر ، جاءوا بكامل سلاحهم الى وسط الشجار ، وبدأوا في الفصل بين المتعاركين ، ولكنهم كانوا ماان يوقفوا القتال في مكان حتى ينفجر في مكان اخر .

واستمر الصراع هكذا شطرا كبيرا من الليل لكن مع ذلك وبعد جهود كثيرة وقدر كبير من المتاعب توقف أخيرا. ان مثل هذا النزاع يمكنني ان اقول كان اعظم سوء حظ حدث قعط لاي جيش ، وكان لجيشنا في الواقع منفذ ضيق جدا نجا بوساطته من الفناء الكامل ، لكن الرب لم يكن ليسمح بمثل هذه الكارثة ، وعانى كلا الجانبين من خسائر ثقيلة ، وكان بين الذين قتلوا جيلزدي لانداس وهو نبيل فلمنكى من الطبقة الرفيعة وكان قد ضرب في عينيه ومات من جرحه في مجرى الشجار ، وكانت هناك خسائر اخرى كثيرة ، ولكن هذه اثارت انتباها قليلا ، وبذل الدوح والبارونات قصارى جهدهم خلال ماتبقى من الاسبوع لتهدئة المشاعر المريرة التي اثارها القتال وعملوا بشكل فعال حتى استعيد السلام ، وكل الشكر للرب على ذلك .

#### الفصل السأدس

#### نزاع في الجيش

#### کانون اول ۱۲۰۲ \_ کانون ثانی ۱۲۰۳

وبعد اسبوعين وصل المركيز دي مونتفرات ، الذي لم يكن بعد قد عاد للانضمام للجيش الى زارا وصل بصحبة ماثيو دي مونتمورنسي وبيير دي براسيو وعدد كبير من الرجال الطيبين، وبعد اسبوغين من ارسال المبعوثين من المانيا من قبل الملك فيليب ، وولي عهد القسطنطينية وصلوا بدورهم ، واجتمع البارونات في قصر كان دوج البندقية يسكنه في حينه وهنا سلم المبعوثون رسالتهم وقالوا: سادتنا لقد ارسلنا اليكم من قبل الملك فيليب واخسي زوجته نجل امبراطور القسطنطينية ، ويقول جلالته في خطابه اليكم:

سادتي اني مرسل اليكم اخا زوجتي الذي اضعه بين يدي الرب فليحفظه من الموت كما اضعه بين ايديكم ، وحيث انكم على الطريق لخدمة الرب ومن اجل الحق والعدل من واجبكم الى الحد الذي تستطيعونه ان تعيدوا الملكية لمن جردوا منها ظلما ، وسيعرض الامير اليكسيوس عليكم افضل الشروط التي قدمت على الاطلاق لاى شعب ، وسيعطيكم اقوى دعم في فتح بلاد ماوراء البحار :

اولا اذا اراد الرب لكم ان تستردوا ميراثه له فانه سيضع كامل امبراطويته تحت سلطة روما التي أقصيت عنها زمانا طويلا

ثانيا ، طالما انه يعرف انكم قد انفقتم كل اموالكم ، وليس لديكم شيء منها الان انه سيعطيكم ٥٠٥ ر٣٠ مارك فضي ، ومـؤنا لكل رجل في جيشكم من القادة والرحال على السـواء ، علاوة على أنه هو نفسه سيذهب في صحبتكم الى مصر ، مع عشرة الاف رجل ، او

اذا فضلتم ان يرسل العدد نفسه من الرجال معكم ، وعلاوة على ذلك فإنه طيلة حياته سيحتفظ على نفقته بخمسمائة من الفرسان للمرابطة في اراضي ماوراء البحار

ثم استطرد المبعوثون قائلين: سادتنا ان لدينا السلطة العامة لابرام هذه الاتفاقية اذا كنتم من جانبكم تريدون قبول شروطها ، ويمكننا أن نبين أن مثل هذه الشروط المواتية لم تقدم من قبل لاحد ، والانسان الذي يمكنه رفض قبولها تكون رغبت قليلة في الاستيلاء على اى شيء بالمرة ، واجاب البارونات انهم سيبحثون في الامر ، ورتب لعقد موتمر في اليوم التالي ، وحين حضر الناس جميعا للاجتماع طرحت امامهم الشروط ، وكان هناك تشتت كبير في الرأي في الاجتماع ، وكان لدى راعى الدير البندكتي في قو شيء ليقوله بشكل مشترك مع الذين كانوا متلهفين على حل الجيش ، وأعلن الجميع بانهم لن يعطوا مطلقا موافقتهم ، طالما انها تعني الزحف ضد المسيحيين ، وأنهم لم يتركوا أوطانهم ليفعلوا مثل هذا الشيء ، وبالنسبة لهم انهم يريدون الذهاب الى سلورية واجاب الطرف الاخر: ايها السادة الطيبون، لايمكنكم ان تحققوا شيئا في سورية كما يمكنكم أن تروا بسهولة اذا فكرتم في مصيير اولئك الذين تخلوا عنا ليبحروا من موانيء اخرى ، ويجب ان نصر انه فقط عن طريق مصر واليونان يمكننا ان نأمل في استعادةالارض فيما وراء البحار، اذا حدث هذا قط بالمرة ، واذا رفضنا هذه الاتفاقية سيكون ذلك عارا ابديا لنا .

وهكذا حدث نزاع في الجيش ، ولايمكننا ان نعجب اذا كان عامة الناس في نزاع ، وعندما كان الرهبان البندكتيون الذين صحبوا القوات بشكل مساو في خلاف مع بعضهم بعضا ، ووعظ راعي دير لوس الذي كان مقدرا لطيبته وحكمته القوات كما فعل رعاة الاديرة الاخرون من حزبهم ، واخذوا كلهم يحضونهم بحماس باسم الرب أن يبقوا على اجتماع شمل الجيش مع قبول الاتفاقية المتقدمة لانها هكذا الحوا - كانت تقدم افضل فحرصة لاسترداد الارض

فيما وراء البحار . ومن جانب اخسر خاطب راعي دير فسو مسع الاكليوس الذين كانوا يؤيدونه الجيش في مناسبات عديدة معلنين ان خطط الطرف الاخر لم تكن جيدة بالمرة وانه احرى بهم ان يتجهوا الى سورية ، وان يفعلوا هناك ما بامكانهم ان يفعلوه .

وعند هذه النقطة تدخل المركيز دي مونتفرات والكونت بلدوين دي فسلاندرودي هينوت ، والكونت لويس دي بلوا ودي كارنان ، والكونت هوغ دي سانت بول ، الى جانب اخرين ممن وقفوا في جانبهم تدخلوا في النزاع ليعلنوا من جانبهم أنهم قد عقدوا العزم على قبول الاتفاقية ، ذلك انهم يخجلون من رفضها وهكذا ذهبوا الى قصر الدوج ، وبعد استدعاء المبعوثين تم تأكيد الميشاق على الشروط نفسها التي سلف ذكرها بعقود تم توقيعها بالشكل المناسب وختمها .

ويجب أن أخبركم هنا أن أثني عشر شخصا فقط في المجموع قد اقسموا نيابة عن الفرنسيين ، ولم يكن بالامكان حث المزيد على اتباعهم ، وكان أول من أقسم هو المركيز دي مونتفرات ، وبعده الكونت بلدوين دي فللندرز والكونت لويس دي بلوا ، والكونت دي سانت بول ثم الثمانية الاخرون من حزبهم ، وهكذا جرى التصديق على الميثاق وابرمت العقود ، وحدد بعد ذلك يوم لوصول أمير القسطنطينية ، وكان قد قرر لذلك بعد عيد الفصح باسبوعين من السنة التالية .

وامضى الجيش كامل ذلك الشتاء في زارا مستنفرا ضد ملك هنفاريا ، ويمكنني ان اوكد لكم أن قلوب شعبنا لم تكن في سلام ، لان احد الطرفين كان يعمل باستمرار على حل الجيش ، والاخرعلى الابقاء على اجتماع شمله .

وخلال ذلك الوقت فر رجال كثيرون من المراتب الدنيا من الجيش،

وهربوا على سفن تجارية ، ورحل نحو خمسمائة منهم على سفينة واحدة .

ولكنهم جميعا ماتوا غرقا ، وهربت مجموعة اخدري عن طدريق البر معتقدين انهم سيسافرون بامان عبر سكلافونيا ، ولكن اهسالي تلك البلاد ماجموهم وقتلوا عددا كبيرا منهم ، واما النين نجوا ففادروا مسرعين الى الجيش نفسه ، وهكذا كانت قواتنا تتضاءل من يوم الى يوم ، وفي الوقت ذفسه احتال غارنيير فون بورلاند الذي جاء الينا من المانيا وشفل مرتبة عالية في جيشنا ليحصل على حــق السفر على ظهر سفينة تجارية ، ومن ثم هرب وقد وجه إليه أوم شديد على هذا الساوك ، وبعد ذلك بوقت غير طويل توسل ا.حد بارونات فرنسا الكبار ويدعى رينو دي مونتميرال بالحاح شديد حتى امكنه برغم من الكونت لويس ان يرسل في مهمة الى سورية على احدى سفن الاسطول، وكان هو وكل الفرسان النين قد اقسموا على الانجيل المقدس على انهم سيعودن للإنضمام الى الجيش بعد وصولهم الى سورية وتسليم رسالتهم ، وذلك بما لايتجاوز اسبوعين وعلى هذا الشرط سمح لريذو بالذهاب فأخذ معه ابن اخيه هـرفيه دى شاتيل ووليم موثق العقود وجيوفري دي بومونت ، وجين دي فردفيل ، واخاه بيير وعدد كبير اخار ، لكنهم لم يصافظوا على قسمهم ايضا ، لانهم لم يعودوا مطلقا الى الجيش ، وبعد قليل سرت قواتنا كثيرا بسماع انباء بان الاسطول من فللندرز والذي سلف وتكلمت عنه قد وصل الى مرسيليا ، وبعث جين دى نساس حاكم بروغ الذي كان يدولي قيامة هذا الجيش مع ابن الكونت فيليب دي فلاندرز ابنه تیری ونیکولاس دی میلین برسالة یخبرون بها امیرهم الكونت بلدوين دي فلاذرز انهم كانوا يشتون في ذلك الميناء ، وطلبوا منه ان يخبرهم بما لديه من اوامر لهم ، مؤكدين له في الوقت نفسه بانهم سيفعلون كل ما يأمرهم به أيا كان ، وبعد التشاور مع دوح البندقية والبارونات الفردسيين طلبوا اليهم ان يبحروا عند اخر اذار وان يأتوا لمقابلتهم في ميناء مثيون في رومانيا ، وللاستف اساءوا التصرف جدا ، لانهم حنثوا بكلامهم وابحدروا بدلا من ذلك الي

سورية ، حيث لابد انهم لم يكونوا قادرين على فعل شيء يستحق الذكر ، ويمكنني ان اؤكد لكم ايها السادة بان الرب لو لم يكن يحب جيشنا ، لما تماسك عندما اراد به كل هؤلاء الناس السوء .

وخلال الشتاء اجتمع البارونات معا وقرروا ارسال دواب عنهم لرؤية البابا ، الذي كان مستاء لدرجة كبيرة بسبب استيلائهم على زارا ، وقد اختاروا المبعوثين فارسين ورجلين من ذوي المراتب المقدسة ممن عرفوا فيهم الصلاحية لمثال هنه المهنة ، وكان احد رجلي الاكليروس نيفلون اسةف سواسون والثاني جين دي نويون مستشار الكونت بلدوين بي فلاندرز ، وكان الفارسان هما جين دي فرييز وروبرت دي بوف ، ، اقسم هؤلاء الرجال الاربعة على الانجيل المقدس بانهم سينفذون مهمنهم بوفاء واخلاص ، شم يعدودن اللانضمام للجيش .

والتزم ثلاثة منهم بكل دقة بقسمهم ، وبرهن الرابع روبرت دي دوف على انه غير اهل الثقة ، وفي الواقع انه لم يكن لينفخ مهمته ما سوأ مما فعل ، لانه حنث بقوله ومضى الى سورية ، كما فعل اخرون قبله ، وادى الثلاثة الباقون واجبهم بضمير ، وسلموا رسالتهم البابا ، كما وجه البارونات - قائلين :« ياصاحب القداسة ان امراءنا يرجونكم ان تنظروا نظرة رحيمة لا ستيلائهم على زارا ، وان تروا انهم قد تصرفوا كأناس لم يكن لديهم خيار أفضل ، سواء من خلال خطأ النين نهبوا الى موانىء اخرى أو لانه لم تكن لليهم طريقة اخرى للابقاء على وحدة الجيشين ، وهم بناء على ذلك مطلدون مذكم باعتباركم اباهم الطيب ان تعلم وهم مايسركم ان تأمروا به ، وسيحطيعون بكل سرور ، واخبر البابا المبعوثين بانه كان مدركا تماما بانهم قد اضطروا بالتصرف بهذه الطريقة بسبب خطاً شعبهم ، وانه قد شعر بعطف كبير عليهم ، وهكذا ارسل رسالة جوابية يحيي فيها البارونات والصاليبيين الاخرين ويمنحهم بركاته ، ويبلغهم انه قد منحهم الففران كأبناء له ، ورجاهم وأمرهم ان يحافظوا على وحدة الجيش وتماسكه اذ انه كان يعرف جيدا انه بدون مثل هذه القوات لن تتحقق خدمة الرب ، وفي الوقت نفسه اعطى سلطة كاملة لاسقف سواسون وجين دي ذويون لربط الحجاح وتسريحهم حتى يأتي الوقت الذي يصل فيه كارد يناله ليزور الجيش.

وفي ذلك الحين كان قدر كبير من الوقت قد انقضى ، حتى انه قد حلى الصوم الكبير بالفعل ، وكان العسليبيون قد بدؤوا بروضع اسطولهم في حالة تاهب اللابحار في عيد الفصح ، وفي يوم الاثنين من عيد الفصح بعد ان حملت السفن عسكرت قواتنا بقرب الميناء ، في حين ازال اهل البندقية المدينة ، عن وجه الارض ، ومع كل الاسوار والابراج ، وعند هذه النقطة وقع حدث كان له شأن خطير للجيش هو أن سيمون دي مونتفورت أحد البارونات العظام في قيادة الجيش كان قد ابرم اتفاقية سرية خاصة مع عدونا ملك هنفاريا ، فانتقل الان الى صفه ، وتخلى عنا ونهب معه اخوه غي دي مونتفورت وسيمون دي نوفل ، وروبرت موفوازان ، ودرو دي كرساك ، وراعي الدير البندكتي في فو ، وعدد كبير اخر ، ولم يمض وقت طويل وراعي الدير البندكتي في فو ، وعدد كبير اخر ، ولم يمض وقت طويل حتى تركنا نبيل آخر من المراتب العالية في الجيش يدعى انفراند دي بوف ، واخذ معه اخاه هوغ واكبر عدد استطاع تحريضه من ولايته بوف ، واخذ معه اخاه هوغ واكبر عدد استطاع تحريضه من ولايته على اصطحابهم .

وكان مثل هذا الارتداد خطأ سيئا للجيش وعارا عظيما النين تركوه ، وكانت السفن الحربية ووسائط النقل جاهزة للتحرك ، وقد تمت الموافقة على وجوب لجوئها الى ميناء كورفو ، وهي جزيرة ضمن امبراطورية القسطنطينية حيث تنتيظر اول المراكب وصولا المتاخر منها حتى تتجمع عليها ، وحدث هذا حسب الخطة .

وقبل أن ينطلق الدوح والمركيز دي مدونتفرات من زارا مسع الشواني وصل الى المدينة الكيسوس ابن الامبراطور اسدق امبراطور القسطنطينية الذي ارساله الى هناك الملك فيليب ملك المانيا، وقد استقبل بحبور عظيم وتشريف، واعطاه الدوح من الشواني والمراكب الاخرى بقدر ما كان يحتاج، وهكذا غادروا

ميناء زارا تعملهم ريح مواتيه الى الامام عتى ابعروا بعد زمان طويل الى داخل ميناء دورازو، وعالما رأى اهل هذا المكان اميرهم الشاب يصل سلموا عن طواعية معينتهم ووضعوها بين يبيه واقسموا يمين الولاء له.

وبمفادرة دورازو ابحر الامير الكسيوس وجماعته الي كورفو وعند وصولهم وجدوا الجيش مغيما امام المبينة ، وكانت الغيام والسرادقات قد نصبت بالفعل واخرجت الخيول من سدفن النقال لتهويتها ، وفي اللمظة التي سمعت فيها قواتنا ان ابن امبراطور: القسطنطينية قد وصل الى الميناء شوهد حشد كبير ، وأمُنَــ فوا عليه تشريفا عظيما وامر الامير بان تنصب خيمته في وسط القوات تماما في حين امر المركيز دي موندفرات ، الذي كان الملك فيليب قد وضعم اخًا زُوجِته الشابِ في عهدته بخيمته فنصبت على مقربة منها ، ومكث الجيش ثلاثة اسابيع في كور فو التي كانت جـزيرة خصـبة جـدا ، ووا فرة التموين بالفذاء ، وخلال منا الوقت وقعت حادثة بالفة التعاسة والالم حيث ان عدا كبيرا من النين كانوا يسعون لمل الجيش ، والنين عماوا في مناسبات سالفة ضد مصالحه تجمعوا الان معا وأعلنوا أن المغامرة التي باشروها بست لهم غير معتملة الطول والخطورة الشعيدة ، وانهم بناء عليه سيبقون على الجريرة ويتركون بقية القوات تذهب بدونهم ، ثم انهم حالما يفادر الجيش سيعملون بمساعدة اهل كورفو على ان يبعثوا برسالة الى الكونت غوئيير دي بريين الذي كان في ذلك الوقت يحتل برنديزي يطلبون منه ان يرسل اليهم سافنا لتعييمم الى مبينته ، ولايمكنني ان اذكر لكم اسماء النين كان لهم يد في هذا الامسر، ولكنني سانكر عبدا من الذين شغلوا دورا رئيسا فيه ، وهؤلاء كانوا يودس دى شاميليت ، وجساك دي ا فنس وبيير دى اميان ، وغى شهاتلان دى كوسى ، وا وغییر دی سانت شیرون ، وغی دی شاب ، وابن اخیه کلیرمبود ، ووليم دي اونوا ، وبيير كواسو ، وغي دي برنس ، واخوه ايمون ، وغی دی کونفلانس ، ورتشارد دی دامبییر ، واخوه یودس ، وغیر هؤلاء ، كان هناك عدد كبير اخر ممن اتفقوا سرا بالانضمام الي مزبهم، ولكنهم لم يجرؤوا على الاقرار بذلك علنا، لانه امر مشهل جدا، وفي المقيقة انه لصحيح القول ان اكثر من نصف الرجال في الجيش كانوا بالعقلية نفسها، وحالما الرك المركيز دي مونقفرات والكونت بلدوين دى فلاندرز والكونت لويس والكونت دي سانت بول، والبارونات الذين اتفقوا معه، العالة اضطربوا بشكل غطير وقالوا: « سانتنا، اننا في موقف بائس جا، وانا تحركنا هؤلاء الناس كما فعل عدد كبير جدا من قبل في مناسبات مفتلفة، سيكون الجيش قد هلك، ولن ننتمر على شيء، فلمانا لا ننهب ونرجوهم الرب ليظهروا بعض الانهتمام بانفسهم وبنا، ولايشينوا انفسهم ولايحرمونا من الفرصة لتحرير الارض فيما وراء البعار،

وقرروا إن يفعلوا ذلك، ونهبوا جميعا في مجموعة الى واد حيث اجتمع الطرف الاغر في مؤتمر، واغذوا معهم امير القسطنطينية الشاب وكل الاساقفة النين كانوا مع القوات، وحالما وصداوا الى مناك ترجلوا عن غيولهم، في حين تسرجل الاغسرون وقد را وهم يحضرون عن احصنتهم أيضا، وجاءوا للقائهم، وغدر المركيز والنين معه على اقدام الطرف الآخر وهم يبكون بمسرارة، وقالوا انهم لن ينهضوا ثانية حتى يعد اولئك الرجسال ان لاينهبوا ويتركوهم.

وعندها تأثر الذين كانوا يعتزمون الفرار بعمق وتفجرت دموعهم بمرأى امرائهم، واقاربهم واصدقائهم وهم راكعين امامهم، وهكذا قالوا انهم سيتشا ورون معا، وانسحبوا الى مسافة قصيرة ليتناقشوا في الامر، وكانت نتيجة درا ستهم انهم قرروا البقاء مع الجيش حتى عيد القديس ميكائيل كبير الملائكة شريطة أن يؤدي الاخرون القسم في حينه على الانجيل المقدس انه من ذلك الوقت فصاعدا في أي لحظة يطلب منهم سيزودونهم بكل اخلاص وبدون نفاق بالسفن الكافية لينهبوا فيها الى سورية، وذلك خلل السروعين من تقديم مثل هذا الطلب.

#### - 8840 -

وبالتالي جرى الاتفاق ووثق بالقسم وعم على الفور فرح عظيم في كل الجيش، وصعد كل الناس الى ظهور السفن ووضعت الخيول في داخل سفن النقل.

# النصل السابع رحلة الى سكوتاري اليار ـ هزيران ١٢٠٣

ابعر الجيش من ميناء كورفو عشية عيد العماد في سنة ٢٠٥٣ لتجسيد ربنا ، وكان كل الاسطول مجتمعا هناك : الشواني وسفن النقل والسفن العربية وأيضا عدد كبير جدا من السفن التجارية التي كانت تصاهب القوات ، وكان اليوم جميلا ومشمسا ، والرياح لطيفة ومواتيه ، وكانت السفن قد نشرت اشرعتها للنسيم .

ویشهد جیوفری دی فیلهاردین ، مارشال شامبین وماؤاف هادا العمل ـ الذي لم يضع شيئا قط حسب معرفته بشكل بعارض المقينة ، والذي كان علاوة على ذلك حساضرا كل المؤتمرات التي سجلت في صفحاته \_ هنا أن مثل هذا المنظر الجميل لم يشاهد من قبل ، وبدا حقا أنه يوجد هنا السطول يمكن أن يفتح البلدان لانه على المدى الذي يمكن أن تصدل اليه العين لم يكن هناك شيء يرى سدوى الأشرعة المنشورة على كل هذا العدد الكبير من السفن حتى أن قلب كل رجل كان ملينًا بالبهجة لهذا المنظر ، وأبحرت السفن عبر امتداد واسع من الماء ، حتى وصلت الى راس ماليا عند الطرف البعيد للمضايق بين امتدادين من عرض البحر ، هنا حدث أن لقيت سفننا سفينتين وهما في طريقهما عائدتين من سورية وهما مليئتان بالفرسان والسرجنبية والحجاج النين كانوا جزءا من الجموعة التي نهبت الى تلك البلاد عن طريق مرسيليا ، وبرؤيتهم لا سطولنا بهنه الروعة وحسن التجهيز غلب على مؤلاء الرجال العارحتي انهم لم يجرؤوا على اظهار وجوههم ، وارسل الكونت بلدوين دي فلاندرز فارسا من سفينته ليستعلم عن عملهم وليخبر بمن كانوا، وانزلق

الحد السرجندية من واحدة تلك السفن على جانبها ، والقى بذفسه في قارب الكونت ، وصاح في النين تركهم على السطح : بامكانكم ايها الرجال أن تفعلوا ما تحبون بكل شيء تركته خلفي ، فأنا ذا هب مع هؤلاء الناس، لانه يبدولي بالتاكيد أنهم سيربحون بعض الارض الأنفسهم ، وقد أعطي هذا الرجل ترحيبا جميلا جدا من قبل القوات، وقد اعتقد الجميع أنه رجل جيد جدا، وفوق كل شيء وكما كان الناس ينزعون للقول إنه لا يهم كم يخطىء الرء لانه يستطيع دائما أن يعود الى طريق الصواب في النهاية ، وابصر الاسطول مكملا برنامجه حتى بلغالى خليج نفروبونت الذي تطل عليه مسينة جميلة جدا تحمل الاسم نفسه ، وهنا عقد البارونات مؤتمرا ، ابحر بعده الماركيز بونيفيس دي مونتفرات والكونت بلدوين دي فلاندرز متجهين نحو الجنوب مع قسم كبير من الشواني ، وسفن النقل حتى بلفوا جزيرة اندروس حيث رساوا ، وسلح الفرسان انفسهم واجتاحوا المنطقة حتى ناشد أهل أندروس أخيرا ابن الامبراطور ان يشفق عليهم وأعطوه الكثير من أموالهم وسلعهم حتى تحدروا أمر السلام معه ، ثم عاود الفرسان ضم سفنهم وابحروا متابعين طريقهم ، ولكن خلال الرحلة عانوا من محنة كبيرة لأن غي امر قلعة كونسي ، وهو رجل نبيل رفيع المنزلة جدا في الجيش مات والقي به في البحر ودفن فيه .

وفي تلك الاثناء بخلت السفن التي لم تتبع المسار المتجه جنوبا ،
يخلت قنال ابيدوس حيث تلتقي مضايق سان جورح بعرض البحر ،
وأبحروا في المضايق صعودا حتى أبيدوس ، وهي مدينة جميلة جدا
حسنة الموقع الى جوار الماء الاقرب لتركيا ، وهنا تركت القوات
سفنها في الميناء ونزلت الى البر ، وخرج شعب أبيدوس للقائهم
وسلموا المدينة لهم فورا كرجال لا تتوفر لديهم الشجاعة الكافية
للدفاع عن انفسهم ، وعلى أي حال فقد نظم الجيش حراسة جيدة
على المدينة حتى أن الناس في المدينة لم يفقدوا ما يساوي اصفر
قطعة نقد متداولة بينهم ، وبقيت القوات هناك مدة اسبوع في انتظار
تلك السفن الحربية والشواني وسفن النقل التي لم تكن قد وصلت

بعد لتنضم اليهم ، وخلال هذا الوقت الستولوا على القمم بينما كان يحصد لأنه كان موسم الحصاد ، وكانوا في حاجة ماسة لمثل هنه المؤن حيث لم يبق لديهم سوى القليل من المخسزون ، وبحلول نهسلية الأسبوع ، وحيث منحهم الرب طقسا جميلا فإن كل المراكب الباقية وبقية البارونات وصلوا الى أبيدوس ، وأبحر كل الاسطول بعد ذلك معا من الميناء ، وفي لحظة الرحيل بدت مضايق ( البوسفور ) سانت جورج في اتجاه الشرق مع الدشد الكامل من السنفن الحسريية والشواني ومراكب الذقل كما لو كانت مزهرة ، لقد كانت حقا تجربة رائعة رؤية مثل هذا المنظر الجميل ، وابحرت السفن متجهة الي أعلى المضايق حتى وصلت عشية يوم القسييس يوحنا المعمدان الي حذاء بير القديس ستيفن ، وهو بير كان يقع على بعد أربعة أو خمسة أميال من القسطنطينية ، ومن تلك النقطة كان أمام جميع النين كانوا على ظهر السفن كامل منظر المبينة ، وهنا بخلل الأسطول الميناء ، وألقت السفن مراسيها ، ويمكنني أن أؤكد لكم أن كل من لم يسلف له أن رأى القسطنطينية مطلقا من قبل كان يحملق بتركيز الى المدينة ، وهم لا يتخيلون مطلقا أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا المكان الجميل في كل الدنيا ، ولاحسظوا الاسسوار العسالية والأبراح الباثقة التي تحيط بها ، وقصورها الفخمة ، وكنادُسلها الشاهقة التي كان يوجد فيها كثير جدا ، حتى أن أحدا كان لا يمكنه أن يصدق أن هذا حقيقي لو لم يره بأم عينيه ، ويرى طول المدينة وعرضها التي يحكم بسمو فوق كل المدن الأخرى ، وفي الحقيقة لم يكن هناك رجل مهما بلغت به الشجاعة والجرأة لم يرتجف جسسده رعبا من هذا المنظر ، ولا كان هذا مما يثير العجب لانه لم يسلف مطلقا أن ذفذ مثل هذا العمل الكبير من قبل أي شعب منذ خلق الدنيا ، وبعد أن نزل البارونات ودوح البندقية الى الشاطيء عقدوا مؤتمرا في بير القبيس ستيفن ، ظهرت خلاله كثير من الخال فات في الرأي ، ولا أقترح أن أخبركم هنا بكل الخصطب التي القيت في تلك المناسبة ، ولكن اعتقد انه من المناسب أن أروي كيف أنه في حسوالي انتهاء المفاوضات نهض الدوج على قدميه ، وخاطب الاجتماع قائلا : « سادتي إني أعرف عن الأحوال في هذه الأجزاء أكثر مما

تعرفون ، حيث اني كنت هنا من قبل ، إنكم الأن منشفلون باعظم واخطر مغامرة تولاها أي شعب أخر حتى يومنا هذا على الاطلاق ، وبناء عليه إنه من الاهمية البالغة لنا أن نتصر ف بحدكمة وحدر ، ودعوني أبين أنه أذا نهبنا بطريق البر فإن هناك اصقاعا هائلة من الريف علينا قطعها ، في حين أن جماعتنا في عجز مالي وليس لديهم سوى القليل للأكل ، وبالتالي إنهم سيتبعثرون في كل الاتجاهات بوئا عن الغذاء ، والأن إن كل هنه المنطقة كثيفة السكان وليس بامكاننا أن نضع رقابة صارمة على رجالنا حتى لا نفقد بعضهم على الطريق وهذا ما لا نقدر عليه ، لانه ليس لدينا سوى القليل جدا من الرجال لهذا المشروع الذي بين أيدينا .

إن هناك جزرا قريبة \_ ويمكنكم رؤيتها من هنا \_ يسكنها اناس تنتج مزارعهم القمح واللحم وسلع أخرى من مثل ذلك ، واقترح أن ندخل سفننا الى الميناء هناك لنجمع ما يمكن أن تمننا به تلك الجزر من القمح والمؤن الأخرى ، وعندما نكون مضرونا كافيا من الطعام نتخذ موقفنا تجاه المعينة ونبلي ما قدر الرب لنا من بلاء ، لأن الرجل الذي يجد شيئا يأكله يقاتل بحرص اكبر للفوز من ذلك الني لا شيء في معدته ، ووا فق البارونات على فعل ما اشار به الدوح ، ثم تفرق الجمع للعودة الى سفنهم .

واستراح الجيش تك الليلة ، وفي الصباح الذي كان يوم يوحنا المعمدان رفعت الأعلام والرايات البحدية على صواري السفن ، وفزعت الأغطية عن الدروع وعلقت حول كل جوانب السفن ، واهتم كل رجل بأن يتأكد من ان كل الاسلحة والتجهيزات التي سيستعملها في حالة صالحة ، لأن كل منهم كان يدرك جيدا بأنها ستكون لازمة له قبل مضى وقت طويل .

ورفع البحارة المراسي ونشروا قلوعهم في وجه الريح ، واعطاهم الرب نسيما طيبا فيما بعد كما كانوا يحتاجون ، ومر الاسطول امام القسطنطينية قريبا جدا من اسوارها وابراجها حتى انه كان بامكان الرجال ان يقصفوا الكثير من السفن الرومية ، واحتشد كثير مسن الناس على شرفات الاسوار حتى بدا كما لو أنه لم يعد هذا المزيد في بنية العالم من يمكن جمعهم معا ، وهكذا حدث بمشيئة الرب أن تغلى البارونات مضطرين عن الخطة المتفق عليها في اليوم السالف في الابحار في اتجاه الجزر ، حتى أنه بتأثير ذلك بدا الأمر كما لو أن أصا في الابحار في اتجاه الجزر ، حتى أنه بتأثير ذلك بدا الأمر كما لو أن يتجهون نحو الارض الرئيسة بأقصى ما يمكن أن تسمح به سنفهم من حركة باتجاه مستقيم ، وأمر الاسطول بالرسو تجاه قصر كان يعود للامبراطور الكسيوس في مكان يدعي تشالسيدون ، كان يقلم مباشرة مقابل القسطنطينية على جانب المضيق الاقرب الى تدركيا ، وكان هذا القصر واحدا من أجمل ما يمكن أن تدراه العين وأكثره سعرا على الاطلاق ، وفيه من المباهج كل منا يمكن أن يتمناه الانسان ، أو ما يجب أن يكون في بيت أمير .

وبعد النزول الى البر اخذ البارونات مسراكزهم في القصر ، أو في المبينة حوله ، ونصب القسم الأكبر منهم سرائهم ، وعندما اصبح الجميع مستعدين أخرجت الخيول من مسراكب النقال ، في حين نزل الفرسان والمشاة بتجهيزاتهم الكاملة من الأسلحة ، حتى لم يبق احد في السفن سوى البحارة ، وكان الريف حول تشالسيدون جميلا وخصبا وزاخرا بوفرة ، وبمؤن جيدة من كل الأنواع والأحسناف ، وكان القمح الذي جرى جنيه للتو مسكوما ومضرنا في الحقول في العراء ، حتى أن كل من كان في حاجة ماسة اليه يمكنه أن يأضف كل المحتاجه .

وامض البارونات اليوم التالي في تضوم القصر ، وبعد يومين وعندما أرسل الرب لهم ريحا مواتيه رفع البحارة المراسي ، ونشر وا المقلوع لتتلقى النسيم وعبروا المضيق حتى اكثر من بضعة فراسخ غوق القسطنطينية الى حيث كان يوجد قصر اخر كان يعدود الى الامبراطور اليكسيوس في مكان كان يدعى سكوتاري ، وهنا القت جميع السفن بما فيها الشواني ومراكب النقل مراسيها ، وفي الوقت

نفسه كان الفرسان جميعا قد تمسركزوا في القصر وحدوله وشدقوا طريقهم سيرا على طول الشاطىء ، وهكنا عسكر الجيش الفرنسي على مضائق سانت جورح في كل مكان من سكوتاري وعلى مسافة ابعد على الشاطىء ، وما ان علم الامبراطور اليكسيوس بتحسركاته حتى احضر جيشه الى خارح القسطنطينية ، واتضد موقعه على الجانب الآخر من المنسيق في مدواجهة معسكر الجيش الفرنسي مباشرة ، وهناك نصب خيامه كي يكون مستعدا لمقاومة اي محداولة من جانبنا ، للنزول العاصف الى البر ، وبقيت القدوات الفرنسية حيث كانت للايام التسم التالية ، وحصل كل من كان في حاجة للمؤن عليها بأنفسهم ، وكان هذا يعنى كل رجل في الجيش .

#### الفصل الثامن

#### الاستعداد للهجوم

## ۲۹ حزیران - ٤ تموز ۱۲.۳

وبينما كانت القوات في سكوتاري خرجت مجموعة من الرجال الجيدين الموثوقين الذين كان واجبهم البقاء خارج المعسكر لحراسة الجيش ضد أي هجوم مفاجىء ، وحماية الكشافة الذين خسرجوا في يوم ما لاستكشاف الريف حولهم ، وكان بين هذه المجمسوعة يودس دي شامبليت وأخوه وليم وأوغيير دي سانت خيرون ومسانسيير دي آيل . والكونت جيرارد ، وهو نبيل من لومبارديا كان تابعا للمركيز دي مونتفرات ، وكان معهم حوالي ثمانين من الفسرسان الجيدين الشجعان .

وخلال فترة استطلاعهم لمحوا بعض السرادقات المنصوبة عند سطح جبل على بعد بضعة فراسخ من المعسكر ، وكانت هذه تعسود الى أمير البحر التابع لامبسراطور القسلطنطينية ، الذي كان معله حوالي خمسمائة فارس رومي ، وحالما لمح أصحابنا هذا المعسكر وزعوا رجالهم الى أربع مجموعات بقصد مهاجمته ، وعندها سحب الروم بدورهم قواتهم ، واتخذوا تشكيلا قتاليا ووزعوهام أمام السرادق في انتظار الهجوم ، وتقدم رجالنا وهاجموهم بقوة .

وبعون الرب لم تدم هذه المعركة طبويلا ، لأن الروم بعد فترة قصيرة أداروا ظهورهم وهبربوا ، لقبد هبرموا مسن أول مواجهة ، ولاحقهم رجالنا لما يزيد عن فبرسخ وفي هبذه المصادفة كسب المنتصرون عددا جيدا من الخيول الحبربية ، والخيول القوية ، والخيول العبغيرة والبغال وغنائم أخرى مما هو معتدد في

مثل هذه الأمور ، وبعد ذلك عادوا الى المعسكر وجرى لهم تسرحيب حار من قبل رفاقهم الذين اقتسموا معهم غنائمهم بسطريقة مسوائمة وصحيحة ، وفي اليوم التالي ارسل الامبراطور رجلا مسوتوقا هسو نيكولاس رو ، وكان من اهل لومبارديا ، ارسله كمبعوث لمعسسكرنا مع خطاب موجه للكونتات والبارونات ، فوجدهم في مسؤتمر في قصر سكوتاري الجميل ، وبعد ان حياههم نيابة عن الامبراطور القسطنطينية ، سلم رسالته الى المركيز دي الكسيوس إمبراطور القسطنطينية ، سلم رسالته الى المركيز دي مونتفرات ، فأخذها المركيز وقرأها بصوت مسرتفع في حضور كل البارونات ، وكانت تحوي كثيرا من الأشياء المختلفة لن يرويها هذا الكتاب ، ملاحظا فقط بأنها كانت متبوعة بتصريح يشهد بامكانية الاعتماد على الحامل نيكولاس رو ، مع طلب إعطاء الثقة والاعتماد لما يقوله وخاطبه المركيز قائلا :

سيدي الطيب لقد لاحظنا محتويات رسالتك ، وهي تطلب منا أن نعطي المصداقية لما تقصول ، وأن نعتمده وهدنا ماسنفعله بالتأكيد ، لهذا تكلم بحرية ودعنا نعرف مالذي في فكرك .

وأجاب المبعوث الواقف أمام البارونات هكذا : سادتي لقد أرسلني الامبراطور الكسيوس لأقول أنه مدرك تماما أنكم بعد الملوك ، انتم انبل الرجال الأحياء ، وأنكم أنتم من أفضل بلاد العالم ، وهو بناء عليه يتعجب بشكل جدي لماذا ولأي سبب دخلتم هذه البلاد التي يحكمها ، لأنكم مسيحيون تماما مثله ، وهو يعرف جيد جدا أنكم تركتم بلادكم لتحرير الأرض المقدسة ، فيما وراء البحار ، وصليب الصلبوت المقدس ، والضريح المقدس ، فأذا كنتم فقراء وفي حاجة الى المؤن فأنه سيعطيكم حصة من مؤنه وأمواله طالما أنكم ستنسحبون من أرضه ، وأذا رفضتم المغادرة فانه سيكون مكرها لايقاع الأذى بكم ، ذلك أنه بإمكانه أن يفعل ذلك لأنكم لو كنتم عشرين ضعف ماأنتم عليه ، فإنكم لن \_ بفرض أنه اختار ايذاءكم \_ تستطيعوا ترك هذه البلاد دون فقد الكثير من رجالكم الى جانب معاناة الهزيمة .

- 8849 -

وبإرادة وموافقة البارونات الآخارين ، ودوج البندقية ، نهض فارس حكيم فاضل ومتحدث بليغ لاجابة المبعوث ، فقال : سيدي الطيب لقد أخبارتنا أن أميركم يتعجب كثيرا مان أماراءنا وباروناتنا قد دخلوا ولايته ، وجوابنا هو أننا لم نكن لندخل ولاياته لولا أنه قد تملك ظلما هاده الأيض ، ودفاعا عن الرب ، والحق والعدل ، أنها تعود لابن أخيه الذي يجلس هنا على عرش بيننا انه ابن أخيه الامباراطور اسحق ، وعلى أي حال اذا وافق أميركم على أن يضع نفسه تحث رحمة ابن أخيه ، وأن يعيد اليه تاجه وامبراطوريته ، فاننا سنرجو الأمير أن يمنحه مالا كافيا ليعيش بأسلوب ثري ، ولكن مالم تعودوا لاعطائنا مثل هنه الرسالة المطلوبة ، أدعوا الرب الا تغامروا بالمجىء الى هنا مرة أخرى » ، وهكذا غادر المبعوث ، وعاد الى القسطنطينية ليرى الامباراطور

وفي اليوم التالي اجتمع البارونات معا واتفقواعلى أن يظهروا الكسيوس الشاب الامبراطور صاحب الحق في القسطنطينية لشعب المدينة ، ولهذا أصدروا الأوامر لكل الشواني بالتسليح ، وصعد دوج البندقية ، والمركيز دي مونتفرات الى ظهر احداها ، وأخذوا معهم الأمير الكسيوس ، بينما دخل أكبر عدد ممن رغب من الفرسان والبارونات في مصاحبتهم الى السفن الأخرى .

ومروا على طول محاذاة أسوار القسطنطينية وعلى مقربة منها ، وأظهروا الأمير الشاب للروم ، وقالوا : هذا هو أميركم الطبيعي ، ونطلب منكم أن تصدقوا أننا لم نحضر لايذائكم ، بل على العكس لحمايتكم والدفاع عنكم ، طالما تتصرفون كما يجب ، أن الذي تطيعونه الآن كمك يحكم بينكم دون حق عادل مشروع ، ليكون أمبراطورا لكم يدافع عن الرب والحق ، وأنتم تعرفون جيدا كيف تصرف بشكل خياني تجاه الرجل الذي هو أميره وأخوه ، وسمل عينيه ، وبشكل فيطيع وظاام أخيذ منه الامبراطورية ، هذا هو أميركم الحقيقي وسيدكم ، فاذا وقفتم في الامبراطورية ، هذا هو أميركم الحقيقي وسيدكم ، فاذا وقفتم في

جانبه فانكم تفعلون مايجب فعله لكن اذا أحجمتم اننا سنفعل أسوأ مايمكننا فعله ، ومع ذلك فمن مطلق الخوف والرعب من الامبراطور الكسيوس لم يجرؤ رجل واحد من تلك الأرض أو في المدينة أن يظهر أنه في جانب الأمير الشاب ، وهاكذا عاد البارونات الى المعسكر ، وذهب كل رجل الى موقعه

وفي اليوم التالي بعد حضور القدداس اجتمعوا في مجلس استشاري معا ، وكان الجميع على ظهور الخيل في العراء في الحقول ، كانت تشاهد هناك أعداد كبيرة من الخيول الحربية القوية والعديد من الفرسان الجيدين فوق ظهورها وكان هدف الاجتماع ترتيب وتنظيم الفرق وإعداد تشكيلاتها وكانت هناك مناقشات كثيرة في أمور مختلفة بالتفصيل ، ولكن في النهاية تمت التسوية على أنه طالما أن الكونت بلدوين دي مونتفرات لديه وتحت إمرته العدد الأكبر من الرجال ذوي الخبرة ورماة السهام وحملة القوس والنشاب من أي أمير آخر في الجيش فانه يجب أن يولى على المقدمة .

وبعد ذلك تم ترتيب أن يشكل أخو الكونت هنري مع ماثيو دي والنكورت ، وبلاوين دي بوثوار ، وكثير من الفرسان الجيدين الذين جاءوا معهم من ولايتهم الفرقة الثانية ووضعت الثالثة بإمرة الكونت هوغ دي سانت بول الذي كان معه ابن أخيه بيير دي أميان ويوستاش دي كانتلون وأنسو دي كايو وكثير من الفسرسان الجديرين من الاقليم نفسه .

وجعل الكونت لويس دي بلوا مسؤولا عن الفرقة الرابعة ، وهذه كانت فرقة كبيرة جدا وقوية ومهيبة لأنها كانت تضم عددا كبيرا جدا من الفرسان الشجعان ومن رجال آخرين ذوي كفاءة قتالية جيدة .

وشكل رجال شامبين تحت قيانة ماشيو دي مونتموردس الفرقة الخامسة ، وكان جيوفري مارشال شامبين في هذه الفرقة مع أوغيير دي سانت خيرون ، ومسانسيير دي آيل ، وميلون لي

برابارنت وماكير دي سانت مينوهولد . وجين فواستون وغي دي شاب ، وابن اخيه كلير مبود ، وروبرت دي رنسوا ، وقد ضمت كما يمكن القول عددا كبيرا من الفرسان الجيدين ، وكون البيرغنديون الفرقة السادسة وبينهم كان يودس دي شامبليت ، وأخوه وليم ورتشارد دي دامبيير ، وأخوه يودس وغي دي بزم وأخوه ايمون وأوتو دي لاروش ، وغي دي كونفلانس الى جانب رجال من الاقليم نفسه ومن مقاطعاتهم العديدة ، والفرقة السابعة وكانت كبيرة جدا وكان يقودها المركيز دي مونتفرات ، وكان فيها اللومباريين والألمان والرجال من كل الأراضي الممتدة من مونت سنيس الى ليون على الرون ، وقد رتب أن تكون هذه الفرقة في الساقة .

وقد حدد الآن اليوم الذي تحمل فيه القسوات على سسفنها وتمضي لأخذ الأرض بالقوة وتعيش أو تموت ، وكانت هسنده ويمسكنني أؤكد لكم ، إحدى أكثر المغامرات التي تسم تسوليها مسن قبسل هؤلاء على الاطلاق ، وخاطب الأساقفة ورجسال الأكليروس الأخسرين مبينين الصاجة الى أن يقوم كل رجل بالاعتراف وكتابة وصيته بما أن مامن احد يمكنه أن يعرف هدف الرب المختص بسه ، وقسد نفسنت هسنده التعليمات طواعية وبورع من قبل كل رجل في الجيش .

# الفصل التاسع الحصار الأول للقسطنطينية ٥ – ١٢ قموز ١٢٠٢

وحل اليوم المحدد وكان جميع الفرسان وخيولهم الحربية على ظهر الناقلات ، وكان كل رجل كامل التسليح وخصونته مربوطة ، وفرسه مسرجة بالشكل المناسب ، وسرجه مكسو بغطاء مزركش ، وكان الناس من المراتب الأدنى كرجال من النسق التالي في المعركة متمركزين فوق السفن الحربية ، وكانت كل واحدة من الشوانى مسلحة ومتأهبة .

وكان الصباح الباكر فور شروق الشمس جميلا صافيا ، وعلى الجانب الآخر من المضيق وقصف الامبراطور الكسيوس ينتسظر الهجوم ، وقد وزع جيشه الى فرق عديدة ومسزودة بكل التجهيزات اللازمة للمعركة ، وصدحت الأبواق ، وكانت كل سفينة نقل مربوطة بحبل جر الى شيني حتى تصل الى الجانب الآخسر بسهولة أكثر ، ولم يسأل أحد أي سفينة تذهب أو لابل أي سفينة يمكنها أن تقلع أسرع ، وتصل الى البر قبل البقية .

ونزل الفرسان من سفن النقل وقفزوا في البحر وخاضوه حتى خصورهم ، وهم بكامل سلاحهم وخودهم مشدودة ورماحهم في أيديهم ، وبطريقة مشابهة نزل رماة سهامنا والسير جندية وحاملي القوس والنشاب كل في جماعته نزلوا الى البر حالما لمست سفينتهم الأرض

وبدا الروم وهم مستعدون ليقوموا بعرض جيد للمقساومة ، ولكن

ماأن خفض الفرسان رماحهم حتى استداروا جميعا وفروا وتخلوا عن الشاطىء لرجالنا ، ويمكنني أن أقرل أن أي ميناء لم يؤخذ بأكثر من هذا الفخار ، وبدأ البحارة الآن يفتحون الأبواب في جوانب سفن النقل ، ويقودون الخيول الى خارجها وامتطاها الفرسان بسرعة ، بينما بدأت الفرق في التقدم وفق النظام المعين

وتقدم الكونت بلدوين دي فالندرز ودي هينو الذي كان يقود المقدمة على رأس قواته بينما تبعتهم الفرق الأخرى حسب النظام المعين لها ، حتى وصلت جميعا الى المكان الذي كان يعسكر فيه الامبراطور ألكسيوس ، وكان على أي حال قد تراجع باتجاه القسطنطينية تاركا خيامه وسرادقاته منصوبة ، وحصل رجالنا على كمية كبيرة من الأسلاب هناك .

وقرر باروناتنا أن يعسكروا على طول الميناء تجاه برج غلاطية الذي كان عند أحد طرفي السلسلة التي كانت تمتد من القسطنطينية عبر مدخل الميناء ، والآن أصبحت كل سفينة تريد دخول الميناء يمكنها أن تفعل ذلك فقط باجتياز هذه السلسلة .

وأدرك باروناتنا بوضوح أنهم إن لم يأخذوا ذلك البرج ويحطموا تلك السلسلة فإنهم سيكونون في وضع رهيب ، وكأنهم أموات ، لذلك أمضوا تلك الليلة أمسام البرج في حسي يدعى استانور ، وكان في الواقع مدينة صغيرة وجميلة وغنية .

وبقي الجيش متيقظا جدا تلك الليلة ، وفي الصحباح في حدوالي الساعة التاسعة شن الروم في برح غلاطية بدعم من أخرين ممن جاءوا في مراكب من القسطنطينية هجوما علينا ، وهرولت قواتنا الى أسلحتها ، وكان حاك دي أفنسس ورجاله وكلهم من المشاة أول من اشتبك مع العدو ، ولقي كما يمكنني القول مقاومة ضازية وجرح في وجهه بطعنة رمح ، وكان في وضع خطير قريب من القتلا المباشر ، عندما قفز أحد فرسانه ويدعى نيكولاس دي جنليان الى

ظهر حصان ونجح في انقاذ اميره من الخطر ، وقد أبلى هذا الفارس نفسه بلاء حسنا في المواجهة حتى أنه كسب مديحا عظيما من أجل سلوكه المقدام .

وأطلقت الدعوة الى السلاح في المعسكر واصطف رجالنا على كل الجوانب ودفعوا بالعدو الى الوراء بقوة ، حتى أن العديد منه قتل أو أخذ أسيرا ، وركض عدد من الروم بدلا مسن التسراجع نحسو البرح ، ونزلوا الى المراكب التي جاءوا بها وغرق كثير منهم ، ولكن بعضهم تمكن من النجاة بنفسه ، أما بالنسبة للذين عادوا باتجاه البرح مضت قواتنا في أعقابهم مسرعة حتى أنهم لم يتمكنوا مسن اغلاق الباب ، وجرى مزيد من القتال العنيف عند المدخل ، بيد أن رجالنا سيطروا على الموقف بالقوة وجعلوا من الذين كانوا بداخل البرح سجناء ، وقتل كثير من الروم أو أخذوا أسرى في مجرى هذه الأحداث .

وهكذا تم الاستيلاء على حصن غلاطية ، وتم كسب المدخل الى ميناء القسطنطينية بقوة السلاح ، وابتهجت قواتنا بدرجة كبيرة بهذا النجاح ، وشكروا الرب بقلوب ممتنة ، وكان أهل المدينة من جانب آخر في غاية الكابة ، وفي اليوم التالي أحضر كامل اسطولنا من السفن الحربية والشواني ومراكب النقل الى الميناء ، وعند هذه النقطة اجتمع قادة الجيش في مؤتمر لدراسة أي خطة للعمل يجب أن يتبعوها فيما اذا كانوا سيهاجمون من البحر أو من البر ، وكان أهل البندقية متمسكين بقوة بالرأي القائل بأن سلالم تسلق الأسوار يجب أن تمد فوق السفن ، وأن يتم الهجوم من البحر ، واحتج الفرنسيون من جانبهم بأنه لايمكنهم أن يعتمدوا على البحر كما يفعل أهل البندقية ، ولكنهم ماأن يصلوا الى الأرض مع خيولهم وتجهيزاتهم المناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل ، وهكذا وتجهيزاتهم المناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل ، وهكذا يقرر في النهاية أن يشن أهل البندقية هجومهم من البحر في حين يقاتل البارونات وجيشهم العدو في البر

وبقيت القوات في المعسكر للأيام الأربعة التالية ، وفي اليوم الخامس استعد كل الجيش وتقدمت الفرق على ظهور الخيل كل في ترتيبها المعين على طول الجانب الشمالي الشرقي من الميناء حتى أصبحوا أمام قصر بلاشيرين ، وفي الوقت نفسه أبحرت السفن في الميناء الى اقصى طرف بالضبط في مقابل المكان حيث تمركزت القوات الفرنسية وهنا يصب نهر في البحر ويمكن عبوره فقط بجسر حجري ، وقد حطم الروم هنا الجسر ، وعليه أمر البارونات الجيش بالعمل كل ذلك اليوم والليلة التالية في اصلاحه .

وفي صباح اليوم التالي وحالما اصبح الجسر في حالة صالحة ، سلحت الفرق وركبت وفق النظام المحدد الواحدة خلف الأخرى لتأخذ مواقعها أمام المدينة .

ولم تخرج نفس واحدة لهاجمتها ، وكان هذا مدهشا حقا ، حيث انه مقابل كل رجل كان لدينا في الجيش كان هناك على الأقل مائتين في القسطنطينية .

وقرر البارونات أن يعسكروا بين قصر بالاشرين وقلعة بوهموند التي كانت في الواقع بيرا مصاطا بأسوار عالية ، وهنا نصدبوا خيامهم وسرادقاتهم ، لقد كان منظرا يملا القلب بالفخر والرهبة ، لأن مبينة القسطنطينية كان لها واجهة تمتد في الأرض نحو ستة أو سبعة أميال ونيف ، وكان جيشنا كله كبيرا فقط بما يكفي لحاصرة إحدى بواباتها ، وكان في الوقت نفسه أهل البندقية وهم في سنههم على الماء ، قد رفعوا سلالهم ونصربوا عراداتهم ومنجنيقاتهم ، ووضعوا كل شيء في نظام رائع للهجوم ، وأعد البارونات من جانبهم عراداتهم ومنجنيقاتهم واستعدوا للهجوم من البر .

وخلال كل هذا الوقت ربما أقول ، إن جيشنا لم يكن باي حال متروكا في هدوء وسلام ، ولم يكن هناك في الواقع ساعة واحدة من

النهار والليل لم يكن فيها على واحدة من فرقنا أن تقف وهمي كاملة التسليح امام بوابة بلا شرين ، لتقوم بالحراسة على الآلات وتدرد غارات المحاصرين من داخل المدينة ، وعلى الرغم من كل هنه الاحتياطات ، لم يتقاعس الروم عن القيام بهجمات متكررة من المدينة ، من هنه البوابة أو البوابات الأخرى ، وأعطوا قواتنا القليل جدا من الراحة حتى أن كامل المعسكر كان يدعى للسلاح حدوالي ست أو سبع مرات في اليوم ، ولم يكن احد فضلا عن ذلك قادرا على الحركة للبحث عن الطعام لمسافة أبعد من أربع غلوات سهم عن المعسكر وكنا في عجز شديد في المؤن ، سوى بالنسبة للدقيق ولحم الخنزير وكان هذان في الواقع قليلين جدا \*

ولم يكن لدى القوات لحم طازج بالمرة ، سوى ما كانوا يحصلون عليه من الخيول التي تقتل وكان هناك في الواقع في كل معسكر طعام كاف فقط للاسابيع الثلاثة التالية ، وهكذا كان جيشنا في حالة بائسة الفاية حيث أنه لم يحدث مطلقا في أي مدينة أن حوصرت مثل هذه الكثرة بمثل هذه القلة .

وعند هذه النقطة وضع البارونات خطة رائعة للدفاع ، فحمسنوا المعسكر باحاطته بسياج قوي من الألواح الخشبية الجيدة السميكة مع أعمدة متعارضة وبذلك جعلوا أنفسهم أقوى بكثير ، وأمسن مسن قبل ، واستمر الروم مع ذلك في القيام بمثل تلك الهجمسات المتسكرة حتى أنهم لم يعطوا القوات أي راهسة ، وكان رجسالنا في المعسسكر يصدونهم بقوة ، وفي كل مناسبة كان الروم يعانون خسائر فاسحة .

وفي احد الأيام بينما كان البيرغنديون في الحراسة قامت مجموعة من افضل القوات في الجيش الرومي ، باغارة مفاجئة من داخل المدينة وانقضت عليهم ، وطار رجالنا بدورهم تجاه العدو وهاجموهم بضراوة شديدة حتى صدوهم الى الوراء ، وفي ملاحقتهم للروم تبعوهم حتى قرب البوابة حتى أن الرجال فوق الأسوار القوا احجارا ثقيلة وكبيرة فوقهم ، وفي هذا الأمر أسر أحد رجال الروم في

المدينة ، وكان يدعى كونستنتين لاسسكارس وهدو ما يزال فدوق حصانه على يد غوتيير دي نويلي ، واثناء القتال كسر ذراع وليم دي شامبليت بحجر ، وكان هذا مما يدعو للاسدف الشديد ، لأنه كان فارسا شهما وجيدا ، وأنا لا أقترح أن أن أخبركم بكل الضربات التي وجهت ووقعت في هذه المواجهة ، ولا بعدد القتلى والجرحى ، وسأذكر على كل حال أنه قبل أن ينتهي القتال ، جاء فارس كان في خدمة هنري أخي الكونت بلدوين للانضام الى القتال ، ولم يكن لديه ما يقيه سوى سترة مبطنه ، وخونة من الصلب ، ودرع معلق في العنق ، ومع ذلك فقد أبلى بلاء حسنا حتى أنه كسب شرفا عظيما .

وكان هناك من الأيام القليل مما لم ترو عن وقائعه الحكايات ، ولكني لا استطيع أن اسجلها ويكفي القول بأن الروم استمروا في الضغط بقوة على رجالنا حتى أنهم لم يستطيعوا النوم أو الأكل أو الراحة ، سوى وهم مسلحون بالكامل ، وربما يمكنني أن أذكر اغارة واحدة من احدى البوابات التي على طول الجدران التي خسر فيها العدو مرة أخرى بشكل فادح ، وقتل أحد فرساننا ويدعى وليم دي جي في هذه المواجهة ، وفي المناسبة نفسها تميز ماثيودي والذكورت ولكنه فقد حصانه ، الذي قتل فوق الجسر المتحرك أمام البوابة ، وقد أبلى فرسان أخرون عديدون أيضا بلاء حسنا . وعلى البوابة من الجانب الآخر قصر بلا شرين التي أغار الروم منها كثير جدا ، كسب بييردي براسيو لنفسه شرفا أكبر من أي واحد أخر وبشكل رئيسي لأن مراكزه كانت الأقرب منها حتى أنه أمكن له أكثر وبشكل رئيسي لأن مراكزه كانت الأقرب منها حتى أنه أمكن له أكثر وبياهم في القتال .

وقد تعرض جيشنا لهذه المخاطر ولمحن اختبار القوة لنحو عشرة أيام ، حتى يوم خميس عندما بات كل شيء مع سلالم تسلق الأسوار معدا للهجوم الرئيسي ، ففي هذه الأثناء كان أهل البندقية قد أتماوا استعدادهم فوق الماء ونظم أمر الهجاوم بحيث يتارك شلاث فارق للحراسة خارج المعسكر ، في حين تتقدم أربع فرق أخارى للهجاوم على المدينة ، وبقيت قوات المركيز دى مونتفرات الأخرى للحراسة في

المخيم في الجانب المواجه للريف الواسع ، تدعمها الفرقة البير غنية ورجال شامبين بقيانة ماثيودي ونتماورنسي ، وقاد الكونت بلاوين دي فلاندرز ودي هينوت فرقته في الهجوم برفقة النين كانوا تصت قيادة اخيه هنري ، والكونت لويس دي بلوا ودي كارتران والكونت هوغ دي سانت موود دي سانت موود .

ونصب الفرنسيون سلمين على شرفات جدار الحصن الامامي المتاخم للبحر، وكان الجدار في هذا الجانب يتحكم فيه بدَّوة الأنكليز والدانمسركيون ، وكان الصراع الذي أعقب ذلك شميدا وقماسيا وضاريا وبعد بذل المزيد من الجهود العنيفة والقوية تحدير أسارسان واثنان من السر جندية صعود السلالم وسيطروا على الجدار وصعد ماينوف على خمسة عشر رجلا الى اعلى ، وسرعان ما اشتبكوا في عراك سالسيوف والبلط ، واستجمم الروم في داخل المصن شجاعتهم ودافعوا بضراوة حتى دفعوا برجالنا الى الضارج بينما احتجزوا اثنين كاسرى ، واقتيد هؤلاء الى الامبراطور اليكسيوس الذي كان مفرط السرور برؤيتهم ، وهكذا كانت حصيلة الهجوم فيما يتعلق بالفرنسيين وجرح العديد وترك العديد بأطراف مكسورة ، وقد انزعج البارونات بدرجة كبيرة بسبب هذا الوضع والوقائم ، وفي هذه الاثناء لم يتوقف دوج البندقية عن اداء دوره ذلك أنه شكل جميع سفنه في وضم القتال في خط يمتد بطول ثلاث رميات سهام ، ويعد ذلك بدا أهل البندقية في الاقتراب من الشاطىء من القسم الذي كان يقع تحت الأسوار والابراج ، وبعدها كان بامكانك أن تدرى منجنيقاتهم تقذف بالأحجار من فوق ظهور المراكب الحربية ومراكب النقل مع رشقات السهام من أقوا سهم وهي تطير عبد الماء ، وكان رماة السهام يرسلون رشقة بعد رشقة من السهام ، وكان الروم من جانبهم يدا فعون بضراوة عن المدينة من أعلى شرفات الأسدوار مع اقتراب سلالم التسلق التي على فلهـ ور السـ فن حتـى أنه في بعض الأماكن كانت السيوف والرماح تتصادم الواحد مع الآخر.

وكانت الجلبة هائلة حتى بدا كما لو أن كلا من البر والبحر كان

يتفتتان قطعا ، وكانت الشواني على أي حال لا تجرؤ على الاقتراب من الشاطىء .

ودعني اخبرك هنا بعمل رائع من أعمال البسالة: وقدف دوج البندقية مع أنه كان رجلا مسنا وأعمى بالمرة تحت قوس سهنينته ، وعلم القديس مارك (مرقص) منشور امامه وصاح في رجاله لينزلوه الى الشاطيء وإلا فإنه سيتعامل معهم كما يستحقون واطاعوه على الفور حيث مست السفينة الأرض وقفز الرجال منها الى الشاطيء وهم يحملون علم القديس مارك الى الشاطيء ، أمام الدوج وحالما رأى أهل البندقية الآخرون العلم فوق البر وأن سفينة أميرهم تمس الأرض أمامهم شعر كل رجل منهم بالخزى ونزل الجميم الى الشاطيء، وقفز الرجال من مراكب النقال وخاضوا في الماء ، في حين نزل النين كانوا في سفن أكبر الى القوارب وكان كل واحد منهم يتنافس مم الآخر مسر عين للوصدول الى البر، شم بدأ هجوم رائم كبير على المدينة ، ويؤكد جيوفري دي فيلهادين مـؤلف هذا التاريخ ، هنا أن أكثر من أربعين شخصا قد أكدوا له بشكل لا ريب فيه أنهم قد رأوا علم القديس مارك يخفق فوق أحد الأبراج ، ولكن أحدا منهم لم يعرف من غرسه هناك ، والآن دعوني أخبركم بحدث رائع جدا حتى أنه يمكن أن يسمى معجزة ، لقد هــرب الناس الموجودون في المدينة وتخلوا عن الأسوار لأهال البندقية ، واندفه هؤلاء جميعا من خلال البوابات وكل واحد منهم يحاول أن يسبق الآخرين واستولوا على خمس وعشرين بسرجا كانت مشسحونة برجالهم ، وطلب الدوج احضار قارب لأرسال رسل بأسرع ما يمكن ليخبروا البارونات بأنه قد تم الاستيلاء على خمس وعشرين سرجا وليؤكدوا لهم أنه لا يمكن استعادتها مطلقا ، وكان البارونات من جانبهم في بهجة مفرطة حتى أنهم لم يستطيعوا التصديق أن الأخبار كانت صحيحة ، وفي هذه الاثناء بدأ أهل البندقية بارسال القوارب الى المعسكر الفردسي محملة ببعض الخيول والدواب التي أخسدوها كفنائم ف القسطنطينية . وعندما رأى الامبراطور اليكسيوس أن أهل البندقية قد تمكنوا من بخول المبينة ، بدأ يرسل القوات ضدهم بأعداد كبيرة حتى وجدوا أنه من المستحيل أن يصمدوا أمام العدو ، وبناء عليه أشعلوا النار في الأبنية التي بينهم وبين الروم ، وحيث أن الريح في ذلك الوقت كانت تهب من الجانب البندقي أصبحت النار تدريجيا كبيرة حتى أن الروم لم يعودوا يستطيعون رؤية خصومهم ، وهكذا أصبح هؤلاء قادرين على الانسحاب بسلام الى الأبراج التي استولوا عليها وغزوها من قبل .

وعند هنه النقطة أخرج الامبراطور اليكسيوس كل قهواته الموجودة خارح المدينة عن طريق بوابات على بعد فرسخ مسن معسكرنا ، وجاء عدد هائل جدا منهم يتدفقون حتى ليخيل اليك ان العالم كله قد احتشد هناك ، وبعد أن نظم فرقه فوق السهل ، ركب الامبراطور وزحف معهم نحو المعسكر الفرنسي ، وفي ذلك اليوم كان هنري أخو الكونت بلدوين دي فلاندرز واقفا في نوبة حراسة على الأليات ، برفقة ماثيودي والنكورت وبلدوين دي بوفوار والرجال النين في فرقتهم ، ووضع الامبراطور اليكسيوس في مقابلهم فرقة كبيرة من قواته ومعهما أوامر بأن يخرج رجالها من خلال ثلاث بوابات ويشنوا هجوما على المعسكر من جانب آخر .

وزحفت فرقنا الست الأخرى الآن خارجة من المعسكر حسب الخطة واصطفت في صفوف أمام الطوق ، وكان السرجندية وحملة الدروع على اقدامهم ووقفت خلفهم خيولهم مباشرة ، بينما كان حملة الاقواس ورماة السهام في الأمام ، وكان يرافقهم أيضا جماعة من الفرسان على أقدامهم ، لأن مائتين منهم على الأقل قد فقدوا خيولهم ، ووقف الجميع في هدوء أمام الطوق وبحكمة أيضا لانهم لو تقدموا لمهاجمة العدو في السهل لأغرقهم الروم في وسطهم ، ذلك انهم كانوا أعدادا كبيرة جدا ، وبدا كما لو أن السهل كله كان مفطى بالقوات التي كانت تتقدم ببطىء وبنظام جيد ، وكان يبدو أننا في حين عالة يادسة جدا حيث أنه لم يكن لدينا اكثر من ست فرق ، في حين

كان لدى الروم ما يقرب من ستين فرقة ، وكانت كل واحدة اكثر من فرقنا ، ومع ذلك كانت قواتنا موزعة بطريقة تجعل من غير المحكن مهاجمتها إلا من الامام ، واخرج الامبراطور اليكسيوس الأن رجاله متقدما بحيث يمكن لكل جانب أن يرمي في اتجاه الجانب الأخسر ، وبسماع هذا بعث دوج البندقية بأوامر الى رجاله قضت بأن ينزلوا من الابراج التي استواوا عليها ، واعلن انه سيحيا أو يموت في صحبة الحجاج ، وهكذا جاء مبحرا نحو المسكر بأكبر عد من الرجال أمكنه أن يحضرهم معه ، وكان أول من وضع قدمه على الشاطىء ولفترة طويلة نوعا ما وقفت جيوش الصليبيين والروم الشاطىء ولفترة طويلة نوعا ما وقفت جيوش الصليبيين والروم عدفوفنا ، ولم يكن رجالنا يبتعدون عن طوقهم ، وعندما أدرك صدوراطور الحالة بدا بسحب قواته ، وحالما جمعهم ادارهم باتجاه المدينة ، واذ رأى ذلك جيش الصليبيين أخذ يزحف ببطء نحوهم واخذ الروم يبتعدون ، وفي النهاية تراجعوا الى قصر فيلوباتريون ،

ويمكنني أن أؤكد أن الرب لم يذقذ قط شعبا من خطر عظيم كان حقا أعظم من الخطر الذي أنقذ منه شعبا ذلك اليوم ، ولم يكن هناك أي رجل في الجيش مهما كان مقداما أو شجاعا لم يمتلى قلبه بالسرور وهكذا توقفت المعركة ذلك اليوم وبمشيئة الرب لم يحدث شيء آخر ، لقد عاد الامبراطور اليكسيوس الى المدينة وعاد رجالنا الى المعسكر مرهقين ومنهكين كليا ، حيث خلعوا دروعهم ووضعوا سلاحهم وأكلوا وشربوا قليلا بسبب العجز الشديد في التموين .

ودعوني الآن اطلب منكم التأمل في معجزات ربنا وكم هي رائعة عندما يسره أن يقوم بها ، وفي تلك الليلة بالذات جمع الامبراطور اليكسيوس من الأموال والأشياء الثمينة ما أمكنه أن يحمله معه ، واخذ معه من الناس من رغب في النهاب معه وهرب تاركا المينة ، وكان أهل القسطنطينية منهولين تماما ، وذهبوا الى السجن حيث كان الامبراطور اسحق الذي كانت عيناه مسمولتين محتجزا ،

والبسوه ثيابه الامبراطورية ، وحملوه الى القصر الكبير في بلاشرين حيث أجلسوه على عرش مرتفع وأدوا له قسم الولاء كأمير لهم ، ثم بموا فقة الامبراطور اسحق أرسل الرسل ليخبروا الأمير اليكسيوس والبارونات بأن مغتصب العرش قد هرب ، وأن شعب القسطنطينية قد أعاد تنصيب أخيه بمثابة أمبراطور شرعى لهم .

وحالما سمع الأمير الشاب الأخبار ارسل المركيز دي مونتفرات الذي استدعى على الفور البارونات جميعا من كل المعسكر ، وحالما اجتمعوا جميعا في فسطاط ابن الامبراطور اسحق ، وأخبرهم الأمير بالانباء كان سرورهم بسماعها بالفا لدرجة لا يمكن وصفها ، لا بل إن سرورا اعظم من ذلك لم يشعر بمثله أحد قط في هذا العالم ، وأنضمت الجماعة كلها في اداء شكر جليل وغاشع للرب لتحريرهم في هذا الوقت القصير جدا ، ورفعهم الى هذه الدرجة من ذلك الوضع المتدني ، وبناء عليه يمكن للمرء أن يقول بحق : « مسن أراد الرب مساعدته لا يمكن لاي رجل أخر الحاق الاذي به » .

## النصل العاشر ميثاق الامبراطور

## تموز ـ تشرین الثانی ۲۰۳

ومع اقتراب فجر ذلك اليوم بدأ رجالنا في ارتباء دروعهم وتحضير أسلحتهم وكان كل واحد في المعسكر يفعل ذلك ، لأن احدا لم يكن يثق في الروم ، وبدأت الرسل تخرج من المدينة وكلهم مع القصة نفسها التي تحكى . وقرر البارونات بالاشتراك مع دوج البندقية أن يرسلوا مبعوثيهم الخاصين الى القسطنطينية ليروا كيف كانت الأمور حقيقة ، فإذا كان ما قيل لهم صحيحا فإنها سيطلبون من الاب تصديق الميثاق الذي أبرمه ابنه ، وإلا فإنهام لن يسمحوا للابن بخول المدينة ، وكان المبعوثون المختارون لهنه المهمة هم ماثيودي مونتموردسي ، وجيوفري دي فيلهاردين مع اثنين من أهال البندقية عينهما الدوج .

واقتيد هؤلاء الرجال الأربعة الى قصر بلاشيرين وحالما فتحت البوابة نزلوا عن خيولهم ، وكان الروم قد وضعوا حراسا من الرجال الانكليز والدانمركيين مزوبين بالفؤوس الحربية (البلط) عند البوابة وعلى طول الطريق حتى الباب الرئيسي للقصر ، وعند بخولهم المبنى وجدوا الامبراطور اسحق مكتسيا بأربية غالية ، حتى لكأن المرء يبحث عبثا ليجد رجلا في أي مكان يلبس بمثل هسنا الغنى ، والى جانبه جلست الامبراطورة زوجته ، وهي امراة جميلة جلا ، وكانت أخت ملك هنغاريا ، وكان هناك أيضا الكثير جدا من اللوردات والسيدات العظام حتى لقد كان هناك بسالكاد مسكان لتأفت ، وكانت السيدات بشكل خاص مكتسيات ومترينات بثراء حتى أنه لم يكن يمكن أن يكون هناك مسن همن أجمل ، وكل النين

كانوا في اليوم السالف ضد الامبراطور كانوا الآن شبيبي الرغبة أن يضعوا انفسهم تحت تصرفه ، وجاء البعوثون ووقفوا بين يدي الامبراطور في حين اضفى هـو وبقية الحاشية عليهـم شرفا كبيرا، وقالوا للامبراطور إنهم يرغبون في التحدث معه بشكل غاص نيابة عن ابنه وبارونات الجيش ، فنهض ومضى الى غرفة اخرى ولم يأخذ معه أحد سوى الامبراطورة ومستشاره ومترجمه والمبعوثين الأربعة ، وبموافقة مشتركة من رفاقه عمال جيوفري فيلهادين مارشال شامبين بمثابة ناطق باسمهم فخاطبه :«ياصاحب الجلللة الامبراطورية إنك تعرف أي خدمات قدمنا لابنك ، وتدرك أننا قد التزمنا بشروط اتفاقنا معه ، وأننا مع ذلك لا يمكننا أن نسمع له بالمجيء الى هنا ما لم يعطنا ضمانة للاتفاق الذي أبرمه معنا وهدو بناء على ذلك كابن لك يطلب مذكم أن تصدقوا على هذا الميشاق كما فعل هو ذفسه ، وسأل الامبراطور: ما هي شروط هذا الميشاق؟ فأجاب المبعوث: سأخبركم إن الشروط كما يلى: « أول كل شيء ان تضعوا كامل هذه الامبراطورية تحت سلطة روما التي انفصلت عنها منذ زمان طویل ، ثانیا ان تعطوا ۰۰۰ ر۲۰۰۰ مارك فضي للجيش مع تموين لمنة سنة من المؤن للرجال من كل المراتب ، وأن تنقلوا ٥٠٠ ر ١٠ رجل في سفنه الي مصر ، وأن تبقوهم هناك تحت تصر فه لمدة عام ، وأن تحتفظوا طيلة حياته وتحت تصر فه بمجموعة من ٥٠٠ فارس في اراضي ما وارء البحار لحراستها ، إن هذا هـو الميثاق الذي أبرمه ابنكم معنا ، وقد تم تاكيه بالقسم وبعقمود مضدومة ، وضمن علا وة على ذلك ومن قبل صهركم الملك فيليب ملك المانيا ، ونرغب الآن أن تؤكدوه أنتم

ورد عليه الامبراطور كما يلي: إن هذه شروط قاسية جا ولا أرى حقا كيف يمكننا أن نضعها موضع التنفيذ وفي الوقت نفسه إنكم قدمتم لابني ولى ذلك الخدمات الرائعة ، وحتى لو أننا قدمنا لكم كل امبراطوريتنا فلن تكون أكثر مما تستحقون ، وتم اباء أراء مختلفة من كلا الجانبين خلال المقابلة ، ولكن في النهاية صدق الامبراطور على الاتفاق بدقة كما أبرمه ابنه وأكمه بالقسم وبالعقود مع الاختام

النهبية المضافة ، واعطيت إحدى تلك الوثائق للمبعوثين ، الذين بعد ان استاندوا من الامبراطور اسمق عادوا الى المسكر ليغبروا البارونات بانهم قد انجزوا المهمة.

وبناء عليه امتطى البارونات خيولهم ، واعادوا الشاب بابتهاج عظيم الى والده في القسطنطينية ، وعند وصوله فتح الروم له ابواب المدينة ، واحتظوا بمودته بابتهاج عظيم ، وكثير من الولائم ، وكان السرور المشترك للاب والابن عظيما لانهما لم يريا بعضهما منذ زمن طويل ، ولانهما بمون الرب ، وبدعم الصليبيين قد انقذا من تلك المالة من الفقر والبوس ، ورفعا الى ذلك المستوى مسن القوة ، ومكنا كان هناك سرور في القسطنطينية ، ولم يكن السرور أقل في معسكر الصليبيين في الخارج ، بسبب الشرف والنصر الذي منحه الرب لقواتهم .

وفي اليوم التالي رجا الامبراطور وابنه البارونات باسم الرب أن ينهبوا ويعسكروا في الطرف الابعد في اتجاه استانور ، حيث أنهم إذا أغذوا مراكزهم في القسطنطينية هناك مفاطرة بتفجر منازعات ستقوم بينهم وبين الروم ، ربما تحمر المدينة بسببها ، واجاب البارونات بأنهم قد خدموا الأمير ووالده من قبل بطرق مختلفة جدا ، وهم اليوم لن يرفضوا اي طلب يمكن أن يطلباه ، وبناء عليه نصبوا خيامهم على الجانب الأخر من الميناء حيث عاشوا في هدوء وسلام مع تموين جيد ووفرة من الطعام .

ويمكني أن أقول أن كثيرا من رجالنا نمبوا لزيارة القسطنطينية لشاهدة الكثير من القصور الفضة والكنادس الشاهدة ، وليروا كل الثراء الرائع للمدينة ، التي كانت أفضم من أي مدينة أغرى منذ بداية الزمان ، أما بالنسبة للأثار فإن هند كانت تفروق كل وصف ، لأنه كان هناك في ذلك الوقت من الكثرة في القسطنطينية بقر ما كان في بقية العالم منها ، وهكنا أصبح الروم والفرنسيون

على وفاق مع بعضهم بعضا في كل النواحي بما في ذلك التجارة والأمور الأخرى .

وبموافقة مشتركة من الفرنسيين والبنادقة والروم تقرر أن يتوج الأمبراطور الجبيد في يوم القديس بطرس في بداية شهر أب، هكذا تقرر وهكذا كان، وتم الاحتفال بتتويج ابن الامبراطور اسحق بالجلال نفسه والتشريف كما كانت عادة أباطرة الروم في تلك الأيام، وبعد ذلك بوقت قصير بدأ الامبراطور يدفع بعض المال المترتب ووزع هذا بين القوات بطريقة خصص فيها لكل رجل المبلغ الذي دفعه لرحلته من البندقية

وكثيرا ما كان الامبراطور الجليد يأتي لزيارة البارونات في معسكرهم، ويضفي عليهم شرفا عظيما بقدر ما كان يستطيع حقا، وكان هذا بالطبع موافقا فقط بالنظر للخدمة العطيمة التي قدموها له وجاء يوما الى المعسكر ليجري مقابلة خاصة مسع البارونات في مقرر الكونت بلاوين دي فلاندرز، ودعي دوح البندقية والبارونات الكبار سرا لهذا الاجتماع حيث قدم الامبراطور اقتراحا عرضه بقوله : « سادتي إنني امبراطور بفضل الرب وفضلكم، وقد قدمتم لي أعظم خدمه قدمها أي شعب آخر على الاطلاق لأي رجل مسيحي، وأحب أن تعرفوا أن عدا من شعبي لا يحبني مع أنهم يتلاهرون جيدا بلدك ، والروم ككل مليدون بسالاستياء لأنه بمساعدتكم استعدت امبراطوريتي

إن تحالفكم مع أهل البندقية سيستمر فقط حتى عيد القديس ميكائيل ، وأنتم على وشك الرحيل قريبا ، ولا يمكنني أن أمل في تنفيذ كل ما وعت بعمله مسن أجلكم في خسلال هسنده الفتسرة القصيرة ، ويجب أن أخبركم بأن الروم يكرهونني بسببكم وإذا تركتموني سأفقد أمبراطوريتي وسيقتلونني ، ولهذا أطلب منكم هذا : إذا بقيتم هنا حتى أذار ، سأبقي اسطولكم في خدمتي لسنة أخرى ، تيا من عيد القيس ميكائيل ، ولن أتحمل فقط تكاليف

ا بقاء أهل البندقية هذا ، بل سأعطيكم أيضا مثل تلك الاشياء التي تكوذون في حاجة إليها حتى عيد الفصح ، وبحلول هذا الوقت أكون قد وطلت الأمور في امبراطوريتي بحيث لاأ فقدها مرة أخرى ، وهكذا أكون قادرا على المحافظة على معاهدتى معكم ، لأنني سأكون قد تلقيت الاموال التي سترد الي من كل اراضي ، وسأ تزود أيضا بالسفن حتى أتمكن من أن أذهب معكم بذفسي ، أو أرسلها مع جيشكم تماما كما وعدت ،

وهكذا يكون لديكم كامل الصدف الذي يمكنكم فيه شن الحرب ضد العرب المسلمين وأجاب البارونات أنهم يحبون أن يتباحثوا في الأمر بشكل منفرد ، وكانوا يعرفون بوضوح تام بأن الامبراطور قد اعطاهم صورة حقيقية للحالة ، وكانوا مدركين تماما بأن مثل هذا المنهائ كما اقترحه كان أفضل سواء بالنسبة له أو لهم ، وقالوا له إنهم مع ذلك لا يمكنهم أن يوا فقوا عليه إلا بالموا فقة العامة للجيش ، وهمم بناء عليه سيتحرون رأي الجيش في همان الأمر ، وسيحيطونه علما بما يحدث ، وهكذا نهب الامبراطور وعاد الى القسطنطينية ، وبقي البارونات في المعسكر وعقدوا في اليوم التالي مؤتمرا دعوا إليه الأمراء الكبار وقادة الجيش إلى جانب معظم الفرسان ، ونقل إليهم هنا طلب الامبراطور بالضبط كما طرحه .

وأدى هذا الاقتراح إلى الكثير من الخلاف في الاجتماع ، بالكثرة نفسها التي حدثت في مناسبات كثيرة أخرى أثارها النين كانوا يريدون حل الجيش ، حيث أن الأمر كله بسا لهم أنه قد استمر طويلا ، وذكر الطرف الذي أثار الضلاف في كورف و الآخرين الآن يقسمهم ، وقالوا : « أعطونا السفن كما أقسمتم أن تفعلوا لأننا نريد أن نذهب الى سورية •

ورجاهم آخرون أن يصبروا وقالوا: « سادتنا لأجل الرب لا تدعو الشرف الذي منحنا إياه يصبح بلا جدوى ، فإذا ذهبنا الى

سورية الآن فإننا سنصل الى هناك في بداية الشتاء حيث يكون من المتعذر شن الحصرب، وهمكذا فإن عمدل الرب سحيبقي دون تذفيذ ، ولكن إذا انتظرنا الى آذار فسنترك هذا الامبراطور راسخا بسلام، ونمضى ونحن مزويين جيدا بالمال والمؤن، وعندئذ يمكننا أن نذهب الى سدورية ، ومسن هناك نمضى في حملتنا على مصر ، وسيبقى اسطولنا على أي حال هنا معنا حتى عيد القديس ميكائيل وفي الواقع من عيد القييس ميكائيل ، الى عيد الفصــح حيث أن البنادقة لا يمكنهم تركنا طالما كان الشتاء مستمرا ، وهدنه هي الطريقة التي يمكننا بها الاستيلاء على أراضي ما وراء البحار ، ولم يبال النين يريدون حل الجيش بأيني شيء سواء أكانت هناك اسباب جيدة أو سيئة لفعل ذلك طالما أنه سيحدث ، ولكن النين كاذوا يريدون الابقاء على وحدة الجيش عملوا بفعالية كبيرة حتى أنه في النهاية بعون الرب عقد البنادقة اتفاقا جبيدا وثق بالقسم ليدقى الاسطول في خدمتنا سنة أخرى ، مقرة من عيد القديس ميكائيل ، ويجب أن اضيف أن الامبراطور اليكسيوس قددفع لهم ما يكفى ويستحق عناءهم ، وأقسم الصليبيون من جانبهم قسما مغلظا أن يبقوا في تحالف مِم البنادقة كما كاذوا من قبل والوقت نفسه ، وهكذا تـرسخ السلام والوفاق في الجيش.

وبعد ذلك بوقت قصير عانينا من الحظ السيء ، فقد وقع ماثيو دي مونتمورنسي ، وهو أحد أفضل الفرسان في كل الملكة الفرنسية وواحدا من الذين كانوا يتمتعون بالحب والاحترام العميق فريسة المرض ، وتوفي وكان هناك حساد كبير على وفاته ، لأنها كانت خسارة كبيرة للجيش ، وكانت من أعظم الكوارث التي عانى منها حتى الآن بسبب موت أي رجل ، ودفن في كنيسة القديس يوحنا صاحب مشفى القدس .

وبعد ذلك بقليل وبناء على نصيحة الروم والفردسيين غادر الامبراطور اليكسيوس مع حاشية كبيرة القسطنطينية بهدف ترطيد السلام في كل انحاء امبراطوريته ، وجعلها تحت سلطته ، وكان عد

كبير من البارونات معه ، في حين تخلف الباقون لحدراسة المعسكر ، وكان بين من صحوا الامبراطور المركيز دي مونتفرات ، والكونت دي سانت بول ، وأخو الكونت بلدوين ، هنري دي فلاندرز ، وجاك دي ا فنس ووليم دي شامبليت وهوغ دي كولني ، وعد جيد من الأخرين النين لم يذكروا هنا بالاسم ، وبقى الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيذوت في المعسكر مع الكونت لويس دي بلوا ودي شاتران والقسم الاعظم من الصليبيين .

وفي اثناء رحلة الامبراطور في مضاطعاته جاء كل الروم على كلا جانبي المضيق ليضعوا انفسهم تحت سلطته ويقسموا قسم الولاء له ، وأن يؤدوا له البيعة كسيد وأمير عليهم ، ولقد فعل الجميع هذا باستشاء جوهانيتزا ملك والاشيا وهنفاريا

وكان هذا الملك من اهل والاشيا ، وثار ضد ابيه وعمه وهار بهما عشرين عاما ، وفي النهاية كسب الكثير من اراضيهما منهما ، حتى اصبح ملكا قويا جدا ، وقد غزا في الواقع كثيرا من الاراضي على الجانب الشمالي والفريي من المضيق الذي كان يملك الان نصفه تقريبا ، ولم يعضر جوهانيتزا الى حيث كان الامبراطور ليضع ذاسه تحت تصرفه ، ولم يعترف بسلطته •

وبينما كان الامبراطور الكسيوس غائبا في رحلته وقعت حادثة كانت لها نتائج مفجعة جدا في القسطنطينية ، فقد تدورط الروم واللاتين النين كانوا يعيشون في المدينة \_ وكان هناك الكثير جدا من الآخرين في نزاع واشتبكوا في شجار، وقام اشخاص معينون لايمكنني ان اقول من كانوا \_ باشعال النار في المدينة حقدا وتعمدا للاني ، وامتدت النار واصبحت مريعة جدا لدرجة ان احدا لم يتمكن من إطفائها أو التحكم فيها ، وعندما رأى البارونات من معسكرهم على الجانب البعيد من الميناء المدينة وهمي تلتهب ، غلبهم الاس والاشفاق وهم يرقبون الكنائس الكبيرة والقصور الاميرية تتقوض واتتحول الى خرائب ، والشوارع الواسعة حيث كانت حوانيت

التجار واللهب يبتلعها ، ولكن لم يكن هناك ما يمكن عمله امام هذا وتقدمت النار فوق الميناء وهي تقتحم الاجزاء المكتظة بالسكان من المينة ، وتمتد نحو البحر على الجانب الآخر على مقربة كبيرة من كنيسة سانت صوفيا القيمة ، واستمرت في هياجها اسبوعا كاملا ولم يتمكن أحد من إطفائها ، وبرؤيتها من الامام وهي تتبحرج متقدمة بلهب كان عرضها يتجاوز فرسخا ، واي اضرار وقعت او أي ثروات وممتلكات دمرت في اللهب كان يفوق قدرة الانسان على الحساب ، وكان لايمكن للمرء أن يذكر عدد الرجال والنساء والاطفال النين هلكوا في ذلك الوقت لأن المسيبين احترقوا حتى الموت .

وبعد الكارثة لم يتجرأ أحد من اللاتين المقيمين في القسطنطينية بصرف النظر عن البلد الذي جاء منه على البقاء في المدينة بعد ذلك ، بل حاولوا مع زوجاتهم وأطفالهم وبعض ممتلكاتهم النجاة من النار فاتجهوا الى الميناء للاتجاه الى معسكر الصليبيين ، ولم يكن عدم صغيرا بأي حال ، فلقد كان هناك في الواقع نحو خمسة عشرة الفا ، منهم من كل مراتب الحياة ، وفيما بعد ثبت أن وصولهم كان له مزية كبيرة لنا ، وفي ذلك الوقت على أي حال قد أوجد شرخا بين الروم والفرنجة الذين لم يعودوا مطلقا مرة أخرى الى مثل علاقاتهم الوبية التي كانت من قبل ، ولم يعرف أي جانب منهما من يلوم على هنا البرود ، وقد كان ذلك عبئا ثقيلا على عقول كلا الطرفين .

وحول هذا الوقت كان البارونات وبقية الجيش في شدة الأسى بسبب حادث حزين هو موت راعي بير لويس ، وهو راهب حكيم قدسي من مرتبة الرهبان البندكتيين النين كانت لم باثما اهتمامات قلبية بالجيش .

## الفصل الحادي عشر الدعوة للسلاح

### تشرین الثانی ۱۲.۳ ـ شباط ۱۲.٤

وغاب الامبراطور الكسيوس زمانا طويلا في رحلته في انحاء الامبراطورية ، ولم يعد في الواقع الى القسطنطينية حتى عيد سانت مارتن ، وكان هناك سرور عظيم لدى وصوله ، وركب امراء الروم وسيداتهم منطلقين من المدينة في مواكب طويلة لتحية اصدقائهم ، وجاءت جماعتنا ايضا للقاء رفاقهم الصليبيين ورحبوا بهم بحبور عظيم ، وبعد نخول القسطنطينية ، عاد الامبراطور الى قصر بلاشرين وعاد المركيز دي مونتفرات والبارونات الأخرون الى المسكر .

وسريعا جدا شعر الامبراطور الشاب الذي تدبر امروره بشكل جيد جدا بالثقة في انه قد كسب الآن اليد العليا مما ملاه عجبا ، واتخذ موقفا متعجرفا مع البارونات والنين قدموا له تلك الخدمة العظيمة ، ولم يعد يأتي لزيارتهم في المعسكر كما كان يفعل من قبل . وكانوا يرسلون اليه باستمرار يرجونه أن يدفع لهم باقي المال المستحق ، واستمر من جانبه في تسويفهم ومن أن لاخر كان يرسل اليهم مبالغ تافهة محددة ، ولكنه في النهاية انقطع عن دفع أي شيء لهم بالمرة .

ونهب المركيز دي مونتفرات الذي فعل الكثير من أجل الامبراطور وكان على علاقات ودية به أفضل من بقية البارونات الآخرين مرارا لرؤيته ، وكثيرا مالامه في تلك المناسبات على الخطا الذي كان يقسع فيه تجاههم ، ولم يتوقف مسطلقا عن بيان أنهم قدموا له مسن

الخدمات اعظم مما قدم لأي رجل اخر، ولكن الامبراطور كان دائما يطلب مهلة جديدة، ولم يحافظ مطلقا على اي من وعوده، حتى ان البارونات اضطروا في النهاية الى الادراك بانه أيا كانت مقاصده تجاههم فإنها كانت أي شيء اخر الا أن تكون طيبة.

وعند هذه النقطة عقدوا اجتماعا مع دوج البندقية ، قالوا فيه إنهم قد توصلوا الآن الى ادراك أن الامبراطور ليس في نيته الوفاء بأي اتفاق أبرمه معهم ، وأنه لم يخبرهم بالحقيقة ، وبناء عليه قرروا أن يرسلوا مبعوثين موثوقين ، لمواجهته وتذكرته بالخدمات التي قدموها له وطالبوه بالوفاء بعهده فاذا عرض أن يفعل مايطلبونه فأن مبعوثيهم سيقبلون ذلك ، وأن لم يفعل فأنهم سيضطرون لتحديه وسيدعونه يعرف أن البارونات سيفعلون كل مافي مقدرتهم لا سترداد المال المستحق .

وكان المبعوثون المختارون لهذه المهمة بموافقة عامة هم راهب دي بيثون وجيوفري دي فيلهاردين ، ومارشال دي شامبين ، وميلون لوبربانت دي بروفان الى جانب ثلاثة من مستشاري دوج البندقية الرئيسيين النين عينهم للنهاب مع المجموعة وركبوا جميعهم خيولهم معا والسيوف على جنوبهم الى قصر بلاشرين ، ولاحاجة القول بالنسبة للطبيعة الخيانية للروم . فقد وجدوهم قد شرعوا في تذفيذ مهمة صعبة وخطرة .

وترجلوا عند البوابة وبخلوا القصر حيث وجدوا الامبراطور الكسيوس ووالده الامبراطور اسحق يجلسان على عرشين جنبا الى جنب، وعلى مقربة منهما تجلس الامبراطورة زوجة الاب وخالة الامبراطور الابن، وهي سيدة طيبة وجميلة وكانت اخت مك هنفاريا، وكان عد كبير من الرتبة الراقية حاضرين معطية الاجتماع كل السمات الموحية ببلاط قوى.

وبموا فقة مشتركة من المبعوثين الآخرين عمل راهب دي بيثون ، وهو رجل عالى الذكاء زلق اللسان ، كناطق رسمي لهم ، وشرع

يقول: ياصاحب الجلالة الامبراطورية لقد جنناكم نيابة عن بارونات التي الجيش ودوح البندقية ، وهم يريدون منا أن نذكركم بالخدمات التي قدموها لكم وهي معروفة للجميع ، ومعترف بها من الجميع وقد الاسمتم انتم ووالدكم على الوفاء بميثاقكم معهم ولديهم عقودكم التي تثبت ذلك ، وانكم مع ذلك ، لم تذفذوا هذا الاتفاق كما توجب عليكم ان تفعلوا .

وقد دعاكم يامولانا امراؤنا مرات عبيدة كي تفعلوا ذلك ، ونحسن الآن ندعوكم باسمهم وبعضور كل نبلائكم ان تنفذوا العقد المبرم بيننا وبينكم فإنا فعلتم ذلك سيكونون في غاية السرور ، وان لم تفعلوا فانهم لن يعودوا يعتبرونكم اميرا وصييقا لهمم بيل سيستخدمون كل وسيلة في وسعهم للمصول على استحقاقهم ، وقد طلبوا منا أن نغبركم انهم لن يفعلوا شيئا يصيبكم أو يغر باي شخص لفر بدون إنذار مشروع بنواياهم في بدء المصومة ، لانهم لم يتمرفوا مطلقا بشكل خياني ، فهنه ليست العادة في بلادهم ، لقد سمعتم الأن ماعلينا أن نقوله والأمر لكم لتقرير اي إجراء تريدون اتفادة .

وكان الروم في غاية الدهشة وصدموا بعمق بهنه الرسالة المريمة في تحديها ، واعلنوا انه مامن احد حتى الان بلغت به الجراة حد القيام بمثل هذا لامبراطور في القسطنطينية في قاعته وعبس الامبراطور الكسيوس نفسه الذي كثيرا جدا ما حياهم في الماضي بوجه باسم ، لقد قطب الان وحدق بضراوة في المبعوثين وكذلك فعل كل الروم الاخرين \*

وملا ضبيع الاصوات الفاضبة القاعة \_ وتحول المبعدوثون للانصراف ، وأهذوا طريقهم نحو البوابة وامتطوا خيولهم ولم يكن احد بينهم الا بالغ السرور إذ وجد نفسه في الضارح ولم يكن هنا مدهشا بالمرة اذ انهم بالكاد قد نجوا من خطر كبير جدا سواء بالقتل او السجن ، وفي عودتهم الى المعسكر اخبروا البارونات كيف نفذوا مهمتهم •

و هكذا بدأت الحرب وبذل كل جانب قصارى جهده لايذاء الاخرر سواء في البر أو البحر ، وحارب الجيشان ضد بعضهما بعضا في أماكن عديدة مختلفة ولكن \_ ولله الحمد \_ إنهم لم يلتقوا مطلقا في معركة بدون خسائر اكبر من الجانب الرومي منها من الجانب الفرذسي ، واستمرت الحرب زمانا طويلا جدا ، في وسط الشتاء بالضبط •

وأخيرا فكر الروم في وضع خطة مرعبة جدا مروضع التنفيذ ، فأخذوا سبع عشرة سفينة عظيمة ومسلاوها تماما بكتل الخشب والذشارة والقار وخيوط الكتان والبراميل الخشبية ، ثم انتخاروا حتى أخنت الريح تهب من جانب الماء الذي هم فيه ، وفي الساعة الثانية عشرة من إحدى الليالي اشعلوا النار في السافن وتدركوها تنساب وجميع أشرعتها منشورة للرياح ، وارتفع اللهب منها عاليا جدا حتى بدا كما لو أن البينا كلها كانت مشتعلة •

واتجهت السفن مبحرة في اتجاه اسطول الصليبيين ، وصححت أبواق الانذار وقفز الرجال من كل مكان في المسكر الى السلاح ، واسرع البنادقة والآخرون النين كانت لديهم سفن الى ظهورها ، وكافحوا بكل قوتهم البينية لاخراجها من مجال الخطر . ويؤكد جيوفري دي فيلهاردين الذي صنف هذا التاريخ ، وكان شاهد عيان لهذه الحادثة ، أنه لم يدا فع أي رجال عن أنفسهم مطلقا في البحر بشهامة أكثر مما فعل البنادقة في تلك الليلة ، لقد وثبوا الى الشواني والى المراكب الطويلة وفي وجه العدو ، أمسكوا بسفن النار وكلها متأججة باللهب بكلابات حديدية وأخذوا يجرونها بقوة الى خارج الميناء في التيار الرئيس للمضيق ، وتركوها لتنجرف محترقة الى البحر .

وجاء كثير من الروم الى حافة الماء حتى بدا أنهم بلا نهاية ، وكانت الجلبة التي صدرت عنهم عظيمة حتى لتخلن أن كلا من الأرض والبحر ابتلعاً ، وتسلقوا أي قسارب أمكنهم أن

يجدوه ، وأخذوا يطلقون سلاحهم نحو رجالنا كما او كانوا يحاربون اللهب ، حتى أن كثيرا منهم قد جرح .

وحالما سمعوا الدعوة الى حمل السلاح ، تأهب كل الفرسان في المسكر وانتظمت كتائبنا الآن في نظام عشوائي نوعا ما ، تبعا للمسافة التي كانت تفصلهم عن مراكزهم ، وكانوا يخشون أن يتقدم الروم من ذلك الاتجاه لمهاجمتهم .

وتحمل رجالنا كل هذا الكرح والكرب حتى ظهر الضوء ، ولكننا بعون الرب لم نفقد شيئا سوى سفينة تجارية محملة ببضائع من بيزا اشتعلت فيها النيران وغرقت ، لقد كنا جميعا في خطر مصدق تلك الليلة ، لأنه لو احترق اسطولنا لضاع كل شيء منا ولما تمكنا من النجاة سواء بطريق البحر أو البر ، وهكنا كان الجزاء الذي اراده الامبراطور الكسيوس لنا عن الخدمات التي قدمناها له .

والآن وقد أبدى الروم مثل هذا الموقف العدائي للفرنجة أدرك بعضهم أنه لاأمل هناك في السلام ، لهذا تأمروا معا سرا على خيانة أميزهم ، وكان بينهم واحد كان موضع اعتبار الامبراطور ، وكان قد فعل الكثير ليوقع بينه وبين الفرنجة اكثر من أي واحدد أخر ، وكان اسم ذلك الرجل مرزوفلوس .

وبالعمل بنصيحة وموافقة الأخرين ، وفي احدى الليالي وفي نحو الساعة الثانية عشرة ، وبينما كان الامبراطور الكسيوس نائما في غرفته انتزع مرزوفلوس واخرون ممن كان يفترض أنهم يحرسونه ، انتزعوا الامبراطور من فراشه واقتادوه الى السجن والقوا به في برج محصن ، ثم بمساعدة وموافقة الروم الأخرين ارتدى مرزوفلوس الاحنية القرمزية ، وجعل من نفسه امبراطورا ، وتوج فيما بعد في سانت صوفيا ، وهل سمعت ابدا بشعب ارتكب مثل هذه الخيانة الشنيعة !

وعند سماع أن ابنه قد أخذ سجينا وأن مرزوفلوس قد توج بدلا

عنه ، غلب على الامبراطور اسحق الخوف حتى وقع في المرض وتوفي برهة قصيرة من الزمن ، أما بالنسبة لابن اسحق الذي وضعه مرزو فلوس في السجن ، فانه قد امر باعطائه السم مرتين أو ثلاثة ولكن لم تكن مشيئة الرب أن يموت بهنه الطريقة ، وفيما بعد نمسب مرزو فلوس الى الشاب وخنقه ، ثم اطلقت بالتالي رواية في كل مكان بأن وفاته كانت لاسباب طبيعية ، وأمر مرزوفلوس بدفنه باحتفال وأبهة كما يليق بامبراطور وأقام عرضا عظيما من الحداد على وفاته ولكن القتل لا يمكن أخفاؤه ، وسرعان ما علم كل مسن الروم والفرنسيين بأن مثل هنه الجريمة قد ارتكبت ، وبالطريقة التي ذكرتها ، وعقد بارونات الجيش ودوج البندقية مؤتمرا حضره أيضا الإساقفة والاكليروس .

واتفق كل الاكليروس ولاسيما النين كان لديهم تفويض خاص من البابا على أن يبينوا للبارونات والصليبيين الآخرين أن كل من حمل إثم مثل هذا القتل لاحق له في امتلك الاراضي ، في حين أن النين وافقوا على مثل هذا الشيء كانوا شركاء في هذه الجريمة ، وفوق كل شيء إن الروم كشعب قد انسحب من كنيسة روما ، ونحن بناء على ذلك نخبركم ، هكذا قال رجال الاكليروس ، بأن هذه الحرب عادلة ومشروعة ، واذا حاربتهم بالاستيلاء على هذه الارض بالنية السليمة لوضعها تحت سلطة روما ، فان كل من يموت منكم بعد الاعتراف سيفيد من الغفران الذي منحه البابا ، وقد ارتاح البارونات وكل الصليبين الاخرين وتشجعوا كثيرا بهذا التأكيد و

واحتدمت الحرب بضراوة بين الفرنجة والروم واستمرت بلا هوادة وهي تزداد عنفا ، حتى انه كان لايمضي يوم دون اشتباك سواء في البر او البحر ، وعند احدى المراحل ركب اخو كونت فلاندرز هنري في عملية استطلاع ، واخذ معه قسما كبيرا من افضل الرجال في المعسكر وكان بينهم حاك دي افنسس وبلدوين دي بوقوا ويودس دي شامبليت واخيه غوليوم ، واخرين من قسمهم نفسه من البلد ، وغادروا المعسكر حوالي الساعة السادسة من احدى الامسيات ،

وركبوا طول الليل ، وفي وقت متأخر من صباح اليوم التالي ، وصلوا الى مدينة فيليا الجميلة ، التي استولوا عليها ·

وغنموا هناك كثيرا من الاسلاب في صورة ما شية ومسلابس اخسافة الى عند كبير من الأسرى ، ووضعوا هؤلاء في قدوارب وارسلوهم عبر المضيق الى المسكر ، لأن تلك المبينة كانت تقم على شروطيء بصر يوكسين ، وأمضوا يومين في فيليا ، يتمتعون بالوفير من طلب الفناء ، لأن المدينة كانت ونيرة الامداد بالطعام ، وفي اليوم الثالث غادروها مع الماشية والغنائم الأخرى وبداوا عائدين الى المسكر، وكان الامبراطور مرزو فلوس قد سمع تلك الاثناء انباء تحركاتهم ، وهكنا غادر القسطنطينية ليلا مع جيش كبير من القوات ، ونصبوا كمينا على الطريق الذي كان على رجالنا أن يسيروا فيه في رحلة عودتهم ، ورا قبهم وركبهم يمر مع حيواناتهم وأسلابهم ، جماعة بعد أخرى متى وصلت المؤخرة التي كانت تحت قيانة منري دي فلاندرز ، وكانت مشكلة من شعبه ممن جاء الى مسرح الاحساث ، ثم اندفع مرزوفلوس من الكمين ليهاجمهم بينما كاذوا يدخلون ف غابة ، واستدار الفرنسيون لمواجهتهم ووقعت معركة شرسة ، وبمعونة الرب هزم مرزوفلوس وتمكن بصعوبة بالغة من النجاة من الأسر ، وفقد علمه الامبراطوري وأيقونة كان يحملها دائما أمامه ، وكانت ايقونة وضع فيها هووالروم الاخرون ثقة كبيرة لانها كانت تعمل صورة سيبتنا العنراء ، والي جانب هذا قتل نحو عشرين من فرسانه.

ومع أن مرزوفلوس عانى من الهزيمة استمرت الحرب بين قدواته والفرنجة في الاندلاع بضرواة ، وفي هذا الوقت كان قد مضي قسم كبير من الشتاء ، وكان الوقت الان قدريبا من عيد تطهير مدريم العنراء وكان الصوم الكبير وشيكا •

# الفصل الثاني عشر الحصار الثاني للقسطنطينية شباط نيسان ١٢٠٤

ولهذه اللحظة ساتحول من الجيش المخيم امام القسطنطينية ، لأتحدث عن الرجال النين نهبوا الى موانىء أخرى ، واولئك النين كانوا في الاسطول الفلمذكي الذي امضى الشتاء في مرسيليا ، فقد ابحر كل هؤلاء الى سورية حالما حل طقس ادفا ، وقد فاق عدهم عند النين اشتبكوا في القتال مع الروم ، ودعني اقول وا اسفاه إنهم لم يأتوا للانضمام الى جيشنا ولو انهم فقط فعلوا ذلك لكسبت قضية للسيحية منافع دائمة ، ولكن بسبب اثامهم لم يسمح الرب بها ، واثبت مناخ سورية أنه مهلك لبعضهم وعاد آخرون الى بلادهم ، ولم يفعل واحد منهم شيئا مفيدا أو ذا قيمة في الارض التي نهبوا اليها .

وانطلقت مجموعة واحدة منهم وكلها من الرجال الجيدين جدا الى انطاكية ، للإنضمام الى بوهمند أمير انطاكية وكونت طرا بلس الذي كان في حرب مع الملك ليون ملك ارمينيا ، وقدد ارادوا أن يخدموا الأمير كجنود مرتزقة ، وما أن سمع أتراك تلك البلاد بمجيئهم حتى نصبوا كمينا عند النقطة التي سيمرون بها ، وحالما جاءوا اليها هاجموهم وكان نصيب الفرنسيين هو الاسوا في هنا القتال ، حتى أنه لم ينج منهم أحد ، وجميعهم إما قتل او اسر .

وكان بين القتلى في تلك المواجهة فيلين دي نللي ، وكان واحدا من افضل الفرسان في العالم ، واجليز دي تراسيفني وعد كبير آخر ، وكان بين الاسرى والسحناء برنارد دي مسوريل ، ورينود دي دامبير ، وجين دي فيللير ، وغوليوم دي نيللي احد النفوس الحية والاكثر براءة ، وفي الحقيقة إنه من بين الثمانين فارسا النين كونوا

هذه المجموعة لم ينج احد كما قلت ، ويعطي هذا الكتاب في الواقع براهين وفيرة على أنه من بين أولئك النين توانوا عن الانضام للجيش في البندقية لم يكن هناك واحد لم يعان ضررا أو جلب لنفسه العار ، وهذا هو السبب في أن المرء يمكن أن يقول إن الرجل حكيما عندما يختار اتباع المسار الافضل ويلتزم به .

وسأترك هذا الموضوع الآن وأعود الى القوات التي كانت أصام القسطنطينية ، لقد وضع هؤلاء كل الاتهم في وضع العمل ونصبوا عرادعتهم ومنجنيقاتهم وكل جهاز أخر ذا فائدة للاستيلاء على المدينة ، وكل سفنهم الحربية وسفن الذقل ، ورفعوا سلالم تسلق الأسوار عالية على عوارض السفن ذات الأشرعة مثلثة الشكل ، حتى لقد كان المنظر مثيرا للعجب .

أما الروم من جانبهم وقد راوا هنه الاستعدادات الجارية ، فقد بداوا في تقوية دفاعات المدينة التي كانت بالفعل جيدة التحصين خلف الأسوار العالية والأبراج ، ومع ذلك لم يكن هناك برج عال جدا لم يضيفوا اليه طابقين خشبيين أو ثلاثة اليه لتعليته أكثر ، وفي الواقع ما من مدينة حصنت قط بشكل جيد مثلها ، وبهنه الطريقة استنفد كل من الروم والفرنجة وقتهم وهم يعملون باستمرار أثناء القسم الأعظم من الصوم الكبير .

وعقد البارونات الآن مؤتمرا لمناقشة أي خطة عمل يمكن تبنيها ، وقدمت اقتراحات مختلفة عديدة ، ولكن في النهاية اتخنت القرارات التالية : اذا تمكنوا بفضل الرب من شق طريقهم بالقوة الى داخل المدينة فانهم سيجمعون الفنائم في مكان واحد ، ويقسمونها بشكل صحيح وعادل بين القوات ، واذا أحرزوا بالاضافة الى ذلك سيطرة تامة على المدينة فانهم سيختارون ستة رجال من الجيش الفرنسي وستة من بين البنادقة ، وسيطلب من كل منهم أن يقسم على الانجيل المقدس بأنهم سينتخبون كامبراطور لهم الرجل الذي يعدونه أكثر صلاحا للحكم لأفضل مصالح الدولة ، وأيا كان من سينتخب

هكذا امبراطورا ستكون حصته ربع الغنائم ساواء مع المدينة او بدونها ، وسيملك ايضا قصر بوكليون وبالأشرين ، اما الارباع الثلاثة الباقية من الغنيمة فستقسم الى قسمين متساويين يخصص احتما البنادقة والثاني الفرنسيين ، وبعد ذلك سينتخبون اثني عشر من احكم وأقدر الرجال في الجيش الفرنسي ، واثني عشر بالقدر نفسه والمكانة والاهلية من البنادقة ، ليكونوا مساؤولين عن تخصيص الاقطاعات والمناصب ، وتحديد أي خدمات يجب أن تقدم للامبراطور من أجل هنه الامتيازات والتشريعات ، وقد تاكد هنا الاتفاق بالقسم من جانب الفرنسيين والبنادقة على الساواء ، مع اشتراط أنه عند نهاية أذار من السنة التالية إن كل من يريد أن يترك يكون حرا في أن ينهب الى حيث يحب ، وسيصبح النين يبقون تحت سلطة الامبراطور ليؤدوا له من الخدمات ما يتطلب ،

ولانهاء الميثاق اضيفت عبارة ختامية تنص على أن أي شخص يخفق في الالتزام بشروطه يقم تعت طائلة المرمان من الكنيسة .

وكان الأسطول الآن حسن التجهيز والتسلح ، وتـم تحميل كل المؤن التي قد يحتاج اليها المسليبيون ، وفي يوم الخميس الذي تسلا احد منتصف المسوم الكبير صحدت جميع القدوات الى السفن الحربية ، ووضعت الخيول في سفن الذقل ، وكان لكل فرقة سفنها الخاصة ، وقد صفت الواحدة بجانب الأخرى ، وكانت السفن الحربية تتناوب مع الشواني وسفن الذقال ، وأؤكد لكم لقد كان منظرا رائعا :

ان نرى الاسطول وقد وضع في تشكيل القتال في خط ممتد الى ما يزيد عن فرسخ فرنسي بكثير ، وفي صباح الجمعة اقتربت السفن الحربية والشواني والمراكب الأخرى من المدينة في النظام المصدد وبدأت بشن هجوم ضار مصمم ، ونزل الصليبيون في اماكن عدية الى البر وتقدموا رأسا نحو الاسوار وفي مواضع كثيرة أخرى اصبحت سلالم التسلق التي كانت على السفن قريبة جدا مسن شرافات الاسوار ، حتى أن النين كانوا على الاسروار والابراح

تشابكت حرابهم يدا بيد مع مهاجمتهم ، واستمر الهجوم سريعا وضاريا وقويا في اكثر من مائة مكان حتى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر ، ولكن بسبب نذوبنا صدت قواتنا في هدذا الهجوم ، وتم ارغام اولئك النين نزلوا من الشواني وسفن النقل على التراجع الى ظهور السفن ويجب أن اقر أنه في ذلك اليوم فقد جيشنا من الرجال اكثر مما فقد الروم ، وأن الآخرين كانوا مبتهجين جدا وانسحب بعض رجالنا من الهجوم وخرجوا بسفنهم من المعركة وترك آخرون سفنهم راسية بمراسيها قريبا جدا من اسوار المدينة حتى أن كل جانب كان بامكانه أن يقذف بالأحجار من عراداته ومنجنيقاته الطرف الآخر.

وذلك المساء في نحو الساعة السادسة اجتمع البارونات ودوج البندقية في مؤتمر في كنيسة في الطرف الأقصى في الميناء ، قريب من حيث كانوا يعسكرون ، وتم تبادل الكثير من وجهات النظر المختلفة وفي ذلك الاجتماع كان الفرنسيون بشكل خاص مكتئبين جدا بسبب التراجع الذي عانوا معه ذلك اليوم ، ونصح عدد كبير من الحاضرين بالقيام بهجوم على المدينة من جانب اخر ، من مكان تكون فيه الدفاعات اضعف ، وبين البنادقة النين كانت لديهم خبرة اكثر بالبحر أنهم إذا نهبوا الى ذلك الجانب فإن التيار سيجرفهم في المضيق وسيعجزون عن ايقاف سفنهم ، وكان هناك كما يجب أن المضيق وسيعجزون عن ايقاف سفنهم ، وكان هناك كما يجب أن أقول أناس معينون في الجماعة كان يمكن أن يكونوا مسر ورين جدا أم يكونوا يبالون أين ينهبون ، طالما أنهم سيتركون تلك الأرض وراءهم ، ويمضون في سبيلهم ، ولم يكن هذا مثار للعجب لأننا كنا في خطر شديد في ذلك الوقت .

وبعد كثير من الذقاش ، تم اتضاد القسرار بتمضية اليوم التالي ، وكان يوم أحد ، كله في اصلاح الأضرار التي لحقت بالسفن والتجهيزات ، وتجديد الهجوم يوم الاثنين . وفي هذه المرة كادوا سيربطون السفن التي تحمل سلالم التسلق كل اثنتين معا ، حتى

إن كل زوج يمكنه أن يقوم بهجوم مشترك على برج واحد . وثم تبنى هنه الفطة ، لأنهم في اشتباك ذلك اليوم لاحظوا أنه عندما تهاجم سفينة واحدة فقط كل برج ، كان عدد الرجال على البرج أكبر من عدد الرجال على السلم ، وهذا ما كان يجعل تلك المهمة أثقل من أن تتولاها سفينة وحدها ، وبناء على ذلك كان من المعقول الافتراض بأن سفينتين معا ستكونان أقدر على احداث ضرر أكثر مما تحدث واحدة ، ونفنت هذه الخطة لربط السفن في أزواج بينما كانت القوات تتأهب يومى السبت والاحد .

وفي هذه الأثناء جاء الامبراطور مرزوفلوس ليعسكر بكل قواته في العراء في مواجهة خطوطنا مباشرة ، ونصب خيامه القسرمزية هناك ، وهكذا بقيت الأمور حتى صباح الاثنين ، حيث اعد كل الرجال على مختلف السفن أسلحتهم ومعداتهم ، وكان أهالي القسطنطينية الآن أقل خوفا بكثير من قواتنا منهم في وقت هجومنا الأول ، وكانوا في الواقع في مزاج ينطوي على الثقة حتى أنه على طول الاسروار والابراج لم يكن يرى سروى الناس ، ثمر بدأ الهجوم ، هجوم ضار عظيم ، بينما كانت كل سفينة توجه في مسار مستقيم نحو الأمام ، وقد أوجدت الصيحات المنبعثة من المعركة ضجيجا بدا معه كما لو أن الأرض جميعها قد تقوضت الى قطع .

وقد استمر الهجوم زمانا طويلا حتى هيأ الرب لنا ريحا تدعى البورياس دفعت بالسفن الى مسافة أبعد نحو الشاطىء واقتربت سفينتان من السفن المربوطة معا واحدة تدعى الحج والثانية الفردوس الى درجة كبيرة من أحد الابراج واحدة ، من جانب والثانية من الجانب الآخر ، وبينما كان الرب والريح يدفعان بهما الى الأمام اتصل سلم الحج بالبرج ، وعلى الفور شق أحد البنادقة طريقه برفقة أحد الفرسان الفرنسيين ويدعى اندريه ديربواز نحو الداخل وبدأ الرجال الآخرون يتبعونهما ، وفي النهاية تمت هزيمة المداخل وبدأ الرجال الآخرون يتبعونهما ، وفي النهاية تمت هزيمة المداخراجهم وفي اللحظة التي رأى فيها الفرسان النين كانوا

على ظهر سفن الذقل هذا يحدث نزلوا ، وبرفع سلالهم على الجدار صعدوا الى القمة واخذوا برجين أخرين ثم بدأت بقية القوات تقفر من السفن الحربية والشواني وسفن الذقل باندفاع كل بأسرع ما يستطيع ، وحطموا نحو ثلاثة من الابواب وبخلوا المبينة ، ثم اخرجت الخيول من سفن النقل وركب الفرسان وساروا مباشرة نحو المكان حيث كان معسكر الامبراطور مرزوفاوس ، وكان قد صدف كتائبه امام الخيام ، ولكنهم ما أن راوا الرجال يحملون عليهم على ظهور الخيل حتى تراجعوا في فوضى وهرب الامبراطور ذفسه عبر شوارع المدينة الى قصر بوكليون ، وتبع ذلك مشهد مذبحة ونهب وفي كل مجال كان الروم عاجـزين ، واخـذت خيولهـم وأمهـارهم وبغالهم وممتلكاتهم الأخرى كغنائم، وكان عبد القتلى والجسرحي عظيما حتى المرء ليعجز عن احصائهم ، وهرب قسم كبير من النبلاء الروم باتجاه بوابة بلا شرين ولكن بحلول هذا الوقت كانت الساعة بعد السادسة مساء وكان رجالنا قد اصبحوا منهكين من القتال والذبح ، وبدأت القدوات تتجمع في ساحة كبيرة بداخل القسطنطينية ، ثم اقتناعا بأنه يلزمهم على الأقل شهر لأخضاع كل المدينة بكل كنائسها الكبيرة وقصورها والناس بداخلها ، قرروا ان يستقروا قرب الأسوار التي استولوا عليها من قبل.

ودّم كل شيء حسب الخطة ، وعسكر القسم الرئيسي من الجيش على مقربة من السفن خارج شرافات الاساوار ، وأقام الكونت بلاوين دي فلاندرز في الخيام القارمزية التي تاركها الامباراطور مرزوفلوس منصوبة ، وتمركز اخوه هنري امام قصر بلاشرين ، في حين بقي المركيز دي مونتفرات ورجاله قرب الأجزاء الأكثر ازبحاما بالسكان في المدينة . وهكذا تماركز كامال الجيش داخال وحاول القسطنطينية التي اخذتها قاواتنا يوم الاثنين قبال احد سعف القسطنطينية التي اخذتها قاواتنا يوم الاثنين عبلوا كان يعاني كل النخيل ، ويجب أن أضيف أن الكونت لويس دي بلوا كان يعاني كل الشتاء من حمى الربع ( الملاريا أو البرداء ) ولم يكن معافى بدرجة كافية ليتسلح كالباقين ، وكان هذا سوء حاظ كبير للجيش ، حيث

أنه كان فارسا جيد جدا وباسلا ، وقد لزم الفراش في احدى سافن النقل .

واستراحت قواتنا المجهدة بل المنهكة تماما في هدوء تلك الليلة ، ولكن الامبراطور مرزوفلوس لم يسترح ، وبدلا من ذلك جمع قدواته وقال إنه سيهاجم الفرنجة ، ولكنه على أي حال لم يفعل ذلك كما أعلن ، ولكنه ركب على طول شوارع معنية ابعد ما يمكن من تلك التي كان جيشنا يحتلها حتى وصل الى باب يدعى الباب النهبى حيث هرب عبره ، وهكذا غادر المدينة ، وتبعه في هدروبه كل الروم النين أمكنهم تدبر ذلك ، ولكن جيشنا لم يعلم شيئا مطلقا عن كل

وغلال تلك الليلة ، وقرب المكان الذي عسكر فيه المركيز دي مونتفرات أشعل بعض الناس المجهولين ، وقد خشوا من أن يداهمهم العدو النار في الأبنية ، الواقعة بينهم وبين الروم .

وبدأت النار تمسك بالمدينة ، التي سرعان ما اصبحت تلتهب بغيرا وة وراحت تحترق كل تلك الليلة وطيلة اليوم التالي حتى المساء وكان هذا هو الحريق الثالث للقسطنطينية منذ ان وصل الفرنسيون والبنادقة الى الأرض ، وقد احترق من البيوت في تلك المدينة الخثر من عدد البيوت الموجودة في اي ثلاثة من اكبر المدن في مملكة فرنسا ومضبت تلك الليلة وجاء اليوم التالي ، وكان يوم خميس وفي الصباح الباكر من هذا اليوم تسلحت كل القوات من فرسان ومشاة على السواء ومضى كل رجل للانضمام إلى فرقته ، وتركوا مراكزهم وهم يعتقدون بأنهم سيلقون مقاومة اقوى من تلك التي واجهوها في اليوم السالف ، إذ انهم لم يعلموا أن الامبراطور قند هرب خلال الليل ، ولكنهم لم يجدوا احدا يقاومهم .

وركب المركيز دي مونتفرات مباشرة على طول الشاطىء الى قصر بوكوليون ، وحالما وصل الى هناك سلم له المكان ، شريطة



الايناء على حياة الناس الموجوبين فيه ، وبين هؤلاء كانت أعداد كبيرة جدا من السيدات مسن أعلى المراتسب الذين التجسأوا هناك ، وبينهم الامبراطورة أغنس أخت ملك فرنسا ، والامبراطورة ماري أخست ملك هنفساريا ، وعد مسن السيدات النبيلات الاخريات ، وتعوزني الكلمات عندما أتى الى ومسف الكنوز التي وجدت في ذلك القصر ، لانه كان هناك مغزون من الاشياء الثمينة لا بمكن للمرء أن يحصيه ، وفي الطريقة نفسها التي سلم فيها قصر بوكليون للمركيز مونتفرات سلم قصر بلاشرين لهنري أخسى الكونت دي فلاندرز ووفق الشروط نفسها ، وهناك ايضا وجد مخزون كبير من الكنوز لا يقل عما كان في قصر بوكوليون وتحد وضع كل مسن المركيز دي مونتفرات وهنري دي فلاندرز حاميه في القصر الذي استسلم له ووضع حرسا على الكنوز .

وانتشرت بقية الجيش في انهاء المدينة وغنموا الكثير حقا من الاسلاب ، حتى أن أحدا لم يتمكن من تقسير مقدارها أو قيمتها وشملت النهب والفضة وادوات المائعة والاحجار الثمينة والحسرير والساتين ، وعباءات قراء السنجاب والفاقم والفراء الابيض او المنقط بالبياض وكل شيء منقسى يمسكن أن يوجسد على مسنه الأرض، ويعلن جيوفري دي فيلهاردين هذا أنه حسب علمه لم تجمع مطلقا غنائم بهنه الكثرة من أي مبينة منذ خلق العالم، واتخذ كل واحد مركزا حيث يريد ولم يكن هناك أي نقص ف الساكن الجميلة في تلك المدينة ، لذا نزلت قدوات المسليبيين والبنادقسة في مساكن مناسبة وابتهجوا جميعا واتجهدوا بالشكر للرب للشرف والنصر الذي منحه لهم ، حتى أن النين كانوا فقراء باتوا يعيشون الآن في غنى وترف وهكذا احتفلوا بأحد السعف ويوم الفصح الذي ثلاه بطوب عامرة بالسرور للمنافس التسي وهبها ربنا ومفلمسنا لهم ، الأنهم يجب أن يحمدوه جيدا ، إذ أن جيشهم الذي كان لا يعد اكثر من عشرين الف رجل تسد انتصر على اربعمسائة الفاو اكثر ، وذلك في اعظم واقوى واكثر مسينة تحصينا في العالم .

## الفصل الثالث عشر انتخاب الامبراطور

نیسان ـ آیار ـ ۲۰۶۶

أصدر المركيز مونتفرات القائد الأعلى للجيش الآن نيابة عن البارونات ودوج البندقية أمرا عاما للقوات أن يجمعوا وأن يحضر وا كل الغنائم كما تم الاتفاق المؤكد بالقسم وتحت طائلة الحرمان من الكنيسة ، وخصصت شلاث كنائس لاستقبال الغنائم وعين بعض أبرز الموثوقين من الرجال بين الفرنسيين ، والبنادقة في كل منها لعمل كحراس وبدأ كل رجل في احضار الغنائم كما أخذها ، وأدى بعضهم هذا الواجب بضمير ولخرون بدافع الشهرة وهي مصدر الشر الذي لا يخيب أبداو اثبتوا أنهم أقل أمانة ، ومنذ البداية الأولى بدأ النين كانوا ميالين لهذا الاثم في حجب بعض الأشياء واصبحوا بالتالي أقل ارضاء للرب ، أه أيها الرب كم كانوا وأضبحوا بالتالي أقل ارضاء للرب ، أه أيها الرب كم كانوا أظهر الرب عنايته الكريمة لهم ، ورفعهم فوق كل الشعوب الأخرى ، ولكن كل من يفعلون الصواب عليهم أن يعانوا كثيرا بسرب سروء ولكن كل من يفعلون الصواب عليهم أن يعانوا كثيرا بسرب سروء

وفي هذه الحالة عندما تجمع مكاسب الجيش من مال وعين ، كان يحدث أن لا تسلم كل الكمية ، وكان هناك الكثير في الواقع ممن كانوا يفلون دون رادع من الحرمان الكنسي من قبل البابا ، وكان كل ما يجلب الى الكنيسة يوضع مع بعضه ، ويقسم الى اجزاء متساوية بين الفرنسيين والبنادقة حسب الاتفاق المدعم بالقسم ، وبعد أن تلقى الصليبيون نصيبهم سلموا أولا ٠٠٠ ر٥٠ ماركا فضيا للبنادقة ، ثم قسموا ٠٠٠ ر٥٠٠ اخرى بين شعبهم ، وخصصت

الأموال على النحو التالي: تلقى كل واحد من السرجندين الخيالة ضعف ما أخذ السرجندي من الرجال ، ولكل فارس فسعف السرجندي الخيال ، ولم يعط أي رجل أيا كانت مرتبته أو أهليت الشخصية قدراأكبر ، الا بناء على ترتيب خاص - إن لم يكن قد سرقه .

ول حالات السرقة كان الجزاء الصارم يقع على من ثبت ادانتهم وكان العديد من هؤلاء يشنق وشنق الكونت دي سانت - بول واحدا من فرسانه ودرعه معلق بعنقه بسبب حجبه غنائم معينة ، وكان هناك مع ذلك كثير من الرجال من كل المراتب ممن غلوا دون أن يكشف أمرهم ، ومع ذلك فإن القيمة الاجمالية للفنائم كانت عظيمة لأنه بصرف النظر عما سرق وعما دفع البنادقة ، كان ما بقى من أجل التوزيع قد بلغ نحو أربعمائة ألف ماركا فضيا إضافة الى عشرة الاف حصان من مختلف السللالات وبهذه الطريقة وزعت غنائم القسطنطينية بين المنتصرين ، وبعد انجاز هذه المهمة دعى كل الجيش الى مؤتمر حيث أعلنت كل القوات التي لها رأى واحد أنه يجب انتخاب امبراطور ، كما تم الاتفاق عليه من قبل واستمرت المناقشات ربحا طويلا حتى ، أن أمر اختيار اثنى عشر شخصا يكونون مسؤولين عن انتخاب امبراطور اجل الى يوم آخر ، وطبيعي حيث يتعلق الأمر بمثل هذا المنصب الرفيع فإنه لا يمكن أن يكون هناك قلة من الرجال النين يطمحون اليه ، أو يطمعون في نيل هدذا الشرف ومع ذلك فإن الخلاف الأعظم في الاجتماع كان حول مسالة غما اذا كان الكونت بلدوين دى فلاندرز أو المركيز دى مونتفرات هو الذي سيختار لأن كل واحد كان يقول ينبغي اختيار واحد أو الآخر منهما ، وعندما رأى الرجال الكبار في الجيش كيف كان الناس منةسمين حول هنه النقطة ، بعضهم يؤيد الكونت واخدرون يؤيدون المركيز ، اجتمعوا معا وقالوا : « اذا انتخبنا واحدا من هنين الرجلين العظيمين فإن الأخر سيترك الجيش ويأخذ جماعته معه » ، وعندها سنفقد هذه الأرض، تماما كما فقدت القدس منذ وقت قريب ، بعد الاستيلاء عليها وانتخاب غودفري دي بوليون ملكا ، للي هذا الوقت امتلا الكونت صنجيل بالحقد والحسد حتى انه عرض البارونات الأغرين وكل من استطاع تحريضه ، على الانسحاب من الجيش ، وتعرك كثير من الناس وبقي القليل جدا ، حتى انه لو لم يأخذهم الرب تحت حمايته لضاعت ارض القدس ، وعليه يجب أن نحتاط في أن نرى مثل هذا الحظ السء لن يصيبنا .

والأحرى بنا أن نجد طريقة لكي نبقي كلا من منين الأميرين في الجيش ، لهذا دعوا أيا منهما ينتخب بمشيئة الرب امبراطورا يفعل كل ما في استطاعته ليكون الآخر راضيا ، ولندعه على سبيل المثال يكسب ولاء الآخر بمنحه كل الأراضي عبر المضيق في اتجاه تركيا ، وأيضا جزيرة اليونان على هذا الجانب ، وبمثل هنه الوسيلة سنبقيهما معا ، وقوبل هذا الاقتراح بالتاكيد من الجميع واعطى كلا من الرجلين المنيين موافقته الطوعية عليه .

وهل اليوم المعين للموثمر النهائي ، وحضر الكل واختير اثني عشر ناخبا ، ستة منهم فرنسيون والستة الأخرون من البنادقة ، واقسم هؤلاء جميعا على الكتاب المقدس أن ينتخبوا بضمير واخلاص الرجل الذي سيخدم بشكل افضل مصالح الدولة ويحكم الامبراطورية بأكبر جدارة .

وبعد اختيار المنتخبين حدد يوم لانتخاب الامبراطور وفي هدنا اليوم اجتمع الاثنا عشر رجلا في قصر جميل جدا ، واحد من اجمل قصور العالم ، حيث كان دوج البندقية ينزل فيه في حينه ، وتجمع حشد مدهش من الناس هناك ، لأن كل انسان كان يريد أن يرى من الذي سينتخب ، واستدعى الناخبون الاثنى عشرة والخلوا في كنيسة فاخرة التأسيس جدا بداخل القصر ، وأقفل الباب حتى يبقوا وحدهم ، وفي هنه الاثناء كان البارونات والفرسان ينتظرون في قصر عظيم على مسافة صغيرة من الكنيسة ، واستمر المجلس حتى اتفق جميع الناخبين ، ثم بموا فقة مشتركة عينوا واحدا من بينهم هو نيفلون اسقف سواسون ليعمل كناطق ، وخرجوا جميعا من الكنيسة نيفلون الكنيسة

ونهبوا الى حيث كان يجتمع البارونات ودوج البندقية ، وتحول مسن
العيون بقر ما تتخيل نمو الاثنى عشر ، لأن كل واحد كان متلهفا
لسماع نتيجة الانتفاب ، وبلغ الاسقف رسالته نقال : « سادتى
بنغمل الرب اتفقنا على اختيار امبراطور ، وقد اقسمتم جميعا
على أن الرجل الذي سننتفبه سيقبل من قبلكم وأنكم ستقفون الى
جانبه ضد كل من يجرؤ على تمدي انتفابه ، ونحن نسميه الآن في
الساعة نفسها التي ولد فيها ربنا ، إنه الكونت بلدوين دي فللاندرز

وترددت هتافات البهجة في القصر ، واصطحب الكونت الى خارح المبنى وحمل الى الكنيسة ، وكان المركيز دي مونتفرات من جانبه اول ، من بايعه وقدم له كل التقدير والتشريف الذي امكنه ، وهكذا انتخب الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيذوت امبراطورا وحدد يوم تتويجه بعد ثلاثة اسابيع من عيد الفصح ، وصنع رداء فاخر جدا يمكن أن أقول خصيصا لهذه المناسبة ، ولم يكن هناك نقص في يمكن أن أقول خصيصا لهذه المناسبة ، ولم يكن هناك نقص في الاموال من أجل الانفاق على صنعه .

وقبل اليوم المحد للتويج تزوج المركيز بونيفيس دي مونتفرات السيدة التي كانت زوجة الامبراطور اسحق ، وكانت اخت مك هنفاريا . وفي نحو ذلك الوقت سقط يودس دي شامبليت وهو احد أنبل البارونات في الجيش مريضا وتوفي ، واعلن اخدوه وليم واصدقاؤه الحداد عليه وبكوه بشدة ومرارة ، ودفن بتشريف كبير في كنيسة الرسل المقدسين .

وجاء يوم التتويج وتوج الامبراطور بلدوين ببهجة كبيرة ومهابة عظيمة في كنيسة سانت صوفيا في العام ٤٠٠٠ لتجسيد ربنا ، ولا حاجة بي للصيث عن الابتهاج والولائم التي جرت مع هنا الصدث سوى القول بأن البارونات والفرسان قند فعلوا كل منا بوسعهم لتمجيد تلك المناسبة ، واعطني المركيز بونيفيس دي مونتفرات والكونت لويس دي بلوا ودي كارتران البيعة للامبراطور الجنيد

كأمير لهم بعد تتويجه البهيج ، واصطحب الامبراطور في أبهة عظيمة وفي موكب كبير الى قصر بوكوليون الاميري ، وهو بناء اكثر فخامة من اي بناء سافت رؤيته على الاطلاق ، وهنا حالنا انتهت الولائم جلس ليشرف على الاعمال .

وزار المركيز دي مونتفرات الأن الامبراطور ليطالبه بالوفاء بالعهد الذي قطعه وأن يعطيه كما الترم بأن يفعل ملكية الارض الواقعة عبر المضيق في اتجاه تركيا وجرزيرة اليونان ، واعترف الامبراطور بالتزامه وقال بأنه سيفي به بكل سرور ، وأما المركيز وقد رأه مستعدا وراضيا بالمحافظة على كلامه ، فقد سأله عما اذا كان في مقابل تلك الاراضي يمكن أن يعطيه مملكة سالونيك لانها تقعلى مقربة من أراضي ملك هنفاريا الذي تزوح أخته .

وبعد كثير من المناقشات الجانة ، وبين لعلى وعسى ، منح الامبراطور في النهاية أرض سالونيك للمركيز الذي بايعه بناء على ذلك ومقابلها كأمير عليه ، وعند ذاك جرى احتفال عظيم في الجيش لأن المركيز كان احد أعلى الفرسان قدرا في العالم ، وكان واحدا ممن أحبه رفاقه الفرسان جدا ، لأن أحدا لم يكن سخي اليد وكريما أكثر منه ، وهكذا جارى اقناع المركيز على أن يبقى في الامبراطورية .

## الفصل الرابع عشر حالة علاقات متوترة اليار \_ اليلول ١٢.٤

ولم يكن الامبراطور مرزوفلوس قد مضى بعد الى ابعد من مسيرة اربعة أيام من القسطنطينية . وأخذ معه زوجته وابنة الكسيوس أخي الامبراطور اسحق وكانتا قد هربتا من المدينة قبل ذلك برنمان طويل ، وكان الآن يعيش في مروزيذوبولس مصم النين هسربوا معه ، ومايزال يحتفظ بقسم كبير من الأرض .

وفي هذا الوقت ترك نبلاء معينين من الروم من اعلى مرتبة القسطنطينية وعبر عدد كبير منهم المضيق الى ذلك الجرء مسن الامبراطورية الواقع على حدود تركيا . واستولى كل منهم على الارض بقدر مايحب لاستخدامها لمصلحته الخاصة . وكان الشيء نفسه يحدث في اجزاء مختلفة اخرى من الامبراطورية .

ولم ينتظر الامبراطور مرزوفلوس طويلا قبل اخذ مدينة تكراو التي سلمت من قبل للامبراطور بلدوين وقد اختما في هجوم مباغت عاصف ونهبها واستولى على كل شيء وجده هناك، وعندما وصدت اخبار ذلك إلى الامبراطور بلدوين استشار البارونات ودوج البندقية فاتفقوا بالاجماع على نصحه بالسير خارج القسطنطينية بكل القوات التي لديه، ليخضع الأرض تاركا فقط حامية كافية في المدينة لتأمين سلامتها حيث انها كانت مأخونة حديثا وكانت كثيفة السكان من الروم.

وتم تبنى هذه الخطة ، وبعد تجمع القوات اعطيت الأوامر للنين كان عليهم حراسة القسطنطينية بالبقاء ، وكان بين النين تغافوا الكونت لويس دي بلوا الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد أبل من مرضه والدوح السن للبندقية، وترك راهب دي بيئوم ليتولى، شؤون قصري بلا شرين وبوكليون ولحراسة المدينة مع جيوفري دي فيلهاردين وميلون دي برابانت ومانا سيير دي ليل وكل رجالهم، واستعد الباقون للذهاب في جيش الامبراطور.

وقبل أن يشرع الامبراطور بلاوين بمفادرة القسطنطينية أعطى اخاه هنري اوامر بأن يمضى قيمامع مائة من اجود الفرسان ، فركب مع جماعته من مدينة الى مدينة وفي كل مكان جاءه ، اقسم السكان بالولاء للامبراطور، ومضى حتى وصل الى ادرنة وهي مدينة جميلة جدا وغنية حيث قدم الناس له ترحيبا قلبيا جدا، وبدورهم اعترفوا بالامبراطور أميرا عليهم ، ويقى في المدينة حتى وصل الامبراطور بلاوين ، ويسمام أن الجيش كان يتقدم لم يجرؤ الامبراطور مرزوفاوس على انتظار وصوله بل عمال على أن يبقى دائما على مسيرة يومين او ثلاثة امامه ، واستمر على هنده الطريقة حتى اصبح قريبا من موزنيوبواس حيث كان الامبراطور الكسيوس يقيم ، ثم أرسل الرسل أمامه ليخبروا الكسيوس بانه سيساعه وبأنه سيفعل كل مايطلبه ، واجاب الكسيوس بأنه سيرحب. بمرزوفاوس كما لو كان ابنا له وانه سيزوجه ابنته ليصبح ابنا له حقا ، وعليه فقد عسكر مرزوفلوس خارح موزيدوبولس بكل خيامه وسرادقاته ، في حين بقى الكسيوس في المدينة ثم تقابلا واجتمعا معا وبعد هذا زوج الكسيوس ابنته لمرزوفلوس ، وبخلا في تصالف مع بعضهما معلنين انهما سيكونان كواحد .

وبقى الامبراطوران حيث كانا وقتا غير محدود ، واحدا في معسكره والثاني في الملينة حتى دعا الكسيوس في احسد الآيام مرزوفلوس ليأتي للعشاء معه ، شم ينهب معسه بعسد ذلك الى الحمامات ، وقبلت الدعوة ووصل مرزوفلوس دون موكب ومع قليل جدا من الحاشية كما طلب منه ، وحالما وصل الى المنزل سحبه الكسيوس الى غرفة خاصة حيث طرح أرضا وأمر بعينية فسملتا من

راسه ، واحكموا بانفسكم بعد سماع هذه الفيانة انا ماكان الناس النين يمكنهم أن يعاملوا بعضهم بمثل هذه القسوة الوحشية يكونون صالحين لامتلاك الاراخي أو فقدها ؟ وعندما سمعت القوات التابعة للامبراطور مرزوفلوس تفرق معظمهم في كل اتجاه: بعضهم الى هناك ، ومضى بعضهم على اي حال الى الامبراطور الكسيوس وبقوا معه واطاعوه كأمير عليهم .

ون هذه الاثناء كان الامبراطور بلدوين قد ترك القسطنطينية مم جيشه وركب حتى بلغ ادرنة حيث التقى بأخيه هنري ورفاقه من الفرسان، وخرج كل الناس من الاماكن التي مربها للقائه ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه والاعتراف بسلطانه ، وبينما كانت القوات في ادرنة سمعوا كيف أن الامبراطور الكسيوس قد سهمل عيني الامبراطور الآخر ، وجرى حسيث كثير حول الصادثة ، واعلن الجميم بصراحة بأن كل من يخوذون بعضهم بعضا هذه الغيانة لاحق لهم في امتلاك الاراضى ، واعتزم الامبراطور بلدوين أن يركب رأسا الى موزينوبولس حيث كان الامباراطور الكسيوس يميش ، ورجاه الروم في ادرنة كأمير لهم أن يترك حامية في مدينتهم لأن جوهانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا قد اخضعهم لهجمات متكررة، وترك الامبراطور معهم يوستاس دي سوبرويك ، وهـو فارس فلمذكى شجاع جدا وجدير ، مع أربعين من أجود الفرسان ومائة من السرجندية الخيالة ، ثم ترك الامبراطور المدينة ، وركب نمو موزينوبولس حيث توقعا أن يجدا الامبراطور الكسيوس، وجامه كل الناس من المناطق التي عبرها للاعتسراف بسلطانه وليضسعوا أنفسهم تحت حكمه ، وبسماع ذلك سحب الامبراطور الكسيوس كل قواته من موزينوبولس وهرب ، وركب الامبراطور بلدوين وسار حتى وصل الى المدينة وخرج أهل هذا المكان للقائه وسلموه له كأمير لهم ، وأعلن الامبراطور بلدوين الآن عزمه على المقساء في موزينوبولس في انتظار المركيز مونتفرات ، الذي لم يكن قد ومسل بعد الى المعسكر ، وكان هنذا بسسبب أنه كان يحضر زوجته معه ، ولم يكن بناء عليه قادرا على السهدر بالمعدل نفسه للامبراطور ، ومع ذلك فقد ركب هو وجماعته بصورة مستمرة حتى ملغوا موزينوبولس ، التي تقع على نهر ، ونصب الركيز لرؤية وسراد قاتهم بجانب الجدول ، وفي اليوم التالي نهب المركيز لرؤية الامبراطور ، والتحدث معه وتنكيره بوعده قائلا : « ياصاحب الجلالة ان لدي انباء من سالونيك تخبرني ان اهل مملكتي مستعدون وراغبون في استقبالي كأمير لهم ، وكتابع لكم وأني اذ أتسلم هنه الارض منكم ارجوكم الانن لي بالنهاب الي هناك ، وهالما أضع يدي على أرضي فساني سياعود لكم بسكل المؤن التسيي على أرضي فساني سياعود لكم بسكل المؤن التسمي تعتاجونها ، واجيء وأنا مستعد للقيام بكل ماترغبون ، ولكن موا فقتكم ، فسيروا معي ضد جوهانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا والذي وضع يده ظلما على جزء من أراضي .

ولاأدري بناه على نصيحة من عمل الأمبراطور عندما أجاب بانه كان مصمما على الرغم من كل شيء على أن يسير الى سالونيك ثم يقف بعد ذلك على شؤونه الأخرى ، فقال المركيز : « يامساحب الجلالة انى أرجوكم بمرارة طالما أنى قادر على وضع يدي على أرض دون مساعدتكم أن لاتنخلوها ، فإن فعلتم أن أشعر بانكم تعملون لخيري ، وسأخبركم بوضوح أنى أن أنهب معكم ، بال سأنفصل عنكم وعن جيشكم ».

وااسفاه اي نصيحة سيئة لكليهما ، وكم كان الفطا شديدا من جانب الذين سببوا هذا الانشقاق بينهما! ولانه لولا رحمة الرب بكليهما ، لفقا كل الاراضي التي غنماها ، ولتعرضت النصرانية نفسها للفطر ، وهكذا بسبب قرصة غير مصطوطة ومشاورة غير حكيمة دفع الامبراطور والمركيز الى فك صحبتهما والافتراق .

وركب الامبراطور بلدوين نحو سالونيك كما خطط مسع كل حاشيته وقواته ، في حين عاد المركيز دي مونتفرات في اتجاه اخسر ، لفذا معه عدا كبيرا من الرجال الطبيين ، وكان بين النين مضوا

معسه جساك دي افنس ووليم دي شسسامبليت ، وهسسوغ دي كوليني ، وغراف برتولد فون كاتزينلبوغن ، مع القسم الاعظم من الرجال من امبراطورية المانيا ، وكاذوا جميعا في جانب المركيز ، وركب المركيز حتى بلغ حصن ديموتيكا وهدو بناء جميل جدا واسر ومحمن بقوة ، وبعد ان سلم احد الروم في المدينة المهاجمة الحصن له دخله ووضع حامية هناك ثم لأن زوجته الامبراطورة السالفة كانت معروفة لهم ، بدا الروم يقفون في صفه ويجيئون من كل الريف المحيط على مسيرة يوم او يومين من ديموتيكا ليعترفوا به كأمير لهم.

وفي هذه الأثناء بينما كان الامبراطور بلاوين ماضيا نحسو سالونيك وصل الى حصن كريسةوبولس ، وهو واحد من أقوى القلاع في العالم ، وقد تسلم هذا الحصن وأقسم كل اهالي المن المتاخمة قسم الولاء له وفيما بعد وصل الى مكان أخر يدعى لابلانش وهي مدينة مزدمرة جيدة التحصين وسلمت هنه أيضا وبايعه الناس ، ومن هناك ركب الى سيرس وهي مدينة على الدرجة نفسها من الازدهار وجيدة التحصين ، وهنا أيضا اعترف الناس بسلطته وأقسموا على طاعته كأمير لهم ، ووصل في النهاية الى مدينة سالونيك وبقي ثلاثة أيام معسكرا خارجها ، وسلم أهل المدينة التي كانت في ذلك الوقت واحدة من أجمل وأغنى المدن في كل النصرانية المكان له شريطة أن يحكمهم وفق العادات والأعراف المرعية من قبل كل اباطرة الروم .

حتى ذلك اليوم. وبينما كان الامبراطور بلاوين في جسوار سالونيك والناس من كل الناحية يضعون انفسهم في خدمته ويقبلون به كامير عليهم، كان المركيز دي مونتفرات مع كل رجاله وعد كبير من الروم النين ناصر وه يسير الى ادرنة حيث نصب خيامه وسرادقاته حول المدينة وبدا في إحكام الحصار حولها، وبدا يوستاس دي سوبرويك الذي كان بداخلها مع الرجال النين تحركهم الامبراطور هناك على الفور في توزيع الرجال على الاسوار والابراج واستعد للدفاع عن المدينة.

وبعد ذلك استدعى رسولين وارسلهما الى القسطنطينية وهما يركبان ليل نهار القد ذهبا لرؤية دوج البندقية والكونت لويس والبارونات الآخرين النين امرهم الامبراطور بالبقاء في المدينة ، فأخبرا هؤلاء الامراء أن يوستاس دي سوبرويك أراد أن يعلمهم بأن الامبراطور والمركيز قد تحاربا ، وأن المركيز قد استولى على ديموتيكا التي كانت واحدة من أجمل وأقوى حصون الامبراطورية ، وعنما وأنه قد بدأ الآن في معاصرة رجال الامبراطور في أدرنة ، وعنما سمع أولدك النين في القسطينطينية هذا اضطربوا لدرجة معتقبين بشكل مؤكد بأن كل ماكسبوه سيضيع .

وبناء عليه اجتمع دوج البندقية والكونت لويس وبقية البارونات في القسطنطينية في قصر بلاشرين وهم في غاية القلق والاهتياح من الاخبار التي تلقوها ، ونددوا بأشد المرارة بالنين اثاروا المساعر السيئة بين الامبراطور والمركيز ، وبناء على طلب دوج البندقية والكونت لويس ، نوشد جيوفري دي فيلهاربين مارشال شامبين الذي كان على علاقات وبية مع المركيز ، وسيكون له كما اعتقدوا التأثير الاكبر عليه من أي شخص أخر ، أن يمغي الى المصار المضروب حول ادرنة وينهي اذا امكن هذا النزاع ، ومن جانبه قد تأثر بتوسلاتهم وادراكهم للحاجة الملحة الى تسوية للنزاع ، اجاب بأنه كان راغبا جدا في الذهاب ، واخذ معه ماناسيير دي ليل الذي كان واحدا من افضل فرسان الجيش واكثرهم رفعة في المقام .

وانطلقوا من القسطنطينية حيث ركبوا عنة ايام حتى بلغوا المبينة المحاصرة ، وحالما سمع المركيز بأنهم يقتربون غرج من المعسكر ومضى القائهم مصحوبا بمستشاريه الرئيسيين ، جاك دي المنسس وغوليوم دي شامبليت ، وهوغ دي كولني وأوثون دي لاروش وعند رؤية المبعوثين حياهم المركيز بلطف شديد ودماثة .

وتحدث المارشال جيوفري كصديق مقرب ذي عظوه مؤنبا المركيز بصراحة كبيرة على الطريقة التي احتل بها اراضي الامبراطور،

وعلى معاصرة شعبه في أدرنة ، وذلك دون شرح المالة لأصدقائه في القسطنطينية النين كانوا سيساعدونه بالتأكيد في المحسول على التعويض اذا كان الامبراطور قد الحق به أي غبن ، وفعل المركيز على أي حال كل مافي وسعه ليبرىء نفسه ، وعلى أنه عمل فقط بهنه الطريقة بسبب الفطأ الذي الحقه الامبراطور به ومسع ذلك عمسل المارشال جاهدا لاقناعه أنه بعون المرب وبمساعدة أولئك البارونات النين كانوا موضع ثقة أميرهم وأخلصوا له ، فتلقى التأكيدات بأن المركيز سيضع القضية بين يدي دوج البندقية ، والكونت لويس وراهب دي بيثون والمارشال نفسه ، ونتيجة لذلك عقدت هدنة بين الجيش في المعسكر والرجال في المدينة .

وعند رحيلهم وجه شكر حار لجيوفري دي فيلهاردين ومانسيير دي ليل من قبل كل من رجال المسكر ، والنين كانوا يحامر ونهم لأن كلتا الجماعتين كانتا متفقتين في رغبتهما في السلام ، ولكن اذا كان الفرنسيون مبتهجين فإن الروم كانوا بالقدر نفسه محزونين وخائبي الأمل لانهم كانوا سيبتهجون كثيرا عندما يرون قواتنا في غلاف ويحارب بعضهم بعضا . وهكذا رفع الحصار عن ادرنة وعاد المركيز بكل رجاله الى حصن ديموتيكا حيث ترك زوجته .

وعاد المبعدوثون الى القسطنطينية ليرووا ما فعلوا وكان دوج البندقية . والكونت لويس والأغرون كلهم مبتهجين بسماع ان المركيز قد وكلهم بالتفاوض على السلام ، وهدكنا كتبوا رسالة وارسلوها بواسطة رسول يمكن الاعتماد عليه الى الامبراطور بلدوين ليعلموه بأن المركيز قد احال المسألة موضوع الخلاف اليهم ، مع التأكيد بأنه سيلتزم بقرارهم ، وأضافوا أنه في رايههم أن الامبراطور كان حتى اكثر ارتباطا بالالتزام بفعل الشيء نفسه وحيث انهم من جانبهم لن يقروا بحرب من هذا الذوع تحت اي ذريعة ايا كانت فقد رجوه أن يفعل كما طلبوا ، وأن يعد بقبول تحكيمهم كما فعل المركيز .

وبينما كان هذا كله يجري كان الامبراطور بلاوين يسوي الامور كما يجب في سالونيك ، وغادر المدينة بعد أن وضع حاميته هناك تحت أمرة رينييه دي مونز وهو فارس جيد جدا وشحاع ، وبلغت الاخبار بأن المركيز قد أخذ ديموتيكا ، وإضافة الى توطيد مركزه هناك غزا قسما عظيما من الاراضي المعطلة بها ، وكان يصاصر شعب الامبراطور نفسه في ادرنة ويسماع ذلك .

استشاط الامبراطور غضبا وصمم على الفور ان يذهب لاغاثة الرنة وفك الحصار عنها ، وان يلحق بالماركيز كل مايمكن من اذى ، اه اي ضرر كان يمكن ان ينجم عن هذا الخلاف ولو لم يتعلم الرب لتصحيح الامور لكان هذا يعنى خراب النصرانية .

وانطلق الامبراطور بلدوين قاصدا ادرنة وهدو يركب يوما بعد يوم، وفي حين كان الجيش معسكرا امام سالونيك، ومع امر بالغ التعاسة وقد تفشى المرض المفاجىء في الصفوف واضطر العديدون التزام الفراش، وضلال الرحلة بلغ المرض بعدد كبير الى حدد لم يسمح لهم بالتقدم، فتركوا في الحصدون على طرول طريق الامبراطور، وحمل اخرون وهم في شدة الالم والتعب في محفات، وتوفي عدد كبير في سيريس وبينهم مستشار الامبراطور جين دي نويون وكان كاهنا عالما وقديسا وكان وعظه البليغ بكلمة الرب يريح ويعزز قواتنا وكان كبار رجال الجيش في غايه الاسي لموته ...

ولم يمض وقت طويل قبل ان يعاني الجيش من تعاسة اكبر وفوق كل شيء بوفاة بيير دي أمين وهو نبيل عظيم وقوي وفارس جيد باسل ، وهزن عليه الكونت هوغ دي سانت بول بشدة وكان ابن عم له وكان كل رجل في الجيش صادق الاسى عندما توفي ، وبعد ذلك بوقت قصير جاء موت جيراردي مانسيكو ، وكان هذا حزنا عظيما اخر للقوات اذ انه كان فارسا يحبه الجميع ويقدرونه ، ومات ايضا جيل دي انسو وعدد كبير من الرجال الجيدين خالل تلك الرحلة وفقدنا في الواقع نحو اربعين فارسا في المجموع ، وضعف الجيش

بدرجة كبيرة لموتهم ، وكان الامبراطور بلدوين الذي كان يقطع عدة مراحل يومية قد غطى حتى الان مسافة لقي عندها الرسل النين بعثوا اليه من القسطنطينية وهم قادمون لملاقاته ، وكان احدهم فارسا يدعى بيغ دي فرانسور جاء من الاراضي التابعة للكونت لويس دي بلوا ، وكان تابعا له ، وكان رجلا ثاقب الفكر نلق اللسان ، فسلم الرسالة الواردة من سيده والبارونات الاخرين بحيوية كبيرة وشجاعة قائلا :

« يامساحب الجلالة أن يوج البنيقية وسسيدي الكونت لويس والبارونات الاخرون الموجودون الان في القسطنطينية يرسلون اليكم بتحياتهم كأمير لهم ، وهم يرغبون أن يشكوا الى الرب واليكم أولئك المسئولين عن اشارة النزاع بينكم وبين المركيز الذي كاد ان يجلب الخراب للنصرانية ، وقد طلبوا منى ايضا أن اقلول انكم تصرفتم يون حكمه جدا باستماعكم لثل تلك النصيحة ، وهم يريدون منكم الآن أن تعرفوا أن : المركيز قد أحال هذا النزاع بينكم وبينه إليهم ، وهم يرجونكم كأمير لهم ان تفعلوا الشيء نفسه بدوركم وان تعدوا بالالتزام بحكمهم ، وهم يريدون منكم ان تفهموا انهم لن يوافقوا مطلقا على مضيكما الى الحرب ضد بعضكما بعضا على اى اساس كان »، وقال الامبر اطور: إنه سيعطى جوابه للمبعوثين قريبا ومضى ليدعو مجلسه الاستشاري وبين هذه الجماعة كان هناك عديدون ممن ساعدوا على اثارة النزاع ، وقال الذين اعتبروا الان الرسالة من القسطنطينية قطعه مذهلة من الوقاحة : « يامساحب الجلالة سمعت مااعلنه هؤلاء الناس: من انهم في الواقع لن يسمحوا لكم بمعاقبة عدو اخطأ معك ، ويبدو انكم اذا رفضتم ان تفعلوا كما قالوا لكم سينقلبون ضدكم ١١، وجرى التعبير عن كثير من الاراء المتفطرسة في مجرى المؤتمر ولكن في النهاية وحيث ان الامبراطور لم يكن يرغب في فقد صداقة دوم البندقية والكونت لويس والناس المهمين الاخرين في القسطنطينية ، وافق المجلس على اعطاء الجسواب التسالي للمبعوثين : « اني لااضمن احالة النزاع الى اولئك النين ارسلوكم ،

ولكنى سأذهب الى القسطنطينية بدون ان افعل شيئا للاضرار بالمركيز».

وهكذا ذهب الامبراطور الى القسطنطينية وخرج البارونات وكل الناس الاخرين للقائه ورجعوا به بتشريف كبير كأمير لهم .

وخلال اربعة ايام من وصوله توصل الامبراطور لان يفهسم برضوح بانه قد اسيء نصحه للمنازعة مع المركيز ، وعند هذه النقطة على البندقية والكونت لويس لرؤيته حيث قالا : ياصاحب الجلالة اننا نرجوكم ان تحيلوا هذا الامر الينا كما فعل الماركيز ، واجاب الامبراطور بانه سيكون مسرورا جدا اذ يفعل هذا ، واختير المبعوثين عندنذ لاحضار الماركيز الى القسطنطينية ، وكان احد هؤلاء المبعوثون هو جيريه دي شاتل ، والثاني رنيير دي تري ، والثالث جيوفري دي فيلها درين وارسل دوج البندقية اثنين من شعبه معهم ، وركب المبعوثون يوما بعد يوم حتى وصلوا اخيرا الى سموتيكا وهناك وجدوا المركيز مع زوجته وعدد كبير من الناس نوي المنزلة الطيبة ، وبعد ان اخبروه انهم قد جاموا للمودة به رجاه المنزلة الطيبة ، وبعد ان اخبروه انهم قد جاموا للمودة به رجاه يسوى نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها النين احيل إليهم يسوى نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها النين احيل إليهم هذا النزاع ، وان المبعوثين يضمنون له مواكبته ووصولا امنا له ،

وسأل المركيز بماذا يشيرون ووافق بعضهم على ان يذهب ، ونصحه بعضهم بعدم الذهاب ، ومع نلك وبعد بعض النقاش ذهب الى القسطنطينية مع المبعوثين مصحوبا بنحو مائة من فرسانه ، وركبوا عدة ايام حتى بلغوا المدينة حيث تم الترحيب بهم بحرارة ، وخرج الكونت لويس دي بلوا ودوج البندقية للقاء المركيز ومعهما عدد كبير من الناس الاخرين من المراتب الراقية في الجيش ، والنين كانوا جميعا من اصدقائه المخلصين .

وبعد نلك عقد مؤتمر نوقشت فيه الاتفاقية المبرمة من قبل الامبراطور والمركيز . وكنتيجة اعينت مسينة ومملكة سالونيك للمركيز شريطة ان يعيد بيموتيكا . التي استولى عليها ، الى جيوفري دي فيلها ربين الذي وعد ان يحتفظ بها حتى يسمع سواء من رسول معتمد او برسائل مسجلة ، بان المركيز قد وضع بالفعل يده على مملكته ، وعندها يعيد المارشال بيموتيكا الى الامبراطور ويضعها تحت سلطته ، وهكذا تحقق السلام بين الامبراطور والمركيز ، وكان هناك ابتهاج عظيم في كل الجيش بهذه التسوية السعيدة ، لان ضررا عظيما ربما كان سينتج عن هذا النزاع .

واستأنن المركيز من اصدقائه وركب بصحبة مبعوثي الامبراطور نعو سالونيك مع زوجته وشعبه . ومع مرورهم من حصن الى حصن كان كل بدوره وبكل مقاطعاته يسلم للمسركيز باسم الامبسراطور .

وعندما وصل الى مدينة سالونيك سلم له كل الذين كانوا يسيطرون على المكان لصالح الامبراطور بالطريقة نفسها ، وكان حاكم المكان واسمه رينير دي مونزا قد توفي حديثا ، وكان رجلا طيبا جدا وكانت وفاته خسارة حزينة .

وبالتدريج بدا الرجال في كل الملكة خطوة خطوة بوضع اراضيهم وانفسهم تحت سلطة المركيز ، حتى اعترف عدد كبير جدا من الناس في النهاية به كأمير عليهم . وكان الاستثناء الوحيد رومي معين مسن المرتبة الراقية جدا ، وكان اسمه ليون سفور وكان هذا الرجل وقد كسب ملكية كورنث ونوبليا وهما مدينتان على الساحل وكانتا مسن بين الاقوى تحت السماء ، قد رفض ان يقسم قسم الولاء للمركيز ، وعلى المكس بدا في شن الحرب ضده ، ووقف عدد كبير جدا مسن الروم في جانبه ، وكان هناك رومي اخر يدعى ميكا نيلس وكان قد جاء من القسطنطينية مع الماركيز واعتقد الاخير بانه صديق له ، واكنه رحل فجأة دون ان يقول كلمة ، الى مدينة ارتا حيث تزوج ابنة

رومي ثري حصل على ارضه من الامبراطور ، وبعد ان استولى على هذه الارض لنفسه بدأ بشن الحرب على المركيز .

وفي هذا الوقت كانت كل الارض من القسطنطينية حتى سالونيك في سلام والطريق من المدينة للاخرى سالما ، حتى مع انه كان يلزم اثني عشر يوما كاملة لقطع المسافة بينهما ، كان الناس يستطيعون المجىء والذهاب كما يحلو لهم وقد مضى وقت طويل الان حتى اصبحنا في نهاية ايلول ، وحكم الامبراطور في القسطنطينية ، وكانت الارض هائة تحت حكمه ولم يحدث شيء نو أهمية في المدينة سوى وفاة اثنين من اجود الفرسان هما يوستاش كانتلو وايمري دي فيلروا وكان هذا موضع اسى عظيم لاصدقائهما .

## الفصل الخامس عشر حرب ضد الروم تشرين أول ١٢٠٥ ـ أذار ١٢٠٥

وبدا الان تقسيم الاراضي ضمن الامبراطورية ، واخذ البنادقة حصتهم المستحقة ، وتسلم الفرنسيون حصتهم . ولكن ما ان حاز كل رجل على ارضه حتى بدأت الشهوة للتملك التي كانت السبب في كثير من الشرور في العالم ومنعت الناس من ان يعيشوا في سلام ، وبدا الكل بدرجة اكبر او اصفر ، في ادارة مقاطعاتهم بقليل من الاهتمام بحقوق الاخرين ، حتى بدا الروم يكرهونهم ويضمرون الاستياء والسخط ضدهم في قلوبهم ،

واعطى الامبراطور بلدوين للكونت لويس دوقية نيقية التي كانت تقع على جانب المضيق المواجة لتركيا ، وكانت احد اهم اقطاعات الامبراطورية ، ولم تكن الارض على جانب المضيق على اي حال قد وضعت بعد تحت ادارة الامبراطورية بل كانت مناهضة له . وبعد ذلك بوقت قصير اعطى الامبراطور دوقية فيليبو بولس لرنييزدى تريت

وارسل الكونت لويس نحو مائة وعشرة من فرسانه للاستيلاء على اراضيه له ، مع بيير دي براسيو ومع بابين دي اور ليانز كقائد فتركوا القسطنطينية يوم عيد جميع القديسين وابحروا عبر (البوسفور) مضيق سان جورج الى ابيدوس ثم مضوا الى سبيغا وهي مدينة على الساحل يسكنها اللاتين ومن هناك بداوا في شدن الحرب ضد الروم.

وفي نحو هذا الوقت هرب الامبراطور مرزوفلوس الذي سملت

عيناه ـ وهو نفسه الذي قتل ابن الامبراطور اسحق اليكسيوس والذي كان الصليبيون قد احضروه معهم ـ الى القسطنطينية سرا عبر المضيق مع عدد قليل من البطانة من الرجال ، ولكن تتيريش فون لويس ، وقد سمع بهروبه من بعض من بلغ عنه ضده ، أمر باعتقاله واعانته الى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية ، وسر الامبراطور باعتقاله وسأل شعبه ماذا يفعل برجل قتل اميره بمثل هذه الخيانة .

وتم اقرار ايقاع العقاب التالي: في اتجاه مركز القسطنطينية كان يقوم عمود رخامي من اعلى الاعمدة واجملها ، حيث لم تر عين انسان أجمل على الاطلاق وكان على مرزوفلوس ان يؤخذ الى قمة هذا العمود ويدفع الى القفز منه على مرأى كل الناس ، لان مثل هذا العمل من القصاص الموائم يجب ان يشاهد من قبل كل الناس ، واقتيد مرز وفلوس الى العامود واخذ الى القمة ، في حين تحشد كل الناس في المدينة ليروا هذا المنظر المدهش ، ثم القى به الى الاسفل وسقط من مثل هذا الارتفاع حتى ان كل عظم في جسمه قدد تحطم حالما وصل الى الارض .

والان دعوني اخبركم بمصادفة مدهشة فعلى ذلك العامود الذي سقط منه مرز وفلوس كانت هناك رسوم من مختلف الانواع محفورة في الرخام وبينها كان رسم يمثل امبراطور يسقط ناكسا ، فقد كانت هناك نبوءة تحدثت قبل وقت طويل بان امبراطورا سيلقى به من فوق العامود نفسه ، وهكذا تحققت النبوءة التي صورت على الرخام تماما .

وحدث في نحو هذا الوقت ان الماركيز دي مونتفرات فيما كان في جوار سالونيك انقض على الامبراطور اليكيسوس وهو نفسه الذي سمل عيني اخيه ، وسجنه مع زوجة الامبراطور ، وارسل المركيز الحذاء القرمزي والاردية الامبراطورية الخاصة باليكسيوس الى أميره الامبراطور بلدوين في القسطنطينية ، وهمي مجاملة لطيفة

اكسبته عرفان الامير وامتنانه ، وفيما بعد ارسال الماركيز الامبراطور اليكسيوس الى مونتفرات ليودع السجن هناك ، وبعد نلك بوقت غير بعيد يوم عيد القديس مارتن ترك هنري أخو الامبراطور القسطنطينية ومعه نصو مائة وعشرين من اجود الفرسان وسار بمحاذاه الضيق الى قناة ابيدوس ومن هناك ابحر عبر الماء الى مدينة ابيدوس التي وجدها جيدة التموين الوفير من الاشياء الجيدة مثل القمح واللحم وكل شيء اخر يمكن للانسان ان يحتلج اليه ، وبعد أخذ المدينة مركز رجاله هناك ثم بدا هو ايضا في شن الحرب ضد الروم من حوله ، وبدأ الارمن من تلك المناطق ، وكانوا اكثر الناس هناك بالانضواء تحت لوائه لانهم كانوا يمقتون الروم .

وفي نحو هذا الوقت نفسه غادر رنيير دى تريت القسطنطينية مع فرقة اخرى من مائة وعشرين فارسا وذهب صوب فيلبو بوليس التي اعطاها له الامبراطور ، فركب لعدة ايام حتى نقطة في مكان ما وراء ادرنة حيث بلغ غايته ، ورحب به اهل فيلبو بوليس كامير لهم وسروا برؤيته وكانوا في ذلك الوقت في أمس الحاجة للمساعدة لان الملك جوها نيتزا ملك والاشيا كان يشن هجمات وحشية عليهم ، وجاء رينيه دى تريت لساعدتهم بفعالية جعلت منه سيدا على قسم كبير من الارض ، وتحول عدد كبير ممن كانوا يقفون من قبل جانب جوها نيتزا اليه ، وفي ذلك القسم من الامبراطورية ايضا كان القتال ضاريا جدا ، وفي هذه الاثناء كان الامبراطور قد ارسل نصو مائة فارس عبر مضيق سان جورج الى القسم من الامبراطورية المقابل للقسطنطينية ، وكان يتولى القيادة ماكير - دى سانت - مينهول يساعده ماثيو ـ دى النكورت وروبرت دى ردنسوا وبعد نزولهم الى البر ركبوا في اتجاه نيقو ميديا التي تقع على شواطيء الخليج وهي على مسيرة يومين بالبحر من القسطنطينية ، وحالما سمع الروم انهم يتقدمون اخلوا نيقوميديا وهربوا وهكذا اخد رجالنا مراكزهم في المدينة واقاموا حامية فيها ، واصلحوا التحصينات ومن هذه المنطقة بداوافي شن الحرب على الروم كما كان الاخرون يفعلون

في كل مكان وكان على الارض الواقعة عبر المضيق رومي يدعى تيوبور لاسكارس كامير عليها ، وكان متزوجا من ابنة نلك الامبراطور اليكسيوس الذي سمل عيني اخاه ، والذي ضر من الفرنجة فيما بط من القسطنطينية ، وترك لاسكارس الارض في عهدة زوجته وتابع الحرب ضد الفرنسيين على الجانب البعيد من الضيق حيثما كانوا .

وبقي الامبراطور بلدوين نفسه في القسطنطينية مع الكونت لويس وفرقة صفيرة كما كان ايضا الكونت هوغ دي سانت بول

الذي كان يعانى من هجمة شديدة من النقرس (داء المفاصل) اصابت ركبته وقدميه ، ودوج البندقية الذي كان اعمى تماما ولم يمض وقت طويل على اي حال قبل ان يأتى جيش كبير جدا من الرجال بينهم الذين تركوا الجيش وابحروا من مواني أخرى عبر البندقية بطريق البحر عائدين من سورية وكان بينهم اتين دي برش ورنيو دي مونتميريل .

وكان كلاهما ابنا عم للكونت لويس الذي رحب بهما بلطف كبير وعبر عن سروره بوصولهما ورحب بمجيئهما ايضا الامبراطور بلدوين وبقية الناس في القسطنطينية ، لان كليهما كان من رجال الطبقة الراقية جدا ، ومن نوي النفوذ الكبير ، وكانا قد احضرا معهما اعداد كبيرة جدا من الناس الجيدين الاخرين ، وبين هؤلاء هوغ صاحب طبرية وتبير دي تنبر موند الى جانب عدد كبير من القوات السورية ، فرسان ، وخيالة سريعة ومشاة ، وبعد وصولهم بوقت قصير منح الامبراطور دوقية فيلاد لفيا لايتين دي برش

وسبب موضوع واحد بين الاخبار التي بلغت في ذلك الوقت للامبراطور بلدوين كآبه عظيمة ، ذلك ان زوجته الكونتيسة مارى وكانت عاجزة عن الذهاب معه في الحملة الصليبية لانها كانت حاملا تخلفت في فلاندرز حيث ولدت له ابنة ، وحالما استربت عافيتها من الولادة انطلقت للحاق بزوجها في بلاد ماوراء البحار ، وابحرت من

ميناء مرسيليا ، وكانت قد نزلت لتوها في عكا عندما جلّب لها المرسل من القسطنطينية الخبر بان المدينة قد تم الاستيلاء عليها ، وان اميرها قد انتخب امبراطورا ، مما كان مبعث سرور لكل الناس من المسيحيين ، وبسماع هذه الاخبار قررت السيدة ان تلحق بزوجها على الفور ، ولكنها وقعت فريسة للمحرض وتحوفيت ، واصيب كل النصرانية بالحزن على وفاتها لانها كانت سيدة طيبة حقا وكانت موضع تقدير كبير من الجميع .

ونقلت انباء هذا الحدث المحزن الى القسطنطينية من قبل الناس الذين وصلوا لتوهم بطريق البحر فكانت شجنا عظيما للامبراطور بلدوين كما كان لكل البارونات في الامبراطورية لانهم كانوا يتطلعون بشوق لتكون امبراطورة عليهم

وفي هذه الاثناء حصن الرجال الذين ذهبوا الى سيفا بامرة بييردي براسيكو دي اورليانز قلعة بانورموس وتركوا حسامية لحراستها ثم ركبوا متجهين للاستيلاء على الارض ، وجمع تيودور لاسكارس من جانبه اكبر قوة ممكنة ، وفي يوم عيد سانت نيكولاس الذي يتقدم عيد حمل العذراء المباركة التقى الجيشان في سهل تحت قلعة بومانيوس وبدات معركة كان رجالنا فيها في وضع سيء غير موات لدرجة كبيرة لانه كان لدى الروم عدد مذهل حقا من الرجال ، في حين انه من جانبنا بصرف النظر عن عدد من السرجندية الخيالة لم يكن لدينا اكثر من مائة واربعين فارسا ، ولكن الله يسير الامور كما يشاء ، وبارادته الطيبة تغلب الفرنسيون على الروم والحقوا بقواتهم الهزيمة ، واوقعوا بهم خسائر فالحة وخالال الاسبوع سلموا قسما كبيرا من الاراضي لجيشنا ، وسلموا قلعة بـومانيوس القوية التحصين ، ومدينة لوباديوم التي كانت واحدة من اجمل مدن تلك الارض وابولونيا التي كانت تستقر على شاطىء بحيرة المياه العذبة ، وكانت واحدة من اقوى الحصون واكثرها جانبية مما يمكن ان يوجد في اي مكان ، وباختصار تحول كل شيء لصالح جماعتنا وبمعونة الرب نجحوا في اخضاع الارمن لارائتهم ، وبعد ذلك بوقت

قصير وبناء على نصيحة الارمن خرج هنري اخو الامبرطور بلدوين من ابيدوس ، بعد ان ترك حامية في المدينة وركب متجها الى ادراميتيوم ،وهي مدينة على الساحل على مسيرة يومين ، واستسلم له هذا المكان وكذلك الكثير من المنطقة المحيطة ، فمركزقواته في ادراميتيوم لانها كانت جيدة التموين بالقمع واللحم والمؤن الاخرى ، ومن تلك القاعدة شن الصرب على الروم في الريف في تلك الاحواز .

وبعد هزيمته في بومانينوس حشد تيودور لاسكارس من الناس بقدر ما يستطيع حتى جمع جيشا عظيما . ووضعه تحت قيادة اخيه كونستانتين ، وكان واحدا من اقدر رجال الروم في الامبراطورية ، الذي ركب بعد ذلك راسا في اتجاه ادراميتيوم ، وما ان سمع هنري اخو الامبراطور من الارمن بان قوة عظيمة كانت تسير ضده تاهب للاقاة العدو ، ونظم قواته في تشكيل قتالي وكان معه بعض الرجال الجيدين جدا منهم على سبيل المثال بلدوين دي بوفوار ونيكولاس دي ميلي وانسودي كايو وديتر يشفون لوس وتبيرى دي تيرموند

وفي عشية منتصف الصوم الكبير وصل كونستانين لاسكارس وجيشه الكبير الى امام ادراميتيوم ، وهالما سمع هنري انه قد جاء دعا قادة جيشه معا واخبرهم انه لن يسمح بأي هال بأن يهاصر في المدينة ، ولكنه سينهب لملاقاة العدو ، وتقدم الروم بكل قاوتهم في مجموعات كبيرة من الخيالة والمشاة ، وسار رجالنا نصو خارج المدينة وبداوا في مهاجمتهم ، وجرى قتال ضار كبير مع مواجهة يدا بيد ولكن بمعونة الرب هزم الفرنسيون الروم وردوهم في فوفى ، وقتل واسر العبيد واخنت غنائم كثيرة .

وبعد ذلك عاش الفرنسيون في سلام وراحة مع مؤونة وا فرة من الطعام لان اهل الارض انحازوا الى جانبهم ، وبدأ وا يجلبون لهم بعض المنتجات من مقاطعاتهم .

ولندع للمسطة الكلام عن الناس من القسطنطينية ولنعد الى المركيز دي مونتفرات ، لقد نهب كما تعرفون الى سالونيك ثم سار ضد ليون سفور الذي كان يعتفظ بنوبليا وكورنث وهما من اقدوى المدن في العالم ، وبدا رجاله في فحرض الحمسار على كلا المكانين في الوقت نفسه ، وبقي جاك افافسنس مع كثير أخرون من الرجال امام كورنث ، وعسكر الباقون امام نوبليا وحاصروها .

دعوني اخبركم الان بشيء وقع في تلك المنطقة حوالي الوقت نفسه غادر جيوفرى فيلها ربين الشاب وهو ابن اخي جيوفري الاخر الذي كان الان مارشال رومانيا وشامبين سورية في صحبة النين وصلوا حديثا الى القسطنطينية ، وحدث بالصدفة ان حملت الريح سفينته الى ميناء ميثون حيث اصيب باضرار كبيرة حتى انه اضحطر الي قضاء الشتاء في تلك الإجزاء ، وما ان سمع رومي معين كان نبيلا كبيرا في تلك البلاد بوصوله ، حتى جاء لرؤيت وحياه بلطف كبير جدا ، وقال سيدي لقد غزا الفرنجة القسطنطينية وانتخبوا امبراطورا فاذا انضممت الي فاني اعد ان اكون صديقا مخلصا لك وسنستولي علي كثير من هذه الاراضي معا ، وهكنا عقدا حلفا وثق بالقسم واستولياً معا على قسم كبير من البلاد ، ووجد جيوفري دي بالقسم واستولياً معا على قسم كبير من البلاد ، ووجد جيوفري دي فيلهاردين دائما في هذا الرومي حليفا مخلصا جدا °

ولكن الاحداث تتحول حسب مشيئة الرب ، فقد محرض الرومسي وترفي وثار ابنه ضد جيوفري فيلهاردين وغرق العهد معه ، وتحولت معظم المعدون التي وضع بها جيوفري حاميات ضده ، ووصلت الانباء الى الشاب بان المركيز دي مدونتفرات كان يحاصر نوبليا ، فنهب الى هناك الانضمام اليه بأكبر عدد من الرجال أمكته جمعه ، وبعد ان ركب عبر الارض سنة ايام في خطر عظيم وصل الى معسكر المركيز ، حيث رحب به ترحيبا حارا وعومل بأكبر لطدف من قبدل المركيز ، وكل من كانوا معه ، وكان هنا صحيحا ومناسبا فقط بسبب انه كان فارسا شجاعا وشريفا جيا .

وكان يمكن للمركيز ان يمنحه منحة كريمة من الاراضي والاموال ليبقيه في خدمته ، ولكن لم يكن ليقبل شيئا ، وبدلا من ذلك نهب الى غوليوم دي شامبليت الذي كان صديقا حميما له وتال له : « لقد جئت لتوي ياسيدي من ارض مزدهرة جدا تدعى المورة فاجمع من الرجال بقدر ما تستطيع واترك هذا الجيش وبمعونة الرب سننهب لغزوها وعندما تستولي عليها سأخذ منك اي جزء يسرك ان تعطيه لي وسأخدمك كتابع لك »

ونهب وليم دي شامبليت الذي كان له ثقة عظيمة في جيوف رى وكان معجبا به إلى المركيز ليخبره بما اقترح ، وسمح المركيز لكليهما بالنهاب إلى المورة وهكنا غادر وليم دي شامبليت وصديقه الشاب معسكر المركيز ، وأخذا معهما حوالي مائة فارس إضافة إلى عدد جيد من الخيالة ودخلا أرض المورة وركبا متابعين مسيرهما حتى وصلا إلى ميثون ، وسمع ميكاليس بأنهما وصلا إلى المورة مع مجموعة صغيرة من الرجال فقط ، وهكنا جمع عدا مدهشا من شعبه وركب وراءهما معتقدا أنهما قد أصبحا بحكم الأسرى بالفعل وفي بيه .

وعندما سمع رجالنا بأنه قادم اصلحوا الاسروار بسرعة حرول ميثون ، وكانت خربة لزمان طويل مضى ، وتركوا امتعتهم في المدينة مع الخدم لحراستها ، ثم ركبوا مسيرة يوم عن المدينة ، واتخذوا وضع الاستعداد للمعركة بأكبر قدر من الرجال لديهم ، وبدا كما لو أن الارجحية كانت ضعهم ، لأنه لم يكن لديهم أكثر من خمسمائة من الخيالة في حين أن خصومهم كان لديهم فوق خمسة آلاف بكثير ، ومع ذلك حيث أن سير الحوادث يجري بأمر الرب ومشيئته ، فإن رجالنا عندما قاتلوا الروم ردوهم وهزموهم وقد خسر العدو كثيرا في هذه المواجهة ، في حين أننا من جانبنا ربحنا عدا عظيما من الخيول والاسلحة والدروع ، إضافة إلى كمية كبيرة من الغنائم الأخرى . وهكذا عاد شعبنا إلى ميثون وهو مبتهج جدا وراض تماما .

وركبوا فيما بعد إلى كورون وهي مدينة صغيرة على الساحل ، واحكموا الحصار حولها ، ولم يكونوا قد حاصر وها طويلا قبل أن يستسلم المكان ، واعطاها وليم لجيوفري فيلهاردين الذي اصبح هكذا تابعا له ، ووضع جيوفري حامية فيها . ونهبوا بعد ذلك إلى حصن كلاماتا وكان جميلا جدا وجيد التحصين وكان اخضه عصلا طويلا شاقا ، ولكنهم مكثوا امامه حتى استسلم لهم ، وبعد ذلك بدا الروم في المورة يستسلمون بأعداد اكبر مما حدث من قبل مطلقا .

وكان المركيز دي مونتفرات مايزال يحاصر نوبليا ، ولكن دون الني نجاح لأن المكان كان محصنا بقوة جدا ، وفي جهودهم لأخذه أنهك كثير من رجاله تماما واستمر جاك دي افسنس من جانبه في محاصرة كورنث حيث نزل مع المركيز . ولاحظ سفور الذي بقي في المدينة وكان رجلا داهية جدا ومخادعا أن لدى جاك جيش صفير فقط من الرجال ، ولم يكن لديه حراسة جيدة ، وهكذا خرج في فجر نات صباح من المدينة بكل قوته ، ومخى بعيدا إلى حيث الخيام وقتل عددا كبيرا من رجالنا قبل أن يتمكذوا من الوصول إلى سلاحهم .

وبين اولذك النين قتلوا كان درو دي استرون وكان فارسا جيد جدا وباسلا وقد كان الحداد على وفاته عظيما ، وجرح جاك دي افسنس الذي كان يتولى القيادة جرحا بليغا في الساق ولكن النين كانوا معه في تلك المناسبة اكدوا أنهم جميعا مدينون بنجاتهم لسلوكه الشهم ، لقد كانوا في الواقع قد أصبحوا قريبين جدا من فقد ارواحهم ، ولكنهم بعون الرب اجبروا العدو على التراجع إلى القلعة ،

والآن كان النين بطبيعتهم كاذوا قادرين مايزالون يضمرون أفكارا خيانية في قلوبهم وكانوا يعتقدون في ذلك الوقست أن الفرنسيين كاذوا مبعثرين جدا في الأرض ومشغولين بانهماك شديد عن الاهتمام بأي شيء خارج شونهم الخاصة ، واعتقدوا أنه يمكنهم بسهولة أن يتمكنوا منهم بشدكل أفضل بوسائل المكر

والخداع ، لهذا اختاروا سرا مبعوثين من كل المن الأمبراطورية وارسلوهم إلى الملك جوهانيتزا ، بصرف النظر عن انه كان لزمان طويل عدوا لهم ، وكان مايزال في حرب معهم ، واخبر هؤلاء المبعودون جوهانيتزا أن الروم يقترحون جعله امبراطورا وانهم سيضعون انفسهم كلية بين يبيه ، وسيقتلون كل الفرنسيين والبنادقة في الأمبراطورية ، وأقسموا نيابة عن الروم أن يطيعوه كأمير لهم ، طالما أنه من جانبه سيلتزم بالدفاع عنهم وحمايتهم كما يحمي رعاياه ، وصدق هذا الميثاق من قبل كلا الطرفين ، وفي نحو هذا الوقت كان شعبنا في القسطنطينية يعاني من خسارة عظيمة فالكونت هوغ الذي كان مصابا بشدة بالنقرس كان ملتزما للفراش منذ زمان طويل ، وزاد مرضه جدا حتى توفي ، وسبب هذا الحدث المؤسف فراغا عظيما ، وكان في الواقع كارثة شديدة ، وبكى اصدقاؤه ورجاله بحرارة موته ودفين في كنيسة سانت جورج في اصنفانا •

وكان الكونت خلال فترة حياته اميرا على معقل بيموتيكا الجميل جدا ، والجيد التحصين وكان قد وضع كعامية فيه بعضا من فرسانه ومشاته ، بعد وفاته بوقت قصير قام الروم في مواصلة التزامهم بقسمهم لملك والاشيا بهجوم غادر على الرجال في منا الحصن وقتلوا العديد واخذوا اعداد كبيرة اسرى ، ونجا القليل ، وهرب النين نجوا بحياتهم إلى ادرنة التي كان البنائة يحتفظون بها في ذلك الوقت .

وبعد دلك بوقت غير طويل هب الروم في ادرنة في ثورة مسلحة ، وفر الرجال النين كانوا متمركزين هناك لحراسة المدينة منها بسبب الحظر العظيم على حياتهم ، وبلغت انباء ذلك الأمبراطور بلدوين النبي كان في القسطنطينية مع الكونت لويس وحفنة مسفيرة من الرجال ، وتركتهم مضطربين جدا وفزعين ، ومن ذلك الوقت وماتلاه بدأت اخبار بالقدر نفسه من الكرامة تصل يوميا بان الروم كانوا يثورون في كل مكان ، وحيثما كانوا يجدون الفرنسيين والبنادقة النبين يحتلون الأرض كانوا بقتلونهم .

ونهب الرجال النين هربوا من ادرنة من كل من البنادة...
والآخرين ممن كانوا معهم إلى تكراو وهي مدينة كانت ماتزال في يد
الأمبراطور بلدوين وهناك وجدوا وليم دي بلانفيل ، الذي كان
يعرس المكان لاميره ، ويفضل المساعدة والتشجيع اللنين قدمهما
لهم ، ولانه وا فق أيضا على أن يصحبهم مع أكبر عدد من الرجال
امكنه تأمينة عادوا إلى مدينة كانت تبعد نحو اثنى عشر فرسخا
وتدعى اركاديوبولس ، وكانت تابعة للبنادقة ، وإذ وجدوها خالية
دخلوها واحتلوها .

و خلال ثلاثة ايام تجمع روم تلك المنطقة معا . ومن كل مكان ضمن نطاق مسيرة يوم من اركادويوبولس ، وتحشدوا لحاصرة المينة ، ثم بداوا بهجوم ضار مسرعب من كل الجوانب . ودا فسع رجالنا عن انفسهم بشكل رائع ، وفتصوا البوابات واندفعدوا خارجين منها بكل قوة لمهاجمة العدو ، وبمشيئة الرب هزم الروم وبدأ رجالنا يصرعونهم ويقتلونهم ثم مع هروب العدو ، لاحقوه مسافة فرسخ كامل وهم يقتلون اعدادا إضافية أيضا ويستولون على عد عظيم من الخيول وكثير من الغنائم الاخرى ه

وهكنا عادوا والسرور يملاهم إلى اركاديوبولس وارسلوا انباء انتصارهم إلى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية الذي ابتهج كثيرا بسماعها ، ومع ذلك لم يتجرا رجالنا على احتلال المدينة بل تابعوا مسيرتهم في اليوم التالي وتركوها مهجورة ، وعادوا إلى تكرلو وهناك بقوا في حالة كبيرة من الخوف ، وهم يخشون من الروم النين في المدينة بقد ماكانوا يخشون النين خارجها ، حيث أن هؤلاء الناس قد اشتركوا في القسم الذي أدي لملك والاشيا ، والترموا بخيانة كل الفرنجة ، والواقع أن عداً غير قليل من شعبنا لم يجرؤ على البقاء في تكرلو ، بل أخذوا طريقهم عائدين إلى القسطنطينية .

وعند هذه النقطة التقى الأمبراطور بلاوين والكونت لويس ودوج البندقية ، وقد أدركوا أنهم يفقدون تدريجيا كل الأمبراطورية لناقشة

الأمور ، وكنتيجة التفقوا على ان على الأمبراطور ان يأمر اخاه هنري الذي كان في حينه في ادراميتيوم بأن يتخلى عن كل ماا ستولى عليه ، وان يأتي لمعاونتهم ، وارسل الكونت لويس من جانبه رسالة إلى بابين دي أورليانز وبيير دي براسيو ، وكل الرجال النين كاذوا معهم وأخبروهم أن يتخلوا عن كل ماا ستولوا عليه سوى المدينة الساحلية سبيغا ، وكان عليهم أن يتركوا فيها حامية من أقل عد ممكن من الرجال في حين يأتي اليقية لتعزيز القوات التي على الجانب الأخر من المضيق .

وبعد ذلك أصدر الأمبراطور تعليماته إلى ماكيردي سانت مينهولد وماثيودي والنكورت ، وروبرت دي رونسووا ، النين كانوا في نيقوميديا مع نحو مائة فارس بأن يتركوا ويحضروا لساعدتهم .

وبناء على أوامر الأمبراطور ترك جيوفري ديفيلها ردين مارشال رومانيا وشامبين ترك القسطنطينية مع مانسيير دي أيل ، وأكبر عدد أمكنهما جمعه من الرجال ، وكانوا قلة إذا أخننا بالاعتبار أن كامل الأمبراطورية كانت في طريق الضياع ، وركبوا إلى تكراو وهي على مسيرة نحو ثلاثة أيام من القسطنطينية ، فوجدوا هناك وليم دي بلانفيل وكل الناس النين معهم في حالة عظيمة من الخوف ، مع أنهم اطمأنوا كثيرا بوصول المارشال ورفاقه ، وأمضى الزوار أربعة أيام في تكرلو ، وبينما كانوا هناك أرسال الأمباراطور بلدوين من التعزيزات بقدر مايستطيع من القوات التي قدمت الآن إلى القسطنطينية ، حتى أنه بحلول اليوم الرابع كان هناك ثمانين فارسا في المدينة .

ثم انطلق جيوفري فيلهاردين مرة أخصرى مسم مسانسيير دي أيل ورجالهما ، وركبوا حتى وصلوا إلى أركاد يوبولس ، حيث توقفوا تلك الليلة ، وأمضوا يوما هناك قبل أن يتصركوا نصو بورغار فيغون، وكان الروم قد أخلوا هنه المدينة ، وهكذا أمضوا الليلة هناك ، وفي اليوم التالى تابعوا الركوب إلى نيكيتزا ، وهسى مسينة

جميلة جدا وجيدة التحصين ومزودة بوفرة بكل مايمكن أن يحتاجه المرء ، فوجدوا أن كل الروم قد تـركوا المكان ونهبوا إلى أدرنة ، ولكن حيث أن نيكيتزا كانت على بعد تسعة فرا سخ فقط مـن المدينة التي تجمع فيها عدد عظيم من المراد العدو ، قـرروا الانتـظار حيث كانوا حتى بصل الأمبراطور بلدوين °

ودعوني اخبركم الآن بحادثة استثنائية ، إن رينيردي تـريت ، الذي كان في فيلبوبولس على مسيرة تسسعة ايام تمساما مسن القسطنطينية ، مع نحو مائة من الفرسان هجره ابنه رنيير واخدوا جيلز وابن اخيه جاك دي بونديز وصهره اكارددي فيردون واخدوا معهم نحو ثلاثين من فرسانه وتركوه كما يمكنك ان تتخيل في خطر عظيم ، وكان هؤلاء الرجال قد اعتقدوا انه بإمكانهم ان يصالوا سالمين إلى القسطنطينية ، ولكنهم وجدوا اهل البلاد في ثورة ضدهم وهزموا في المعركة واخنهم الروم أسرى وسلموهم فيما بعد الى ملك والاشيا حيث امر بقطع رؤوسهم ، وقد شعر شعبنا كما يمكنني ان وأكد لكم بشفقة قليلة على هؤلاء الرجال النين تفرقوا بمثل هنه العلريقة المشينة بالنسبة لرجل كانوا ملتزمين بواجب معاملته بطريقة اخرى تماما •

وعندما راى بعض فرسان رنيير الأخرون تخلي الأخرين عنه هكذا ، وهم النين كانوا مرتبطين به بروابط أوثق من روابطهم هم به ، شعروا بخشية اقل من الخجل ، وفر نحو ثمانون منهم جماعة ومضوا من طريق آخر ، وهكذا ترك رنيير دي تريت محاصرا من قبل الروم مع القليل جدا من رجاله ، لأنه لم يكن معه في الواقع اكثر من خمسة عشر فارسا في المجموع في فيليبو بولس وفي ستينماكا وهو حصن قوي جدا كان تحت يده ، حيث بقي محاصرا فيما بعد زمانا طويلا جدا.

### الفصل السادس عشر حصار ادرنه اذار ـ نیسان ۱۲۰۵

وسنتحول الآن من رنييردي تريت لنتحدث مدرة اخسري عن الامبراطور بلدوين الذي تركناه في القسطنطينية مضطربا جدا وقلقا مع فرقته من الرجال القلائل جدا ، وكان هناك ينتخر أخاه هنري وكل القوات من الجانب الآخر من المضيق ، وكان أول القادمين مدن نيقوميديا : ماكير دي سانت مينهولد ومساتيو دي والنكورت ، وروبرت دي رونسوا مع جماعتهم وكانوا يعدون في الاجمال نصو مائة فارس.

وكان الامبراطور بالغ السرور لرؤيتهم وبالتشاور مع الكونت لويس دي بلوا استقر الراي على انهمم يجب أن يفادورا القسطنطينية مع أكبر عدد ممكن من الرجال المتوفرين ليتبعوا جيوفري دي فيلها ردين ، الذي كان غادر قبل ذلك ببعض الوقت ، واا سفاه أي امر مؤسف إنهم لم ينتظروا حتى ينضم اليهم كل الرجال الذين جاؤوا من الجانب الأخر من المضيق ، وقد راوا مدى صفر القوه التي كان عليها ان تتغلب على مخاطر هذه الحملة.

وغادروا القسطنطينية مع نحو مائة وأربعين فارسا ، وركبوا يوما بعد يوم حتى بلغوا حصن نيكيتزا حيث كان المارشال جيوفري قد اتخذ ماواقفه ، واجتمعاوا على الليلة في ماؤتمر واجمعاوا على النهاب واقامة معسكر لهم في ماواجهة ادرنة في اليوم التسالي وتطويقها ، وهكذا رتبوا لتشكيل كتائبهم ، وفعلوا ما وسعهم بأولئك الناس الذين كانوا معهم.

وفي صباح اليوم التالي وهالما اكتمال ارتفاع الشهس ركبوا هسب ترتيبهم نحو الرنه ، وأخنوا مواقعهم امام المدينة ووجدوها معمية بشكل جيد جلا ، وراوا اعلام جوهانيتزا ملك والاشيا وبلغاريا ترفرف على اسوارها وابراجها ، وكانت في الحقيقة مدينة قوية مزدهرة ومكتظة بالناس ، وبدأ رجالنا بشن الهجوم بجيشهم الصغير على اثنتين من بواباتها ، وكان هذا يوم الثلاثاء قبل احدا السعف ، ومكثوا ثلاثة أيام أمام المدينة في قلق عظيم وفي وضع سيء على من ناحية نقص الرجال.

وفي هذه الأونة جاء انريكودا ندولودوج البندقية ، الذي لم يمنعه سنه وفقد بصره ، للانضعام اليهم ، واحضر معه من الرجال بقدر ما كان عنده ، وعسكر البنادقة امام احدى البوابات ، وفي اليوم التالي انضم اليهم ، وكانت قواننا في حالة عجز في المؤن ، لأن النين كاذوا عادة يبيعونهم المؤن لم يكونوا قادرين على المجيء معهم ، ولم يكونوا قادرين على المجيء معهم ، ولم يكونوا قادرين على الرعي والتماس المؤن بأنفسهم لوجود عدد كبير جدا من الروم في الريف حولهم ، حتى أن أحدا لم يكن يجرؤ على ترك المعسكر ، وفي هذه الاثناء كان الملك جوهانيتزا يتقدم لاغائة ادرنه معه جيش عظيم ، ذلك أنه لم يكن قد أحضر معه الوالا شيين والبلغار فقط بل ايضا نحو أربعة عشر الفا من الكومان الراكبين النين لم يعمدوا مطلقا.

وفي النهاية وبسبب العجز الشديد في الغذاء نهب الكونت لويس للرعى والتماس المؤن في يوم أحد السعف ، وأخذ معه أخا الكونت دي برش أتيين ورينارد دي ماونتميراريل الذي كان أخا للكونت هنري دي نيفير وجيرفيه دي شاتيل ، وأكثر من نمام من المسكر ، ونهبوا الى حصن بوتزا الذي وجدوه محميا تماما من قبل الروم ، وبذلوا جهنا يائسا الخانم بهجاوم مباغت عاصف ، ولكنهم لم يلقوا نجاحا ، وكان عليهم أن يعونا من حملتهم عاصف ، ولكنهم لم يلقوا نجاحا ، وكان عليهم أن يعونا من حملتهم صفر الينين ، وخلال الاسبوع المقدس بقيت القوات ساكله تبني اللات من مختلف الانواع من الواح الخشب ، ويقدمون الملفمين النين

كانوا لديهم للقيام بالحفر تحت الأرض لزعزعة الاسوار ، واحتفلوا وهم في مثل هنه الظروف بعيد الفصح ، وقد عسكروا امام ادرنة مع عدد قليل جدا من الرجال للعمل الذي بين ايديهم واقدل مما يكفى لاطعامهم •

ثم جاءت الأخبار بأن الملك جوهانيتزا كان يسير نحوهم لتحرير المدينة ، لهذا قاموا بالاستعدادات الضرورية لمواجهته ، ورتبوا حتى يبقي جيوفري دي فيلهاربين وماناسيردي ايل لحراسة المعسكر في حين يخرج الامبراطور بلدوين وبقية القوات لمواجهة جوهانيتزا إذا هند بمهاجمتهم ، وبقي الجيش متيقظا في حذر حتى يوم الاربعاء من اسبوع الفصح ، وبحلول هذا الوقت اقترب جوهانيتزا جدا حتى أن معسكره كان بالكاد على بعد خمسة فراسخ ، ثم أرسل الكومان ليهاجموا معسكرنا ، وصدرت الدعوة الى السلاح ، واندفع رجالنا في اضطراب ، ولاحقوا الكومان فرسخا كاملا أو أكثر وكان هذا الكومان عاصفة حقيقية من السهام عليهم ، وجرحوا الكثير من خيولهم.

وعندما عادوا اخيرا الى المعسكر دعا الامبــراطور بلاوين البارونات الى مركزه ، وناقشوا الحادثة واقر كل المعنيين بها بأنهم قد تصرفوا بدون حكمه لتابعتهم لمثل هذه المسافة جيشا من القدوات بهذا التسليح الخفيف ، وفي النهاية تقرر أنه إذا هاجم جـوهانيتزا مرة أخرى فإنهم سيخرجون ويصطفون أمام المعسكر في انتخلار مجيئه ، ولن يتحركوا من هذا الموقع ، ثم صحرت تعليمات عامة للقوات تمنع أي أحد من أن يتهور بالتفافل عن هـنا الأمـر أيا كان أمر الدعوة للسلاح ، أواى صخب من أي نوع قد يسمعه.

ومسرت تلك الليلة وفي المسباح ، وكان يوم خميس في اسسبوع الفصيح حضرت كل القوات القداس ، ثم تناولوا وجبة الغذاء وجساء الكرمان مغيرين على خيامهم ، وارتفعت صبيحة وهسرول كل واحسد

الى سلاحه وخرجوا من المعسكر وكل الكتائب في الترتيب المسحيح حسب الخطة.

وخرج الكونت لويس بكتيبته اولا ، وأرسل رسالة للأمبراطور يحث على اتباعه وبدا على الفور في ملاحقة الكومان واأسفاه كم كان قليلا ما احتفظ به جيشنا من منهج العمل الذي أصر به في الليلة السالفة.

وبدلا من البقاء قرب المعسكر لاحق رجالنا الكومان نحسو فرسخين ، وهاجموهم على مقربة من مراكزهم ، واستمروا في المطاردة زمانا طويلا ، وفي النهاية استدار الكومان وهاجموهم وهم يطلقون صيحات نافذه ويرشقونهم بسهامهم.

وكان في جيشنا مجموعات من الرجال دون رتبه الفرسان ، كانت لليهم خبره قليلة في القتال ، فبدأ الآن يتملكهم الذعر والانهيار ، وكان الكونت لويس الذي كان البادىء بالهجوم قد جرح جرحا بليغا في مكانيين ، وكان الكومان والوالاشيون قد بدأوا في الضعفط على قوالتنا بشده ، وسقط الكونت لويس عن حصانه ، ولكن أحد فرسانه نزل وعاونه على الاستقرار فوق سرجه وقال كثير من فرسانه نزل وعاونه على الاستقرار فوق سرجه وقال كثير من رجال الكونت له : أميرنا عد الى المعسكر إنك مصاب بجرح بليغ، ولكنه كان يجيب دائما إن الرب لا يسمح ، إنني ساعير دائما بالهرب من الميدان والتخلى عن امبراطوري.

اما الامبراطور الذي وصل بصعوبة بالغة اليه للوقوف الى جانبه ، فقد جمع رجاله حوله ، وأخبرهم بأنه من جانبه لن يوا فق على الهرب وأنه كان عليهم أن يبقوا معه ، وكل النين كانوا موجودين في حينه يمكنهم أن يشهدوا أن أي فارس لم يدا فع عن ذفسه ببسالة اكثر منه.

واستمرت هذه المعركة زمانا طويلا جدا ، وصدمد بعضدهم

يشجاعة في المواجهة ، وعمد بعضهم للفرار ، وفي النهاية طالما أن الرب يسمح بحدوث مثل هذه الكوارث ، فقد هزم الفرنسيون ، وأما الامبراطور بلدوين فلم يكن ليوا فق مطلقا على الهارب ، وبقلي في الميدان كما فعل الكونت لويس ، وأخذ الواحد حيا وكان الثاني بين الموتى.

وا اسفاه اي خسارة عانيناها في ذلك اليوم ، وكان بين النين سـقطوا بيير اسـقف بيت لحـــم ، وايتين دي بيرش ، ورينودي مونتميرال اخو الكونت دي نفر وماثيو دي والذكورت وروبرت دي رنسـوا ، وجين فرييز ، وغونيير دي نويلي ، وتيري دي بيرس ، واخوه جين ويوستاس دي هيومونت واخوه جين ، وبلدوين دي نيوفيل ، وعد كبير اخر لم تسـجل اسـماؤهم هنا ، واما النين تدبروا امر الهرب فقد طاروا عائدين الى المسكر.

وحالما سمع جيوفري دي فيلهاردين الذي كان يقوم بالحراسة عند إحدى بوابات المدينة بهذه الكارثة ترك المعسكر بأسرع ما يمكن مع كل الرجال الذين كانوا معه ، وارسل رسالة الى ماناسيردي ايل ، الذي كان يقوم بالحراسة عند بوابة اخرى يطلب منه أن يتبعه وركب المارشال بكل سرعته على رأس كتيبة ليواجه الهاربين ، الذين تحشدوا حوله عندما رأوه ، وجاء ماناسيردي أيل بأسرع ما استطاع للانضمام اليهم حيث انهم شكلا معا جيشا أقوى بكثير ، حيث أن كل الذين خرجوا هاربين من الميدان والذين تمكنوا من اليقافهم اعيدوا الى الصفوف.

وفيما بين الساعة الثالثة والسادسة كان الاضطراب قد سكن ، ولكن معظم الهاربين كانوا في ذعر لدرجة أنهم هربوا مارين بقوات فيلهاردين ليجدوا ملاذا بين الخيام والسرادقات ، وهكنا كانت نهاية التراجع ودوقف الوالا شيون والروم أمام كتائبنا التي ارهقوها بشكل مستمر بالغارات ، وبعرض مستمر من الرشو بالاقواس والسهام ، وعلى أي حال وقف رجالنا بلا حراك ووجوههم متجهه

نمو العبو، وبني الجانبان كلك عنى سقط الليل عيث بدا الكومان والوالا شيون في الاستراحة.

وارسل جيوفري دي فيلهاردين مارشال شامبين ورومانيا رسالة الى المسكر يطلب من الدوج ، الذي رغم سنه وعماه كان حكيما جيا وشجاعا ومليئا بالطاقة ، ان يأتي الى السهل هيث كان هو نفسه يتمركز مع كتيبته ، وفعل الدوج كما طلب منه ومالما راه المارشال اغذه جانبا ليتشاور معه على انفراد.

وقال له :« سيدي انك ترى أي كارثة عانيناها ، لقد فقدنا لامبراطور بلنوين والكونت لويس اضافة الى اغلب رجالنا وبعضا من افضلهم أيضا ويجب ان نفكر الأن كيف ننقذ من بقي لأن الرب أن لم يرحمهم فاننا سنكون في حكم المفقودين ».

وفي النهاية قسررا ان يعسود الدوج الى المعسكر لانعاش قلوب القوات ، واعطاء كل رجل الاوامر بان يرتدي درعه وان يبقى هادئا في خيمته أو سرادقه ، وفي هذه الاثناء يبقى المارشال خارج المعسكر مع قواته في نظام القتال حتى يحل الظلام حتى لايراهم العدو وهسم يفادرون ، ثم عندما يكتمل الظلام يتحرك الجيش كله من موقعه امام المدينة ويذهب دوج البندقية أولا ، ويشكل المارشال مع رجاله قوات المؤخرة .

وانتظر الجيش حتى حل الليل حيث غادر دوج البندقية المعسكر كما سبق ترتيبه في حين اخرج جيوفري دي فيلها ردين المؤخرة ، وانطلقوا في خطوة السير مع كل القوات بالنسبة للمشاة وللخيل ، ومعهم الجرحى الى جانب من لم يصب . ولم يترك منهم احدا ، واخنوا طريقهم نحو رود ستو، وهي مدينة على الساحل على مسيرة ثلاثة ايام من الرنة وهكذا خلفوا تلك المدينة خلفهم ومضوا في طريقهم ، وحدث كل هذا في السنة ٥٠٢٠ لتجسيد ربنا .

وخلال الليلة التي غادر فيها الجيش الدنة حدث ان احدى

الكتائب انفصلت عن البقية ، على أمل الوصول الى القسطنطينة في وقت ابكر بأخذ طريق اكثر استقامة ، ويمكنني القول بان مثل هذا السلوك لقي رفضا عاما وكان في هذه الكتيبة احد كونتات لومبارديا الذي جاء من مقاطعات المركيز دي مونتفرات ، وذهب معه يودس دي هام .الذي كان اميرا لحصن بهذا الاسم في فيرماندواز ونصو خمسة وعشرين قارسا لم تعط اسماؤهم هنا ٠

ومضوا بسرعة كبيرة بعد هزيمة قواتنا ، التي حدثت مساء الخميس ، حتى انهم بحلول ليلة السحبت التسالي وصسلوا الى القسطنطينية ، مع أنه في الظروف العالية كانت الرحلة تتم في خمسة أيام كاملة واخبروا بانباءهم كاربينال بيترو كابوا الذي كان هناك كموفد رسمي من البابا في روما ، وكذلك راهب دي بيتوم الذي كان يحرس المدينه ، وميلون لوبر يبانت والرجال القادة الاخرين ، وفزع الجميع فزعا عظيما بسماع انباء الكارثة واعتقدوا يقينا ان كل الاخرين الذين تركهم هؤلاء الرجال امام ادرنة قد فقدوا ، اذ انهم لم يتلقوا اي انباء عنهم

وفي الوقت الراهن لن نتحدث اكثر عن الناس في القسطنطينية الذين كانوا الان في كرب عظيم ، بـــل نعــود الى دوج البندقية والمارشال جيوفري ، فقد ركب هؤلاء خلال الليلة التي غادروا فيها الرنة حتى فجر اليوم التالي ، حتى وصلوا الى مدينة بامفيل ، والان انصتوا وستسمعون كيف ان الاحداث كلها تترتب بمشيئة الرب ، ففي تلك المدينة بالذات امضى بيير دي بـراسيو وباين دى اورليانز الليلة مع كل الرجال من مقاطعات الكونت لويس ، وكانوا نحو مائة من الفـرسان الجيدين الاقـوياء ، ومائة واربعين من السرجندية الخيالة ، وكانوا قد وصلوا من الجانب الاخر من المضيق في طريقهم للانضـمام الى الجيش في ادرنة ، وفي اللحـظة التــي في طريقهم للانضـمام الى الجيش في ادرنة ، وفي اللحـظة التــي الروم ، وحالما تسلح القادمون الجدد ارسلوا الكشافين ليعرفوا من الروم ، وحالما تسلح القادمون الجدد ارسلوا الكشافين ليعرفوا من نكون ، واكتشف هؤلاء اننا مـن شـعبهم ، واننا نتـراجع بعــد

الهزيمة ، وهكذا عاد المستطلعون ليخبروا اصدقاءنا بان الامبراطور بلدوين قد فقد وان الكونت لويس الذي جاءوا من اراضيه والذي كان قائدهم قد قتل في المعركة .

ولايمكن ان تكون قد وصلتهم مطلقا انباء اكثر حزناه وانهمرت دموع كثيرة ، والتوت اياد كثيرة في حزن وكرب ، وركبت كل المجموعة منطلقة وكلها مسلحة حتى وصلوا الى حيث كان المارشال جيوفري يقوم بحراسة المؤخرة ، وكان القلق قد غلبه لان الملك جوهانيتزا قد وصل عند الفجر امام ادرنة مع كل جيشه ، وعندما وجد أننا رحلنا ركب وراءنا ، ولحسن الحظ جدا انه لم يكتشف أين كنا ولو انه لحق بنا لما كان هناك مفر من ضياعنا

وخاطب بيردي براسيو وباين دي اورليانز المارشال قائلين اسيدي المارشال قل ماذا تريد أن نفعل وستقوم به ، واجابهما المارشال قائلا يمكنكما ان تريا في اي حالة نحن ، انكما مرتاحان وكذلك خيولكما ، لذا يمكنكما حراسة المؤخرة ، بينما أمضي لكي ابقى مسيطرا على الرجال ، انهم فزعون وقد فقدوا صوابهم من الخوف ، وهم في حاجة ماسة لكلمة تشجيع ، ووافق الرجلان بسرعة على فعل ماطلب ، وهكذا مضيا الى المؤخرة ، ولكونهما ومن معهما فرسانا جيدين وشرفاء ادوا واجباتهم بكفاءة وضمير عاليين جدا كرجال عرفوا جيدا ان مثل هذه الامور يجب فعلها •

وركب المارشال جيوفري في الامام ، وقاد الجيش الى مدينة تدعى كاريوبولس ، وعندما رأى ان الخيول منهكة بعد السير طول الليل دخل المدينة ووضع الخيول في الاسطبل حتى الظهر ، وعمل الرجال في إطعام خيولهم ، ثم أعدوا وجبة لأنفسهم مما وجدوه من طعام وكان قليلا جدا ومكثوا في كاريوبولس كامل ذلك اليوم حتى حلول الليل ، ثم بما ان جوهانيتزا كان يتبعهم طول النهار على طول الطريق الذي سلكوه ، وكان الان معسكرا على بعد فرسخين منهم ، تسلحت كل القوات وغادروها عندما حل الظلام ، وقاد المارشال

جيوفري طليعة الجيش ، في حين ان اولئك الذي عملوا كحرس المؤخرة اثناء النهار تشكلوا خلف الجيش ، وركبوا طوال الليل وكامل اليوم التالي ، وقد أزعجهم الخوف وأنهكهم المجهود الذي بذلوه حتى وصلوا في النهاية الى رودوستو ، وهي مدينة مردهرة قوية التحصين يسكنها الروم ، وعلى اي حال لم يحاول هؤلاء الناس الدفاع عن انفسهم وهكذا دخلت قواتنا واخذت مراكز هناك ، وأخيرا اصبحت في امان وبهروبهم هكذا بعد هزيمتهم في ادرنة اجتمع قادة الجيش في مؤتمر في رودوستو وكان الرأي العام في الاجتماع انه كان لديهم سبب اكبر للخوف على اصدقائهم في القسطنطينية منه على انفسهم ، وعليه فقد اختاروا رسالا يمكن الاعتماد عليهم وارسلوهم بطريق البحر مع اوامر بالسفر ليلا ونهارا دون توقف ليخبروا جماعتهم في المدينة بان لايقلقوا عليهم إذ أنهم هربوا ، وليؤكدوا لهم بأن القوات الموجودة الان في رودوستو ستعود لتنضم اليهم في القسطنطينية باسرع مايمكنهم.

وفي الوقت نفسه الذي وصل فيه هؤلاء الرسل الى القسطنطينية كان هناك خمس سفن جميلة عظيمة من اسطول البندقية في الميناء هناك مع حشد من الحجاج والسرجندية على ظهورها ، وكانوا يفادرون تلك الارض للعودة الى بلادهم .

وكان هناك على الاقل سبعة الاف رجل مسلح في هذه السفن وكان غوليوم المحامي عن بيتوم هناك مع بلدوين دي اوبني وجين دى فيرسان الذي جاء من مقاطعات الكونت لويس وكان تابعا له والى جانب هؤلاء كان ماينوف على مائة فارس لن اذكرهم بالاسم.

وذهب نيافة الكاردينال ممثل البابا انوسسنت بيتسرودي كابسوا وراهب دي بيتوم الذي كان يتسولى امسر القسسطنطينية وميلون دى بريبانت مع عدد من الرجال الاخسرين مسن نوي المنزلة في وفسد الى السفن الخمسة وبالدموع في عيونهم توسلوا للرجال على ظهورها ان يشفقوا على رفاقهم المسيحيين وعلى امرائهم ايضا الذين مساتوا في

المعركة وان يبقوا هناك على حب الرب ، ومع ذلك فقد اعارهم الرجال النين على ظهور السفن اذانا صماء لتوسلاتهم ، وغادروا الميناء ونشرت السفن اشرعتها ومضى هؤلاء الرجال في طريقهم ليصلوا كما قدر الرب حيث حملتهم الرياح الى ميناء رودوستو وحدث هذا في اليوم التالي لذلك اليوم الذي وصل فيه الرجال الذين نجوا من هزيمتهم في الرنة الى هذا المكان .

ووجهت التوسلات نفسها التي رافقتها الدموع التي وجهت الى هؤلاء الرجال في القسطنطينية ، وحياهم الآن في روبوستو المارشال جيوفري ، وتوسل اليهم اولئك الذين كانوا معه ان يشفقوا على الامبراطورية ، وان يبقوا هناك لانهم لن يستطيعوا مطلقا تقديم المساعدة الى اي ارض تحتاج اليها بالحاح اكثر من ارضنا ، وأجاب الرجال بانهم سيفكرون في الامر وان يعطوا الاخرين جوابهم في اليوم التالي .

وهنا دعوني اخبركم بحادثة جرت في رودوستو خلال الليل ، لقد كان في مجموعتنا فارس من مقاطعات الكونت لويس يدعى بيير دى فروفيل ، الذي حظي بشرف انه رجل جيد الشخصية والسمعة ، وصعد الى ومع نلك فقد تسلل هربا في الليل تاركا امتعته وراءه ، وصعد الى ظهر السفينة التي كان يقودها جين دي فيرسان الذي كان ايضا تابعا للكونت لويس ، ونشر اولئك الرجال الذين كانوا على ظهر السفن ، والذين كان يفترض أنهم سيعطون جوابهم لجيوفري دي فيلهاردين ودوج البندقية في الصباح، اشرعتهم حالما رأوا ان فجر اليهاردين ودوج البندقية في الصباح، اشرعتهم حالما رأوا ان فجر اليوم بدأ يبزغ ، ومضوا دون كلمة لأي انسان ، وقد انتقدوا بشدة لسلوكهم هذا سواء في الارض التي ذهبوا اليها ، أو الارض التي غادروها ، واكثر النقد كان ليييردي فروفيل ، حيث انه كما يقول عقلاء الناس : ان الرجل يأتي بشيء احمق عندما يرتكب من خالل خوفه من الموت عملا يكون عارا يلام عليه الى الابد .

# الفصل السابع عشر قيام وصاية على العرش نيسان ـ حزيران ـ ١٢٠٥

عند هذه النقطة سأحول انتباهي إلى مكان آخر ، وبترك الجيش في رودوستو ساخبركم بشيء أكثر عن هنري أخي الامبراطور بلدوين ، وكان في هذا الوقت قد غادر ادراميتيوم مسرعا نحو أدرنه لينهب لمعاونة أخيه الامبراطور ، وعبر المضيق مع مجموعة كبيرة من أولئك الأرمن الذين ساعدوه ضدد الروم . وكانوا في مجموعهم حوالي عشرين الفا بما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم . الذين لم يجرؤوا على البقاء بغدهم •

وفي طريقه إلى أدرنه علم من بعض الروم الموثوقين ممن هـربوا من المعركة التي هزم فيها جيشا أن أخاه الامبراطور بلدوين مفقود ، وأن الكونت لويس وكثير من البارونات الآخرين قد قتلوا ، وفيما بعد تلقى أخبارا من أولئك الذين هربوا وكانوا في رودوستو ، مع طلب بأن يسرع بالانضمام اليهم بأسرع ما يستطيع ، وحيث أنه كان متلهفا على أن يصل اليهم بأسرع ما يمكن ترك الأرمن والذين كانوا يسافرون على الأقدام مع أمتعتهم وعرباتهم وزوجاتهم وأطفالهم ليتابعوا سيرهم خلفه ، وحيث أنهم لم يستطيعوا مواكبة رجاله ، ولأنه اعتقد أنه يمكن أن يسافروا في أمان ودون خوف من أي خطر ، مضى قبلهم وعسكر في قرية تدعى كورتوكوبولس \*

وفي ذلك اليوم نفسه انضم اليه انسودي كورسل احد أبناء أخيى جيوفري دي فيلهاردين الذين استدعاهم المارشال من ذلك الجزء من الامبراطورية الذي تقع فيه ماكرى اترجانوبولس ودير بيرا والذي

أعطي لانسوا كممتلكات خاصة ، وجاء معهم عدد من الرجال من فيليبوبولس ممن تخلوا عن رينييه دي تريت

وضمت المجموعة حوالي مائة من الفرسان الجيدين وخمسمائه من السرجندية الخيالة ، وكانوا جميعا في طريقهم إلى أدرنه لمساعدة الامبراطور بلدوين ، ولكن الأنباء وقد ، بلغتهم كما بلغت الأخرين عن هزيمة الامبراطور ، فانهم تحولوا في اتجاه رودوستو ، وهكذا جاءوا ليعسكروا في كورتوكوبولس القرية نفسها حيث نصب هنري أخو الامبراطور خيامه .

وعندما راهم هنري ورجاله يقتربون هبوا إلى أسلحتهم ظنا منهم بأنهم من الروم ، وظن الآخرون من جانبهم الشيء نفسه فيهم وتقدم كلا الطرفين حتى أصبحوا قريبين بسرجة كافية ليعرفوا بعضهم بعضا ، شم تبادلوا التحيات بسرور وشعو كل منهبالاطمئنان أكثر ، وعليه فإنهم عسكروا معا في القرية تلك الليلة ، وفي اليوم التالي انطلق الجميع مرة أخرى ، وركبوا مباشرة نحو رودوستو التي وصلوها في ذلك المساء ، وهناك وجدوا دوح البندقية مع المارشال جيوفري ، وكل الأخرين الذين هربوا من الكارثة الأخيرة ، وحيا هؤلاء القادمين الجدد بحرارة كبيرة ، ولكن دموعا كثيرة انهمرت حزنا على موت أصدقائهم ، واأساماه وأي أسى ، إن عودة اتحاد القوات لم يتم في أدرنه عندما كان الامبراطور بلدوين فيها ، لأنه في تلك الحالة لم يكن ليضيع شيء ، ولكن هذا لم يكن ما يريده الرب .

وامضت المجموعة كلها اليومين التاليين معا في رودوستو ، وخلال هذا الوقت رأوا الحالة ، وقرروا ما يجب عمله ، وبين أشياء أخرى قبلوا بأن يكون هنري أخو الامبراطور بلدوين أميرا عليهم ، وجعلوه وصيا على عرش الامبرطورية ليتابع تسيير الأمور في مكان أخيه ، وفي الوقت نفسه لحقت بالأرمن الذين كانوا يتبعون هنري دي فلاندز بهم كارثة فقد تجمع الناس في تلك الأجزاء معا وتغلبوا عليهم

حتى أنهم جميعا كانوا إما أسرى أو قتلوا مباشرة ، وفي هذه الأثناء تمكن الملك جوهانيتزا الذي كان في الأرض مع كل قواته من احتسلال هذه الأرض بالكامل تقريبا وجاء إليه الناس من كل مكان في الريف والمدن والحصون ، واجتاح رجاله من الكومان كل الأراضي حتى أبواب القسطنطينية واجتمع الوصي على العرش ويوج البندقية والمارشال الذين كانوا ما يزالون في رويوستو التي تقع على مسيرة ثلاثة أيام من العاصمة في مؤتمر .

وكنتيجة اقام ُ دوج البندقية حامية من رجاله في رودوستو ، التي كانت تابعة للبنادقة ، وفي اليوم التالي اجتمعت كل القوات في كتائبها وركبوا على مراحل تدريجية إلى القسطنطينية .

وعندما وصلوا إلى سيلمبريا وهي مدينة كانت على مسيرة يومين من العاصمة ، وكانت تابعة للامبراطور بلدوين اقام هنري دي فلاندرز فيها حامية من قواته ، ثم ركب مم بقية الرجسال إلى القسطنطينية وهناك تم الترحيب بهم بحرارة لأن الناس في المعينة كان يشلهم الخوف ، ولكن مايثير العجب أننا فقدنا هذا القدر من الاميراطورية حتى انه خارج القسطنطينية فإن روبوستو وسيلمبريا ، فقط هما اللتان بقيتا تحت أيدينا ، وكانت بقية الأرض في يدى الملك جوها نيتزا، وعلاوة على ذلك كان عبر المضيق حصن سبيفا فقط مو الذي تحت سيطرتنا ، وبصرف النظر عن مدا فإن كامل الأراضي كانت تحت يد تيوبور لاسكاريس ، وقرر البارونات الآن أن يرسلوا في طلب المساعدة من البابا أنوسسنت في روما وفي فرنسا وفلاندز ومن بلاد اخرى ، وكان المعوثون الختارون لهذه المهمة هم نيفلون واسقف سواسون خبونيكولاس دي ميلي وجين بليو وبقى الباقون في القسطنطينية في كأبة ذهنية كرجال يخشون أنهم على وشك فقد أراضيهم ، وبقوا في هذه الحالة التعسة حتى، أسبوع العنصرة ، واثناء تلك الفترة كانوا في خسارة عظيمة من خلال مسوت أنريكو داندولو بسسبب المرض ودفسن بتشريف كبير في كنيسة سانت صوفيا ، ويحلول عيد العنصرة فعل الملك جوها نيتسرًا

تقريبا كل ما كان يريد فعله في الأرض ، ولكنه لم يتمكن بعد ذلك من جمع شمل الكومان فقد وجدوا استحالة في متابعة الحرب أثناء الجو الحار ، وعليه فقد عادوا إلى بلادهم ، وسار جوها نيتــزا بجيشــه المكون من روم وبلغار لمهاجمة المركيز دي مونتفرات في سالونيك ، وكان المركيز الذي سمع في هذا الوقت بهنزيمة الامبراطور بلدوين فراويته فكرة رفع الحصار عن نوبليا وأخذ معه أكبر عدد أمكنه جمعه من الرجال ، وأسرع إلى سالونيك وأدارها بقوته . وسار هنرى دى فلاندرز من جانبه بعد أن جمع من القوة بقدر ما استطاع أن يدبر لمهاجمة الروم في تكورلو ، التي كانت على مسيرة ثلاثة أيام من القسطنطينية ، واستسلمت المدينة ، وأقسم الروم قسم الولاء لهنرى الوصى على العرش ، ولكن مثل هذا القسم في تلك الأيام كثيرا ما كان يساء الوفاء به ، وسار بعد ذلك إلى أركاد يوبولس ، التي وجدها مهجورة ، لأن الروم لم يجرؤوا على انتظار مجيئه ، وأكمل طريقه حتى وصل إلى بيرو، وهي مدينة قلوية كان فيها حامية جيدة ، واستسلم هذا المكان أيضا ، وركب بعد ذلك إلى أبسروس ، وكان فيها أيضا حامية مساوية في القوة للدفاع عنها ، وبينما كانت المفاوضات تتقدم حقق رجالنا خرقا إلى داخل المدينة من جانب آخر ، وتم هذا دون علم الوصى على العرش والأخسرون المعنبون في المفاوضات ، وجعلهم في غاية الضيق ، وبعدا الفرنسيون يدبحون الروم ويستولون على كل ماله قيمة في المدينة ويخطفون كل ما تصل إليه أيديهم ، وقتل العديد من الروم وأسر العديد ، وهـكذا أخدت ابروس ، وبعد ذلك قضى الجيش شلاثة آيام في المدينة ، وكان الروم اجمالا فزعين من هذه المنبحة التي لحقت بأبناء جلبتهم حتى أنهم هجروا كل المين والحصون في الأرض وهربوا بحثا عن ملاذ في الرنه وسيموتيكا ، وكل منهما مدينة جميلة جدا ، وقوية التحصين •

وفي نحو هذا الوقت وصل ملك والاشيا وبلغاريا الذي كان يسير للهاجمة المركيز دي مونتفرات بكل قواته إلى أمام مدينة سيريس ، وكان المركيز قد وضع حاميه قوية في تلك المدينة حيث كان هوغ دي كولين ، وهو فارس قدير وشجاع جدا من الطبقة الرفيعة ، يتولى

القيادة هناك يدعمه غوليوم دي آرلر ، ومارشال الماركيز ، وعدد كبير من أفضل رجاله ، وحاصرهم الملك جوها نيتزا في تلك المدينة ، ولم يمض عليه وقت طويل جدا قبل أن يأخذ المدينة بهجوم عاصف . وخلال الاستيلاء عليها كان المدافعون عنها سيئي الحظ فقدوا هوغ دي كولين الذي لقى مصرعه بسبب جرح في العين .

وعندما قتل هذا الرجل الذي كان أفضلهم جميعا انهارت معنويات باقي الجماعة ، ولجأوا إلى القلعة التي كانت قوية التحصين ، وأعد جوها نيتزا آلاته لمهاجمة هذا الحصن وحاصرهم هناك ولم يفعل ذلك زمانا طويلا حتى بدأ الرجال بداخله يطلبون الشروط للتسليم ، وهو عمل كان له أن يلقي وصحة عار على سمعتهم فيما بعد ، ووافقوا على تسليم القلعة لجوهانيتزا ، وقام هو من جانبه بجعل خمسة وعشرين رجلا من أعلى طبقة في جيشه يقسمون لهم بأنهم سيعطون مرافقة أمنة مع خيولهم ، وكل معداتهم إلى سالونيك او القسطنطينية أوهنغاريا – أيا من الثلاثة كانوا يفضلون °

وبهذه الشروط سلمت سيريس وأمر جوها نيترا كل المدافعين عنها بالخروج والعسكرة بجانب الجيش في الحقول ، وفي البداية قدم عرضا من الصداقة تجاههم ، وحتى أرسل لهم الهدايا ولكن بعد معاملتهم بهذه الطريقة مدة ثلاثة أيام تصرف بشكل مخادع وأخل بكل وعوده وأمر باعتقالهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم واقتدوهم إلى والاشيا عراة حفاة سيرا على الأقدام ، وأما أولئك الذين كانوا فقراء أو من مولد منحط ، وعليه كانوا من غير ذوي الشأن ، فقد أرسلوهم إلى هنفاريا ، أما بالنسبة للبقية فقد أمر بقطع أيديهم ، وهكذا كانت خيانة الملك جوهانيتزا الشائنة التي أمكنه ارتكابها وعانى الجيش في تلك المناسبة واحدة من أعظم الكرب التي حلت بمطلقا ، وأمر جوها نيتزا بهدم كلتا المدينتين والقلعة إلى الأرض ، وبعد هذا مضى في طريقه ليتعامل مع المركيز .

وركب هنري الوصى على عرش ألامبسراطورية مسع كل قسواته إلى

أدرنه وحاصرها ، وبفعل ذلك وضع نفسه وجيشه في خطر عظيم لأن كثيرا جدا من الناس سواء ضمن المدينة أو خارجها طوقوه مسن كل الجوانب ، حتى أن رجاله كانوا نادرا ما يستطيعون مفسادرة المعسكر لشراء المؤن أو يتمكنون من القيام سوى بسرعي قليل ، أو التزود بقليل من المؤن ، ولكنهم لكي يجعلوا أنفسهم أكثر أمنا احاطوا معسكرهم بسياج وبوابات محصنة بقوة ، وأمروا قسما من رجالهم بالحراسة في الداخل ، في حين خرج الباقون لمهاجمة المدينة وبنوا أيضا آلات من مختلف الأنواع ، وأعدوا سلالم التسلق والأشياء الأخرى التي تفيد في الهجوم ، وباختصار وضعوا أنفسهم في قدر عظيم من المتاعب من أجل الاستيلاء على المدينة ولكنهم لم يستطيعوا أخذها لأن المكان كان قويا جدا ، ومحميا بوفرة بقسوات للدفاع عنه ، وعلى العكس كان كل شيء ضدهم وجسرح الكثير مسن رجالهم ، وضرب واحد من أفضل فرسانهم ، وهو بيير دي بسراسيو على جبهته بحجر من منجنيق ، وكاد يقتسل على الفسور ، ومسع ذلك على حبهته بحجر من منجنيق ، وكاد يقتسل على الفسور ، ومسع ذلك وبمشيئة الرب أفاق وحمل بعيدا على محفة .

وعندما رأى في النهاية أن كل جهودهم للاستيلاء على المدينة كانت غير مثمرة ، سحب الوصي على العرش قواته وغادرها ، وخلال تراجعهم كانوا يضايقون باستمرار من قبل الروم وأهل الأرض التي كانوا يمرون عبرها ، وركبوا يوما بعد يوم حتى وصلوا إلى بامفيل حيث وجدوا مراكز لهم ومكثوا مدة شهرين ، ومن هناك قاموا بغزوات كثيرة في اتجاه ديموتيكا والأماكن المحيطة الأخرى ، وحازوا بهذه الوسيلة على عدد عظيم من الماشية ومخزون جيد من الغنائم الأخرى ومكثوا في هذه الأجزاء حتى بداية الشتاء في حين كانت المؤن ترسل إليهم من رودوستو والأماكن الأخرى ، عبر الساحل .

# الفصل الثامن عشر المحلورية المعراطورية حزيران ١٢٠٥ ـ حزيران ١٢٠٦

وسأتحول للحفة من هنري الوصي على عرش الأمبراطورية للكلام بشكل أكثر خصوصية عن جوهانيتزا ملك والاشيا وبلغاريا الذي كما تعرفون قد استولى على سيريس ، ونقل بالخيانة أوائك الذين استسلموا له . وسار بعد ذلك إلى سالونيك وأمضى وقتا طويلا في ذلك الجوار مخربا قسما كبيرا من الأرض ، وفي هذه الأثناء بقي المركيز دي مونتفرات في مدينته العاصمة وقد مالاه الأسى بسبب خسارة سيده الأمبراطور بلدوين والبارونات الذين ماتوا في أدرنة ، وكان في كأبة مريرة بسبب الاستيلاء على حصنه في سيريس واسر رجاله .

وعندما رأى جوهانيتزا أنه قد فعل كل ما بإمكانه في سالونيك عاد أدراجه نحو بلاده أخذا جيشه معه \_ وسمع الروم في فيلبوبولس التي أعطاها الامبراطور لرنييردي تريت \_ كيف فقد الامبراطور بلدوين العديد من باروناته وكيف أخذ جوهانيتزا سيريس من المركيز ، وعرفوا أيضا أن أقارب رنيير دي ترتيت بما فيهم ابنه وابن أخيه قد تخلوا عنه وأنه لم يبق له سوى القليل من الناس ، وبالاعتقاد بناء عليه أن الفرنسيين لن تكون لديهم مرة أخرى اليد العليا ، ذهب عدد من الأهالي الذين كانوا ينتمون للطائفة البوليسية الي جوهانيتزا ليستسلموا له وقالوا : ياصاحب الجلالة ، اركب الى فيلبوبولس أو ابعث جيشك وسنضع كامل المدينة بين يديك » •

وعندما سمع رنيير دي تريت ، الذي كان في فيليبوبولس بهذا العرض ، كان خائفا جدا من أن يفعل هؤلاء الرجال كما قالوا ، وعليه ففي ذات صباح عند الفجر غاس منزله ، ومع أكبر عدد من شعبه توفر له ، ذهب إلى ضاحية للمدينة يسكنها البوليسيين النين استسلموا لجوهانيتزا ، وأشعل فيها الناز حتى لقد احترق الكثير من هذا الحي ، ثم غادر فيلبوبولس وذهب إلى حصن ستينيماكا الذي كان على بعد ثلاثة فراسخ عن المدينة ، وكانت فبه حامية من رجاله ، وبقى هو وجماعته هناك زمانا طويلا جدا ، نحو ثلاثة عشر شهرا على وجه الاجمال في التخوم القريبة ، تحت ظروف بائسة وفي كرب نفسى عظيم . وفي عجز شديد في الطعام ، حتى انه كان عليهم أن يأكلوا خيولهم ، وكان علاوة على نلك على بعد تسميه فراسخ من القسطنطينية ، حتى أن أي تبادل في الأخبار بين الحصن والمدينة كان خارج الموضوع ، وبينما كان رنيير ورجاله ف ستينيماكا جاء الملك جوهانيتزا مع جيشه ليحامر فيليب وبولس ولم يمكث هناك طويلا جدا قبل أن استسلم الناس في المدينة له ، بعد أن وعد بأن يعفو عن أرواحهم ، ولكن على الرغم من هذا الضمان أعدم رئيس أساقفة المدينة أولا ، ثم أعطى الأوامر بسلخ أناس معينين من ذوي المنزلة وهم أحياء ، وبقطع رأس آخرين واقتيد باقي أهـل المدينة بالسلاسل ، وبعد ذلك أمر بهدم كل أسوار وأبرام المدينة إلى الأرض ، وبحرق قصورها العظيمة ومنازلها الجميلة حتى أمسبحت رمادا ، وهكذا دمرت مدينة فيليبوبولس النبيلة ، وكانت هي واحسدة من أجمل ثلاث مدن في كل إمبراطورية القسطنطينية تماما .

بهذا انهى قصة فيليبوبولس واذا الترك بلايري تسريت سبجينا في ستينيماكا ، اعود الى هنري الذي الامبراطور بلدوين الذي بقلي في بافيل حتى بداية الشتاء وحالما حل الطقس البارد استشار رجاله وباروناته ، النين نصحوه بأن يضع حامية في مدينة روسيون التي تقع في ناحية خصيبة جدا ، وكانت تشفل موقعا مركزيا في الأرض ، وكان الرجال الذين كلفوا بهذه الحاميو ، ديتريش فون لوس الذي عمل كصاكم للمدينة ، وتييري دي تيرموند الذي اعطى قيادة

المقوات . واعطاهم الومي على العرش نمو مائة واربعين فارسا وكثيرا من الخيالة ، وامرهم بمتابعة العرب ضد الروم وان يقيموا الحراسة على النواحي النائية.

ونهب هو نفسه مع بقية رجاله الى بيرو وترك حامية من نحو مائة وعشرين وعدا جيدا من الخيالة في تلك المدينة ، مع انسودي كايو في القيادة ، ووضعت حامية اخرى من البنادقة في مدينة اخسرى هياركاديوبولس ، وفي الوقت نفسه اعاد الوصي على العرش البروس لتيو دور براناس وهو رومي كان متزوجا من اخت ملك فرنسا وكان في الواقع الوحيد من مواطنيه الذي بقسي في جانبنا ، واستمرت في الواقع الوحيد من مواطنيه الذي بقسي في جانبنا ، واستمرت القوات في كل هذه المدن في شن الحرب ضد الروم ، وقاموا بفارات عديدة في اراضيهم وقام الروم من جانبهم بهجمات مفاجئة عليهم بالكثرة نفسها ، وكان هنري نفسه في هنا الوقت قسد عاد الى القسطنطينية مع بقية رجاله.

وفي هذه الاثناء لم يبق الملك جوهانيترا مع انه الآن قدوي جدا وسيدا على ممتلكات عظيمة كسولا بل اقام جيشا كبيرا من الكومان والوالا شيين وبعد عيد الميلاد بثلاثة اسابيع ارسل هؤلاء الرجال الى اميراطورية القسطنطينية لمساعدة الروم في ادرنة وديموتيكا وبعد وصول هذه التعزيزات ازدادت جراة اعدائنا وشدوا غارات على قواتنا بثقة اكبر.

وقبل عيد قاس الشموع (في الثاني من شاط) بأربعة ايام غر تييري دي موند قائد القواك في روسيون في غارة استطلاع ونهب وركب طول الليل واغذ معه نحو مائة وعشرين فارسا وترك قليلا من الرجال لعراسة المدينة وبحلول الفجر وصاوا الى قرية عيث كانت تعسكر فرقة من الكومان والوالاشيين.

واخنوهم تماما بالمفاجآة حتى أن أحدا من القوات التي في المكان لم يكن لديه أي فكرة عن مجيئهم ، وقتل الفرنسيون عددا كبيرا من

رجال جوهانيتزا، واستولوا على نحو أربعين من خيولهم، وبعد أن الحقوا بالعدو مثل هذا الضرر تحولوا عائدين إلى روسيون.

وفي الليلة ذاتها التي خرج فيها جماعتنا في تلك الحملة زحف حيش كبير من الكومان والوالاشيين فيه نحو سبعة ألاف فسرد خارجا بهدف الحاق بعض الأضرار بنا ، وفي الصباح وصل إلى أمام روسيون ومكث هناك وقتا طويلا ، وأقفلت الفرقة الصغيرة جدا من الرجال التي تسركت لحسراسة المدينة البسوابات واعتلى أفسسرادها الأسوار ، وعندها استدار الكومان والوالاشسيون وبداوا في الانسحاب إنما لم يبتعدوا اكثر من فسرسخ ونصف الفسرسخ عن المدينة عندما قابلوا القوات الفرنسية التي بقيادة تيير دي تيرموند ، وحالما رأى هؤلاء فرق العدو تتقدم شكلوا انفسهم في أربع فرق وقرروا الانسحاب نحو روسيون ولكن بأبطأ خطوة ممكنة مدركين أنه إذا أمكنهم بفضل الرب أن يصلوا إلى المدينة سيكونون في أمان ، واقبل الكومان والوالاشيون مع الروم من أهل المنطقة نحوهم وهاجموهم بكل قوتهم وانقضوا على قوات المؤخرة وبدأوا هجومهم بوحشية شديدة ، وكانت هذه الفرقة مكونة من رجال يتبعون الحاكم ديريش فون لوس وكان قد عاد إلى القسطنطينية ، لهذا كان أخاه فيلان الآن يتولى القيادة وضغط عليهم العدو بشدة وجرح كثيرا من خيولهم . وانطلقت صيحات عالية وازدادت الجلبة عنفا ، حتى أن قوات المؤخرة في النهاية أنهكت وغلبت على أمرها بالتفوق العددي واكرهت على الارتداد إلى الفرقة التي كان يقودها أندريه دي يوربواز وجين دى كوازى وهكذا تراجع الفرنسيون وهم يحاولون الحفاظ على مقاومة ثابتة ضد العدو لوقت طويل.

ثم جدد العدو هجومه بضراوة حتى أنهم دفعوا بالفرق التي سلف لها الاشتباك لترتد إلى الفرقة التي يقودها تبيري دي تيرموند . ولم يمض وقت طويل أيضا قبل أن يدفعوا بهذه الفرقة حتى إلى مسافة أبعد لترتد إلى الفرقة التي يقودها شارل دي فرين ، أما الفرنسيون الذين كانوا مايزالون يقاتلون بعناد فإنهم تراجعوا الآن إلى حد أنه

بات بإمكانهم أن يروا أسوار روسيون التي تبعد فقط نصف فرسخ ، وضغط عليهم الأعداء أكثر فأكثر حتى أن الأرجحية كانت بدرجة كبيرة ضدهم ، وجرح العديد من الرجال وكذلك من خيولهم ، وفي النهاية ، حيث أنها كانت مشيئة الرب بأن تحدث مثل هذه الكوارث ، لم يعد بإمكانهم أن يقماوموا أكثر وهمزموا ، وبشكل رئيس لأن تسليحهم كان ثقيلا وتسليح خصومهم خفيفا ، ثم بدا العدو بنبحهم

وا اسقاه أي يوم حزين للنصرانية ، فمن المائة وعشرين فسارسا في المعركة لم ينسب سسوى عشرة من أن يقتلوا أو يؤسروا ، أما القلائل الذين هربوا فقد عادوا مسرعين للانضمام من جديد إلى اصدقائهم في روسيون ، وكان بين القتلى تييري دي تيرموند وذلك الفارس الجيد أورى دى أيل الذي كان كل واحد قدره ، وكذلك أيضا جين دي بومبون ، وأندريه دي أوبيوس وجين دي كويزي ، وغي دي كونفلانس ، وشارل دى فرين ، وفيلان أخو ديتريس فون لوس. حاكم المدينة ، وليس هناك متسم في هذا الكتاب لاعطائكم أسماء كل من قتلوا أو أسروا ، وفي ذلك اليوم البالغ الحزن منينا بأقسى الخسائر وعانينا من إحدى أسوا الكوارث التي عاناها شعب الأميراطورية المسيحي على الاطلاق ، وكانت أكثرها جدارة بالرثاء أيضًا ، أما الكومان والوالاشيون وقد الحقوا مثل هذا الضرر البالغ بأرضنا كما أرادوا أن يفعلوا ، فإنهم قد انسحبوا الآن كل واحد إلى بلده ، وقد حدثت هذه الكارثة لجيشنا في اليوم الذي سلف على ليلة قداس الشموع ، وتسلل الرجال الذين فروا بعد هزيمتهم مع الذين كانوا في روسيون خارجين من المدينة حالما حل الظللم ، وهربوا خلال الليل ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى رودستو.

وبلغت الأخبار الحزينة لهذه الهزيمة هنري الوحي على عرش الأمبراطورية وهو خارج في موكب إلى ضريح سيدة بالأشرين في عيد قداس الشموع ، وقد سببت جزعا عظيما في المدينة التي كانت مقتنعة الآن بأن امبراطورية القسطنطينية قد ضاعت .

ووجد الوحي أن من الحكمة أن يضع حامية في سيلمبريا وهي على مسيرة يومين من القسطنطينية ، لذلك أرسل ماكائيردي سانت مينهولد مع مجموعة من خمسين فارسا ليقوموا على حراسة المدينة •

وكان الملك جوهانيتزا من جانبه مبتهجا عندما سمع أخبار كيف أن جماعته قد نجحوا ، وأكثر لأنهم قتلوا قسما عظيما جدا من افضل الرجال في الجيش الفرنسي ، لهذا أرسل الدعوات في كل أرضه تدعو أكبر عدد من الرجال يمكن جمعه معا ، وبعد أن أنشا جيشا عظيما من الكومان والروم والوالاشيين غزا الأمبراطورية ، وانحاز معظم الناس في المدن والحصون إلى صفه ، حتى أنه في النهاية أصبح يملك من القوة بحيث فاق كل اعتقاد

وعندما سمط البنادقة أنه قادم بقوة كبيرة هجروا أركاديوبولس، وتقدم جوهانيتزا بكل قواته حتى بلغ ابروس، التي كانت محمية من قبل الروم واللاتين، وكانت تابعة لبراناس الذي كما تعرفون قد تزوج أخت ملك فرنسا، وكان الرجل الرئيس بين اللاتين هوبيغ دي فرانسور وهو فارس من بلاد بوفيزيز

وشن ملك والاشيا هجوما عاصفا على المدينة واجتاحها ، وكان عدد السكان الذين نبحوا عظيما جدا ، حتى أنه يجل عن الوصف ، واحضر بيغ فرانسور امام جوهانيتزا الذي أمر بقتله على الفور مع كل الروم واللاتين ، النين كانوا من نوي المكانة أيا كانت ، أما كل الناس الذين من أصل وضيع وكانوا لاشأن لهم مع كل النساء ، والأطفال فقد اخذوا بناء على أوامره إلى والاشيا ، وبعد ذلك أمر بالمدينة بكاملها \_ وهي مدينة جميلة جدا ومزدهرة وفي جزء خصب جدا من البلاد \_ أن تدمر حتى الأرض ، وهكذا تعم تنفيذ خدراب أبروس .

وعلى بعد إثنى عشر فرسخا على الساحل تقع رودستو وهي

مدينة كبيرة جدا وغنية وقوية التحصين ومحمية بشكل جيد من قبل البنادقة ، وإلى جانب كل هذا كان جيشا من السرجندية مؤلفا من نحو الفي خيال ، قد وصل حديثا للمساعدة في حراسة المدينة ، وعندما سمع هؤلاء الرجال بأن ابروس قد اخت بالقوة وان جوهانيتزا قد قتل كل اهل المدينة غلبهم الخوف ، حتى انهم تخلوا عن القتال قبل أن يبدأ ، وبما أن الرب يسمح بأن تنزل مثل هذه البلية بالرجال اندفع البنادقة شذرا مذرا إلى ظهور سفنهم وكل منهم يحاول أن يسبق الآخرين ، وبفوضى حتى كادوا أن يفرق الواحد منهم الآخر ، وهرب السرجندية الخيالة الذين جاءوا من فرنسا وفلاندرز والبلاد الاخرى بطريق البر .

اي كارثة في الواقع إنها واحدة لم يكن هناك حاجة مطلقا لأن تعدث ، لقد كانت المدينة قوية التحصين ومعاطة تماما بأسوار قوية وأبراح لم يكن لأحد على الاطلاق أن يغامر بمهاجمتها ، ولم يكن جوهانيتزا قد فكر مطلقا في أن يوجه جيشه في هذا الطريق ، ولكن عالما سمع هذا الملك الذي كان في حينه على بعد مسيرة نصف يوم من رودوستو ، أن حاميتها قد هربت تقدم نحو المدينة ، وسلم الروم النين بقوا هناك : المكان له فأمر بأسرهم على الفور أيا كانت منزلتهم ، واقتادهم الى والاشيا ، إلا القليل الذي هرب ، شم امر بتدمير المدينة حتى الأرض ، أه أي مأساة مروعة لأن رودستو كانت واحدة من أجمل المدن وافضلها عمرانا في الامبراطورية .

وكانت هناك مدينة أخرى ليست بعيدة عن رودستو تدعى بيندور وقد سلمت هذه أيضا لجوهانيتزا ، وقد أمر بتدميرها نهائيا واقتيد سكانها أسرى ألى والاشيا مثل مدينة رودستو ومن هناك ركب الى ميركليا وهي مدينة على الساحل كانت تابعة للبنادقة وكان لها ميناء جيد جدا ومع ذلك كان البنادقة قد تركوها مع حامية ضعيفة جدا فقط ، وعلى هذا أخذها جوهانيتزا بالقوة ، وهناك أيضا أعقب مذبحة عامة ، وأخذ النين نجوا بحياتهم الى والاشيا في حين دمرت المدينة كما حدث للاخريات .

ومن هناك سار جوهانيتزا الى داا ونيوم وكانت هنه مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين ، ولكن اهلها لم يجرؤوا على الدفاع عنها ، وهكذا دمرت بعد ان استسلمت ، حتى الأرض ، ثم مضى الى تكرلو التي سلمت له من قبل ، وامر رجاله بتحويل المدينة الى خرائب واخذ الناس اسرى ، وكان كلما سلمت له حصون او مدن تعامل معها بالطريقة نفسها ، حتى ولو كان قد وعد اهلها بالامان وامر بكل واحد من هذه الامكنة فدمر ، واقتيد كل الرجال والنساء الى الاسر ، وباختصار لم يحافظ على اى ميثاق ابرمه .

وقبل مضي وقت طويل اجتاح الكومان والوالاشيون الأرض حتى أبواب القسطنطينية ، حيث كان الوصي على العرش مع أكبر عد من الرجال النين كانوا تحت قيادته يقيمون في حينه ، وكان يشعر بحزن شديد وقلق بالغ لكونه غير قادر على تامين عد كاف من الرجال للدفاع عن أرضه ، وبسلب ذلك كان الكومان يستولون على كل الماشية في الريف ، ويأخذون الرجال والنساء والأطفال حيث يجدونهم ، ويدمرون الحصون والمدن التي يمرون بها وهم يحدثون مثل هذا الخراب في كل مكان ، الخراب الذي لم يسمع أن أحدا اخبر بشيء يفوقه

وفي النهاية وحتى نصف قطر يعادل مسيرة خمسة أيام من القسطنطينية لم يبق شيء لم يدمر ، سوى مسينتي بيزو وسالمبريا التي كانت محمية من قبل الفرنسيين وكان انسو دي كايو في بيزو مع مائة وعشرين فارسا ، وكان ماكائير دي سانت مينهولا مع خمسين فارسا في سيلمبريا ، وكان هنري أخدو الامباراطور بلاوين في القسطنطينية مع باقي القوات مع مدينتين فقط خارج القسطنطينية بقيتا في أيديهم ، وأكاد الا أكون معتاجا لأن اقول لكم بأن حنظوظ الفرنسيين كانت في الني أحوالها .

وفي مناسبة واحدة اجتمعوا أمام الليرا وهي مدينة تبعد نحو اللني عشر فرسخا عن القسطنطينية ، وكان هنري قد المطاها لبايين دي

ا وليانز ، وكان هذا المكان يضم عدا كبيرا جدا من الناس لان اهسل الريف من المناطق المعيطة قد لجاوا اليها ، وهاجمها الكرمان واخذوها بالقوة وهنا كانت المذبحة كبيرة حتى إنه لم يوجد ما يفوقها في المدن التي تقدم حدوثها فيها ، وخلال هذا الوقت كما قلت قبلا دمر كل حصن أو مدينة سلمت لجوهانيتزا بوعد الامان حتى الارض واقتيد اهله اسرى الى والاشيا .

وعندما رأى الروم النين كانوا في جيش جـوهانيتزا \_ أو كما يقال النين استسلموا له وثاروا ضد الفرنجة \_ كيف دمـر مـنهم وقلاعهم وخرق كل وعد قطعه لهـم ، شـعروا بـانهم كانوا ضـحية الفيانة وأنهم استسلموا للضياع ، وبعد مناقشة الأمور فيما بينهـم توصلوا الى نتيجة أنه حالما يعود جـوهانيتزا الى ادرنة وبيمـوتيكا فأنه سيتعامل معهم كما تعامل مع الأماكن الأخـرى ، وإذا أزيلت هاتان المبينتان فإن الامبراطورية ستكون بالنسبة لهم قد فقدت الى الأبد . وهكذا اختاروا رسلا سرا ، وأرسـلوهم الى ابـن جلدتهـم براناس في القسطنطينية يتوسلون اليه ان يدا فـع عن قضـيتهم عند برورهم سيعيدون أدرنه وديمـوتيكا الفـرنجة وسـيعطون دعمهـم بدورهم سيعيدون أدرنه وديمـوتيكا الفـرنجة وسـيعطون دعمهـم الكامل للوهي على العرش حتى يمكن للروم والفـرنجة أن يعيشـوا معا كأصدقاء °

وبالتالي جرى عقد مؤتمر في القسطنطينية وجرى فيه جدل كثير سواء مع الاقتراح او ضده ، ولكن في النهاية تمت التسوية على ان ادرنة وديموتيكا مع كل الأراضي التابعة لهما يجب ان تمنح لبراناس وزوجته ، وأن براناس يجب أن يضدمهم لمسالح الامبراطور والامبراطورية ، ووضع مشروع اتفاقية بهذا المعنى وقعها كلا الطرفين وهكذا عاد توطيد السلام بين الروم والفرنجة •

أما الملك جوهانيتزا الذي أمضى وقتا طويلا في الأمبراطورية مخربا البلاد خلال كامل فترة الصوم الكبير، ولفترة طويلة بعد عيد الفصح فقد تحول الآن نحو ادرنة وبيموتيكا ، وهو ينوي التعامل مع هاتين المبينتين كما فعل مع المدن الأخرى في البلاد ، وحالما راى الروم النين كانوا معه انه كان يتحرك نحو ادرنة بداوا يتسللون هاربين في الليل والنهار في عشرين او ثلاثين واربعين او مائة في كل مرة .

وعندما وصل جوهانيتزا أمام أدرنة دعا الناس ليدعوه ينخل كما فعل في كل مكان آخر ، فأخبروه بأنهم لن يدعوه يفعل ذلك ووجهوا له القول التالى: سيدى عندما وضعنا أنفستا بين يبيك أقسمت أن تحمينا باخلاص وأن تعافظ على سلامتنا ، ومع ذلك لم تفعل هــذا بل ضربت امبراطوريتنا ، ونحن نعرف جيدا انك ستتعامل معنا كما فعلت مم أبناء جلاتنا ، وعندما سمم جوهانيتزا هنا مضي فأحكم الحمسار على بيموتيكا ونصب ست عشرة عرابة كبيرة حول المبينة ميدا في بناء الات من كل نوع لاستعمالها في الهجوم ، شم بدا في تغريب كل الريف المحيط، وأرسل أهل أدرنة وبيموتيكا رسلا الي القسطنطينية مع تعليمات بالتوسل الوصى على العدرش وبدراناس باسم الرب لياتوا لاغاثة بيموتيكا التي حوصرت ، وعند استلام هذه الرسالة عقد جماعتنا في القسطنطينية موثتمرا لتقرير أي عمل يقومون به لاغاثة المدينة ، ولم يجرؤ كثير من الحاضرين على النصبح بارسال أي قوات خارج القسطنطينية ، وبدلك يعرضون أرواح المسيحيين القلائل الباقين للفطر، ومهما يكن من أمر تقرر في النهاية أن يسير الجيش الى خارج القسطنطينية ويمضى الى سيلمبريا ، ووعظ الكاربينال الذي عينه البابا كممثـــل له في القسطنطينية القوات ووعد بففران كامل لكل من يذهب في فترة هذه الحملة ويواجه الموت في المعركة ، وهكذا سار هنري خارج المبينة بكل الرجال النين تحت تصرفه وركب معهم الى سيلمبريا حيث عسكر خارج المبينة وبقي مناك مدة اسبوع ، وكانت الرسل تاتيه من أدرنه كل يوم تتوسل اليه أن يشفق على شعبها وأن يأتي لاغاثتهم لأنه انا أخفق ف ذلك فانهم ومدينتهم سيضيعون .

وبعد استشارة باروناته قرر هنرى بناء على نصيحتهم أن يتحرك الى بيزو التي كانت مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين ، ووفق هـنه الخطة سار الجيش الى هناك ونصب خيامه خارج الاسوار عشية عيد القديس يوحنا المعمدان في حريران ، وفي اليوم نفسه الذي عسكروا فيه وصل الرسل من أدرنة ليتحدثوا مع الوصى على العرش قائلين : سيدى هكذا لقد جئنا لنخبرك بأنك إن لم تسعف بيموتيكا فإنها لا يمكن أن تصمد أكثر من أسبوع لأن عرادات جوهانيتزا قد خرقت دفاعاتنا في اربعة اماكن ، وقد وصل رجاله مرتين الى الأسوار ، وسأل هنري رجاله ماذا يجب أن يفعل ، وجرى قدر كبير من الجدل حول الموضوع ولكنهم في النهاية قالوا: حيث أننا جـئنا الى هذا المدى يا سيدي فإنه سيكون عارا أبعيا لنا أن لا نذهب ونغيث بيموتيكا لهذا فاننا نطلب من كل واحد أن يقوم بالاعتراف وأن يأخذ المناولة ، وعند ذلك نضع القدوات في تدرتيب التعبئة ، وحسبوا أن لبيهم في الاجمال نحو أربعمائة فارس وليس أكثر، وعليه فقط أرساوا في طلب الرسل القادمين من أدرنة واستعلموا منهم عن عدد الرجال النين كانوا في جيش جـوهانيتزا ، وأجاب الرسل بأن لديه نحو أربعين ألف رجل مسلح دون احصاء المشاة النين كان عدهم غير معروف ، لقد كانت في الحقيقة معركة خطرة أن يتولاها مثل هذا العدد القليل ضد مثل هذا العدد الكبير جدا .

وفي صباح عيد القديس يوحنا المعمدان قدم كل واحد اعترافه وتلقى المناولة ، وساروا قدما في اليوم التالي ، وقاد جيوفري دي فيلهاردين مارشال رومانيا وشامبين طليعة الجيش مع مكائيردي سانت مينهولد وراهب دي بيثوم ، وميلون لوبربانت في قيانة الجيش الثاني ، وكان الثالث تحت قيانة باين دي اورليانزوبيير دي مراسيو ، والرابع بقيانة دي كايو ، والخامس تحت قيانة بلدوين دي بوفيير والسادس بقيانة هوغ دي بوميتز ، وكان هنري الوصي على عرش الامبراطورية يقود الجيش السابع ، وكان الجيش الثامن يتألف من قوات فلمنكية وكان تحت قيانة غوتيير دي اسكورناي يتألف من قوات المؤخرة .

وهكذا ركبوا منة ثلاثة أيام في نظام الزحف المحدد ، ولم يتقدم جيش مطلقا يسعى الى معركة في ظروف اكثر خطورة ، وكانوا في خطر من ناحيتين أولا لأنهم كانوا على هذه القلة وكان هؤلاء هم النين كانوا على وشك مهاجمتهم في مثل هنه الكثرة ، وثانيا لأنهم لم يكونوا يصدقون بأن الروم النين توصلوا مؤخرا جدا الى السلام معهم سيعطونهم دعما من أعماق القلب ، وعلى العكس فانهم كانوا يخشون من أن الجيش اذا تعرض للمصاعب فان الروم سينضمون الى جوهانيتزا ، الذي كان الآن قريبا جدا من الاستيلاء على ديموتيكا •

ومع ذلك عندما سمع جوها نيتزا بأن الفرنسيين قادمون لم يجرؤ على انتظار وصولهم ، بل أشعل النار في آلاته ونقض خيامه وهـكذا انسحب من ديموتيكا ، واعتقد الجميع بأنها كانت معجزة عظيمة ، وفي اليوم الرابع بعد خروج الجيش وصـل هنري الوصي على عرش الامبراطورية الى أدرنة ، ونصب معسكره بجانب النهر في بعض أجمل المروج في العالم ، وحالما رأى الناس في المدينة الفرنسيين يصلون خرجوا في مـواكب يحملون كل صـلبانهم ، وأظهروا مـن السر ور ما لم يشاهد من قبل مطلقا وحق لهم أن يبتهجوا ، حيث انه حتى ذلك الحين كانوا في وضع أبعد ما يكون عن أن يكون مريحا

#### الفصل التاسع عشر. هجوم وهجوم مضاد

#### ۲۹ حزیران ۱۲۰۱ ـ ٤ شباط ۱۲۰۷

وفي اليوم التالي لتحرير أدرنه سمع الفرنسيون بأن الملك جوهانيتزا قد اتخذ مراكز له في حصن قريب يدعى رودسدويك، وعليه خرجت القوات في الصباح وركبت الي هناك لملاقاته.

وعلى أي حال قوض جوهانيتزا معسكره وبدا السير عائدا الى بلاده ، وسار الفرنسيون في اعقابه حوالي أيام خمسة ولكنه حرص دائما على أن يبقى متقدما امامهم ، وفي اليوم الخامس عسكروا في بقعة جميلة جدا بجانب حصن يحمل اسم فرايم وأمضوا الايام الثلاث التالية هناك ، وبينما كانوا هناك انفصل عد من الرجال ممن قدموا خدمة جيدة في الجيش عن اليقية بسبب بعض الخلاف بينهم وبين الوصي على العرش ، وكان قائد هذه الجماعة هو بلدوين دي بوثوار وفرقته ، وهوغ حدي بوميتز معه ، وكذاك فعل غوليوم دي كومينيز ودور دي بورين ، وعلى وجه الاجمال فقد غادر نصو خمسين فارسا في هسنه المجموعة ، ولم يفكروا مطلقا في أن البقية ستجرؤ على البقاء في هذا الجزء من البلاد وتحدى العدو .

ومع ذلك فقد استشار هنري البارونات المتبقين معه فنصحوه بأن يمضي قدما ، وعلية فقد ركبوا متقدمين لمدة يومين ، شم نصدوا معسكراتهم في واد جميل جدا قرب قلعة تدعى مونياك التي استسلمت لهم ، وبعد أن مكثوا هناك نحسو خمسة أيام ، قرروا المتابعة واسعاف رنييه دي تريت ، الذي كان ما

يزال تحت الكمار في ستينماكا حيث ظل محصورا مدة شلاثة عشر شهرا، ومكث الوصى على المرش في المسكر مع قسم كبير من القوات في حين مضى الباقرن إلى ستيتنماكا كالنجدة لائتان رنيية دى تريت •

وبالكاد احتاج الى القول بأن الرجال الذين نهبوا في هدده الحملة قاموا بذلك في مخاطرة عظيمة بأنفسهم في الواقع ، حيث انه كان عليهم أن يركبوا أياما شلائة كاملة عبر بلاد يعتلها العدو، وكانت نجاة قليلة الاحتمال ممكن حدوثها في مثل مدده المضاطر، وكان النين شاركوا في هذه المهمة راهب دي بيثوم وجدوفري دي فدلهاردين وفلدون لوبريبانت وبيير دي براسيو وباین دي اورلیانز وانسو دي کايو وغوليوم دي بسراسو، وجيش من البنادقة بقيادة اندريا فاليرا ، وركب الجميم باصرار قدما باتجاه قلعة ستينمياكا ولم يتوانوا في اطلاق العنان حتبي ا معبدوا على مراى منها ولمع رنييه دي تريت الذي كان على السور الخارجي للقلعة قوات المقدمة التى يقودها المارشال جيوفري والفرق الأخرى تتابع من خلفه في ترتيب حيد حدا ، ولكنه في البداية لم يستطع أن يعرف من يكوذون ، وفي الحقيقة حيث أنه لم يكن يدري بأخبارنا منذ زمان طويل فقد كان مسهشا بالكاد انه شعر ببعض الشك حولنا وتساءل فيما لوكنا من الروم نتقدم لحصاره ، واستدعى جيوفري دي فلهاردين واحدا من فرسان التوركبلي مع رماة القوس والنشاب من الصفوف وارسلهم في المقدمة ليتفقدوا اوضاع الحصن لانه طالاان الجيش لم يكن لديه معرفة بشاغلية منذ زمان طويل مضى فان احدا من لم يكن يدري ما اذا كاذوا احياء او اموات ، وفي اللحظة التي وصل فيها ه ولاء الناس الي امام الحصن عرف رنييه ورجاله انهم كانوا رجالنا ويمكنك ان تتخيل جيدا كم كانوا مبتهجين ، لقد اندفعوا خارجين من البوابات واسرعوا للقاء أصدقائهم وتم تبادل تحيات من القلب بين الطرفين وتمركز البارونات في مدينة جميلة تقع اسفل القلعة وكانت تستخدم كتاعدة لمهاجمتها ، وفي مجرى المحادثات قالوا انهم سمعوا رواية متواترة بأن الامبراطور بلدوين قد مات في احد سبجون جوهانيتزا ولكنهم تخلوا عنها على انها مجرد شائمة واخبرهم رنييه بان خبر وفاته كان صحيحا وصدقوة ، وكان العديد منهم في حزن شديد وتمنوا من كل قلوبهم ان لاتكون هذه الخسارة مما لايمكن تداركه •

ونامت القوات تلك الليلة في المدينة ، وفي المسباح خسرجت المجموعة كلها وتركوا حمسن ستيميناكا مهجورا ، وركيسوا يومين كاملين وفي الثالث ومداوا الى معسكر تحت حصت مونیاك ، والذی یقم علی نهر ارتسا حیث كان هنری الفهو الامبراطور ينتظرهم ، وابتهج كل الناس في المعسكر عندما علم أن رنييه دي تريت قد حرر في احتجازه القسري ، وكان الامتنان الذين بمخاطرتهم الكبيرة بأذنسهم اعادوا له الأمن والسلامة ، وقرر البارونات الان النهاب الى القسطنطينية واتخاا الترتيبات لتتويج هنري دي فالاندرز كامبراطور، وفي مكان اخيه ، وتركوا في الوقت نفسه براناس لحراسة الأرض بمساعدة الروم في هذا الجزء من الامبراطورية مع اربعين فارسا يقدمهم الوصى على المسرش، وهسكذا غادر هنرى الوصى على المسرش الامبراطوري مصدوبا بالبارونات الاخرين الى القسطنطينية ، وركبوا عدة أيام حتى بلغوا العاصمة حيث رحب بهم كل الناس بحبور ، وفي أب يوم الجمعة بعد عيد رفع مريم العندراء تسوح اخو الملك المترف المبراطورا بتشريف كبير ووسط بهجة عظيمسة في كنيسة سانت صوفيا ، وكان هـذا في السـنة ١٢٠٦ لتجسـيد رينا ٠

وعندما سمع الملك جوهانيتزا أن امبراطورا جديدا قد توج في القسطنطينية وبأن براناس قد ترك في هذا الجزء من الامبرا طرية حول ادرنه وديموتيكا ، جمع اكبر قوة أمكنه جمعها ، ولم يكن براناس قد أعاد بناء أسوار ديموتيكا في الاماكن التي تسم

اختراقها بواسطة عرادات جوهانيتزا ومنجنيقاته ، كما أنه قد ترك حامية غير مناسبة جدا ، وعليه فقد سار جوهانيتزا نحو ديموتيكا ، واخنها ودمرها وهدم اسوارها الى الأرض ، وبعد ذلك اجتاح كامل المنطقة واخذ الرجال والنساء والاطفال من بيوتهم والماشية من الحقول ، وباختصار انهمك في تضريب بالجملة حيث نهب ، وعليه فإن أهل أدرنة وقد رأ وا الطريقة التي خربت فيها ديموتيكا توسلوا الى الامبراطور هنري بأن ياتى لانقانهم ،

وبعد أن دعا الامبراطور من الرجال بقدر ماكان تحست تصرفه ، غادر الهاصمة وركب باصرار ماضيا في اتجاه أدرنة وكل قواته في تعبئة الترتيب القتالي ، وعندما سسمع الملك جوهانيتزا الذي كان ما يزال جوار أدرنة بأن الامبراطور كان يتقدم استدار عائدا الى بلاده ، وتابع الامبراطور هنري ركوبه حتى بلغ أدرنة حيث نصب معسكره في حرج خارج المدينة •

وجاء الروم في تلك الناحية وأخبروه كيف كان جوهانيتزا يأخذ الرجال والنساء والأطفال، وبسأنه قد دمر ديمسوتيكا، وخرب كل الريف المحيط، وأضافوا أنه كان مايزال على مسيرة يوم واحد فقط، وقرر الامبراطور أن يمضي في أثره وإذا وجده ينتظر فإنه سيشتبك في قتال معه، وينقذ الرجال والنساء الذين اسرهم واخذهم معه، وعليه فقد ركب في أثر جسوهانيتزا الذي تراجع بقدر ماتقدم الامبراطور، وبعد انقضاء أربعة أيام في ملاحقته وصلت قواتنا الى مدينة تدعى بيرو °

وعندما رأى الناس في ذلك المدينة جيش الامبراطور هنري يقترب هربوا جميعا الى الجبال تاركين المكان مهجورا ، وجاء الامبراطور وعسكر مع كل قواته خارج المدينة التي وجدوها جيدة التموين بالقمح واللحم وكل المؤن السارة ، ومكتوا هناك مدة يومين حتى أرسل الامبراطور رجاله ليطوفوا بالريف

المحيط ، فتدبروا امر تأمين عد كبير من الثيران والابقار والجاموس والماشية الاخرى ، ثم ترك الامبراطور بيرو مع كل الفنائم التي جمعها رجاله ، وركب الى مدينة اخرى تدعى بيلزم التي كانت على مسافة مسيرة يوم واحد فقط ، وتماما كما هجر الروم من اهل بيرو مدينتهم ، هكذا هجر أهل بيلزم مدينتهم وإذ وجد الامبراطور المكان ممونا بشكل جيد بكل شيء يمكن أن يحتاج اليه رجاله عسكر خارجها ،

وبينما كانوا هناك جاءتهم الأخبار بأن الرجال والنساء الذين اخذهم جوهانيتزا كانوا جميعا في واد على بعد ثلاثة فراسخ من المعسكر مع ماشيتهم وعرباتهم، وعليه فقد رتب الامبراطور أن يمضي الروم من ادرنة وديموتيكا مع مجمعوعتين من الفرسان سيؤمنهم هو نفسه في اثر الاسرى لاعادتهم، ونفذت هذه الخطة في الدوم التالي، ونصب أخو الامبراطور يوستاس قائدا لاحدى مجموعتي الفرسان، وتولى ماكائير دي سانت مينهولد قيادة الاخرى "

وخرج الجميع من فرنسيين وروم معا وركبوا حتى وصداوا الى الوادي الذي اخبروا به ، وهناك وجدوا الاسرى واشتبكت قوات جوهانيتزا مع قوات الامبراطور ، وتبع ذلك صراع قتل فيه رجال وخيول أو جرحوا من كلا الجانبين ، ولكن بقدرة الرب القوية كسب رجالنا اليد العليا وانقدوا الناس الذين أخنهم جوهانيتزا ثم استداروا عائدين نحو المعسكر ، واعادوا الرجال والنساء الذين حرروهم في صف طويل امامهم ، وفي تنفيذ هنا الانقاذ يمكنني أن أوكد أن جماعتنا لم ينجزوا عملا عاديا ، لقد وطفل معا ، وكان هناك الى جانب ذلك نحو شلا ثة آلاف عربة محملة بالملابس والمقتنيات الأخرى ، ولا تقول شيئا عن العدد محملة بالملابس والمقتنيات الأخرى ، ولا تقول شيئا عن العدد كان رتل الناس والعربات والماشية يفطى نحو فرسخين \*

وكان الوقت ليلا عندما وصداوا الى المعسكر، وكان الامبراطور هنري مسرورا برؤيتهم وكذلك كان كل البارونات، واعطى هؤلاء الناس مراكز بعيدة عن مراكز القوات، ووضعت عليهم وعلى امتعتهم حراسة مشددة حتى انهم لم يفقدوا مايساوي بنسا واحدا مما كانوا يملكون، وفي اليوم التالي مكث الامبراطور في المعسكر في هدوء من أجل الذين حررهم، وفي اليوم النافيرا الذي تلاه ترك الناحية وتابع السير عدة أيام حتى وصدل اخيرا الى ادرنة والى ادرنة والمناهدة والم

وعند وصولهم الى هناك اعطى الناس الذين حررهم الانن بالذهاب الى حيث يريدون ، وعليه فقد نهدوا في طرقهم المتعددة سواء الى المكان الذي ولدوا فيه او اي مكان آخر ، ووزع مخزون الفنائم الوفيرة بالشكل المناسب كما ينبغي بين القوات ، وبعد تمضية خمسة ايام في ادرنة ركب الامبراطور هنري الى ديموتيكا لرؤية مدى الضرر الحادث وليتبين ما اذا كان بالامكان اصلاح التحصينات ، وعسكر خارج المدينة وادرك هو وباروناته ان اسوارها كانت في حالة سيئة حتى انه كان لا فائدة من محاولة اعادة تحصينها •

وبينما كان الامبراطور هناك ، وصل احد بارونات المركيز دي مونتفرات ويدعى أوتون دي لاروش ليراه ومعه رسالة من سيده ، لقد جاء ليتحدث عن موضوع زواج كان قيد البحث بين ابنه المركيز والامبراطور هنري ، وجاء بأخبار بأن السيدة قدحضرت من لومبارديا بعد أن أرسل أبوها في طلبها ، وبأنها كانت الان في سالونيك واتفق على أن يوثق الزواج من قبل الطرفين ، وبناء عيه عاد مبعوث المركيز الى سالونيك و

وعاد الامبراطور الذي كان رجاله مشد فولون في تخسزين الفنائم التي اخذوها في بيرو في مكان امين من المعسكر الآن إلى تجميع جيشه ، وغادر ادرنة وبعد السير عدة ايام دخسل

مقاطعات جوهانيتزا بقواته ، ووصداوا الى مدينة تدعى ثيرمسي واستولوا عليها ودخلوا المكان وجمعوا قصدرا كبيرا مسن الاسلاب ، وامضوا ثلاثة ايام في ثيرمي اجتاحوا خلالها الريف المحيط ، وبالاضافة الى المصول على قدر عظيم من الفنائم دمروا مدينة أخرى تدعى أكيلو °

وبعد ذلك بأربعة ايام تركوا ثيرمي وكانت مدينة جميلة جدا في مدوقم جيد جدا، وفيها أجمل الينابيع الحارة التي يمكن أن تـ وجد في العالم ، وبعدما جمع رجاله كميات هائلة من الفنائم في صورة ما شية واشياء أخسرى نات قيمسة يمسكنهم أخسسنها معهم ، وامرهم الامبراطور بطرح النار في المدينة وتدميرها ، ثم غادر الجيش وبعد بضعة أيام من المسير وصل عائدا الي ادرنة وبقيت قواتنا في الناحية حتى عيد جميع القديسين عندما جعل اقتراب الشتاء ومتابعة الحسرب مستحيلة وعليه اسستدار الامبراطور هنرى وكل باروناته الذين كانوا متعبين تماما من شن الحملات استداروا عائدين الى العاصمة تاركا وأحدا من رجاله ويدعى بير دي رادينفيم وبين الروم في ادرنة ومعه عشرة من الفرسان وكانت هناك في ذلك الفترة هدنة بين الامبراطور هنرى وتدودور لاسكارس الذي كان يسيطر على الارض الواقعة على الجانب الجنوبي من المضيق، ولكن هذا الرومي بدلا من أن يرعى شروط الهدنة الحدل بوعده وانتهكها ، وعليه ارسك الامبراطور بعد استشارة باروناته فرقة من القوات عبر المضيق الى سبيفا، وكان قائد الحملة بيردي براسيو الذي عين له جزءا من الارض هناك . وذهب معه باين دي ا ورليانز وانسودي كايو ويوستاش إخو الامبراطور، وصحبهم قسم كبير من افضل الرجال في جيش الامبراطور حتى بلفوا مائة واربعين فارسا. وبدا هؤلاء الحرب بجد صارم ضد تيودور لاسكارس وا وقعه وا بارضه ضررا عظیماً.

وركبوا الى سيزيكوس وهو مكان محاط بالبحر من كل

الجوانب فيما عدا واحد ، وكان الوصول اليه لزمان طويل مضى محميا بسلسلة من التحصينات تشهل الاستوار والابسراح والخنادق المائية ، ولكن هذه قد لحقها البلى تقريبا ، واحتلتها القوات الفرنسية ، وبدا ببيردي براسيو الذي اعطى هذا الجرزء من الأرض في تجديد الدفاعات وبنى قلعتين لكل منهما بوابة نات قضبان قوية ، ومن هناك اجتاحت القوات الاراضي التي يسيطر عليها لاسكارس حيث جمعت كثيرا من الاسسلاب والعديد من رؤوس الماشية التي جلبوها معهم وهم عائدون الى ما واهم في الجزيرة ، وقام لاسكاس من جانبه بغنزوات متسكررة على سيزيكس حتى أن الجيشين كثيرا ما التقيا وحارب بعضها بعضا ، وكانت هناك خسائر من الجانب الواحد والأخر وكانت بعضا ، وكانت هناك خسائر من الجانب الواحد والأخر

وهنا سأترك رجال سيزيكوس لأتكام لحسظة عن نائب الأمير ديتريس فون لوس الذي كان يجب أن تتبعه نيقوميديا ، وكانت هذه المدينة على مسافة مسيرة يوم واحد من نيقية المدينة المعاصمة لأرض ثيودور لاسكارس ، وقام ديتريس بحملة على المكان مع عد عظيم من رجال الامبراطور ، ووجد أن الحصن قد مدم ، فقام بتسوير وتحصين كنيسة سانت صوفيا التي كانت بناء عاليا جميلا جدا ، واستخدمها كقاعدة لتابعة الحرب في المناطق المجاورة لنيقوميديا •

وفي الوقت نفسه غادر المركيز دي مونتفرات سالونيك الى سيريس التي كان جوهانيتزا قد دمرها ، فأعاد بناء الدفاعات فيها ، ثم نهب لتحصين قلعة دراما في وادي فيليبي ، وسلمت له كل البلاد المحيطة وقبله الناس كأمير لهم •

وفي هذه الاثناء كان قد مضى وقت طويل حتى ان عيد الميلاد قد انقضى ، وجاء الآن رسل من المركيز ، إلى الامبراطور ليخبروه نيابة عن أميرهم بأنه قد أرسال ابنته في شهينى كبيرة الى

اينوس، وعليه فقد اناب الامبراطور جيوفيري دي فيلهاردين وميلون لي برابانت، لينهبا لاحضار السيدة، وركب الاثنان خارجان من المدينة ووصلا خلال بضعة ايام الى اينوس، ومن هناك نهبا لرؤية ابنة المركيز، وكانت سيدة طيبة جدا وجميلة وحيياها نيابة عن سيدهما الامبراطور هنري، ثم عادا بها بعد ذلك بتشريف كبير الى القسطنطينية، واحتفل برواجها من الامبراطور هنري في ابهة عظيمة وبهجة كبيرة في كنيسة سانت صوفيا، في يوم الاحد الذي يلى قداس الشموع، وارتدى كل من العريس والعروس تاجا وتبعت الاحتفال ولائم زواج فاخرة في قصر بوكليون حضرها كل نبلاء تلك الارض، وبهدنه الطريقة قصر بوكليون حضرها كل نبلاء تلك الارض، وبهدنه الطريقة احتفات القسطنطينية برواح الامبراطور هنري وابنة المركيز التي اصبحت الان الامبراطورة اغنس "

## الفصل العشرون الحرب على جبهتين آذار ـ أيار ١٢٠٧

وفي مجرى حرب تيودور لاسكارس مع الامبراطور هنري أرسل الاول رسلا الى الملك جوهانيتزا ليضبروه بأن كل رجال الامبراطور كانوا مشتبكين في قتال الروم في جانب المضيق المواجه لتركيا ، وبأن الامبراطور نفسه بقي في القسطنطينية مع قليل جدا من الناس، وفي مثل هذه الظروف كما قال لاسكارس تكون لدى جوهانيتزا فرمة جيدة للثار، وانه هو نفسه، هكنا اضاف، سيهاجم الفرنسيين على حانب واحد من المضيق فإذا هاجمهم جوهانيتزا من الجانب الأخر لن يكون الامبراطور قادرا على الدفاع عن نفسه ضدهما معا، وكما حدث كان الملك جوهانيتزا قد انشفل من قبل في اعداد جيش عظيم من الكومان كان في طريقه للانضمام اليه وقد جمع الآن قوة عظيمة من الوالاشيين والبلغار بقدر ما أمكنه ، وكان قد مضى الآن وقت طويل حتى اننا اصبحنا في بداية الصوم الكبير وكان ما كائير دي سانت مينهولد قد بدا في تحصين قلعة في كاراكي تقع على شاطىء خليج على بعد نحو ستة فراسخ من نيق وميديا وتواجه القسطنطينية ، وبدا غوليوم دي سانز في تحصين قلعة أخرى في كيبوتوس على الجانب الأبعد من خليج نيقوميديا في اتجاه نيقية وكان لدى الامبراطور هنرى من الاعمال الكثير بقدر ما يمكنه عمله في الريف المحيط بالقسطنطينية ، وهكذا كان كل اليارونات على ذلك الجانب من المضيق ، ولم يتربد جيوفري دي فيلهاربين مارشال رومانيا وشامبين مؤاف هذا التاريخ في تأكيد أنه لم يكن لأي شعب في أي لحظة من تاريخه أن يحمل مثل هذا العسب الثقيل من الحرب بسبب أن قواتهم كانت مبعثـرة في أمـاكن عبيدة مغتلفـة ، وغادر جوهانيتزا الأن والاشيا بكل قدواته ، وبينها الجيش الكبير مسن الكومان الذي جاء للانضمام اليه وبدا في غزو الامبراطورية واجتاح الكومان البلاد حتى أبواب القسطنطينية في حين احدكم الملك نفسه الحصار على ادرنة ، ونصب ثلاثين من العدرادات الكبيرة حدول المدينة كانت تقذف أسوارها وأبراجها بالحجارة ، وبداخل أدرنه كان هناك الروم فقط ومعهم بيير دي ادينفام الذي بقي هناك بناء على أوامر الامبراطور ومعه عشرة من الفرسان ، وعليه ارسدل كل من الروم والفرنسيين معا الى الامبراطور ليخبدروه كيف أن جوهانيتزا قد حاصرهم وتوسلوا اليه أن يحضر لنجدتهم .

وعندما ذاقي رسالتهم كان الامبراطور ذاهلا تماما فجنوده على الجانب الآخر كانوا مشتتين على نطاق واسع ، وكانوا في كل مكان منشغلين بشده حتى أنه لا يمكنهم أن يفعلوا أكثر مما كانوا يفعلونه بالفعل ، في حين أنه هو ذفسه كان لديه جيش صغير جدا من القوات في القسطنطينية ، ومع ذلك فقد انطلق زاحفا خارجا من المدينة معم أكبر عدد من الرجال أمكنه جمعه خلال الاربعة عشر يوما التسي تلت عيد الفصح ، ومع ما خطط له أرسل الى سيزيكس حيث كان معظم شعبه يخبر الرجال هناك أن يحضر وا للانضمام اليه ، وانطلق أخوه يوستاس مع انسو دي كايو والقسم الرئيسي من رجالهما على الفور عبر الماء حتى أن بيير دي براسيو ، وباين دي أوليانز فقسط مع القليل من القوات هما اللذان بقيا في سيزيكس .

وعندما سسمع تيودور لاسسكارس بسأن أدرنه مصساصره وأن الامبراطور هنري من منطلق الحاجة الملحة ، كان يدعو رجاله وكان علا وة على ذلك مثقلا بشدة الحرب على كل الجوانب حتى أنه لم يكن يعرف في أي طريق يتجه ، دعا هذا الرومي أكبر عدد ،أمكنه جمعه من شعبه لتعزيز جيشه ، ثم جاء ونصب خيامه وسرادقاته أمسام بوابات سيزيكس واشتبك الفرنسيون والروم في كثير من المناوشات خسارح المعينة ، مسمع تحقيق مسسكاسب وخسسسائر على كلا الجانبين ، وحالما رأى لاسسكارس بان هناك قليل من الرجسال

المتبقين في سيزيكس ، وضع جزءا كبيرا من جيشه في اكبر عدد من المراكب التي توفرت له في البحر ، وارسلهم الى قلعة كيبوتس التي كان غوليوم دي سانز يحصنها ، وحاصرت هذه القوات القلعة من البر والبحر في يوم السبت الذي ساف احد منتصف الصوم الكبير .

وكان بداخل القلعة أربعين فارسا كلهم من أحسن الرجال وعلى رأسهم ماكائير دي سانت مينهولد ، وكان المكان نفسه على أي حال لم يستكمل بعد تحصينه القوي ، وعليه كان بامكان العدو أن يصل الى الدفاعات ويهاجمهم بالرماح والسيوف ، وهاجم الروم القلعة بعنف وضراوة شديدين من كل من البحر والبر ، واستمر هذا الهجوم الضاري كامل يوم الأحد ودافع رجالنا عن أنفسهم بشكل رائع ، وفي الواقع إن مؤلف هذا الكتاب قد أكد بأنه ما من فرقة من أربعين فارسا قد قاومت قط هجوما بصورة أكثر بسالة ووقفت في وجه نزاع مماثل ، وأن هذا هو الحال واضح من حقيقة أنه من أربعين فارسا كان هناك خمسة تقريبا فقط جرحوا وقتل واحد ،

وفي صباح السبت قبل بدء هذا الهجوم جاء رسول بأقصى سرعة إلى القسطنطينية ووجد الامبراطور هنري على العشاء في قصر بالاشرين فخاطبه قائلا: ياصاحب الجالالة إن رجالك في كيبوتوس محاصرين من البر والبحر فإذا لم ترسل لهم مساعدة على الفور يؤخذون جميعا ويقتلون.

وكان مع الامبراطور راهب دي بيتوم وجيوف ري دي فيلهاربين وميلون لوبريبانت وقليل آخرون ، واجتمعوا معا فترة قصيرة ثم نزل الامبراطور إلى الأرض المحانية للرصياف في الليناء وصعد الى ظهر شيني كبيرة في حين أخذ كل من الآخرين أول سفينة أمكنه أن يجدها ، وبعد ذلك أعلن في أنحاء المدينة أن كل رجل هناك عليه أن يتبع الامبراطور في حاجة ملحة وأن يمضي معه لانقاذ رجاله النين سيفقدون بغير ذلك ، وعلى الفور كانت مدينة القسطنطينية مستعدة

تعع بالنبادقة والبيازنة ورجال البحر الأضرين من ذوي الخبرة وكلهم يتعثر في الآخر من عجلتهم للوصول إلى سفنهم.

وصعد الفرسان معهم وهم في كامل تاسليحهم إلى السفن وكل من الصبح جاهزاا أولا كان الأسرع في الخصروح من الميناء في اعتاب الامبراطور ، وجذف المجذفون ما وسعهم الجهد كل المساء بقدر ما بقي الضوء ، وتابعوا خلال الليل حتى فجر اليوم التالي وكان الامبراطور هنري نفسه شجعهم على مجهودهم حتى انهم وصلوا بعد شروق الشمس بقليل الى مرمى البصر من كيبوتوس ورأ وا العدو يطوقها من البر والبحر ، ولم ينم الرجال داخل القلعة تلك اليلة بل داوموا على الحراسة كل الوقت فيما كانوا مرضى أو جرحى بلا أمل كرجال لا يتوقعون شيئا سوى الموت .

وراى الامبراطور أن الروم قد اقتربوا جدا من الاسهوار وكاذوا على وشك تجديد هجومهم ، في حين أنه حتى ذلك الحين كان لديه القليل فقط من شعبه معه ، بينهم كان المارشال جيوفري الذي كان في سفينة أخرى وميلون لوبريبانت وبعض أهل بيزا وعد من الفرسان ، وفي الاجمال كان لدينا نحو سبع عشرة سفينة من أحجام مختلفة وبعضها صغير ، في حين كان لدى العدو نحو الستين .

ومع ذلك ادرك رجالنا انهم إذا انتظروا البقية حتى يصلوا وتركوا الروم يهاجمون كيبوتوس فإن اصدقاءهم بالداخل سيقتلون جميعا أو يؤخذون اسرى ، لهذا قرروا أن يشاغلوا العدو في الماء .

وأبحروا نحو سفن الروم وكل سفنهم تسير جنبا الى جنب وكان كل رجل فوق سطح السفن كامل التسليح والخوذ مربوطة ، وحالما رأنا الروم النين كانوا عند نقطة الهجوم على القلعة قادمين عرفوا بسرعة بأننا كنا جماعة منقنة وقادوا سفنهم مبتعدين عن القلعة ليأتوا لملاقاتنا وفي الوقت نفسه تشكل الجيش الكبير من الخيالة والمشاة الذي نظموه على البر في صف على طول الشاطىء . وعندما

رأى النين كانوا على ظهور سفن الاعداء أن الامبراطور وجماعته كانوا بالتصميم نفسه على مهاجمتهم انسحبوا باتجاه قواتهم التى على البرحتى تعطيهم هذه دعما بسهامها ومنجنيقاتها .

وشغلهم الامبراطور هكذا في الخليج بسفنه السبعة عشر حتى بدأت صيحات القادمين من قسطنطينية تصله ، وقبل ساقوط الليل وصل عدد كبير جدا من هذه السافن حتى ان الفارنجة في كل ماكان المبحوا بقوة أعظم من قوة العادو في البحار ، وبعد القاء المراسي ، رقد الرجال النين على ظهاورها باكامل سالحهم كل الليل ، وقرروا انه حالما يحال الضاوء سيندفهون الى الشاطىء للاشتباك مع العدو والاستيلاء على سفنه أيضا ، ومع ذلك سحب الروم في منتصف الليل كل سافنهم الى البار واشاطوا النار فيها واحرقوها جميعا ثم قوضوا مخيمهم وهربوا .

وكان الامبراطور هنري ورجاله مسرورين جدا لأن الرب قد منحهم هذا النصر ، وسعداء لشعورهم بانهم قد انقدوا اصدقاءهم ، وعندما طلع الصباح ذهبوا جميعا الى قلعة كيبوتوس ، حيث وجدوا شاغليها في غاية المرض ، والقسم الأعظم جرحى بجروح خطيرة ، وتفحصوا حالة القلعة ورأوا أنها كانت من الضعف بحيث لا تستحق الاحتفاظ بها ، وعليه فقد أخذوا كل رجالهم الى ظهور السفن وتركوا المكان مهجورا .

وكان الملك جوهانيتزا في هدنه الاثناء يحساصر ادرنه ولا يعطى السكان فيها ولا يعطى نفسه اي راحة ، وكانت عراداته تعمدل ليلا ونهارا ، وكان لديه منها الكثير ، كانت مستمرة في إمطار اسدوار المدينة وابراجها بوابل من الحجسارة وقدد الحقست بهسا ضررا كبيرا ، وأطلق نقابيه للفم الاسدوار وضايقوا المدا فعين بهجمسات متكررة وقاوم الرجسال بداخل ادرنه سدواء من الروم أو اللاتين بشجاعة ، ولكنهم كذلك أرسلوا رسائل متكررة للامبراطور هنري يتوسلون اليه أن يأتي لاغائتهم ، ويحذرونه من أنه إذا لم يفعل ذلك

فإنهم سيضيعون تماما كلهم . وقد أقلقت هذه الرسائل الامبراطور للفاية حيث كلما كان على وشك الذهاب لساعدة رجاله على أحد جوانب المضيق ، كان تيودور لاساكرس يشفل معظم رجاله بشدة على الجانب الأخر حتى يضطر للتراجم بحكم الضرورة .

وخلال كامل شهر نيسان بقى جوهانيتزا أمام ادرنه ، وكان قريبا جدا من اخذها حتى انه خرق التحصينات في مكانين وهدمها الى الأرض الى حد أن رجاله كانوا قادرين على القتال بالايدى بالسيوف والرماح ضد الموجوبين بداخل المدينة ، ومره بعد أخرى كان يخضع أدرنه للهجوم ولكن المدا فعين كانوا يصدونهم بشجاعه ، وكانت هناك اصابات كبيرة على كلاالجانبين ، وعلى أي حال طالما أن الاحداث تجرى بأمر الرب ومشيئته فقد حدث أن الكومان النين ارسلهم جوهانيتزا لاجتياح الأرض ، اعلنوا عند عودتهم للمعسكر مع كل اسلابهم أنهم لم يكونوا ينوون البقاء طويلا في الجيش ، بال انهم سيمودون الى بلادهم ، وعليه فقد انفصداوا عن جـوهانيتزا ، وحيث انه دون مساعدتهم لم يكن يجرؤ على اليقاء أمام ادرنه فقد سحب قواته وغادر ، وان ملكا بهذه القوة يتخلى عن مسينة كانت وشيكة السقوط بدا وكانه ليس بعيدا عن العجزة المحامرين ، ولكن ما يريده الرب محتم الحدوث ، ومع ذلك فإن أهل ادرنه لم يضيعوا وقتا في التوسل للامبراطور في محبة الرب أن يأتس اليهم حالما يمكنه على الاطلاق ، لأنهم كما بينوا له أو أنه هسدت أن جوهانيتزا عاد اقتلوا جميعا أو وقعوا في الأسر.

وكان الامبراطور يستعد للذهاب الى ادرنه باكبر عدد من الرجال توفر له ، عندما تلقى الاخبار المزعجة جدا أن جون سيتريون ، والذي كان أمير البحر الرئيس في اسطول لاسكارس ، قد مخال الى قناة ابيدوس في مضيق سانت جورج مع سبع عشرة شيني كبيرة ووصل الى أمام سيزيكس التي كان يسيطر عليها بيير دي بدراسيو وباين دي اورليانز ، وكان الآن يحاصر المكان من البحر في حين كان لاسكارس يهاجمه من البر ، وعلاوة على ذلك ثار أهل تلك المنطقسة

ضد بيير دي براسيو كما فعل أهل مرمره التي كانت ايضا تابعة له ، وقد الحقوا به ضررا كبيرا وقتلوا عدد كبيرا من رجاله .

وعندما وصلت هذه الاخبار الى القسطنطينية سببت الكثير مسن الفزع ، واستشار الامبراطور هنري رجاله الرئيسيين وباروناته والبنادقة ايضا ، واتفق الجميع على انهم ان لم يذهبوا لمساعدة بيير دي براسيو وباين دي اورليانز فان كليهما سيقتل وستضيع الارض التي يسيطران عليها ، وعليه فقد جرى تسليح اربع عشرة شيني كبيرة على الفور ، وصعد الى ظهورها الرجال من ذوي الطبقة العليا من البنادقة ، ومعهم بارونات الامبراطور .

وكان راهب دي بيةوم ورجاله في سفينة واحدة ، وجيوفري دي فيلهاردين ورجاله في اخرى ، وما كائيردي سانت مينهولد ورجاله في ثالثة ، وميلون لوبر يبانت في الرابعة ، وانسودي كايو في خامسة ، ونائب الامير ديترس فون لوس في سادسة ، وغوليوم دي بيرشوا في سابعة ، واخو الامبراطور ، يوستاس في ثامنة ، وهكذا دواليك ، وهكذا وزع الامبراطور هنري بين هذه الشواني افضل الرجال النين كانوا لديه ، وعندما ابحروا الى خارج ميناء القسطنطينية قال الجميع بانهم لم يروا مطلقا سفنا افضل تسليحا ، او تدار من قبل رجال اكثر مهارة ، وعليه بدا السير الى ادرنة مرة اخرى بمغادرة الميناء .

وأبحرت السفن وجميع الرجال على ظهورها في المضيق ، متجهة الى سيزيكس ، لكن كيف علم ستيريون اميرال سافن لاساكارس بذلك ، لاادري ، ولكنه سحب سفنه من امام سيزيكس ، وهرب بها الى مكان ابعد في المضيق ، وتابعته سفننا ليومين وليلتين ، عبر قناة ابيدوس وماوراءها باربعين ميلا ، وعندما رأوا انهم لن يتمكنوا من اللحاق به ، استدار رجالنا وذهبوا الى سايزيكس ، حيث وجدوا بير دي براسيو ، وباين دي اورليانز ، وكان تيو دور لاسكارس قد سحب من قبل قواته من امام المدينة وعاد الى اراضيه ، وهاكذا

تحررت سيزيكس ، وعاد رجال الامبراطور الى القسطنطينية في سفنهم واعدوا مرة اخرى للسير الى ادرنة .

وارسل تيودور لاسكارس الان القسم الرئيسي من قدواته الى ارض نيقوميديا وارسل رجال بيتريس فون لوس النين حصنوا كنيسة سانت صوفيا ، وكانوا في ذلك اللحظة يحتلونها الى سيدهم الامبراطور يتوسلون اليه ان يساعدهم ، اذ انه اذا لم يات احد لاغاثتهم فانهم لن يستطيعوا الصمود ، سيما وانه ليست ليهم مؤن ، ومن منطلق الضرورة المحضة اضطر الامبراطور ورجاله مرة اخرى للتخلي عن خطتهم بالتخلي عن ادرنة والصعود الى الجانب الجنوبي من مضيق سانت جورج لاغاثة اصدقائهم في نيةوميديا .

وعندما سمعت قوات لاسكاريس ان الامبراطور قادم انسحبت من هذا القسم من البلاد وتسراجعت نصو نيقية ، ومسا ان علم الامبراطور بذلك دعا باروناته معا لاستشارتهم ، فقرروا ان يتركوا بيتريس فون لوس في نيقومينيا مع كل فسرسانه وغيالته لحسرا سة المنينة والريف المحيط بها ، في حين يتمسركز ماكائيردي سانت مينهولد في كاراكس وغليوم دي بيرشوا في سستريكس ليحسرس كل منهم الارض في جواره المباشر .

وبعد ذلك عاد الامبراطور هنري وبقية جيشه الى القسطنطينية للتحضير مرة اخرى للسير الى ادرنة ، وبينما كان كل منهما هكذا ترك ديترس فون لوس نيقوميديا وذهب مع غوليوم دي بيرشوا وكل رجالهما يوما في حملة للرعي والتماس المؤن ، وانتهز رجال تيودور لاسكارس هذه الفرصة وقاموا بهجوم مباغت وكان الروم الأن كثيرون جدا ، ورجالنا قليلون جدا وبدات معركة واشتبك كلا الجانبين في قتال بالايدي ، ولكن قبل مغي وقت طويل لم تعد القلة قادرة على الصمود امام الكثرة .

وقاتل ديترس فون لوس بشجاعة كبيرة وهكذا فعل كل رجاله ،

واسقط مرتين عن جواده وفي كل مرة كان رجاله يجدون صعوبة في اعادته الى ظهره واسقط غوليوم دي بيرس ايضا عن جواده ، ولكنه ايضا سوعد على العودة الى مكانه وانقذ من قبل رجاله ، وفي النهاية اثبت ضغط التفوق العدي انه اقوى من طاقة القرنسيين وهدزموا وجرح بيتريس فون اوس جرها بليغا في وجهه حتى اقترب من الموت ، واخذ هو وأكبر قسم من رجاله أسرى في هدنه المواجهة ، وهرب القليل وهرب غوليوم دي بيرشوا وهدو مجروح في يده من الميدان على كوب وهو جواد قوي قصير القوائم ، ولجا النين هربوا بعد هزيمتهم الى كنيسة سانت صوفيا ، وسمع مؤلف هذه الحولية لوما على هذه الكارثة يرتبط - سواء بحق او بغير حق لايمكن القول ـ بفارس معين يدعى انسودي ريمي الذي مع انه كان واحدا من اتباع دتيرس فون اوس ويتولى قيانة رجاله تخلى عن سسيده في القتال، واما النين تدبروا امر العودة الى كنيسة سانت صدوفيا في نيةوميديا ـ اي غولدوم دي بيرشوا ـ وانسودي ريمي فقد ارسالو رسولا باقصى سرعة الى الامبراطور هنري في القسطنطينية يحمل التفاصيل الكاملة عن المصركة ، واخبروه كيف ان نائب الامير دتيرس فون اوس قد اخذ هو ورجاله وكيف حوصر وا هم اذفسهم في كنيسة سانت صوفيا في نيةومينيا ، واضافوا بانه كان لنيهمم مسن الطعام مايكفيهم خمسة ايام ، وبانه اذا لم يات لنجدتهم فانهم سيقتلون جميعا بلا شك او يؤخذون اسرى ، وجوابا لهذه المسيحة الكروبة عبر الامبراطور ورجاله مضيق سانت جورج في عجلة يائسة وكل واحد يحاول ان يصل الى هناك باسرع ما يمكنه لانقاذ الرجال ف نيةوميىيا ، وهكذا اجلت حملة أدرنة مرة اخرى .

وحالما عبر الامبراطور المضيق ، نظم قواته ثم ساروا قدما حتى وصداوا بعد مسيرة عدة ايام الى نيقدوميديا ، ولم يك تدودور لا سكارس واخوته الذين كاذوا يديرون الحصار يسمع بوصوله حتى انسحبوا الى الجانب الابعد من الجبل الواقع خارج نيقوميديا في اتجاه نيقية ، وعسكر الامبراطور بجانب المدينة في مرح جميل بجوار نهر ، وبعد ان نصبت خيامه وسرادقاته عند سفح المنحدرات الاقرب

من الجبل ، ارسل قواته ليطوفوا بالريف المحيط بنيق وميديا ، لان الناس في ذلك المنطقة قد ثاروا ضد الفرنسيين حالما سمعوا ان يترس فون لوس قد اخذ اسيرا ، وجمع رجال الامبراطور عددا كبيرا من الماشية واخذوا العديد من الاسرى .

ومكث الامبراطور خمسة ايام في المرج المجاور لنيق وميديا ، وبينما كان هناك ارسل تيودور لاسكارس مبعوثين لرؤيته مع عرض لعقد هدنة معد لمدة عامين ، على شرط ان يسدمح الروم بتدمير سيزيكس وكنيسة سانت صوفيا المحمدة في نيق ومبيا ، ويتعهد لاسكارس من جاذبه باعادة الاسرى النين اخذهم في الهزيمة الاخيرة لرجال الامبراطور ، او في مناسبات اخرى ، وكان لديه عدد عظيم منهم .

واستشار الامبراطور جماعته ، النين قالوا له أنهم لايستطيعون الاشتغال بالحرب على جبهتين في الوقت نفسه وانه من الافضل قبول فقدان هنين المكانين بدلا من المخاطرة بفقدان ادرنة ، والقسم الرئيس من الامبراطورية ، الى جانب انه بالموافقة على هذه الهدينة فانهم سيمزقون التحالف بين عدويهم كليهما ، الملك جوهانيتزا وتيودور لاسكارس اللذان كانا في تلك اللحظة صديقين يدعم كل منهما الاخر في الحرب .

وهكذا سوي الامر وتأكدت الهدنة ، وبعد هدذا استدعى الامبراطور هنري بيير دي براسيو من سيزيكس ، وعند وصدوله ، تدبر الامبراطور ، مع ان ذلك لم يكن بدون بعض المتاعب ، ان يحرضه على ان يضع سيزيكس بين يديه ، وكان الامبراطور ذفسدة قد سلم هذه المدينة ، وكذلك كنيسة سانت صوفيا في نيقوميديا لتيودور لاسكارس ، ليدمرهما ، وهدكذا تاكت الهدنة ، وهدم الحصنان الى الارض ، وحدرر ديتريس فون لوس وكل الاسرى الاخرين .

## الفصل الحادي والعشرون رحلات خارج الامبراطورية تموز ـ ايلول ١٢٠٧

وبعد ابرام اتفاق الهدنة عاد الامبراطور هنري الى القسطنطينية ، واعلن على الفور مشروعه بالذهاب الى ادرنة مع اكبر قوة كبيرة توفرت له ، وتحت قيادته ، وجمع جيشه في سيلمبريا ، ولكن وقتا طويلا جدا مضى الى حد ان هذا لم يحدث حتى بداية تموز ، بعد اسبوع او نحوه من عيد يوحنا المعمدان ، وانطلق الامبراطور وبعد مسيرة عدة ايام وصلوا الى ادرنة حيث نصب مخيمه في المروج خارج المدينة .

وخرج اهل ادرنة النين طال شوقهم لجيئه ، للقائه في مدواكب ، ورحبوا به بحماس عظيم ، وتجمع الروم من كل الريف المحيط ايضا هناك لتحيته .

وبقي الامبراطور يوما واحدا فقط معسكرا خارج ادرنة وهو الوقت الكاني بالضبط ليرى اي ضرر احدثته عرادات جوهانيتزا ونقابوه في اسوار المدينة وابوابها ، وتبين ان هذه كانت بالغة جدا وخرج مرة اخرى في اليوم التالي وسار نصو بلاد جوهانيتزا ، واستغرقه الطريق اربعة ايام ، وفي اليوم الخامس وصل الى سفح الجبال الوالاشية عديث كانت توجد مدينة تدعى يولوي ، كان جوهانيتزا قد اعاد إسكانها حديثا . وحالما رأى السكان الجيش الفرنسي قادما هربوا من المدينة ولجأوا الى الجبال .

وعسكر الامبراطور وجيشه امام المدينة ، وانطلقت مجمدوعات

البحث عن المؤن والعلف تتجول في الارض ، وامنوا عدا كبيرا من الشيران ، والابقار ، والجاموس ، اضافة الى الحيوانات الاخرى ، وكان بعض الناس من ادرنة قد احضر وا عرباتهم معهم ، حيث انهم كانوا فقراء وفي حاجة للطعام حملوا هذه المركبات بالقمع والحبوب الاخرى ، ومكث الجيش هناك ثلاثة ايام ، وكانت مجموعات البحث عن المؤن تطوف بالريف للبحث عن الفنائم ، ولكن الارض في تلك الاجزاء كانت جبلية وعرة جدا ، وكانت هناك شعاب عميقة كثيرة ، حتى ان الجيش فقد عدا من رجال التموين لانهم كانوا مغامرين اكثر مما يجب ولم ينظروا اين يذهبون .

وفي النهاية وضع الامبراطور هنري اخاه يوستاس وابن اخيه تيري دي فلاندرز ، وغوتيير دي اسكورتاي ، وجين بلايود كلا في قيادة مجموعة ، وارسلهم تحت قيادة انسودي كايو ليحرسوا رجال التموين ، وفي احد الايام بخلت هنه المجموعات الاربعة خلال تأبيتها لمهمتها ، في منطقة ريفية جبلية ووعرة جدا ، وعندما انهى رجال التموين طوافهم في الارض ، وارادوا العودة الى المخيم وجدوا الشعاب محروسة جيدا بقوة من قبل الوالا شيين في تلك المنطقة ، النين تجمعوا هناك ، وهاجم هؤلاء الفرنسيين محدثين اخبرارا كثيرة سواء في الرجال او الخيل ، وتمكن رجالنا بمشقة من النجاة ومن الهزيمة الى حد انه في الواقع ان الفرسان اضطروا النزول عن خيولهم ، والقتال على اقدامهم ، ومع ذلك فبفضل الرب تدبروا امر العودة الى المحسكر وان لم يكن ذلك بدون معاناة خسائر كبيرة .

وفي اليوم التالي ترك الامبراطور هنري وجيشه يولوي وعادوا بالطريق الذي جاءوا منه ، حتى انه بعد مسير عدة ايام وصلوا الى ادرنة ، حيث خزنوا القمح والمؤن الاخرى التي جلبوها معهم ، وامضى الامبراطور الاسبوعين التاليين في المروج خارج المدينة .

وفي حوالي هذا الوقت شن المركيز دي مونتفرات ، الذي كان في

سيريس التي اعاد بناءها وتحصينها غارات على كل الريف المحيط حتى ميزوذوبولس ، وجعل تدريجيا كل الارض تحت حكمه ، وعندما تم ذلك بعث بالرسل الى الامبراطور هنري ليقول بأنه يرغب في التحدث معه ، وانه سيقابله بجانب النهر الذي يجري تحت ابسالا ، ولم يكن لدى الرجلين فرصة للكلام وجها لوجه ، منذ الغزو الفرنسي للامبراطورية ، لان كثيرا من الخصوم كانوا بينهما حتى انه كان من المستحيل عليهما ان يلتقيا ، وعليه عندما سمع الامبراطور ومستشاروه بان المركيز كان في ميزونوبولس ابتهجوا ، وارسل الامبراطور مع الرسل بأنه سيأتي لقابلة المركيز في اليوم الذي حدده .

وانطاق الامبراطور هنري في طريقه ، تاركا راهب دي بيثوم مع مائة فارس في ادرنة ليحمي الريف المحيط ، وفي اليوم المحدد وصل هو ورجاله الى مكان الاجتماع الذي كان في مرح قرب مدينة ابسالا ، واقترب الامبراطور من المكان من جانب واحد ، والمركيز من الاخر ، وعبر كلاهما عن اعظم السرور باللقاء . ولم يكن هذا مدهشا ، حيث انهما لم يريا احدهما الاخر طيلة هذا الوقد الطويل •

وسال المركيز عن اخبار ابنته الامبراطورة اغنس ، وسر عندما اخبره الامبراطور بانها تنتظر طفلا ، وعليه اعطى المركيز البيعة للامبراطور (هنري) واصبح رجله وعليه ان يحصل على اراضيه منه ، كما حصل عليها من الامبراطور المتوفى اخيه ، وعرض المركيز بالتالي على جيوفري فيلها ربين مارشال رومانيا وشامبين الخيار بين مبينتين ، موزونوبولس ، مع كل توابعها او سيريس ، ايهما يفضل للتكون ملكا خاصا له ، وهكذا اصبح المارشال تابعا للمركيز ، ولكن بدون اضرار بالولاء الذي كان يدين به لامبراطور القسطنطينية .

وامضى المركيز والامبراطور يومين سعيدين جدا معا في الميدان

الواقع تحت ابسالا ، وقالا لبعضهما انه كما سمح الرب لهما باللقاء معا ، فقد يواجهان معا اعداءهما ويضايقانهما مسرة اخرى ، واتفقا على اللقاء في نهاية الصيف ، في شهر تشرين اول مع كل قواتهما ، في المرج الواقع خارج ادرنة وان يشنا الحرب على ملك والاشيا وهكذا افترقا ، وكلاهما سعيد جدا ، وفي افضل مزاج وعاد المركيز الى مسوزنوبولس وعاد الامبسراطور هنري الى القسطنطينية .

ولم يمض على المركيز خمسة ايام في مدينته ، قبل ان يركب خارجا منها بناء على نصيحة الروم في تلك الاحدواز بالقيام بحملة الى جبل موزونوبولس ، الذي كان على مسيرة يوم واحد ، وبعد ان ركب عبر الاراضي ، وكان يأخذ طريق العودة الى مقره ، تجمع البلغار وبملاحظة ان لديه قوتين صغيرتين فقط ، جاءوا من كل الريف المحيط ، وهاجموا قوات المؤخرة وفي اللحظة التي سمع فيها رجاله يطلقون صيحة التحنير ، قفز على حصانه وكان غير مسلح بالمرة ومعه فقط رمح في يده ، وعندما وصل الى المكان الذي كان البلغار فيه على بعد قاب قوسين من قوات المؤخرة اندفع رأسا بينهم وردهم مسافة بعيدة .

وبينما كان مندفعا خافهم ، جرح المركيز جرحا مميتا في سامك الذراع تحت الكتف ، وبدأ ينزف دما ، وعندما رأى رجاله ماحدث ، بدأت شجاعتهم تنحسر ، وتدهورت معذوياتهم وبدأوا ينهارون . وامسك القريبون من المركيز به ورفعوه ، وكان قد فقد دماء كثيرة حتى بدأ في الاغماء ، وبادراك انهم لايمكن ان يتوقعوا مازيدا ما المساعدة من قائدهم ، استسلم رجاله للفزع وبدأ وا يتخلون عنه ، وعليه نتيجة لمادفة منحوسة هزموا واما النين بقوا ما المركيز وارسلوه الى جوهانيتزا ، وكان هذا واحدا من اعظم المسرات التي وارسلوه الى جوهانيتزا ، وكان هذا واحدا من اعظم المسرات التي استمتم بها ملك والاشيا على الاطلاق .

واأسفا ، اي كارثة مأساوية للامبراطور هنري ، ولكل الرجال في الامبراطورية من الفرنسيين والبنادقة على السواء ، بفقد مثل هذا الرجل في مثل هذه الحادثة المشؤومة ، لقد كان رجلا من انبل البارونات واكبرهم جميعا قلبا ، وواحدا من اشجع الفرسان في كل النيا ! وحدثت هذه الواقعة الحزينة في السنة ١٢٠٧ لتجسيد ربنا .

سقوط القسطنطينية للصليبيين صنفه بالفرنسية القديمة روبرت دي كلاري

## سقوط القسطنطينية

الله القسلطنطينية المستولوا على القسلطنطينية المستحدث فيما يلي عنهم وعن الأسباب التي حستهم للزحف ضدها ، فقد حسدت في الأيام التسبي كان فيهسلا البسلا انوسنت ( الثالث ) يشغل الكرسي الرسولي في روما ، ويتولى فيه الملك فيليب عرش فرنسا ، كان هناك فيليب اخر هسو ( أمير سوابيا ) امبراطور المانيا ، وكانت السنة سنة الف ومائتين وثلاث أو أربع ( الصحيح ٢٠٢٠ ) لتجسيد يسوع المسيح التي ظهر فيها راهب اسمه فولك وكان من سكان نيللي ، وهسي استقفية تابعة لرئاسة اساقفة باريس ، وكان هذا الراهب رجلا تقيا ورجل دين مستقيم يتحلى بالكرم والطيبة ، وقد أخذ يطوف في مختلف البلدان يدعو الى حمل الصليب ، وقد تبعه أعداد كبيرة من الناس ، ذلك أنه بلغ من التقوى حدا تجلى له فيه الرب بآيات باهرة ، وقد جمع هذا الراهب كميات كبيرة من المال ليأخذها معه الى الأراضي المقسدة فيما وراء البحار .

وارتدى في هذه الآونة شارة المسليب كل من ثيبوت كونت شامبين ، وبلدوين كونت فلاندرز ، واخوه هنري ، ولويس كونت بلوا ، وهيو كونت سانت بول ، وسيمون كونت مونتفرات ، واخوه غي .

وسأخبرك الآن بأسماء الأساقفة الذين أسهموا في الحملة ، فقد كان منهم نيفلون أسقف سواسون ، وكان رجلا ماهرا قادرا على انجاز أي مهمة تعهد اليه ، يهب الى مساعدة كل من يطلب منه ذلك ، وكان هناك أيضا فارنية أسقف تروي ، و ( كونراد ) أسقف هاليرشتات في ألمانيا ، ويوحنا دي نويون ، الذي اختير فيما بعد أسسسقفا لمدينة عكا ، وكان هناك أيضسا راعي دير لوس في

فلاندرز ، وهو واجد من أبيرة الرهبان الفرنسيسكان ، وكان هذا الراعي رجلا مدبرا عظيم التدين والاستقامة والفضل والطيب ، كما وكان هناك اعداد كبيرة اخسرى مسن رعاة الأديرة ورجسالات الأكليروس ، من الصعب تذكر اسماءهم جميعا ، لهذا اكتفينا بذكر بعض الاسماء منهم ، وفي الوقت نفسة من غير المكن بالنسبة لنا تعدداد اسهاء جميم البارونات الذين حملوا شارة الصليب ، وسأكتفى بتسمية بعضهم فقط ، ومن هؤلاء السيد بيتسر الدمياني من أمينوا ، وكان فارسا شاجاعا يتمتاع باللطف والاستقامة ، والسيد أنجسردي بسوفيز ، وكان أحسد أخسوة أربعة ( ثانيهم روبرت وثالثهم هيو وكان رابعهم راهبا ) واشترك أيضا بلدوين دى بوفو ، وماثيودى والنكوت المحامى عن دير بيشون واخوه کونون ، ویوستاس دی کانتلبیه ، وانسودی کایو ، ورینو دي ترتيت ، وويلزدي فريز ، وجيرالد دي مانشيكورت ، ونقولا دي میللی ، وبلدوین کافاروم ، وهیو دی بوفیه ، وعدد کبیر اخر من الفرسان والرجالات الكبار من بين الفلمنكيين والبلدان والأخرى ، ممن لايمكنني ذكر اسمائهم جميعا .

وأسهم في حمل شارة الصليب جيمس دي أفين ، وأوتودي شامبليت وهو من برغنديا ، وأخوه وليم الذي حوى الجيش عددا كبيرا من رجاله ، وكان هناك أعداد أخرى من برغنديا ليس بامكاني تعداد أسمائهم جميعا ، واشترك أيضا من شامبين مسامبين مسارشالها ( المؤرخ فلهاليس وأوجيه دي سانت شيرون ، وماكيردي سانت ماينهولد ، وكلارمبو دي شاب ، ومينر البرينتي ، وهؤلاء جميعا قدموا من شامبين .

وكان هناك أيضال محافظ كوربي ، وروبال دي رونسوي ، وماثيو دي ماونتمورنسي ، وكان رجالا فاضلا مستقيما ، وراؤول النوي ، وابنه وولتر ، وجيل أولنوي ، وبيتر دي براشو ، وكان فارسا شاجاعا باسلا مستقيما وأخوه هيو ، وهؤلاء جميعا كانوا من فرنسا ومن بوفيزي . وشارك في

الحملة من شارتران: جرفيه دي شاتل وابنه هرفيه ، وأولفردي روشفورت ، وبيتر دي الوست ، وبايين الأرلياني ، وبيتر اللمياني ، وكان فارسا قويا شجاعا ، وأظهر كثيرا من المقدرة والكفاءة ، وأخصوه تصوماس وكان راهبا ، وكاهسن أميين ، ومناسيس من أهسل ليل في فسلاندرز ، ومساثيو دي مونتمورنسي ، ومحافظ كوربي .

ومع هؤلاء وجد عدد كبير من الفرسان من فرنسا وفلاندرز وشامبين ، وبرغنديا ، ومن بلدان أخرى كثيرة ليس بالامكان ذكر اسمائهم جميعا ، بيد أنهم كانوا بأجمعهم من الفرسان الشجعان المهرة ، وكان الذين عدناهم لك من أشرياء الناس وأعلاهم مكانة ، وكانوا يحملون الرايات بأيديهم ، هذا ولم نذكر جميع الذين كانوا يحملون الرايات ، وأما الذين قاموا بجليل الانجازات والبطولات الخارقة من الفقراء والأغنياء فكان منهم ممن نستطيع ذكرهم : بيتر دي براشو ، وكان من الأثرياء وقد قام بأعظم أعمال البطولة ، وكذلك أضوه غي ، وأندريه دي ديربواز واللورد بيتر الدمياني العضليم ، ومساثيو دي مسونتمورنسي ، ومساثيو وارلنكورت ، وبلدوين دي بسورفوار ، وهنري أخصوه كونت فلاندرز ، وجيمس دي أفين ، وكان هؤلاء من الأثرياء الذين قاموا بأعظم انجازات القتال .

ونذكر مسن الفقسراء: بسرنارد دي أير، وبسرنارد دي سوبرنجيان، ويوستاس دي هيمونت وأخوه، وجلبرت دي فيسم، وويلز دي فريز، وهيو دي بوقيه، وروبرت دي رونسوي، وألارد ماكيرو، ونقولا دي ميللي، وغي دي مانشيكورت، وبلدوين دي هساملينكورت، ووليم دي ير فيل، والليوم دي كلاري، كاهسن أمينوا، وكان رجلا فاضلا، أنجر أعمالا كثيرة من المهارة والقوة، والليوم دي سين وويلرام دي فونتين.

أن الذين أتينا على تعداد اسمائهم هم من قسام باعظم اعمسال

الشجاعة والمقدرة في القتال ، ومثلهم فعل أخرون كثر كانوا من القوم الصالحين ، من فرسان ورجالة ، إنهم الاف مؤلفة أعجز عن احصائهم .

٣— وتقاطر للاجتماع كل الذين حملوا شارة الصليب من الأمراء وكبار البارونات ، وبعثوا يطلبون جميع أعيان الناس الذين حملوا شارة الصليب ، حتى اذا التأموا وعقد اجتماعهم أخنوا يتداولون فيما بينهم بحثا عمن يقدمونه لرئاستهم وقيائتهم ، وأخيرا عقد اجماعهم على انتخاب الكونت ثيبوت دي شامبين ، فعينوه قائدا لهم ، وبعدما فرغوا من تعيينه انفصل كل واحد منهم عن الآخر وكر راجعا الى بلده ، غير أنه مابرح كونت ثيبوت أن طالته يد المنية بعد اختياره بأمد وجيز ، وحين مات خلف للصليبيين ولمن ستؤول اليه قيائتهم من بعصده وتقصدمتهم خمسين الف قصطعة قيائتهم من بعصده وتقصدمتهم خمسين الف قصطعة أهوائهم .

"ما ومات السيد فولك ، فشكل موته خسارة كبيرة وفاجعة عظيمة نزلت بحملة الصليب ، وبعدما عرف حملة الصليب أن مقدمهم كونت شامبين قد توفي وكذلك السيد فولك شعروا بحن شديد ، وقلقوا وتشربت قلوبهم الحن والأسى ، فاجتمعوا في سواسون في يوم اتفقوا عليه ، وتداولوا فيما بينهم حول ماينبغي عليهم القيام به ، والى من سيسوقون زعامتهم ويقدمونه قائدا عليهم ، وأخيرا قر رأيهم على أن يبعثوا الى لومبارديا يطلبون الماركيز دي مونتفرات ، ومن ثم بادروا فبعثوا اليه بعدد من السفراء المناسبين ، ومضى هؤلاء الى لومبارديا بعدما أكملوا استعداداتهم ، والتقوا هناك بالماركيز وأبلغوه أن بارونات فرنسا يبعثون اليه رسالة ، ويتوسلون اليه باسم الرب ليقدم عليهم في يوم بينوه له للتحدث اليهم ، ولدى سماع الماركيز هذه الرسالة تولاه العجب واستبدت به الدهشة ، وتساءل لماذا اختصة بارونات فرنسا دون سواه فبعثوا اليه برسلهم ؟ ثم أخبرهم أنه سيفكر بالموضوع

وسيخبرهم غدا بما يراه ويقرره ، هذا وأكرم الماركيز الرسل إكراما عظيما .

3- وأخبرهم الماركيز في اليوم التالي أنه سيذهب في اليوم المحدد الى سواسون للتداول معهم ، وبناء عليه ودعه الرسل وانصرفوا عائدين ، وقد عرض الماركيز تزويدهم ببعض الخيول ومنحهم بعض المجوهرات ، فشكروه واعتذروا عن أخذ شيء منه .

وبعدما عاد الرسل الى البارونات أعلم بالذي فعلوه ، وفي الوقت نفسه حمل الماركيز سلاحه واجتاز جبل مونت جو ، وتابع سفره في فرنسا حتى وصل الى سواسون ، وكان قد أرسل أمامه من يخبر البارونات بمقدمه ، وخف هؤلاء للترحيب به ، وقد أكرموا وفادته غاية الاكرام .

٥ وبعدما وصل الماركيز الى سواسون سال البارونات عما دفعهم الى طلبه ، وفيما اذا كان صحد عن رأي جماعي منهم ، فأخبروه بالايجاب وقالوا : « لقد بعثنا بحرسلنا اليك يامولانا ، لأن كونت شامبين قد توفي ، وهو الذي كان قائدنا ، وفعلنا ذلك على اساس أنك أعظم رجل مستقيم نعرفه ، وأنت النبيل الوحيد الذي يمكنه بمشيئة الرب أن يمحضنا الرأي الصائب فيما يتعلق بخططنا ، ونحن نتوسل اليك جميعا باسم الرب أن تقبل التقدم علينا وتترأسنا ، وأن تحمل شارة الصليب محبة بالرب » ، وتفوه البارونات بهذه الكلمات وهم جاثون أمامه ، وأعلموه أن عليه عدم الاهتمام والخوف من القيام بأعباء هذه المهمة لأنهم سيقدمون عدم الاهتمام والخوف من القيام بأعباء هذه المهمة لأنهم سيقدمون للماليبين .

فاعلمهم الماركيز أنه سيفكر بالأمر ويقلب وجسوه الرأي حوله ، وبعدما فعل ذلك أخبرهم أنه سيحمل شارة الصليب في سبيل الرب ومحبة به ، ولانقاذ الأراضي الواقعة فيما وراء البحار ، وهنا بادر أسقف سواسون الى مباركة الماركيز ومسحه وناوله

الصليب ، وماأن حمله حتى أعطوه خمسة وعشرين ألف مارك من الأموال التي تركها كونت شامبين للصليبيين .

وبعدما تناول الماركيز الصليب توجه بالخطاب الى البارونات قائلا :« أيها السادة الى أي مسن بلاد مسلاد مسا وراء البحسر ستقصدون ، وأي بلد من بلاد المسلمين تستهدفون؟ » فاجابوه بأنه ليس بودهم التوجه الى سورية لأنهم لن يكونوا هناك قادرين على انجاز شيء نافع ، وهم يفكرون بالتوجه الى مصر وقصد الاسكندرية أو القاهرة قلب الأحداث ، وحيث يأملون أن يكونوا قادرين على انجاز أعمال أعظم خطورة ، وأنه لهذه الغاية قد خططوا لاكتراء اسطول يكون بامكانه نقلهم جميعا الى مقصدهم ، وأثنى الماركيز الملافقة ، وأنه بات عليهم ارسال رسل من خيرة فرسانهم الى الموافقة ، وأنه بات عليهم ارسال رسل من خيرة فرسانهم الى بيزا ، أو جنوى ، أو البندقية ، فوافق البارونات جميعا على هذا الاقتراح .

آ واثر هذا انتخبوا رسلهم ، ووقع اختيارهم بالاجماع على ان تتكون هذه السفارة من الحسامي عن بيتون ومسارشال شامبين ، وبعدما تم هذا الاختيار تفرق جمعهم ، فعاد الماركيز الى بلده ، وحذا الآخرون حذوه ، وذلك بعدما كلفوا الرسل بالعمل على استئجار اسطول فيه من السفن مايكفي لنقل أربعة آلاف فارس مع عتادهم وكذلك مائة ألف راجل ، وهيأ الرسل أنفسهم ، وانطلقوا بدون تأخير فوصلوا أولا الى جنوى ، وهناك شرعوا بالتفاوض مع الجنوية ، وذلك بعدما أعلموهم بما أرسلوا ممن أجله ، فاجابهم الجنوية أن ليس بامكانهم المساهمة في مشروعهم الذي قدموا من أجله ، وبناء عليه توجهوا الى بيزا ، وتباحثوا مع البيازنة حول المسألة ، فاعتنروا اليهم لعدم توفر السفن الكافية لديهم ، ولهذا أعلموهم أن ليس بامكانهم المساهمة ، وحينذاك قصد الرسل مدينة أعلموهم أن ليس بامكانهم المساهمة ، وحينذاك قصد الرسل مدينة البندقية ، فأخبروا دوجها بما جاءوا بسببه ، وأعلموه أنهم يريدون اكتراء اسطول يمكنه نقل أربعة آلاف فارس مم كامل عتادهم ومائة

الف من الرجالة ، وبعدما اصغى الدوح الى هذا المطلب أعلمهم أنه سيفكر بالمسألة ، لأن ماجاءوا يطلبونه يحتلج الى إمعان وتفكير عميق ، ثم دعا اليه كبار اركان المدينة ورجالاتها ، وتحدث معهم واطلعهم على مطلب الرسل منه ، وبعدما تداول وإعوانه حول هذا الأمر منفردين ، أرسل وراء الرسل وأخبرهم قائلا : « أيها السادة نحن مستعدين للاستجابة الى مطلبكم ، وسنعد عمارة بحرية كبيرة اذا رضيتم بدفع مائة الف قطعة ( مارك ) نقدية ذهبية لنا ، وليكن معلوما من طرفكم أنني سأمضي معكم برفقة نصف القادرين على معلوما من طرفكم أنني سأمضي معكم برفقة نصف القادرين على حمل السلاح من سكان البندقية ، على أن يكون نصيبنا النصف من جميع الغنائم التي ستقع في أيدينا هناك ، وسنضيف الى هذه العمارة خمسين شينيا نتولى نحن البنادة قليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسنقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد عليها ، وسنقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفس عليه الى أي بلد

٧ وعندما سمع الرسل هذا اجسابوه: إن مبلغ المائة الف مبلغ كبير جدا، ثم تداولوا وتساوموا حتى تمت الموافقة على دفع مبلغ سبعة وثمانين الف مارك، وإثر ذلك اقسم الدوج ورجالات البندقية والرسل على الوفاء بهذا الاتفاق وتنفيذه، وبناء عليه اعلمهم الدوج انه يود الحصول على مبلغ خمسة وعشرين الف مارك كدفعة معجلة ليشرع في اعمال بناء السفن ، فأجابه الرسل بالايجاب ، وطلبوا منه أن يرسل معهم الى فرنسا من يفوضه لاستلام هذا المبلغ وهو خمسة وعشرين الف مارك ، ثم استأذن الرسل في العودة فبعث معهم الدوج واحدا من أغيان شخصيات البندقية ليقبض المبلغ المتفق عليه .

ثم أمر النوج أن يعلن في جميع أطراف البندقية الا يشعل أي بندقي نفسه بشاغل غير التفرغ للاسهام في بناء السفن ، ففعلوا ونفذوا الذي أمروا به ، واحسنوا يعملون بكل جسد في بناء الاسطول ، الذي جاء أعظم اسطول يمكن للعين أن تسراه ، وماأن وصل الرسل الى فرنسا حتى عمموا خبر عودتهم ، وهكذا وجهت

الدعوة الى كل البارونات الذين حملوا شارة الصليب للقدوم الى كوربي بكل سرعة للاطلاع على ماتم

٨ وبعدما تكامل قدوم البارونات أخبرهم الرسل بالذي تم الاتفاق عليه ، وسر البارونات لدى ساماعهم الخبر سرورا عظيما ، فأقروا الاتفاق وأكرموا رسل دوج البندقية وأعطوهم بعضا من المال الذي خلفه كونت شامبين ، مع بعض ماكان السيد فولك قد جمعه ، زد على هذا دفع كونت فلاندرز بعضا من ماله لاكمال المبلغ المدفوع الى خمسة وعشرين الف مارك ، وبعدما تسلم دوج البندقية المبلغ زودهم البارونات بتصريح مرور يضمن سالامة الوصول عائدين الى البندقية .

9- وارسلت بعد هذا رسائل الى الصليبيين جميعا في كل مكان بوجوب الانطلاق في عيد الفصح نحو البندقية ، على أن يكونوا في البندقية فيما بين عيد العنصره وشهر آب ، والا يتخلف أحد عن القدوم ، فانصاع الجميع للأوامر ، وهكذا لم يمض عيد الفصححتى تحركوا جميعا ، وخرج العديد من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأطفال وهم ينتحبون على فراق أحبائهم الأعزاء عليهم .

• ١ - وبعدما تقاطرت جموع الحجاج على البندقية ، واجتمعوا هناك ، وشهدوا سفن الاسطول الكبيرة ، وتأملوا منظر الشواني وسفن الحمولة التي اعدت لنقل الخيول ، والبطسات ، سروا كثيرا وعجبوا لما حوته البندقية ودهشوا لثرواتها الهائلة ، وعندما عرفوا أن المدينة لن تستوعبهم جميعا ، اتفقوا فيما بينهم على التحرك للاقامة في جزيرة سانت نقولا التي كان البحر يحيط بها من كل جانب ، وهي واقعة على مسافة فرسخ واحد من الهندقية ، وبناء عليه انتقل الحجاج إلى هناك ونصبوا خيامهم ، وأقاموا عل أفضل حال توفر لهم •

١١- وبعدما عرف دوج البندقية بوصول جماعات الحجاج جميعا ارسل وراء رجال مدينة البندقية ، وعندما اجتمعوا أمامه أمرهم بأن يستعد نصحفهم ويتهيأوا للسخر في رفقة الحجاج في الاسطول ، وعندما سمع البنادقة هذا الأمر سر بعضهم سرورا كبيرا ، غير أن بعضهم الأخصر أعلنوا أنه لايمكنهم السفر ، وتناقشوا بشأن الطريقة التي يمكن فيها اختيار النصف الذي سيرافق الحملة ، وصحفوا أخيرا قصرعة على الشكل التالي : وضعوا كرات من الشمع كل اثنتين معا ، وجعلوا في الحداهما قطعة من الورق ، ثمم ذهبوا الى الشماس واعطوه الكرات ، فرسم على الأوراق علامة الصليب ، وكان يعطي كل اثنين من البنادقة كرتين لاعلى التعيين ، فمن كان يصيبه الكره التي تحتوي على الورقة المكتوبة توجب عليه الرحيل ومرافقة الاسطول وبهذه الوساطة انشطروا الى قسمين .

۱۱ وبعدما قر قرار الحجاج في جزيرة سانت نقولا تسوجه دوح البندقية واعيانها اليهم للتداول معهم ، وطالبوهم بسداد بقية ثمن السفن التي اعدوها لنقلهم ، وأخبرهم الدوج أنهم لم يحسنوا صنعا حين بعثوا رسلهم يطلبون بناء اسطول قدرته نقل أربعة آلاف فارس مع عتادهم ومائة ألف راجل بينما لم يحضر من هؤلاء الالاف الأربعة أكثر من ألف فقط ، بسبب سفر الاخرين من مراسي أخرى غير مرسى البندقية ، ثم أنه لم يحضر من المائة ألف من الرجالة أكثر من خمسين أيضا أو ستين ، وبناء عليه قال الدوج : « أننا نطلب منكم دفع المبلغ المتفق عليه فيما بيننا » ولدى سماع الصليبيين هذا الطلب أخنوا يتشاورون فيما بيننا » ولدى سماع الصليبيين هذا فارس أربعة ماركات عن نفسه وأربعة أخسرى عن حصانة ، وأن يدفع كل واحد من السيرجانتيه ماركين ، وألا يقل مايدفعه كل واحد من السيرجانتيه ماركين ، وألا يقل مايدفعه كل واحد من البقية عن مارك واحد ، وبعدما دفعوا الى البنادقة ماجمعوه من المال ، تبين لهم أنهم مايزالون مدينين للبنادقة بخمسين ألف مارك

وغضب الدوج والبنادقة غضبا عظيما عندما شهدوا أن الحجاج لم يدفعوا لهم سوى هذا المبلغ ، ولهذا السبب قال لهم الدوج :

«أيها السادة ، لقد الحقتم بنا الضرر ، لأنه منذ أن غادر رسلكم الذين عقدوا معي هذه الاتفاقية ، أصدرت أوامري الى جميع سكان بلادي أن يتخلى كل حرفي عن حرفته وتجارته وأن ينخرط الجميع في العمل لاعداد سفن الاسطول الراسية أمامكم ، ولقد ظلل الجميع يعملون بصورة متواصلة مدة عام ونصف العام ، فكانت خسائرهم كبيرة ، ولهذا أطالبكم أنا وأتباعي بدفع المال الذي مازلتم مدينين به لنا ، واذا لم تسددوا هذه المبالغ ليكن بمعلومكم أنه لن يكون بإمكانكم مغادرة هذه الجزيرة ، فقبل سداد ماهو متوجب عليكم لن تجدوا أحدا يأتيكم بالمؤن والمياه »

ومع هذا فإن الدوج الذي كان رجلا مستقيما وفاضلا لم يتوقف عن تزويدهم بما يكفيهم من ماء وطعام .

١٣ وعندما سمع البارونات والحجاج ما قاله الدوج عظم اساهم ، وتضاعف حزنهم ، وعاودوا مرة أخرى الجمع واستدانوا ما أمكنهم استدانته ممن خيل اليهم أن معهم بعضا من مال ، وسددوا ما جمعوه الى البنادقة ، ومع هذا وجدوا أن ما بقي عليهم سداده مبلغ ستة وثلاثين ألف مارك ، وهنا أخبروا البنادقة أنه قد ضاقت بهم الحال ، وافتقروا وتأزمت أحوال الجيش بسبب ما جمعوه منه من مال وأعلموهم أنه ماعاد بالامكان جمع المزيد فالذي تبقى يكفى بالكاد لاعالة الجيش .

وعندما أدرك الدوج أنهم بالفعل باتوا عاجـزين عن سـداد بقية المبلغ ، وأنهم بالواقع بدأوا يعانون من الفقر تكلم الى رجالات قومه وخاطبهم قائلا :« أيها السادة ، اذا تـركنا هؤلاء الناس يعـودون الى بلدانهم وصمنا الناس الى أبد الأبدين بالخبث والاحتيال ، وأنه لجدير بنا ومفيد أن نذهب اليهم ونخبرهم أننا موافقون على نقلهـم بحرا شريطة القبول بتسديد المبلغ المتبقي وهو سـتة وشـلاثنن الف

مارك من أول الغنائم التي سيحصلون عليها ، ووافق البنادقة على اقتراح الدوج هذا ورحبوا به وتوجه الدوج وصحبه في اليوم التالي حيث أقام الحجاج ، وتوجه اليهم بالخطاب قائلا :« أيها السادة ، لقد تداولت أنا وشعبي حول مسألة المبلغ المتبقي واتفقنا على أن نتولى نقلكم على ظهر سفننا اذا أبديتم الاستعداد لدفع مبلغ ستة وثلاثين ألف مارك المتبقي لنا بنمتكم من أول غنائم تحصلون عليها في المستقبل ، ووعدتمونا وعدا مؤكدا بنلك » وعندما فهم الصليبيون اقتراح الدوج وخطابه ، انفرجت أسرار الدوم وأستبشروا ، وانكبوا أمام قدمية مسرورين ، ووعدوه وعدا أكيدا واستبشروا ، وانكبوا أمام قدمية مسرورين ، ووعدوه وعدا أكيدا لارجعة فيه أنهم سيفعلون كل ماأشار به واقترحه عليهم ، وأمضوا ليلتهم في غبطة تامة ، ولم يبق أي واحد فقير أو غيره الا وأقام أطراف رماحهم وركزوها داخل معسكرهم وخارجه ، حتى بات أطراف رماحهم وركزوها داخل معسكرهم وخارجه ، حتى بات

31 وبعد هذا جاء الدوج وتسوجه بالخطاب الى البارونات قائلا: « ايها السادة ، لقد بتنا الآن على أبواب الشاء ، ولهذا لايمكننا ركوب البحر ، ولايمكن لأحد أن يلومني على ذلك ، فقد كان بودي نقلكم منذ أمد طويل ، لكن أنتم سببتم التأخير ، والآن أرى أن نستفيد مما نحان فيه ، فعلى مقاربة منا ما يدينة اسمها زارا » لقينا من أهلها الضرر العظيم ، وبودي أنا وشعبي أن نثأر منهم ، لو وجدنا الى ذلك سبيلا ، فاذا وثقتم بي توجهنا اليها ، وأمضينا بها الشتاء حتى حلول عيد الفصح ، واثر ذلك نعد الاسطول ونقلع به الى ماوراء البحار في سيبل خدمة الرب ، واعلموا أن زارا بلدة جميلة جدا ، وحافلة بالخيرات والذخائر .

ووافق البارونات ورجالات الصليبيين على اقتسراح الدوج ، غير أن الجيش بمجمله لم يعرف شيئا عما دار ، ولم يقف على خبر هذه الخطة سوى أعلى رجالاته مرتبه ، وبناء عليه أعدوا عنتهم وهيأوا

سفنهم وأنزلوها الى الماء واستقل كل واحد من علية القوم مع أتباعه سفينة خاصة ، كما أخذ سفينة حمولة لنقل خيوله ، أما الدوج فكان معه خمسون شينيا كلها أعدها على حسابه الخاص ، وطليت السفينة التي ركبها باللون الارجواني ونشرت فوقها قلوع من القماش الارجواني الفاخر ، وكان على ظهرها أربعة أبواق فضية كانت تصدح أمامه وعدة طبول تقرع بأصوات عالية شديدة ، وعندما حان وقت الاقلاع أبدى رجال الحملة جميعا ورجال الاكليروس والعلمانيون - صغيرهم وكبيرهم - سرورا عظيما لم يشاهدمثله قط ، وكان الاسطول فخما لم تعر عين مثله قط ، ولم تسمع بمثله أذن ، وطلب الحجاج من الرهبان ورجال الاكليروس الارتقاء الى أعالي مؤخرات السفن وترتيل الاناشيد في مديح روح القدس ، وأجهش الجميع كبارا وصغارا بالبكاء لشدة انفعالهم وسرورهم من الاعماق •

٥١ ـ وعندما أقلع هذا الاسطول من مسرسى البندقية ، واندفعت الشواني والسفن العملاقة وسواها من المراكب الكثيرة، كان المنظر ابهى ماراته عين منذ أن أبدع الله الكون ، فقد كان هناك مائة زوج من الأبواق الفضية والنحساسية كلهسا كانت تصسدح وقسست الاقلاع ، وكان هناك أيضا عددا كبيرا من الطبول والكوسات وغيرها من الآلات ، مما شكل اعجوبة رائعة ، حتى اذا ماروا في عرض البحر ، وذشرت السفن قلوعها ورفعت الرايات على مؤخرة كل سفينة ، وعرضوا رنوكهم خيل للمشاهدين أن البحسر بات يضطرب بأجمعه متجاوبا مع فرحة القوم ، وأنه استحال الى شعلة براقة بسبب السفن التي كانت تمخر عبابه ،

وظلوا سائرين تدفعهم ريح طيبة حتى مدينة اسمها بولا ، فتوقفوا عندها لنيل قسط من الراحة وللتزود بالماء وما لزم من مؤن ونخائر ، وبعدما حملوا مساحصلوا عليه ، ابحسروا ثانية ، ولئن كان سرورهم في المرة الماضية واحتفالهم عظيما فان احتفالهم هذه المرة كان مضاعفا ، وسرورهم كان يفوق

الوصف ، حتى أنه استبت الدهشة بأهل المدينة لما رأوه من فرح ، ولمشهد ذلك الاسطول الجبار ومنظره الرائع ، وقالوا محقين : انهم لم يشهدوا قط اسطولا أروع أو أغنى من هذا الاسطول الواقف أمامهم ولم يحدث قط أن تجمع مثله في أي بلد من البلدان

17 وتابع الحجاج والبنادقة ابحارهم حتى وصلوا الى مدينة زارا ، ليلة عيد القديس سانت مارتن ، وأصيب سكان المدينة بالهلع لدى رؤيتهم لهذا الاسطول العملاق الذي أخذ يقترب منهم ، فبادروا الى اغلاق أبواب مدينتهم وحملوا سلاحهم للدفاع عن انفسهم بقدر مايمكنهم ، وبعدما عرف الدوج نلك واقترب الاسطول من المدينة خاطب الدوج بارونات الجيش بقوله :« أيها السادة لقد الحقت هذه المدينة بي وبشعبي مضار عظيمة وأذى كبيرا ، وأنه لمن دواعي سروري الانتقام منها ، لهذا ارجو مساعدتكم » ، ورحب البارونات ورجالات الجيش بطلبه ووعدوه باسداء العون عن طيب خاطر °

۱۷ وبما أن أهل زارا كانوا يعرفون معرفة يقينية درجة كراهية البنادقة لهم ، فقد حصلوا على منشور من روما فيه قرار بحرمان كل من تحدثه نفسه بمهاجمتهم أو الحاق الضرر بهم ، وبناء عليه بعثوا بنسخة من هذا المنشور الى الدوج والى الحجاج الذين أرسوا سفنهم أمام المدينة ، وبعدما وصل الرسل الى المعسكر قاموا بتلاوة المنشور أمام الدوج والحجاج ، وبعدما فرغوا من تلاوته واستوعبه الدوج أعلن أنه لن يتراجع عن أخذ ثأره من مدينة زارا ، وأن مامن قوة يمكن أن تثنيه عن عزمه ، حتى وإن

تمثلث بقرار الحرمان البابوي ، وعند ذلك انصرف الرسل ، ورجع الدوح الى مخاطبة البارونات فقال لهم: « أيها السادة ، أرجو أن تتيقنوا تماما أنني لن أتخلى مهما كانت الضغوط عن الانتقام من أهل زارا ، حتى مع وجود قرار البابا بالحرمان » ، ثم طلب من البارونات تقديم العون له ، فاستجابوا جميعا لمطلبه ، وعدوه بالمساعدة بكل طيبة خاطر ، وذلك باستثناء كل من سميمون

كونت مونتفورت ، والسيد انجيراند دي بوفيز ، حيث أعلنا أنهما لن يقترفا عملا فيه ما يخالف أوامر البابا والكرسي الرسولي ، وأنهما لهذا لن يرضيهما صدور قرار ضدهما بالحرمان ، وما لبثا أن أعدا عدتهما للرحيل ، فتوجها الى بلاد المجر لقضاء فصل الشتاء هناك .

۱۸ - وعندما عرف الدوج أن البارونات على استعداد تام للاسهام معه ، أمر بنصب معداته للهجوم على المدينة ، وقاتلها وشدد عليها الخناق حتى أدرك أهلها أنه لم تبق لديهم قدرة على المقاومة ، وهنا التمسوا الرحمة من الصليبيين وسلموا المدينة للغزاة ، فدخلها الحجاج والبنادقة ، واقتسموها فيما بينهم نصف للحجاج والنصف الأخر للبنادقة .

١٩ \_ وحدث بعد هذا أن نشب قتال عنيف بين البنادقة وجماعة كبيرة من الحجاج ، دام طوال الليل ثم الى منتصف النهار التالي ، وبلغ القتال شدة عظمى حتى لم يعد بامكان الفرسان الفصل بين المتحاربين إلا بعد طول معاناة ، وبعدما فصلوا بينهم أبرموا صلحا مشرفا بين الطرفين ، أزال رواسب سوء النوايا من نفوس الفريقين .

وإثر هذا شرع بارونات ورجالات الصليبيين والبنادقة يتداولون بشأن قضية الحرمان البابوي الذي صدر ضدهم ، بسبب مهاجمة مدينة زارا والاستيلاء عليها ، وأخيرا أجمعت الأراء على ارسال وفد الى روما يلتمس صدور قرار بالغفران ، وبالفعل بعثوا الى روما أسقف سواسون والسيد روبرت دي بوفيز ، فحصل هذان المبعوثان من البابا صاحب الكرسي الرسولي على منشور يتضمن الغفران لجميع الحجاج والبنادقة ، وبعد حصولهما على هذا المنشور بادر الأسقف بالعودة بالسرعة المكنة ، ولم يعد معه السيد روبرت دي بوفيز لأنه توجه من روما الى بلاد ما وراء البحار مباشرة .

٣٠ ـ وخلال فترة الشتاء التي أمضاها الصليبيون والبنادقة في زارا راجعوا أوضاعهم ، فوجدوا أنهم أنفقوا انفاقا هائلا ، وأن ما بقي معهم من أموال لن يمكنهم من المضي الى القاهرة أو الاسكندرية أو سورية وأن ما لديهم من مؤن وعتاد غير كاف البته لدى الذهاب الى هذه البلدان ، فهم قد بددوا تقريبا كل ما ملكوه بسبب طول تأخرهم وبسبب ما سدوه من مبالغ مرتفعة اجرة للسفن ، وبناء عليه قالوا : إنهم لن يكون بمقدورهم الذهاب الى هناك ولو ذهبوا فلن يكونوا قادرين على انجاز شيء لعدم توفر المال والعتاد والمؤن للجيش والأعلاف للدواب .

71 \_ وبعدما اطلع الدوج على سوء أوضاع الحجاج تحدث اليهم قائلا : « إن في بلاد البيزنطيين أراضي عظيمة الخصب ، تنتج كل ما هو طيب ، وعندي إن أفضل خطة يمكن أن نعتمدها هي أن نبحث عن ذريعة تسوغ زحفنا الى تلك البلاد لنتزود مما بها من مؤن وأعلاف وغير ذلك مما نحتاجه ، وعند ذلك نمتلك القصدرة على استئناف السفر الى ما وراء البحار .

وهنا نهض الماركيز قائلا: « أيها السادة ، كنت في عيد الميلاد الفائت في بلاد مولاي الامبراطور في ألمانيا ، وهناك رأيت شابا ، وهو أخو زوجة امبراطور ألمانيا ، وهاذا الشاب هاو ألكس بن اسحق » امبراطور القسطنطينية ، الذي سلب منه أخوه امبراطورية القسطنطينية غدرا وخيانة ، فمن استطاع الاستحواذ على هاذا الشاب يمكنه بيسر الذهاب الى القسطنطينية ، ومن شم الحصول على المال والعتاد وغير ذلك ، لأنه الوريث الشرعى .

٢٧ ـ وسنتخلى الآن موقتا عن الكلام عن الحجاج والأسطول لنحدثك عن هذا الشاب شم عن أبيه الامبراطور استحق وعن ظهورهما:

وجد من قبل في القسطنطينية امبراطور فاضل مستقيم اسمه

مانویل ، وكان یعد في وقته أكثر المسیحیین مالا وأكرمهم قساطبة ، حیث لم یحدث أن سأله أحد قط مما امتلكه إلا ووصله بمائة مارك ، لا سیما اذا كان السائل من اللاتین من أتباع كنیسة روما ، وأتیحت أمامه السبل للحدیث معه ، فهذا ما سمعناه یروی عنه .

77 \_ وأحب هذا الامبراطور الفرنجة حبا جما ووثق بهم ، وقال في أحد الأيام لقومه ، بعدما بالغوا في تشديد نقده \_ حسبما اعتادوا \_ لكرمه العظيم تجاه الفرنجة : اثنان يحق لهما العطاء : مولانا الرب وأنا ، واذا كنتم تبتغون مني القيام بطرد جميع الفرنجة الذين في خدمتي مع من حولي من اللاتين فاني على استعداد لفعل ذلك ، فسر الأغريق سرورا عظيما وقالوا له : اذا فعلت ذلك تكون يا مولانا قد أنجزت انجازا عظيما ، وسنمحضك الاخلاص في خدمتك ، وبناء عليه أصدر الامبراطور تعليماته الى الفرنجة بالرحيل ، وابتهج الفرنجة لهذا أكثر من أي وقت مضى .

27 - غير أن الامبراطور أعلم الفرنجة خفية هم والذين أبعدهم من خدمته بضرورة الاجتماع به ومحادثته على انفراد ، فاستجابوا لما أمرهم به ، حتى اذا مثلوا في حضرته خاطبهم بقوله : « أيها السادة ، إن قومي لم يدعوني في استقرار وهدوء ، فقد ضغطوا علي حتى أتوقف عن أعطائكم أي شيء ، وأن أخرجكم من بلادي ، وأتمنى أن تصغوا إلي الآن وتفعلوا الذي أمركم به : أخرجوا جميعا الى مكان سماه لهم وسأقوم أنا وأتباعي من قومي باللحاق بكم الى المكان المذكور ، وعند ذلك سأرسل اليكم رسيلي أمركم بالرحيل عن الديار ، وعندها تردون علي بالرفض ، وأنكم لن تخرجوا لا من أجلي ولا من أجل شعبي كله ، وزيدوا على ذلك بالتظاهر بالزحف ضدي ، ووقتها سأرى كيف سيكون سلوك قومي » فاستجابوا له ونفنوا كل ما أوصاهم به .

٢٥ ـ وبعدما مضوا من عنده ، أرسل الامبراطور وراء رجاله جميعا ، ثم قادهم حيث ساروا وراء الفرنجة ، حتى اذا باتوا على

مقربة منهم خاطبهم الامبراطور بضرورة الرحيل ومفادرة بلاده كليا ، فابتهج الذين أشاروا على الملك بنفيهم ابتهاجا عظيما وقالوا له : « إن لم يغادروا يا مولانا البلاد فأذن لنا بالفتك بهم جميعا » فأجابهم الامبراطور : « رائع افعلوا ما شئتم » .

ولما وصل رسل الامبراطور الى الفرنجة سلموهم الرسالة بعجرفة ورعونة كبيرة ، وأنذروهم بضرورة مفادرة البلاد بالحال فرد عليهم الفرنجة بالرفض وأعلموهم أنهم لن يرحلوا لا من أجل خاطر الامبراطور ولا من أجل خاطر شعبه ، فانفتل الرسل وعادوا يحملون رد الفرنجة ، وبناء عليه أمر الامبراطور رجاله بتسليح انفسهم للاسهام معه في الهجوم على الفرنجة ، فحملوا أسلحتهم وزحفوا نحو الفرنجة الذين كانوا قد زحفوا من جانبهم ضده بعدما رتبوا صفوفهم خير ترتيب ، وعندما راهم الامبراطور زاحفين ضده لقتاله قال لجماعته : « أيها السادة ، ينبغي عليكم الآن أن تتسبروا أموركم بشكل مناسب ، فقد حانت الفرصة أمامكم للانتقام منهم » \*

77 \_ وما أن سمع الأغريق كلام الامبراطور هـذا حتى تملكهم الخوف ورعبوا مـن اللاتين حين رأوهـم زاحفين ضـدهم ، وكان الأغريق يطلقون اسم اللاتين على جميع أتباع كنيسة روما ، وأظهر اللاتين أفضل الاسـتعدادات لصـد الأغريق ، ولكن عندما شاهد الأغريق اللاتين وقد انقلبوا ضدهم وزحفوا لقتالهم لانوا بالفرار ، وتخلوا عن الامبراطور وتركوه لوحده ، ووقتها قال الامبراطور للفرنجة : « أيها السادة ارجعوا معي وسيكون حبائي لكم أكثر مما حبيتكم من قبل » \*

7٧ \_ وبعد هذا كر الامبراطور عائدا وبسرفقته الفسرنجة ، وبعد عودته دعا رجاله الأغريق اليه ، وخاطبهم بقوله : « أيها السادة لقد وضح أمامكم بكل جلاء من الذي يمكن لي الاعتماد عليه ، فلقد فررتم وتخليتم عني ، وتركتموني وحيدا في وقت توجب عليكم فيه حمايتي ومساعدتي ، ولو أراد اللاتين وقتها قتلي لمزقوني إربا

إربا ، لهذا أوصيكم بالكف وألا تبلغ القحة والجرأة بأحد منكم حدا يوصله الى السرف الذي وصلتم اليه حين وجهتم اللوم لي على كرمي نحو الفرنجة وايثاري لهم ، فهذا الايثار الآن لا ريب فيه ، ثم إن ثقتي بهم الآن أعظم من ذي قبل وكذلك اعتمادي عليهم وسأخصهم بالعطايا أكثر من ذي قبل ، ولم يتجرأ الأغريق على مفاتحته بهذا الموضوع بعد هذا التاريخ .

77 - ورزق الامبراطور من زوجته ولدا رائعا جدا ، لهذا خطط له في قرارة نفسه أن يزوجه خير زوجة يمكنه اختيارها والحصول عليها ، وأشار عليه الفرنجة حول ذلك برأي ، فأخذ به بأن كتب الى فيليب ( أغسطس ) ملك فرنسا ورجاه أن يزوع أخته الى ابنه ، فيليب ( أغسطس ) ملك فرنسا ورجاه أن يزوع أخته الى ابنه ، وبعث الامبراطور مانويل بسفارة رفيعة المستوى الى فرنسا ، وضمت السفارة علية القوم ، الذين خرجوا في أجمل زي ، وأروع مركب ، حتى أن العين لم تر قط من هم أكثر غنى منهم ولا أكثر منى منهم أو أبهة ، حتى لقد دهش ملك فرنسا وأعوانه وتملكهم العجب فضامة أو أبهة ، حتى لقد دهش ملك فرنسا وأعوانه وتملكهم العجب لمشهد السفراء الفخم ولروعة موكبهم حين مثلوا في حضرته للافضاء برسالة الامبراطور ورغبته ، وأخبرهم الملك أنه سيتداول حول الأمر مع باروناته ، ولما تداول معهم حول ذلك الشأن أشاروا عليه بالاستجابة وأن يرسل أخته الى رجل عالي المكانة ، عظيم الشروة كالامبراطور ، وبناء على ذلك أخبر الملك الرسل أنه يرحب بارسال

٣٩ – وإثر هذا جهز الملك أخته بأرفع جهاز ، وبعث بها رفقه الرسل الى القسطنطينية ، وسار في ركابها عدد كبير من رجاله ، وقد ساروا جميعا بلا توقف حتى وصلوا الى القسطنطينية ، وعندما حلوا بها رحب الامبراطور ترحيبا عظيما بمقدم العروس الشابة ، وفرح بها ، وسر بالذين جاءوا معها .

٣٠ \_ وفي الوقت الذي بعث فيه الامبراطور رسله لطلب العروس ،
 بعث بواحد من أقربائه الذين كان يؤثرهم بحبه الكبير واسمه

أندرونيكوس ، الى الطرف الآخر من بسلاد ما وراء البحار ، الى الحته ثيودورا ملكة مملكة القدس ، يدعوها للقدوم لحضور حفل زواج ابنه وتتويجه ، واستجابت الملكة وركبت احدى السفن برفقة أندرونيكوس ، وعندما باتت السفينة في عرض البحر ، افتتن بالملكة قريبته وهام بها ، فأغواها ، ثم غصبها نفسها ، وبعدما اقترف ذنبه هذا لم يعد يجرؤ على العودة الى القسطنطينية ، بل أخذ الملكة وتوجه الى قونية ، وهي معه على الرغم من ارادتها ، وهناك عاش بين المسلمين .

77 \_ وعندما عرف الامبراطور مانويل بخيانة أندرونيكوس ، وأنه المختطف اخته الملكة حزن حزنا عظيما ، غير أن حزنه لم يوصله الى حد يمنعه عن اقامة حفل عظيم لتتويج ابنه وعروسه الشابة ، غير أن الأجل لم يكن بعيدا جدا عن الامبراطور مانويل ، حيث لم يلبث طويلا حتى قضى نحبه ، وبعدما بلغ نبا وفاته الى الخائن أندرونيكوس ، أرسل ابنه الذي حل محله ليلتمس منه باسم الرب أن يعفو عنه ، وخادعه حتى أدخل في روعه ويقينه بطلان التهمة التي يعفو عنه ، وما لبث الامبراطور الجديد \_ وكان ما يزال شابا \_ أن غفر له وعفا عنه وبعث اليه يستقدمه ، وهكذا عاد أندرونيكوس ، ولازم الامبراطور الشاب الذي اتخذه نائبا له في جميع أراضيه ، ولازم الامبراطور الشاب الذي اتخذه نائبا له في جميع أراضيه ، فتعالى كثيرا واستبد وتعجرف نتيجة لهذا المنصب الذي تسلمه .

٣٣ ـ ولم يلبث أندرونيكوس سوى أمد قصير حتى بادر الى مباغتة الامبراطور ليلا فاغتاله ومعه أمه أيضا ، وبعدما اقترف ذلك أخذ حجرين كبيرين وربطهما الي رقبتيهما ، شم رمى بهما في البحر ، ثم بادر فورا فتوج نفسه امبراطورا بالقوة ، وبعدما فعل ذلك أمر بالقاء القبض على جميع الذين كان يعرف أنهم ينكرون صحة ولايته ، فسمل عيونهم جميعا ثم قتلهم بعدما مثل بهم أقبح تمثيل ، واستولى أيضا على جميع النساء الجميلات اللائي وجدهن وغصبهن أنفسهن ، وتزوج أيضا الامبراطورة التي كانت أخت ملك

فرنسا ، واقترف عددا كبيرا من الآثام والرذائل لم يقترف مثلها قط خائن أو سفاح .

وبعدما اقترف هذه الأثام جميعا سال واحدا من أعوانه المقربين وكان معينه على اقتراف جميع هذه الموبقات عما اذا كان يعرف أحدا ما زال على قيد الحياة يعده مغتصبا للعرش الامبراطوري ، فأجابه أنه لا يعرف أحدا سوى ما يحكى عن وجود ثلاثة شبان بالمدينة من أبناء أسرة أسمها « أنجيلوس » هم من علية القوم ، غير أنهم لا مال لديهم بل فقراء معدمون لا حول لهم ولا طول .

٣٣ ـ وبعدما تيقن الامبراطور من صحة نسب هؤلاء الشبان الثلاثة ، اوعز الى معاونه ها وكان لا يقال عنه غدرا وسوءا ـ أن يمضي اليهم ويلقي القبض عليهم ، ويشنقهم أو يميتهم ميتة أخرى بشعة ، ومضى هذا الرجل لتنفيذ المهمة التي أوكلت اليه ، غير أنه لم يلق القبض إلا على واحد منهم ونجا الأخران ، فسلمل عيني الذي القي القبض عليه ، وما لبث ها أن ترهبن ، أمالأخوان فقد نجيا هربا ، فذهب أحدهما ، واسلمه السحق ، الى القليم اسمه والاشيا وقصد الآخر انطاكية حيث وقع في أسر المسلمين الثناء احدى غاراتهم على المسيحيين .

77 \_ وكان الشاب الذي قصد والاشيا ، قد بلغ به العوز حدا عجز فيه عن اعالة نفسه ، فحمله عوزه وامسلاقه على العسودة الى القسطنطينية ، فاستخفى في بيت أرملة في المدينة ، ولم يكن لديه من متاع الدنيا سوى بغل وخادم واحد ، وكان هذا الخادم يكسب قسوته من وراء استخدام بغله في تحميله بالشراب وغيره ، وبذلك استطاع هو ومولاه أن يقيما أودهما ، لكن ما لبث خبرهما أن تسرامي الى مسامع الامبراطور أندرونيكوس الخائن ، ولدى تيقنه من عودة الشاب الى المدينة ، أوعز مجددا الى معاونه \_ الذي كان ممقوتا

اشد المقت من قبل الناس جميعا بسبب الآثام التي كان يقترفها كل يوم - أن يمضي فيلقي القبض على اسحق ويشنقه .

وفي أحد الأيام امتطى هذا الرجل ظهر فرسه ، واصطحب معه عددا كبيرا من الأعوان ، وقصد بيت السيدة الفاضلة حيث كان يقيم اسحق ، ولدى وصوله الى البيت ، طلب من الذين كانوا برفقته المناداة على المرأة الصالحة ، وجاءت هذه السيدة الفاضلة وهي مبدية لدهشتها تتساءل عما يريده ، فأمرها باحضار الشاب المتخفي في دارها ، فأجابته هذه السيدة الفاضلة قائلة : « مولاي ، وحق الرب ورحمته ليس بداخل بيتي أحد مختبىء » فأنذرها ثانية بضرورة اظهاره وتهددها إن لم تفعل سيلقى القبض عليهما معا .

70 \_ ولدى سماع هذه السيدة الصالحة لهذا التهديد من هذا الشيطان الآثم الذي اقترف كثيرا من الآثام ، استبد بها الخوف وعادت نحو الدار ، وجاءت الى الشاب وخاطبته بقولها : « مولاي اسحق المفضال ، أنت ميت لا محالة ، فقد وقف بالباب نائب الأمبراطور ، ومعه الكثير من الأعوان الذين قدموا للبحث عنك لالقاء القبض عليك وقتلك » فاشتد خوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدى القبض عليك وقتلك » فاشتد خوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدى اخر ينجيه من المضي الى لقاء معاون الامبراطور ، ولدى خروجه أخذ معه سيفه وأخفاه تحت سترته ، وخرج من البيت وتوجه نحو النائب وخاطبه بقوله : « ما الذي تبتغيه مني ياسيدي » ؟ فبادر الى الرد عليه بفجاجة ورعونة قائلا : « أيها النذل الدنس ، انظر فهؤلاء ماضون لشنقك » .

٣٦ ـ وهنا أدرك اسحق أنه لا مفر أمامه من المضي معهم شاء أم أبي ، لهذا رغب في أن ينتقم لنفسه من أي واحد منهم ، ولذلك اقترب من نائب الامبراطور حتى التصق به ، ثم علاه بسيفه وضربه على رأسه ففلقه ، ووصلت الضربة حتى اسنانه .

٣٧ ـ وعندما أبصر أعوان النائب ما حل به حيث فتك به الشاب

اسحق فروا هاربين ، واذ ذاك أخذ الشاب بمقود فرس النائب الذي قتله ، وامتطاه وسيفه ما زال بيده يقطر دما ، وانطلق مبادرا نحو كنيسة أيا صوفيا ، وقام اثناء سوقه نصو الكنيسة بالهتاف بين الناس معلنا ما فعله ، واكتظت الشوارع بالناس ودهشوا للضحة التي تصاعدت أصواتها ، وأخذ الشاب يستنجدهم قائلا : « أيها السادة ، أستحلفكم بحق الرب ورحمته ألا تقتلوني ، فقد قتلت الشيطان الآثم الذي جلل بالعار المشين أهل هذه المدينة وسمواهم » وما أن دخل كنيسة ايا صوفيا حتى ارتقى المذبح واحتضن الصليب رغبة منه في صون حياته ، وتعالت الجلبة والضوضاء في المدينة ، وانتشر في أرجائها شرقا وغربا بأن اسحق قد قتل الشيطان الاثم، ولدى سماع أهل المدينة بذلك ، استبشروا وعلت وجوههم الفرحة وتقاطروا سعيا من كل مكان نحو كنيسة آيا صوفيا لرؤية الشاب الذي قام بهذا العمل الشجاع ، وبعدما تكامل الحشد في الكنيسة شرع كل واحد يقول للآخر: « ما أروع هـذا الشـاب الذي أمـكنه القيام بهذا الانجاز الهائل ، ونفذ هذا العمل العنظيم » وما لبث الأغريق أن أخذوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون : « تعالوا بنا نسلك السلوك الأقوم ، فنتوج هذا الشاب امبراطورا » ، وانعقد اجماعهم اخيرا على هذا التتويج ، ومن ثم بعثوا وراء البطريرك ، وكان في قصره ، وطلبوا منه الحضور لتتويج امبراطور جديد اختاروه بأنفسهم .

وعندما سمع البطريرك طلبهم ، بين لهم أنه لن يفعل شيئا من هدذا القبيل ، وأخذ يقول لهم : « أيها السادة ، إنكم تقترفون منكرا عظيما ، الأفضل لكم الاقلاع عنه والسكون ، فأنتم بعملكم هذا تنأون بأنفسكم عن جادة الصواب ، فأنا اذا ما ترجته قتلني الامبراطور أندرونيكوس وجعلني أشلاء » ، فأجابه رجال الأغريق أنه لا بد من تتويجه واذا لم يفعل ما أمر به فسيقتلونه ، وانصاع البطريرك ، وغادر قصره رغما عنه ، ومضى الى الكنيسة مذعورا ، وهناك كان اسحق في رداء رث وثياب بالية ، وارتدى البطريرك ثيابه الكهنوتية وتوج اسحق هذا الذي

كان الامبراطور اندرونيكوس قد بعث بنائب وأعوانه في هدذا اليوم للقبض عليه وقتله .

وبعدما فرغ البطريرك من تتويج اسحق انتشر الخبر في أرجاء المدينة حتى وصل الى مسامع الامبتراطور أندرنيكوس وعلم هذا الامبراطور أيضا بمقتل معاونه ، فأنكر أولا ما حكي له ، فبعث برسل الى المدينة يستجلون له حقيقة الأمر ، وعندما وصل هؤلاء الى المدينة تأكدوا من صحة الخبر ، فعادوا الى الامبراطور وقالوا له : « مولانا إن كل ما قيل لك وحكي صحيح » .

وعندما تيقن الامبراطور اندرونيكوس من حقيقة ماحدث ، انبعث وبادر بالتوجه نحو كنيسة أيا صوفيا ومعه حشد من أعوانه ، وبخل الى الكنيسة مسن بهليز خساص كان يصسل بين الكنيسة وقصره ، وبعدما بخل الى قلبها صعد الى شرفاتها ، فرأى الرجل الذي توجوه ، وما أن رأه حتى اشتد غضبه ، فطلب من واحد مسن رجاله قوسا ونشابا ، وأخذ اندرونيكوس القوس ، ووضع السهم في كبده وفوقه باتجاه اسحق لرميه وقتله ، ولكن وتر القسوس انقطع ، فشعر بالاحباط \_ وتولاه الرعب والياس فعاد الى قصره حيث أمر رجاله بالمبادرة الى اغلاق الأبواب وتسليح أنفسهم والدفاع عن القصر ففعلوا ماأمروا به .

٣٩ لق امر بذلك لكنه قام بالوقت ذفسه بالتوجه الى باب سري خلفي ، وهرب من القصر ، واستقل هـو وعد مـن اعوانه مـركبا كبيرا ، وتوجه الى عرض البحر ، فقد كان يخشى من الوقوع بأسر اهالي المدينة ، وفي الوقت ذفسه اصطحب سكان المدينة الامبراطور الجديد ، وتوجهوا تحو القصر ، فاستولوا عليه بالقوة ، والخلوا اليه الامبراطور اســحق ، واجلســوه على عرش القسطنطينية ، وبعـدما جلس ادوا له يمين الولاء بـاعتباره الامبراطور المقس .

3- وسر الامبراطور اسحق سرورا عظيما ، لما حظي به مسن شرف وظفر بعون من الرب في ذلك اليوم ، وهنا قال للناس : « أيها السابة تأملوا ماأضفاه على الرب مسن شرف عظيم ، اذ هيأ لي السبل لاتوج امبراطورا في اليوم نفسه الذي كانوا ماضين فيه لقتلي ، ولهذا أنا متنازل لكم عن جميع الثروات والنخائر الموجوبة في هذا القصر اعترافا مني بالجميل والفضل الذي طوقتم به عنقي » وعندما سمع الناس خطاب الامبراطور سروا كثيرا بالمنحة العظيمة التي اعطاهم الامبراطور إياها ، وتصوجهوا نحصو الخزانة ، فوجدوا فيها كميات عجيبة من الذهب والفضة فتقاسموا ذلك فيما بينهم .

13 وحدث في الليلة نفسها التي هـرب فيهـا اندرونيكوس، أن ثار البحر وماج بفعل عاصفة هـوجاء، وريح عاتية، وكثـر الرعد والبرق حتى ضل اندرونيكوس وأصحابه ولم يعودوا يعرفون الى اين يتجهون، وردتهم العـاصفة والرياح الى القسـطنطينية، دون أن يدركوا أنهم قد عادوا اليها، وعندما رأوا أن مـركبهم قـد جنح الى الشاطىء، وأنه ماعاد بامكانهم الابحار بأي اتجـاه، وهنا قـال اندرونيكوس لرجاله: أيها السانة بـودي لو تخبـروني أين نحـن الأن ، فنظروا وتمعنوا فيما حولهم فعرفوا لتوهم أنهم قد ابـوا الى القسطنطينية، فلما سمع أندرونيكوس ماأخبروه بـه سـيطر عليه الاسي والحيرة وبات لايعرف ماذا يفعل، وقـال لرجـاله: « أيهـا السانة استحلفكم بـاسم الرب. أن تـنهبوا بـي الى مـكان السانة استحلفكم بـاسم الرب. أن تـنهبوا بـي الى مـكان قصي، بعيد عن هنا ، فردوا عليه أنهـم غير قـادرين على متـابعة قصي ، بعيد عن هنا ، فردوا عليه أنهـم غير قـادرين على متـابعة السفر ولو قطعت أعناقهم.

وبعدما ادركوا عجرهم عن مفدادرة ذلك المكان ، اخدوا الامبراطور اندرونيكوس وحملوه معهم الى نزل كان هناك وأخفوه خلف جرار الخمرة ، ونظر الى رجاله صاحب الخان ومعه زوجته وحدقا بهم ، وبعد طول تمعن ايقنا تماما انهم رجال الامبراطور اندرونيكوس ، وبعد وقت قصير حدث ان نهبت زوجة صاحب النزل

لتتفق جرار الضمرة ، ضرات اندرونيكوس قابعا ورامما في زية الامبراطوري ، فعرفته على الفور ، فأسرعت بالعوبة الى زوجها وقالت : « مولاي أن اندرونيكوس الامبراطور قابع هناك ، ، وماأن سمع صاحب النزل خبرها حتى بادر فأرسل رسولا من عنده الى واحد من علية القوم كان يسكن على مقربة منه في قمر كبير ، وكان اندرونيكوس ـ قد قتل والده ، واغتصب زوجته ، وعندما وصل الرسول الى القمر قال لصاحبه : إن أندرونيكوس موجود في النزل القريب ، وحلاه له ، وعندما سمع هذا الرجل بوجود اندرنيكوس في النزل النزل ، اعتلاه البشر وسر سرورا عظيما ، وبادر نحو النزل ومعه النزل ، اعتلاه البشر وسر سرورا عظيما ، وبادر نحو النزل ومعه فئة من أعوانه ، فاعتقل اندرونيكوس وحمله الى قصره .

73- وفي صباح اليوم التالي ، حمل الرجل الامبراطور اندرونيكوس الى القصر الامبراطوري ، وقدمه الى الامبراطور اسمق ، الني بادر الى سؤاله : لماذا غدرت يااندرونيكوس بمولاك الامبراطور مانويل ، شم لماذا قتلت زوجته واغتلت ابنه ، وماهو السبب الني جعلك تتلذ في اقتراف الكثير من الاثام في حق النين راوا الشر في اغتصابك للعرش الامبراطوري ، ومالني دفعك الى اعتقالي ؟ فرد عليه اندرونيكوس : اسكت ، فلن اتنازل للرد عليك ، وعندما سمع الامبراطور اسحق هذا وعرف ان اندرونيكوس يتسرفع عن الرد عليه ، ارسلل وراء عدد كبير مسن رجسالات يتسرفع عن الرد عليه ، ارسل وراء عدد كبير مسن رجسالات المعينة ، وعندما مثلوا امامه توجه بالخطاب اليهم قائلا : « ايها السادة ، هوذا اندرونيكوس الذي اقترف عدا كبيرا من الاثام بحقكم وحق غيركم ، ويخيل لي انني احقق العدل فيه وفق رغباتكم بحقيما بتسليمه اليكم لتفعلوا به الذي تريدوه .

73 ولدى سماع رجال المدينة ذلك شعروا بالفرح ، واخدوا اندرونيكوس ، فاقترح بعضهم حرقه حيا ، وراى لخرون رميه في قدر كبير به ماء يفلى ليتالم كثيرا ، وفضل بعضهم الاخر سحله في الطرقات ، وهكذا اختافوا ولم تتحد افكارهم حول نوعية الموت الذي سينهون به حياة أندرونيكوس ، واخيرا وقف رجل حكيم بينهم

وقال: «أيها السادة اصفوا الى فانا ساقترح عليكم افضل وسيلة للانتقام منه ، في داري اتبان من أخس الحيوانات وابفضها الدفس ، دعونا ناخذ اندرونيكوس ، ونجرده من ثيابه ، ونربطه على ظهر الدابة بالمقلوب حيث يمسك بينيه ننبها ، ثم نطوف به في اطراف المنينة قاميها ودانيها ، ووقتها سيكون بامكان كل من اذاه اندرونيكوس من الرجال والنساء الانتقام منه ابشم انتقام .

31- ووا فق الجميع على هذا الاقتراح ، وأخذوا اندرونيكوس وشدوه وأركبوه وفق اقتراح ذلك الرجل ، وفيما هم يطوفون به في المدينة ، أخذ كل من اقترف بحقه إثما من الاثام يقذفونه ويلطفونه ويضربونه : منهم من صفعه ومنهم طعنه بخنجر أو مدية ومنهم من تناوله بضربة من سيفه ، وكلهم مابين قائل له : « لقد شسنقت أبي » ولفر « لقد اغتصبت زوجتي قهرا » وأما النساء اللواتي اغتصب بناتهن وفجر بهم ، فقد شدينه من لحيته نتفا وضربا وشتما وتقريعا ، وحتى اذا وصلوا به الى الطرف الآخر من المدينة لم يكن قد بقي منه أثر من أثار الحياة ، وأثر ذلك القوا بعسظامه بين القانورات ، وبهنه الوسيلة المحكمة ثاروا لانفسهم من هسنا الفاسق .

وعدما صار اسحق امبراطورا رسم فوق مداخل الكنائس كيف جعلت منه احدى المعجزات امبراطورا ، وقد وقفت سيدتنا العذراء على طرفه ووقف على الطرف الأخر مدولانا يسروع المسيح ، وهما يضعان التاج على رأسه وصوروا ايضا ملاكا يقطع وتر القوس الذي استهدف اندرونيكوس رميه به لقتله ، هذا وعرف بيت الامبراطور اسحق باسم ، انجيلوس »

73 ـ وبعد هذا اشتاق الامبراطور اسحق شوقا شديدا الى اغيه الذي كان أسيرا عند السلمين وأراد رؤيته ، فوقع اختياره على عدد من الرجال بعثهم يبحثون عنه ، وفتشوا عنه وتقصوا حتى عرفوا مكان سجنه ، فنهبوا الى هناك ، وسالوا المسلمين عنه ، وكان قد

ترامى الى اسماعهم ان سجينهم أخو الامبراطور الجديد في القسطنطينية ، فاشتطوا في مفاداته ، وطالبوا بمبلغ جسيم فتمت الاستجابه لمطالبهم بالنهب والفضة ، فحصلوا عليه فحملوه معهم عائين الى القسطنطينية .

وسر الامبراطور اسحق كثيرا برؤية اخيه حرا طليقا ، فأكرمه وحباه ، وبدوره فرح هذا الآخ كثيرا حين عرف أن أخاه قد بات الأمبراطور ، وأنه استحوذ على العرش بقدرته وشجاعته .

٧٤ وكان اسم هذا الشاب الكسيوس ، ولم تمض غير فترة قصيرة حتى رسمه أخوه الامبراطور نائبا له ، وفوض اليه التصر ف بجميع اراضيه ، فامثلا كبرياء بهذه النيابة ، حتى عمت هيبت الامبراطورية باكملها ، وصار الناس يخافونه لحب الامبراطور له ولقرابته منه .

وحدث بعد بعض الوقت أن توجه الامبراطور في أحد الأيام الى الصيد في أحدى الغابات ، فما كان من أخيه الكسيوس ، ألا أن قصد هو الآخر الغابة حيث كان أخوه الامبراطور ، وأذقض عليه غدرا فاقتلع عينيه ، وبعد ما فرغ من خيانته القاه في السجن بطريقة خفي خبرها على الناس جميعا ، ثم رجع الى القسطنطينية وموه على الناس أن أخاه الامبراطور قد توفي ، ومن شم توج نفسه أمبراطورا .

وعندما رأى المكاف بحراسة ابن الامبراطور اسحق ، ان عمه الكسيوس قد غدر بالامبراطور أبي الطفل وخانه خشي أن يلحق الطفل بأبيه ، فلم يكن منه الا أن حمله بعيدا ، وبعث به الى اخته في المانيا ، فقد كانت زوجة امبراطور المانيا ( فيليب امير سوابيا ) وكان هــــذا الطفـــل هـــو الوريث الشرعي للعـــرش الامبراطوري وأحق من عمه به .

٨٤ والأن وقد سمعت كيف قام اسحق وصار امبراطورا ، شم
 كيف نهب ابنه الى المانيا ، وهذا الابن هو الذي سيرسل الصليبيون
 والبنادقة في طلبه استجابة لراي مقدمهم الماركيز دي مونتفرات .

93 وساتفرخ الآن لاقص عليكم حسيث هسذا الشساب والصليبيين ، وكيف بعث الصليبيون في طلبه ، ومن ثم كيف قصدوا القسطنطينية لفزوها ، فبعدما أفهم الماركيز الحجاح والبنادقة أن من يكون هسذا الشساب الذي تحسد ثنا عنه الآن اليه فسليجه مايسوغ نهابه الى القسطنطينية والاستيلاء عليها والمحسول على مابها من نخائر ، بعد هذا بعث المسليبيون باثنين مسن خيرة فرسانهم الى المانيا وذلك بعدما جهزوا خير جهاز ، وكلفاهم بجلب الامير الشاب ، وحملوهما اليه خطابا أخبروه به أنهم سيساعدونه على استرداد حقوقه .

ولما وصل الفارسان الى ببلاط امبراطور المانيا ، حيث كان الشاب ، اجتمعا به وابلغاه بالرسالة التي بعث بها المسليبيون اليه ، وبعدما سمع الشاب نص الرسالة وفهم حشوى العرض المرسل اليه من بارونات المسليبين ، استبشر وسر سرورا عظيما ، ورحب بالعرض كثيرا ، واكرم وفائة الفارسين واخبرهما أنه سيتدا ول حول الأمر مع زوج اخته الامبراطور ، واثر هذا قال له الامبراطور \_ بعدما اطلع على فصوى العرض \_ هذه فرصة مواتية ، وشجعه وأيد فكرة التحاقه بالصليبيين ، واوضح له أنه لن يكون بمكنته أبدا استرداد شيء مسن ميرا شه بغير معسونة الرب ، ومساعدة الصليبيين ، وماأن اقتنع الشاب أن الامبراطور قد معضة النصح حتى جهز نفسه حسب الامكان ، وانطلق برفقة الفارسين .

.٥ وقبل عودة الفارسين الى زارا وبرفقتهما الشاب ، كان الا سطول قد قصد جريرة كورفو ، وذلك بعد انقضاء عيد الفصح ، وخلف في زارا مركبين في انتظار الفارسين والشاب ، وفي

كور فو مكث الحجاج حتى يوم وصول الشاب والفارسين ذلك انه عندما وصل هؤلاء الى زارا وجدوا المركبين اللنين تدركهما الصليبيون ، فصعدوا اليهما ، واقلعوا منطلقين حتى جزيرة كورفو حيث كان الاسطول راسيا ، ولدى مشاهدة علية القوم الشاب قادما بادروا الى استقباله بكل حفاوة وحيوه وبجلوه الى ابعد المحدود ، وعندما رأى الشاب ترحاب علية القوم به ورعايتهم المحدود ، وشهد ايضا العمارة البحرية العملاقة تولاه السرور بشكل مفرط ، ثم قصده الماركيز وقاده الى خيمته .

٥٠ وماان استقر الشاب في سرادق الماركيز حتى توافد عليه كبار البارونات مع دوج البندقية ، وتحدثوا معه حول عدة امور ، واخيرا افضى بهم الحديث الى ان سألوه عما سيقدمه لهم ان هم نصبوه امبراطورا على القسطنطينية ، وتوجوه بها ، فاعلمهم انه سيلبي كل مطلب من مطالبهم ، واثر ذلك اعلموه بمسا يريدون وتداولوا معه حتى اتفقوا على انه سيدفع للجيش مائتي الف مارك ، وسيزود الاسطول على حسابه الفاص بما يكفيه من مون لمدة عام كامل ، وسيمضي برفقتهم على راس جميع قواته الى بلاد وراء البحار ، وسيودع في بلاد ماوراء البحار عشرة الاف مقاتل ينفق عليهم من ماله الخاص طوال حياته ، كما انه سيتكفل بتموين عليهم من سيفادرون القسطنطينية الى بلاد ماوراء البحار .

٧٥ واثر ذلك تم استدعاء بارونات الحملة جميعا مع البنادقة
 الى اجتمعاع عام ، وبعدما اكتمال العضور نهض دوج البندقية
 وخاطبهم قائلا : « أيها السادة لقد توفر لنا افضل مسوغ للتوجه الى
 القسطنطينية ـ اذا وافقتم ـ فوريث عرشها الشرعى معنا » •

ورجدت جماعة لم توافق مطلقا على التوجه الى المسطنطينية وقال افرادها :« عجبا ، ومالذي سنفعله في المسطنطينية ؟ نصن علينا اداء حجنا ، وقد وضعنا خططنا للمضي الى الاسكندرية او

القاهرة ، فضلا عن هذا لقد اتفقنا أن يبقى الاسطول معنا عام واحد فقط وهاهو ذا قد انقضى من السنة نصفها» .

فحاججهم الأخرون بقولهم: وماجدوى سفرنا الى الاسكندرية او القاهرة ونحن لانملك مايكفينا ويكفي رحلتنا من مال وعتاد ومؤن ؟ وإنه لخير لنا وانفع - قبل السفر الى هناك - أن نبحث عن ذريعة مسوغة توفر لنا المون والمال ، فذلك أجدى لنا وارفع من أن نمضي الآن الى هناك لنموت جوعا ، فها نحن قد عثرنا على وسيلة تمكننا من انجاز الكثير ، سيما وأن - الشاب - يعرض علينا مرا فقتنا هو وقواته مع تمويل اسطولنا لمدة سنة أخرى ، كل

وكان الماركيز مونتفرات اعظم البارونات حماسا في حمل القسوم على قصد القسطنطينية ، فقد أراد الثار لنفسه لاهانة قد الحقها به الاميراطور المتربع على العرش الاميراطوري في القسطنطينية .

٥٣ وسندع الآن جانبا الحديث عن الاسطول وساروي لك حكاية الاهانة التي كان الماركين حاقدا بسببها على القسطنطينية :

كان الماركيز كونراد اخو الماركيز مونتفرات قد حمل شارة الصليب ، ثم قدم الى القسطنطينية على نية التوجه الى بلاد ماوراء البحار ، وكان برفقته مسركبين ، وفي القسسطنطينية التقسى بالامبراطور وتحدث اليه ، ورحب به الامبراطور وحباه ، وحدث انذاك أن كان هناك واحدا من أعيان عاصمة الامبراطورية قد تمسرد على الامبراطور وحاصره في مدينة القسسطنطينية ومنعسه مسن مفادرتها ، وعندما تعرف الماركيز كونراد الى هدنا الوضع سأل الامبراطور : كيف حدث أن تمكن هذا الرجل من محاصرته ، وكيف لم يتجرا هو ذاته على الخسروج مسن المدينة لحسربه ، فسأ علمه الامبراطور انه ليس لدى شعبه باس او قدرة ، وهذا هدو السبب الذي جعله لايرغب في النهوض الى حربه .

30 وعندما سمع الماركيز هذا البيان اعلمه أنه على استعداد لد يد العون له اذا مارغب بذلك ، فأخبره الامبراطور أنه بحاجة ماسة للعون ، وأنه سيظل دوما شاكرا للماركيز ، ومنا طلب منه الماركيز جمع كل اللاتين في القسطنطينية ، بفية قيادتهم في طليعة جيش يسير به الامبراطور مع رجاله من بعده ، وبناء عليه جمسع الامبراطور اللاتين جميعا ، ثم امرهم بالتجهز وحمسل أسلحتهم ، وجهز الماركيز بالوقت نفسه رجاله ، وعندما اكتمل تسليح اللاتين ، قاد الماركيز هؤلاء مع رجاله في صفوف منتظمة ، وسار الامبراطور ورجاله من خلفهم وزحفوا جميعا وفق الفطة المرسومة •

00 \_ وما أن أصبح الماركيز ورجاله خارج أبواب المدينة حتى عرف براناس الذي كان يحاصر الامبراطور بذلك ، وهنا زحف مع أعوانه بهدف صد الماركيز الباسل وقتاله ، وعندما بات على غلوة من جيش الماركيز أندفع مهاجما إياه ، وهنا ماكاد يلمحه مقبلا نحوه حتى بادره فاندفع نحوه وضربه بين عينيه ضربة أردت قتيلا ، شم راح هـو وأعوانه يعملون الضرب نات اليمين ونات الشحمال في صفوف عدوهم حتى صرعوا عدا كبيرا منهم ، هذا وماكاد رجال براناس يرون مصرع قائدهم ، حتى أداروا ظهـورهم ولاذوا بالفرار •

97 وعمد الامبراطور إلى غيانة الماركيز، واغلق الباب غلفه، لكنه عندما شاهد الاعداء يلوذون بالفرار فتصح الأبواب، وانطلق على رأس قواته جميعا لمطاردة الهاربين، وحصل الماركيز والنين معه على غنائم كبيرة من الخيول وسواها، وبهذه الصرورة انتقم الماركيز من عدو الامبراطور الذي كان يصاصره، وبعد نيل هسنا النصر عاد المنتصرون إلى القسلطنينية، وبخلوها وعلى رأسهم الامبراطور والماركيز، وبعدما استقروا بها وضحوا اسلمتهم، وهنا قدم الامبراطور شكره العظيم الصادق للماركيز الامبراطور

عن السبب الذي دعاه إلى اغلاق الأبواب خلفه ، فقال له الامبراطور: أتسأل عن هذا الآن؟ فأجابه المركيز: نعم بحق الرب! •••

00 - ولم يلبث الامبراطور طويل وقت حتى حاك خيانة موا مرة كبرى ، اراد من خلالها التخلص من الماركيز بقتله ، وعلم شيخ كبير بتفاصيل المؤامرة ، فأشفق على الماركيز ، لهذا اتصل به وقال له : سيدي الماركيز يجب بحق الرب ان ترحل عن هذه المدينة فلو محكثت فيها ثلاثة أيام أخرى بعد يومناهذا لامكن الفتك بك من قبال الامبراطور ورجاله الخونة ، حيث حاكوا مؤامرة كبيرة للتخلص منك ، وعندما سمع الماركيز هذا الخبر اعتراه الحزن حرننا شبيدا، ثم غادر المدينة فورا في تلك الليلة نفسها ، فقد جهز مركبين للرحيل وأقلع بهما قبل فجر اليوم الجديد ، وتابع سافره حتى صور .

٥٨ وكانت بلاد مملكة القدس قد ضاعت قبل هذه الأحداث ولم يبق منها غير مدينتي صدور وعسقلان ، وكان قبل ضياع الناحية كلها قد مات (عموري) ملك القدس ، وكان لهذا الملك ابنتان تزوجت كبراهما من الفارس غي دي لورنفنان دي بواتو ، وهي التي الت اليها مملكة القدس ، وتروجت الثانية مين اللورد همفري ، صاحب شقيف اردون .

99 وكان قد حدث في واحد من الأيام الخالية أن اجتمع جميع بارونات الأرض ومعهم (ريموند الثالث) كونت طراباس ومقدما الفررسان الداوية والاسعبتارية ، اجتمعوا في الهيكل في القدس وتداولوا حول ضرورة فصل اللورد غي عن زوجته بسبب صعيرورة تاج المملكة اليها ، واستهدفوا تزويجها من رجل آخر مناسب اكثر من غي ليتولى الملك معها ، ونجحوا في التفريق بينهما ، غير انهم اختلافوا حول الشخص الذي سيزوجوها منه ، واتفقوا أخيرا على ترك حرية الاختيار لها ، وهكذا ناولوها التاج لتمنحه بحدورها للذي

تريده شريكا لها بالملك ، ثم اجتمع البارونات والفرسان الداوية والاسبتارية ثانية ، وفي يوم افر ، وحضر الاجتماع (ريموند الثالث) كونت طرابلس ، والذي كان أفضل فرسان المملكة ، وكان يخيل اليه أن الملكة سيقع اخيتارها عليه ليتزوجها ومن شم تعطيه التاج ، وكان اللورد غي بين الحضور ايضا ، وهدو الذي كان زوج الملكة من قبل .

وبعدما التأم جمعهم تناولت الملكة التاج بين يديها ، ثم أخسنت تمسر بنظرها على جميع الحضسور حتسى أبصرت غي الذي كان زرجها ، فخطت نحوه ووضعت التاج على رأسه وبذلك أصبح اللورد غي ملكا ، وعندما راى كونت طرابلس مساحدث حنق عليهسا بشدة ، وغادر المكان فورا وتوجه الى امارته في طرابلس وهو يتقد غضيا .

• ٦- وبعد هذا الحادث بأمد قصير تمكن المسلمون من اسر غي في حرب خاضها ضدهم وهزم فيها مع جميع رجاله ، وضاعت الأرض باستثناء صيدا وعسقلان ، وبعدما صارت الأرض كلها بيدي صلاح الدين استدعى اليه ملك القدس الماسور لديه ووعده أنه سيطلق سراحة وسراح مجموعة كبيرة من رجاله اذا تمكن من اقناع القائمين على الدفاع عن عسقلان على تسليمه اياها ، واستجاب الملك وطلب منه أخذه الى عسقلان للعمل على تسليمها له ، وتوجه صلاح الدين وبعدما أوضح لهم أنه راغب بذلك استجاب أهلوها وسلموها له .

١٦ وبعدما الت المدينة الى صلاح الدين اطلق سراح الملك غي مع جماعة من قومة ، ثم رحله الى الأراضي المسيحية ، وبعد هذا بوقت قصير توجه الملك غي ومن معه الى صور .

وقبل أن يتخلص الملك غي من أسره ويقوم بما قام به ، كان الماركيز قد استولى على مدينة صور ، ووقدف الى جانبه الجنوية

وغيرهم من الناس وأدوا له يمين الولاء ، واقسموا له على الأثار المقدسة أن يخولوا اليه جميع السلطات مع اعتباره سيدهم مقابل تقيم العون لهم في الدفاع عن المدينة ، ووجد الماركيز أن مدينة صور تعاني من الفلاء الفاحش ، الى درجة أن مكيال القمع قد بيع بمائة بيزنته ، مع أنه كان لايساوي في أميين أكثر ستيه ونصف .

77 وعندما رحل الملك (غي) الى صدور ، نادى جنده على من كان بها قائلين : « افتحوا الابواب ، افتحوها ، وانظروا فها هـو الملك قد جاء » ، فمنعهم من كان بها من الدخول اليها ، فقال الملك منده شا : كيف هذا أولست ملك هذه البلاد وصاحبها » ؟ ورد عليه الماركيز : « لا وحق الرب انت لم تعد ملكها ولاصاحبها ولن تستطيع الدخول اليها لانك لطفت كل شيء بـالعار ، وأضـعت الارض كلها ، زد على هذا إن الفلاء شديد جدا ، ولو دخلت أنت ورجالك كلها ، زد على هذا إن الفلاء شديد جدا ، ولو دخلت أنت ورجالك ورجالك ، فهذا لا يهم كثيرا ، لكن المهم الا نهلك نحن الذين في المدينة وتهلك المدينة معنا .

77 \_ وعندما وجد الملك غي نفسه أنه لن يستطيع الدخول الى صور ، ارتحل ويمم ومن معه شطر مدينة عكا حيث اتخذوا لأنفسهم معسكرا أمامها وحصنوه وظلوا فيه حتى قدم ملكا فرنسا وانكلترا حيث وجداه هناك.

وفي اثناء مرابطة الماركيز في مسور وعيشه وسلط الفسلاء الشديد ، فرح الرب عنه وعن رجاله ، حيث قدم تاجر ومعه مركب مشحون بالقمح ، وقد باعهم المكيال الواحد بعشرة بيزنتات بعدما كان بمائة ، وقد فرح الماركيز كثيرا وشعر بالراحة هو ومن معه بالمدينة ، فقد توفر القمح وبات معروضا بالاسواق للبيع.

٦٤ ـ وبعد هذا بوقت قصير جاء مسلاح الدين وشرع بحصسار صور برا وبحرا ، وهكذا لم يعد بامكان أحد جلب شيء مسن المؤن أو

غير ذلك الى صور ، وأطال السلطان مسلاح الدين أيام الحمسار وشدده ، لهذا عاد الغلاء الى سالف فداحته.

70 ـ وبعدما تمعن الماركيز في حالة الفادع داخسل المدينة ، وراى أن المسالك البرية والبحرية موصدة وألا أمل بوصول نجدات ، استدعى اليه مسن كان بسالمدينة مسن الجنوية وسواهم ، وخاطبهم قائلا : أيها السادة ، نحن نعيش الآن في مأزق خطير ، إن لم يتداركنا الرب برحمته ، لقد عم الغلاء واشتد كثيرا في أرجاء المملكة ، وندرت الأقوات ، وانعدمت الحبوب التي يمكن بها أن نقيم أود حياتنا ، وهاهي منافذ البر والبحر مسدودة في وجهنا ، ولا أمل بوصول نجدة الينا ، وإنني أتوسل اليكم باسم الرب في ايجاد خطة تنجينا من هذا المأزق.

وبعد لأي نهض أحد الجنوية وخاطبه قائلا: إذا تجاوبت معي فلدي خطة مناسبة ، وسأله الماركيز: ما هي خطتك؟ فأجابه: اليك تفاصيلها ، تعلم أنه لدينا في المدينة عددا من أنواع السسفن ، دعني أجهز أربعة من الشواني وأشحنها بخيرة من هنا من الرجال ، شم نقلع مبحرين قبل أنبلاج الفجس ، ووقتها سيخيل لمن يرانا أننا نحاول الهرب ، وما أن يرانا المسلمون حتى سيبادروا الى حمل اسلحتهم والسعي للحاق بنا ، ومطاربتنا ، وطبعا لعجلتهم لن يسلحوا أنفسهم تماما ويتدبروا شؤون احتياطهم ، وفي الوقت نفسه تكونوا أنتم قد صعدتم الى ظهور بقية الشواني والمراكب بأفضل المقاتلة ، فإذا شاهدتم المسلمين قد نشروا قلوعهم وبادروا الى مطاربتنا وصاروا بعيدين عن المدينة ، أقلعوا بسفنكم وسيروا خلفهم وأنذاك سننعطف نحسن ونعسود نحسوهم فنقساتلهم جميعا ، ووقتها سيأتي الفرج من عند الرب ، فأقر الجميع هذه الخطة وساروا وفق مقترحاتها ونفذوه.

٦٦ - وقبيل حلول فجر اليوم التالي ، كان هذا الجنوي قد اعد شوانيه الأربع تماما وشحنها وبالمقاتلة ، وفي الوقت نفسه شحنت

بقية السفن والمراكب ، وقبيل اشراق شمس الصباح أقلع هذا الرجل ، وكان مرسى مدينة صور الذي تدخل السفن إليه وتخرج منه واقعا وراء اسوار المدينة ، وهكذا تسلل وخرج بهدوء تام ، حتى إذا ابتعد بعض الشيء عن المرسى رأه المسلمون ، فبادورا سراعا للاحقته ، لكن بدون اتضاذ الاستعدادات الكاملة ، وقد أقلعوا بسفنهم المائة وشرعوا بمطاربته.

وعندما ابتعدوا عن المدينة ، وصاروا في عرض البحر ، بادر من بها الى الخروج منها ، وأبحروا في أثارهم ، وعند ذلك انعطف الجنوية ، واشتبكوا وأهالي صور بالمسلمين الذين لم يكونوا مستعدين تماما ، فقتلوا عددا كبيرا منهم ، والحقوا بهم الهزيمة ، ونجا من مراكب المسلمين مركبان فقط من بين المائة سفينة ، ولم يقعا بأيدي أهل صور ، وكان صلاح الدين قد وقف يرقب ما حدث ويبكي بمرارة ، ويشد شعره ويمسك بلحيته وهو يتألم لرؤية رجاله في محنتهم وهم يفتك بهم أمام ناظريه دون أن يتمكن من نجنتهم ، وبعدما فقد اسطوله ، قوض خيمه وأزال معسكره ورفع الحصار عن المدينة وارتحل ، وهكذا نجت صور على يدي الماركيز الذي طبق هذه الخدعة .

وفي هذه الآونة كان الملك غي مقيما في معسكره المحصن قرب عكا ، فهناك وجده ملكا فرنسا وانكلترا عندما قدما فيما بعد.

٧٧ ـ ولم يلبث الملك غي بعد هذا الحادث حتى مات زوجته ، وبذلك آلت المملكة الى أختها زوجة همفري ، صاحب شقيف تيرون ، وبعد ذلك قام الناس وفصلوا زوجة همفري عنه وزوجوها من الماركيز ، فصار بذلك ملكا ، وقد أنجبت له ابنة ، ثم إن هذا الماركيز لاقى حتفه غيلة على أيدي طائفة الحشيشية ، فأخذ القوم أرملته وزوجوها من الكونت هنري دي شامبين ، ثم جدوا بعد هذا في حصار عكا حتى استولوا عليها.

7٨ ـ والآن بعدما فرغت من الحديث عن الأثم الذي اقترفه الامبراطور ، ومسن أجله أبغض الماركيز مسونتفرات هسذا الامبراطور ، وبسببه أيضا كان أكثر من غيره حماسا لخطة التوجه الى القسطنطينية ، أعود إلى سياق الحديث الذي كنا فيه من قبل.

فبعدما قال دوم البندقية للبارونات أنه قد توفر لهم أفضل مسوغ يمكنهم التنرع به في التوجه الى القسطنطينية ، وأنه يحض بكل حرارة على التوجه الى هناك ، وافق البارونات جميعا على طلبه هذا ، وهنا عرضت القضية على الأساقفة حيث سالوهم عما إذا كان قصد القسطنطينية يعد خطيئة؟ فأجابهم الأساقفة أن نلك لن يكون خطيئة بل عملا جيدا ، فمن المتوجب على البارونات تقديم العون لصديقهم الوريث الشرعي للعرش الذي سلبه ، وتمكينه من استرداد حقوقه ، والانتقام من عدوه.

وطلبوا بعد هذا من الشاب أن يقسم على الآثار المقدسة ويتعهد بالحفاظ على العهود التي ابرمها معهم من قبل .

79 - واجمع بعد هـــذا الحجـــاج والبنائقــة على قصد القسطنطينية ، فأعدوا شونهم وسفائنهم ، وأقلعوا وساروا فوق ظهر البحر حتى وصلوا الى ميناء أبيدوس ، وهي مدينة تبعد عن القسطنطينية مسافة مائة فرسخ ، وكان هذا المرسى هو المكان الذي أقام فيها تروي الكبير عند مدخل مضيق البوسفور ، وبعد هــذا اللعوا من هناك ، واتجهوا نحو القسطنطينية ، حتى إذا باتوا على قرابة فرسخ واحد منها توقفوا بقصد تجمع سفن الاسطول كلها ، وبعدما تكامل مجيء سائر السفن على اختلافها ، أعدوا سفائنهم وزينوها ، حتى بان مرآها أبدع ما وقعت عليه العين مـن المناظر.

وعندما رأى أهالي القسطنطينية هذا الاسطول العملاق ، القوي التجهيز ، شرعوا ينظرون اليه بامعان ودهشة وحيرة ، وقد

استبنت بهم الدهشة والخشية ، فصعنوا الى اعلى الاسوار وظهور البيوت ينظرون الى هذه الاعجوبة ، وفي الوقت نفسه شرع الذين كانوا على ظهر الاسطول بتفحص المدينة ، التي كانت عظيمة الطول والاتساع ، وقد اعجبوا لها ودهشوا لمراها ، ثم عبروا من امامها وقصنوا خلقنونية في العدوة الاخرى من مضيق البوسفور.

° ٧ – وعندما علم الامبراطور (الكسيوس الثالث) بخبر الصليبيين ، أرسل اليهم وفدا من كبار رجالاته ليسالوهم عما يريدون وما الذي جاء بهم ، وبعث اليهم يخبرهم أنه على استعداد لمنحهم عن طيب خاطر كل ما يريدون مما لديه من ذهب وفضة ، إن كانوا جاؤوا لذلك ، وبعدما سمع البارونات هذه الرسالة أعلموا الرسل أنهم لا يريدون شيئا من ذهبه أو فضته ، وكل الذي يريدوه التنحي عن عرش الامبراطورية لأنه لم ينله بالوسائل المشروعة بل بالاغتصاب ، وبعثوا الى الامبرطور برسالة أعلموه فيها بوجود بالاغتصاب ، وبعثوا الى الامبرطور برسالة أعلموه فيها بوجود للعسيوس ابن الامبراطور استحق بينهم ، فهو الوريث الشرعي للعرش ، وأنذاك أجابهم الرسل بأن الامبراطور لن يستجيب لاي من مطالبهم ، ثم ودعوهم عائدين.

٧١ ـ وإثر هذا خاطب دوج البندقية البارونات قائلا: « أيها السادة ، أرى أن نأخذ عشر شواني ، ونركب على سفينة منها هذا الشاب ومعه بعض الرجال ، وأن تقصد هذه السفن شاطىء القسطنطينية وهي ترفع راية الأمان ، وذلك بهدف سؤال أهل المدينة عما اذا كانوا على استعداد للاعتراف بسيادة هذا الشاب عليهم ».

فرد عليه رجالات الحملة بقولهم: إن هذا راي وجيه ينبغي الأخذ به ، وبناء عليه جهزوا السفن المطلوبة واعتلى على ظهر احداها الشاب مع عدد كبير من الرجال المسلحين ، وجنفوا حتى وصلوا الي اسوار المدينة ، ثم أخرجوا هذا الشاب واسمه الكسيوس وعررضوه أمام أهلها ، وسالوهم عما إذا كانوا يعدونه سيدهم ، فرد عليهم أهل المدينة بكل صراحة قائلين بانهم لا

يعترفون به سيدا عليهم ولا يعرفون من أمره شيئا فبين لهم الرجال النين كانوا ببالسفن أنه اببن اسبحق الامبسراطور السالف ، فأجابهم اهل المدينة مجددا قائلين إنهم لا يعرفونه ولا يعرفون عنه شيئا ، وبناء عليه عادوا جميعا الى الجيش وأخبروا قائته بخبر القوم وأجوبتهم لهم ، وعند ذلك صدرت الأوامر الى جميع أفراد الجيش صغارا وكبارا بحمل السلاح والاستعداد للمعركة ، وبعدما حمل الجميع أسلحتهم بدأوا يقدمون اعترافاتهم وتناولوا القربان المقدس ، ذلك أنهم كانوا خائفين ويخشون من الزحف على القسطنطينية ، ورتبوا كتائبهم وأعدوا سفنهم وشوانيهم ومراكب حمولتهم ، ودخل الفرسان الى مراكب النقل مع جيادهم ، وأقلع الاسطول ، وزعقت الأبواق الفضية والنحاسية وكان منها مائتا زوج ، وقرعت الطبول ودقت الكوسات فقد كان هناك الكثير.

وعندما ابصر أهل القسطنطينية هذه العمارة البحرية العملاقة وهذه القوات الهائلة وسمعوا أصوات الأبواق والطبول التي أحدث قرعها ضجة كبيرة ، حملوا أسلحتهم جميعا ، وصعدوا فوق البيوت في المدينة والأسوار ، وبات المشهد وكأن البحر والبر قد ثاروا فقد غطت السفن وجه الماء ، وفي الوقت نفسه أمر الامبراطور رجاله بحمل اسلحتهم والتوجه الى الساحل للدفاع عنه.

٧٧ ـ وعند أبصر الصليبيون والبنادقة الاغريق يتقدمون نصو الشاطىء وهم يحملون أسلحتهم ، بهدف صدهم تشاوروا فيما بينهم وتداولوا حتى قاللهم دوج البندقية إنه سيزهف أمام الجميع على رأس جميع قواته وسيستولي على الشاطىء بمعونة الرب ، ثم أخذ شوانية وسفائنه ومراكب حمولته ، واتخذ موقعه في المقدمة على رأس الجيش ، ثم أمر برماة السهام ووضعهم أمام المراكب لتطهير الشاطىء من الاغريق ، وبعدما تم توزيعهم حسب هذه الخطة تقدموا نحو الشاطىء ، وما أن رأى الاغريق ، وبعدما ثم توزيعهم حسب هذه الغريق أن حسب هذه الغريق أن

الحجاج مقبلون وكلهم تصميم ، غير خائفين او وجلين ، ارتدوا على اعقابهم ، وفقدوا الجراة على الصمود أمامهم ، وهكذا شق الاسطول الصليبي طريقه ، وما كانت السفن تلامس طرف الساحل حتى وثب الفرسان من مراكب الحمولة وقدد امتطوا ظهرو خيولهم ، وكان لمراكب الحمولة هذه أبواب يمكن فتحها حيث تمتد بما يشبه الجسر يمكن للفرسان العبور عليه الى اليابسة وهم على ظهور خيولهم.

وعندما رسا الاسطول بمحاذاة الشاطىء ، سيطر الرعب على الاغريق المسيحيين ، خاصة عندما شاهدوا المقاتلين يخرجون ، وكان هؤلاء الاغريق هم الأناس أنفسهم الذين قدموا للدفاع عن الشاطىء ، والذين كانوا يتشدقون امام الامبراطور ويتحجون أن اللاتين لن يتمكنوا من الرسو والنزول الى اليابسة ماداموا مرابطين هناك ، لكن عندما نزل الفرسان من مراكب الحمولة شرعوا في طرد هؤلاء الاغريق وتعقبوهم حتى جسر كان على مقربة من رأس المدينة ، عليه باب اجتازه الاغريق في هروبهم الى داخل القسطنطينية.

٧٣ ـ ولما أب الفرسان من مطاردة الاغريق تدارسوا الوضع الجديد ، فقال لهم البنادقــة إن سهنهم لن تكون آمنة على نفسها ، إلا إذا رست داخه الميناء ، ولهذا عقدوا العزم على ارسائها فيه ، وكان مرسى القسطنطينية آمنا كل الأمن لوجود سلسلة معدنية عملاقة ممتدة عند مدخله قد ربط طرفها الأول عند برج غلاطية وشد الطرف الآخر الى المدينة ، وكان برج غلاطية شديد الحصانة منيعا لا يمكن اقتحامه بسهولة لأنه شحن بالمدافعين المجهزين أفضل جهاز.

وبناء عليه أحد القوم بهدا الرأي فحاصروا البرح وشددوا الحصار عليهم حتى تم الاستيلاء عليه عنوة ، وكان هناك عدد كبير من المراكب الاغريقية منتشرة على طول السلسلة ، ودخلت سفن

الاسطول الى المرسى فباتت امنة فيه ، وتم في تلك الاثناء الاستيلاء على عدد من المراكب الاغريقية التي كانت راسية بالمرسى.

٧٤ - وبعدما أصبحت السفن والمراكب أمنة داخسل المرسى ، احتشد الحجاج جميعا هناك ومعهم البنادقة للتداول حول كيفية الاغارة على المدينة ، وخلصوا الى الاتفاق على أن يقوم الفرنجة بمهاجمة القسطنطينية برا والبنادقة بحرا ، وأعطى دوج البندقية أوامره لأتباعه بنصب ما لديهم من المعدات والسلالم على ظهر السفن حتى يستطيعوا بوساطتها مهاجمة الأسوار.

وفي الوقت نفسه تجهر الفرسان والحجاج جميعا وحملوا اسلحتهم وقصدوا واحدا من الجسور وقع على قرابة مرحلتين منهم ، وأرادوا الاستيلاء علية والعبور منه الى داخول القسطنطينية ، لعدم توفر طريق آخر يمكن عبوره وطوله أقال من أربعة فراسخ ، غير هذا الطريق المتد من الجسر ، وعندما وصلوه بادر الاغريق الى صدهم وللحيلولة دون عبورهم له ، لكنهم أخفقوا وتمكن الحجاج بعد جهد من اجلائهم بقوة السلاح ، وهكذا عبره الحجاج ، وعندما وصلوا الى أطراف المدينة نصب سادة القوم خيمهم أمام قصر بلاشرين الخاص بالامبراطور والقائم عند رأس المدينة.

٧٥ ـ وكان بحوزة دوج البندقية معدات هائلة على درجة عالية من الدقة ، فقد أخذ صواري مثل التي تحمل قلوع السفن طول كل منها مائة وثمانين قدما أو أكثر ، وشدها الى بعضها شدا محكما ثم ربطها الى صواري السفن بحبال متينة ثم أمر بمد جسور فوقها تكون قوية متوازنة ، جاءت من خشب الصنوبر ، ووضع أعمدة على امتداد الحبال ، وجاءت الجسور واسعة جدا بحيث يمكن لثلاثة من الفرسان السير عليها معا ، وصنع الدوج سواتر واقية لجوانب هذه الجسور غطاها بالجلود المدبوغة واللبد ، وبذلك بات الذين يسيرون عليها لا يخشون الأذى من رمايات النشاب وغير ذلك من المقنوفات

ومنت الجسور من اطراف السفن حتى الأرض ، حتى كان ما بين كل جسر والأرض قرابة مائتان واربعون قدما او اكثر ، يضاف الى هذا وضع النوج على كل مركب من مراكب الحمولة منجنيقا تبلغ رماياته الأسوار وداخل المدينة أيضا .

وفي الوقت الذي هيأ فيه البنادقة اسطولهم للهجوم حسب الشكل الذي اتينا على وصفه ، قام الحجاج من جانبهم بنصب عراداتهم ومجانيقهم ، بشكل تجعلل رمساياتها تصلل الى قصر الامبراطور ، نصبوها على الارض ، لأن هجومهم كان بريا ، هذا وكان الذين في داخل المدينة يرمون من جهتهم فتبلغ رماياتهم معسكر الحجاج .

٧٦ \_ وبعد استكمال الاستعدادات اتفق الصليبيون والبنادقة على أن يشرعوا في الهجوم العام في اليوم التالي برا وبحرا ، وعندما أطلل الصباح ، شرع البنادقسة النين أعدوا أنفسهم تماما ، بالاقتراب من الأسسوار بقسدر الامسكان اسستعدادا للهجوم ، وكذلك فعل الحجاج الذين تمركزت قواتهم على الجانب الآخر ، وهنا رأوا الكسيوس امبراطور القسطنطينية يخسرج مسن المسنة عبر باب اسمه الباب الروماني ، وخرج ومعه جميع رجاله وهم شاكوا السلاح ، ونظم الامبراطور قواته خارج ألباب وجعلها سبعة عشر فيلقا تعدادهم قدرابة المائة الف فسارس يمتسطون الخيول ، وأرسل الامبراطور حل دهنه الفيالق لتطويق معسكر الفرنجة ، وترك بعض الفيالق معه ، وكان قد أجبر جميع القادين على حمل السلاح من سكان المدينة على الخدوج ووزعهم حول الأسوار كلها ، وبهذا وقفوا بينها وبين معسكر الفرنجة ، وعندما راى الفرنجة ما حدث وانهم باتوا مطوقين من هده الفيالق خافوا حتى حد اليأس ، واشتد اساهم ، لكنهم أخسنوا يعسون فيالقهم للقتال وكان قد بلغ عددها سبعا فقط ، تكونت من سبعمائة فارس حيث لم يكن لديهم أكثر من هذا العدد ، ولم يكن مسن هؤلاء السبعمائة سوى خمسين فقط من الرجالة.

وبعدما عبأوا قواتهم حسبما وصفنا ، طلب كونت فلندرز أن يتولى قيادة الفيلق الأول فأجيب الى طلبه ، وطلب كونت سانت بول ومولاي بيتر الدامياني قيادة الفيلق الثاني وتولى اللورد هنري أخو كونت فلاندز قيادة بقية القوات من الفرنجة والألمان معا ، ثم اتفقوا على أن يزحف الفرسان أولا وأن يسير خلف كل فيلق من فيالق الفرسان عد من الرجالة من أبناء جلدة الفرسان.

٧٧ \_ وبعدما تم انتقاء ثلاثة فيالق لتتولى الهجوم على جيش الامبراطور ، عهد بقيادة أحد الفيالق الأربعة المتبقية لحراسة المعسكر الى الماركيز بونيفيس دي مونتفرات ، وكان هو القائد العام للجيش وقد وقف في الساقة وتولى أمور الدفاع عن المعسكر من الخلف ، وقاد الفيلق الثاني الكونت لويس ، وتكون الفيلق الثالث من أهل شامبين ، والرابع من البرغنديين ، وكان \_ كما قلنا \_ الماركيز هو القائد الأعلى لهذه الفيالق بوصفه القائد العام للقوات.

٧٨ ـ ثم جاءوا الى الفتيان النين يتولون العناية بالخيول والى الطباخين القادرين على حمل السلاح ، وجهزوهم بالاغطية والستر وحلوس الدواب والاواني النحاسية وايدي المهاريس والعصي ، وكان منظرهم منظرا بشعا لاتألفه النفس ويخشاه القلب ، ولهذا خاف جمهور رجالة الامبراطور الذين وقفوا امام الاسوار منهم خوفا شديدا ، واستبيهم الرعب ساعة رؤيتهم لهم .

وتولت الفيالق الاربعة التي ذكرتها لك حسراسة المعسكر بدون تباطؤ ، وذلك خوفا من ان تتقدم فيالق الامبسراطور التسي تسطوقهم فتسمى لاقتحام المعسكر والدخول الى الخيم ، وتلحق بها المضسار والاذى ، وتمركز الفتيان الذين يسوسون الخيول مع الطباخين في الناحية المواجهة لشطر المدينة حيث وقفت رجالة الامبسراطور الذين انتشروا امام الاسوار .

وبعدما راى رجالة الامبراطور رجال العامة منا وقد تعباوا خير تعبئة ، اعتراهم الخوف الشديد ، واستبد بهم الرعب المميت ، فلم يمتلكوا الجرأة على مبارحة اماكنهم والزحف ضدهم ، وهكذا المان معسكرنا من وفود اى خطر عليه من هذا الجانب .

٧٩ ـ ثم صدرت الاوامر ان يقوم كونت فلاندرز وكونت دي سانت بول واللورد هنري ، وهم الذين كانوا يتولون قيادة الفيالق الثلاثة ، بمهاجمة الامبراطور ، وصدرت الاوامر ايضا الى الفيالق الاربعة الاخرى بألا تتحرك من اماكنها مهما كانت حاجة الاخرين اليها ، اللهم الا اذا رات ان وقوفها حيث هي سيؤدي الى هلاكها ، وقد صدرت هذه الاوامر اليها خشية من ان يصال بينها وبين العودة ، او ان تهاجمها الفيالق التي احاطت بالمعسكر .

مده وفي الوقت نفسه عندما كان الفرنجة يتعبأون على هذه الصورة لخوض المعركة لم ينس البنائقة نورهم ، وبما انهم كانوا على سطح البحر فقد اقتربوا من اسوار المدينة حتى التصفت مراكبهم بها ، او كانت ، وهكذا بات بامكانهم الارتقاء اليهب بوساطة السلالم والجسور التي اقاموها على سفنهم ، شم راحوا يرمون ويقنفون القذائف بوساطة المجانيق والعرادات ، وانقضوا على المدينة بهجوم عنيف عاصف حتى انهم توصلوا في النهاية الى طرح النار في المدينة واتى الحريق على شطر كبير منها يعالل في حجمه مدينة اراس ، غير انهم لم يمتلكوا الجراة على التجول بالمدينة والزحف بداخلها ، لانهم كانوا حفنة من الرجال لايمكنهم بالمقاومة ، ولهذا انسحبوا وعادوا الى سفنهم .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر تمت تعبئة الرجال الذين توجب عليهم القتال إلى جانب الأمبراطور ، بحيث حددت أماكن تمركز ومهام كل واحد من الفيالق ، وجرى اختيار اثنين من أكثر الرجال حنكة ودربة وعهد إليهما بالقيادة والزموا الجنود بطاعتهما تماما فإذا قالا لهم ازحفوا، زحفوا وإذا قالا اركضوا، ركضوا .

٨١ ـ ووقف كونت فلاندرز على راس مقدمة القوات ، أي في الطليعة ، وهكذا ركب مسرعا وانقض بكل عنف على الأمبراطور ، الذي كان على بعد ربع فرسخ منه ، والذي أصدر أوامره لقواته بالزهف للتصدي لهجوم كونت فلاندرز .

وزحف كونت دي سانت بول واللورد بيتر الدامياني اللذان قادا الفيلقين الآخرين بعد كونت فالاندرز مباشرة ، وزحف بعدهما مباشرة هنري دي هينولت والألمان الذين كانوا قوام الفيلق الثالث ، والبست الخيول الدروع الواقية ثم غطيت هذه الدروع باقمشة حريرية زاهية ، وسار وراء كل فيلق من الفيالق مباشرة ثلاث أو أربع أو خمس فرق من السير جانتيه والرجالة ، وقد زحفوا على شكل ارتال طويلة في صفوف جاور كل مقاتل أضر ولم يتجاوزه أو يتجرأ بالتقدم عليه .

وزحف الأمبراطور ومعه فيالقه التسمعة كلهما للتصدي إلينا ، وكان في كل فيلق مالا يقل عن ثلاثة الاف فارس ، لابل تألف بعضها من أربعة الاف ، وبعضها الآخر من خمسة الاف .

۸۲ ـ وبعدما بات كونت فلاندرز على بعد قدرابة غلوتين من معسكره نبهه مستشاراه إلى ضرورة التمهل وقالا له: لايحسن بك أن تبتعد كثيرا عن معسكرك لقتال الأمبراطور ، إذ لن يكون بمقدور القائمين على حماية المعسكر المبادرة إلى نجدتك ، إذا كنت بعيدا جدا عنهم ، واحتجت إلى مساعدتهم ، ونرى أن تصغي لنصيحتنا وتعود إلى مواقفك ، وتلبث هناك في انتظار الأمبراطور وأنت مطمئن إلى أوضاعك إذا أراد قتالك .

وأصفى كونت فلاندرز إلى هذا الرأي وأخذ به فعاد إلى مواقفه ، وكذلك فعل فيلق مولاي هنري ، وأما كونت سانت بول ومعه بيتر الدامياني فقد رفضا النكوص ، ومع هذا فقد وقفا مع قواتهما في وسط ميدان المعركة .

۸۷ ـ وعندما رأى كونت سانت بول وبيتر الدامياني نكوص كونت فلاندرز قال بمضهم لبعض : لقد اقترف كونت فلاندرز إثما كبيرا بنكومه وجلله العار ، لانه هو الذي تعهد بقيادة المقدمة وأن يكون على رأس الطلائع ، ثم قالوا : ايها السادة إن كونت فلاندرز قد انتكس وهو بعمله هذا قد تخلى لكم عن مقدمة الجيش ، فلناغذ مكانه باسم الرب ، وهكذا اتفق هؤلاء البارونات على أن يتولوا قيادة المقدمة والوقوف بالطليعة .

۸۴ ـ ولما رأى كونت فلاندرز رفض كونت سانت بول والكونت الدامياني التقهقر بعث إليهما برسالة مع واحد من رجاله ، وحثهما على التقهقر ، فرد عليه مولاي بيتر الدامياني بالرفض وقال إنه لن يتراجع ، ومجددا بعث إليه كونت فلاندرز برسولين للفرض ذاته والتمس منه باسم الرب التراجع والا يجللهم العار ، فقد عاد هنو نزولا على النصائح التي اسسديت إليه ، وعليه أن يكون مثله ، فرد الدامياني مجددا ومعه كونت سانت بول بالرفض ، وتشبثا بموقفهما.

٨٥ ـ ثم التفت مولاي بيتر الدامياني ومولاي يوستاس دي كانتلو نحو قوات فيلقهما وقالا : أيها السادة اركبوا الآن ، وتقدموا باسم الرب ، ولنسرع جميعا ، وشرعا بالتقدم بكل سرعة ، وعند نلك اخد الذين بقيوا من الجيش وقوفا بالصياح والمراخ : انظروا ، انظروا ، هاهو كونت سانت بول وبيتر الدامياني متوجهان لهاجمة الأمبراطور ، ولهذا شرعوا في البكاء والانتصاب والمراخ قائلين : « مولانا الرب احفظهما اليوم ومن معهما جميعا . انظروا لقد توليا الطليعة التي كانت قيادتها إلى كونت فلاندرز ، فرد الجميع يامولانا سالمين » .

٨٦ ـ ومن داخل القصر الأمبراطوري وقفت سيدات القصر وفتياته أمام النوافذ يرقبن المعركة التي تسور رحساها أمسامهن ، وكنلك اعتلت نساء وفتيات أهل المدينة الأسوار وفعلن الشيء نفسه ، وبينما رأين الأمبراطور من جانب المدينة ، أبدين إعجابهن بسرجالنا

وكن يقلن بعضهن لبعض : هؤلاء الرجال يشبهون الملائكة ، لهم جمال وبهاء واسلحة بديعة وجياد مجهزة خير جهاز .

۸۷ – وحين رأى فرسان فيلق كونت فللندرز إصرار كونت سانت بول وبيتر الدامياني على عدم العودة وتشبثهما بموقفهما مهما كانت العواقب توجهوا نحو مقدمهم كونت فلاندرز وخاطبوه قائلين : يامولانا لقد اقترفت ذنبا عظيما بعدم تقدمك ، وإننا نعلمك أننا لم نعد انفسنا نرتبط بك ، وسنهجرك إن لم تبادر إلى الهجوم الأن .

ولدى سماع الكونت لهذا التهديد لوى عنق فرسه وتحدك مسرعا ، وقلده الباقون وزحفوا مسرعين حتى أدركوا قوات كونت سانت بول وبيتر الدامياني ، وعندما وصلوا إليهم اتحدوا وساروا جبهة واحدة ، وسار وراءهم اللورد هنري ومعه قواته .

وما لبثت قوات الأمبراطور وقواتنا أن باتت قريبة بعضها من بعض حتى درجة التلاحم ، إلى حد أن رماة السهام في جيش الأمبراطور كانوا يرمون وهم في وسط رجالنا وكذلك فعل رماتنا حيث كانوا يرمون وهم قيام وسط رجال الأمبراطور .

۸۸ ـ وكان هناك تل صفير فصل بين قوات الأمبراطور و وقواتنا ، وعندما شرعت قوات الأمبراطور في ارتقاء هذا التل من الجهة التي واجهتهم ، صعنت قواتنا بدورها الجهة المقابلة لهم ، وعندما رأهم الأمبراطور توقف هو وجميع رجاله ، فقد ضربهم الهلع وسيطر عليهم الفم وشعروا بالاحباط لرؤيتهم قواتنا زاحفة من أعلى التل نحوهم ، وحاروا ولم يعودوا يعرفون مايفعلون ، وفيما هم لحيرتهم وخوفهم ، قامت بقية قوات الأمبراطور التي كانت قد أرسلت لتطويق المعسكر بالانسحاب من مواقعها لتنضم إلى قوات الأمبراطور التي وقفت عند سفح التل .

٨٩ \_ ولدى مشاهدة الفرنجة لتجمع قوات الأمبراطور

واحتشادها في مكان واحد ، تريثوا عند القمة وهم يتساطون عما سيفعله الأمبراطور ، وتراسل قادة الفيالق الثلاثة ومقدموا التشكيلات وتشاوروا حول ماينبغي عليهم القيام به : هل يتقدمون لقاتلة جيش الأمبراطور ام يمتنعون عن نلك ؟ واتفقوا اخيرا على عدم التقدم لأنهم باتوا بعيبين جدا عن معسكرهم ، وإذا ما هاجموا الأمبراطور حيث هو لم يعد بمقدور المتولون لحراسة المعسكر رؤيتهم وإنجادهم إذا اقتضى الحال ذلك ، زد على هذا قام بينهم وبين الأمبراطور مجرى ماء كان عبارة عن قناة كبيرة جرى فيها الماء الذي كان يغذي القسطنطينية ، وقد وجدوا انفسهم انهم إذا ماغامروا بعبور هذه القناة فسيتكبون خسائر كبيرة في قواتهم ، ولهذا كله عزموا على عدم متابعة الزحف .

وفيما كان الفرنجة يتداولون فيما بينهم حول هذه الشوون ، إذا بهم يرون الأمبراطور وقد انسحب وقواته عائدا إلى القسطنطينية حيث تلقته نساء المدينة وفتياتها بأقذع السباب والشتائم ، وسخر منه الجميع ووجهوا إليه اللوم لتقاعسه عن الالتحام بجيش الفرنجة الصغير لاسيما وتحت تصرفه هذا الجيش العملاق .

٩٠ وبتدما انكفا الأمبراطور وتراجع على هذه الصورة ، عاد الحجاج نحو معسكرهم ، ووضعوا أسلحتهم جانبا ، وعند ذلك وصل إليهم البنادقة في سفنهم ومراكبهم ليستوضحوا منهم جلية الحال وقالوا لهم : في الحقيقة سمعنا أنكم كنتم تقاتلون الأغريق ، وكنا نحن في خوف شديد عليكم ، لهذا جئنا لتقديم العون إليكم .

فأجابهم الفرنجة : لقد قمنا بما توجب علينا ، ونحمد الرب أن وفقنا بالنهوض لحرب الأمبراطور ، غير أنه تقاعس وجبن عن الالتحام معنا ، ثم سألهم الفرنجة بدورهم عن أخر أخبارهم فأعلموهم قائلين : في الحقيقة شننا هجوما عنيفا جدا على المدينة واقتحمناها من فوق أسوارها وأضرمنا النيران فيها ، وقد أكلت النيران شطرا كبيرا منها .

وفيما كان الفرنجة والبنائقة يتبائلون احابيثهم هنه إذا بهم يسمعون أصوات ضبعة هائلة صدرت من داخل المدينة ، ومرد نلك أن سكان المدينة طالبوا الأمبراطور ببنل جهده بدون تقاعس لتخليصهم من الفرنجة الذين شدوا عليهم الخناق ، وتهدوه \_ إن هو أحجم أو تقاعس عن قتالهم \_ بأن يرسلوا وراء الشاب الذي جاء به الفرنجة ويتوجوه إمبراطورا عليهم ويوكلون إليه شؤون حكمهم .

وبعدما أصغى الأمبراطور إلى مطالبهم، تعهد لهم بأنه سوف يقاتل الفرنجة في الغد ، لكن الذي حدث هو أنه عندما أوشك الليل على الانتصاف هرب من المدينة واصطحب معه من قدر على اصطحابه من حاشيته .

٩١ \_ ومع حلول صباح اليوم التالي ، عرف أهال المدينة بأن الأمبراطور قد هرب ، وهنا لم يجدوا أمامهم من مخرج سوى التوجه إلى أبوابها وفتحها ، ثم قصدوا معسكر الفرنجة بحثا عن الكسيوس بن اسحق للاجتماع به ، فعرفوا من أهال المعسكر أنه ما موجود في سرادق الماركيز ، ولدى وصولهم إليه وجدوه هناك ، فسلموا عليه ورحبوا به غاية الترحيب وأبدوا سرورهم بوجوده وقدموا الشكر للبارونات ، وعبروا لهم عن امتنانهم تجاه ماقاموا به وما تجشموه من مشاق ، وبينوا لهم أنهم أنجزوا عملا جليلا جديرا بالثناء والتشريف ، ثم أعلموهم بفرار الأمبراطور ، وأن بإمكان الصليبيين الدخول إلى المدينة والقصور والتصرف بها كما لو كانت ملكا لهم .

٩٢ \_ وبناء عليه احتشد بارونات الجيش وقائته ، وحملوا الكسيوس بن اسحق وتوجهوا به إلى القصر وسط موكب رائع وسرور هائل ، وبعد الوصول إلى القصر أخرجوا والده اسحق من السجن وأخرجوا أيضا زوجته ، واسحق هذا هو الأمبراطور الذي اعتقله أخوه وصار إمبراطورا مكانه .

وبعدما أخرج اسحق من السبجن ضرح كثيرا بابنه ، وشعر بالفبطة والسعادة ، وراح يقبله ويعانقه ، واشاد بجهود البارونات وشكرهم عظيم الشكر ، وخص بذلك النين كانوا حضورا أنذاك ، وقال إن الفضل في إطلاق سراحه يعود إلى الرب أولا ثم إليهم ثانيا ، ثم تم إحضار عرشين مذهبين جلس اسحق على واحد منهما وجلس ابنه الكسيوس إلى جواره على الثاني ، وقد احتال اسحق المرش الاساس .

وبعدما عاد إلى عرشه الأمبراطور قيل لاسحق: يوجد بالسجن هنا رجل كبير اسمه مرزوفلوس ، هو في هذا السجن منذ سبع سنوات كاملة ، وإذا تفضلت فمننت عليه بإطلاق سراحه ، واستجاب الأمبراطور اسحق ، وأمر بإخراج مرزوفلوس من السجن واصطنعه لنفسه بجعله كبير نوابه ، غير أن الأمبراطور اسحق لقي منه اسوا الجزاء ، وبادره بالشر لقاء كرمه نحوه كما سنحكي ونروي لك فيما يلي .

٩٣ ـ بعدما فرغ الفرنجة من هذه الأعمال وأنجزوا ما أنجرزوه سمع سلطان قونية بما صنعه الفرنجة ، ولهذا قدم إلى محادثتهم ، وهم مايزالون في معسكرهم خارج القسطنطينية وقال لهم : أيها السادة ، لقد انجزتم في الحقيقة إنجازا رائعا ، وقمتم بالفعل بعمل من اعمال البطولة الباهرة ، حين تمكنتم من الاستيلاء على القسطنطينية ، وهي مدينة منيعة جدا لاترام ، شم هي حاضرة الدنيا ، وأيضا حين ارجعتم العرش إلى صاحبه الشرعي ، وتوجتم وريث القسطنطينية امبراطورا ، هذا واعتاد الناس هناك على القول ان القسطنطينية هي حاضرة الدنيا .

ثم استطرد سلطان قونية يقول: « ايها السادة ، ان لدي قضية اريد طرحها عليكم ، وخلاصة الامر ان اخالي صغير تسلح بالخيانة وغدر بي فانتزع مني بلادي وامارتي في قلونية التي كنت احكمها وكنت صاحبها الشرعي ، فاذا قدمتم لي العون على استرادادها ،

وتمكنت من العودة الى سلطاني وامارتي بمساعدتكم وهبتكم الكثير من الثروات ، وعمدت نفسي مسيحيا ، وكذلك الذين حولي جميعا .

واجابه البارونات انهم سيتداولون الاصر فيما بينهم ، تسم استدعوا دوج البندقية والماركيز وسائر كبار البارونات ، وعقدوا اجتماعا موسعا ، وبعد مداولات توصلوا اخيرا الى الاتفاق باجماع على عدم تلبية طلب السلطان ، وهكذا اعلموه بعد خروجهم مسن الاجتماع انهم غير قادرين على تلبية طلبه والذهاب معه ، فهم مازالوا ينتظرون تسلم المكافاة من الامبراطور ، ثم من غير الحكمة مفادرة القسطنطينية الان ، لان الاصور فيها لم تستقر بعد ، ومادامت الحالة على هذا المنوال لن يتحركوا من مسكانهم ولن يغادروا القسطنطينية ، وانزعج السلطان لدى سماعه هذا الجواب وغضب منهم غضبا شديدا ثم غادر معسكرهم .

98 ـ وكان عندما حمل البارونات الكسيوس الى القصر ، سالوا عما اذا كانت اخت ملك فرنسا ، التي كانت زوجة الامبراطور الفرنسية ، ماقزال على قيد الحياة ، وجاءهم الجواب بالايجاب ، وانها تزوجت من رجل من كبار اعيان المدينة اسمه براناس ، وتعيش في قصر يقع على مقربة منهم ، فتوجه البارونات نحوها للاجتماع بها وتقديم التحيات والولاء ، غير انها لاقتهم بفتور شديد ، وكانت حانقة عليهم حنقا شديدا ، لانهم قاموا بتتويج هذا المدعو الكسيوس ، وابدت عدم رغبة بالحديث اليهم ، وكلمتهم من وراء حجاب بواسطة رجل كان ينقل كلامها اليهم ، وقال المتحدث عنها انها لاتعرف احدا من الفرنسيين على الاطلاق ، ولكن ابن عمها الكونت لويس عرفها بنفسه .

90 \_ وفي احد الايام قصد البارونات القصر الامبراطوري للتسلية ورؤية اسحق وابنه الامبراطور ، وفيما هم جلوس في القصر جاء احد الملوك ، وكان اسود البشرة قد وشم جبينه بشارة الصليب بوساطة الصديد المحمى ، وكان هذا الملك يعيش في دير داخل المدينة

كان عظيم الثراء ، كان الامبراطور السالف الكيسوس قد اسكنه فيه ، وخوله التصرف بهذا الدير وبتملكه مادام يمتلك الرغبة بالاقلمة به ، وعندما سمع الامبراطور انه مقبل نحوه ، بادر لتلقيه والترحيب به بكل حرارة ، ثم التفت الامبراطور نحو البارونات وسالهم : هل تعرفون هذا الرجل ؟ فاجابوه بالنفي كلا لانعرفه يامولانا ، فقال الامبراطور : انه ملك النوبة ، وقد قدم الى هذه المدينة للحج .

ثم جيء بمترجم ليترجم بينهم وبينه ، فسالوه عن موقع بالاده ، فاجابهم بانها تبعد عن مدينة القدس مسيرة مائة يوم ، وانه غادر بلاده متوجها نحو القدس بقصد الحج ، وبين انه كان برفقته وقت مغادرته لبلاده ستونا من ابناء قومه ، لم يبق منهم على قيد الحياة إلا اثنان فقط ، واعلمهم ان بنيته السفر الى روما بقصد الحج وانه سينهب منها الى مزار القديس جيمس ، ومن ثم سيعود ـ ان ظل حيا ـ الى القدس ليقيم هناك حتى توافيه المنية .

97 - وتحدث هذا الملك ايضا ان سائر سكان بلده نصارى ، وان من عاداتهم اذا ولد لاحدهم طفل ، ياتون بعد تعميده بكي من الحديد المحمي بالنار ويرسمون على جبهته شارة الصليب كالتي يرونها على جبهته ، وحدق البارونات بهذا الملك وقد عرتهم الدهشة واستولى عليهم العجب .

٩٧ - وكان البارونات بعدما قصاموا بتتويج الكسيوس امبراطورا - حسبما اوضحت من قبل - اتفقوا على ان يقيم معه بالقصر بيتر دي براشو مع رجاله ، واتفق البارونات ايضا على عدم الاقامة في المدينة خوفا من غدر الاغريق ووقع اختيارهم على جعل معسكرهم عبر الميناء وراء برح غلاطية ، وقد وجدوا في تلك الناحية ما يكفيهم من مساكن في بيوت خاصة ، ووضعوا سنفنهم على الشاطيء امامهم ، وكانوا ينهبون الى المدينة في الوقت الذي يريدون ، اما بحرا بوساطة القوارب ، او برا على ظهور الخيل عبر الجسر .

٩٨ ـ وبعدما شعر الفرنجة بالاستقرار ، قرروا فيما بينهم هدم ثلاثمائة قدم من اسوار القسطنطينية خوفا من انقلاب سكانها ضدهم .

99 - ثم عقد البارونات اجتماعا بالقصر الامبراطوري ، ويعد ذلك طالبوا الامبراطور بعفع اجورهم ، فاجابهم انه سيفعل ذلك ، لكنه يريد اولا ان يتوج بشكل رسمي ، ولذلك تم تحديد يوم التتويج ، وجرى التتويج في اليوم المحدد وسط احتفال رسمي عظيم ، ونصبوه امبراطورا ، وكان ذلك بموافقة ابيه ورضاه التام ، وبعد الفراغ من عملية التتويج عاد البارونات اليه للمطالبة باجورهم ، فاجابهم انه على استعداد لدفع كل ما هو متوفر له ، وبالفعل اعطاهم مائة الف مارك ، اخذ البنادقة نصفها وذلك جريا على قاعدة الاتفاق بشان اقتسام الغنائم ، ثم اقتطعوا من الخمسين الف الاخرى مبلغ ستة وثلاثين الف دفعها لهم الصليبيون لانهم كانوا مدانين بهذا المبلغ وثلاثين الف دفعها لهم الصليبيون لانهم كانوا مدانين بهذا المبلغ فردية للذين اسلفوهم لدفع اجور الذقل ، وذلك من مبلغ الاربعة غردية للذين اسلفوهم لدفع اجور الذقل ، وذلك من مبلغ الاربعة عشر الف مارك التي بقيت لهم .

• ١٠٠ ـ ثم طلب الامبراطور من البارونات الاجتماع به واعلمهم انه لايملك بالفعل غير القسطنطينية ، ومربود هنه المدينة ليس بالكبير ، وهي ليست هامة جدا بالنسبة له ، •

لأن عمه كان مسيطرا على جميع المدن الأخرى والقلاع التي من المتوجب ان تكون في يده هو بالذات ، وبناء عليه طلب منهم مساعدته في الاستيلاء على بعض المناطق القريبة ، واعلمهم أنه سيبفع لهم من الشروات اكثر مما هو مقرر لهم ، ورحبوا بهذا العرض ترحيبا كبيرا ، واعلنوا وسط الجيش من اراد الربح فليستعد للزحف ، وبالفعل زحف مع الكسيوس اكثر من نصف الجيش ، ومكث البقية بالقسطنطينية لاستلام الأجور ، وبقى استحق بالقصر ليدفي

وغرج الكسيوس وبرفقته جيشه كله ، فاستطاع الاستيلاء على عشرين بلدة واكثر من اربعين قلعة ، وفر عمه الكسيوس الامبراطور الأغر من امامه ، واستغرقت هذه الأعمال ثلاثة اشهر ظلت قوات الفرنجة خلالها مع الامبراطور الكسيوس .

وفي اثناء هذه الفترة ، وبينما الكسيوس خارج القسطنطينية اعاد اهل المدينة بناء ما هدمه الفرنجة من سورهاوزادو ه حتى مناعة وارتفاعا ، وكنا قد ذكرنا إن الفرنجة قد هدموا شلاثمائة قدم من سور المدينة حتى الأرض خوفا من غدر الاغريق بهم .

۱۰۱ - وعندما رأى البارونات الذين مكثوا بالمدينة لتسلم الأجور ، أن اسحق يرفض أن يدفع اليهم شيئا من استحقاقاتهم ، بعثوا الى بقية البارونات الذين صحبوا الكسيوس يطلبون منهم العودة لأن اسحق لم يدفع لهم شيئا من الأجور ، وأوصوهم أن يجعلوا عودتهم قبل عيد جميع القديسين ، وبعدما سمع البارونات بهذه الأخبار اعلموا الامبراطور أنهم أيبون إلى القسطنطينية ، وعندما اطلع على نلك منهم ، أعلمهم أنه سيعود معهم إن عادوا ، لأنه لا يستطيع الوثوق برجاله الأغريق ، وهكذا عاد الجميع الى القسطنطينية ، فتوجه الامبراطور إلى قصره ، وقصد الحجاج مقر سكناهم حيث معسكرهم عبر الميناء .

وبعد هذا اجتمع البارونات وكبار القادة والدوج مع الامبراطور ، وطالبه الفرنجة بأجورهم فأجابهم بأنه أنفق كثيرا من الأموال أثناء استرداد مدنه وعلى رجاله ، وأنه بات لا يمتلك شيئا حتى يدفعه لهم ، غير أنهم إن أمهلوه بعض الوقت فسوف يتدبر الأمور ويجد الوسائل التي تمكنه من دفع ما خصهم من أموال ، فاستجابوا لمطلبه ، ومع هذا مر الوقت دون أن يدفع شيئا فطالبه البارونات مجددا بأجورهم ، فرجاهم أمهاله مجددا ففعلوا وأمهلوه من جديد .

١٠٢ \_ وجاءه في تلك الاثناء رجال حاشيته وأعوانه بما فيهم

مرزوفلوس ـ الذي كان قد أخرجه من السجن ، وقالوا له : يا مولانا لقد دفعت لهم حتى الآن مبالغ كبيرة من الأموال ، وأن الأوان للامساك ، فضخامة ما دفعته قد حملتك على رهن كل شيء ، ونرجو أن تأمرهم الآن بالرحيل والخروج من أرضك ، وأخذ الكسيوس بهذه المشورة وبات غير راغب بدفع المزيد من المال الذي سبق ودفعه لهم •

وكان الفرنجة قد أعطوه مهلة نهائية للدفع ، وعندما رأوه لا يريد أن يدفع لهم المزيد من المال ، تداعى البارونات وكبار القسادة للاجتماع والتداول ، وإثر هذا ذهبوا الى الامبراطور في قصره وطالبوه مجددا بدفع أجورهم ، فأجابهم بالرفض وبين أن ليس بامكانه أن يدفع لهم شيئا ، كما أنه ليس بنيته دفع المزيد ، فتهدده البارونات أنه اذا استمر في سياسته هذه بعدم الدفع ولم يقض دينه نحوهم فسيستولون على قسم من ممتلكاته مقابل الوفاء بأجورهم .

3 · ١ · وبعدما وجه البارونات هذا الانذار الى الامبراطور غادروا القصر وعادوا الى معسكرهم ، وإثر ذلك تدارسوا تفاصيل خطة رأوا اتخانها ، لكنهام أشروا تسوجيه انذار أخير الى الامبراطور ، فأرسلوا له فارسين ليطالباه مجددا بدفع أجورهم ، فكان جواب الامبراطور أنه لن يدفع لهم شيئا أبدا ، وعليهم الرحيل فورا ومفادرة بلده بدون تقاعس ، واذا لم يفعلوا ذلك فسيرغمهم على فعله .

البارونات والقادة على جواب الامبراطور ، ومن جديد شرعوا بعد البارونات والقادة على جواب الامبراطور ، ومن جديد شرعوا بعد سماع هذا الجواب بالتداول حول الخطوة التالية ، وهنا انبعث دوج البندقية وأعلمهم أنه سيذهب للحديث معه ، وبناء عليه بعث الى الامبراطور رسالة وطلب منه الحضور الى قرب الميناء والتحدث اليه ، وجاء الامبراطور ممتطيا صهوة جواده ، وكان الدوج قد هيأ اربعة مراكب شحنها بالرجال ، ركب هو في واحد منها وكلف الثلاثة

بحراسته ثم تقدم نحو الساحل لمضاطبة الكسيوس ، وقد ناداه وقال له : يا الكسيوس ما الذي قصدته بكلامك ، هلا تذكرت كيف نشلناك من الشقاء المقيم ، وكيف جعلناك سيدا وحاكما ، وتسوجناك المبراطورا ، فهلا تمسكت بسوعودك ووفيت بعهودك وتابعت تنفيذ المتبقى عليك ؟

فأجابه الامبراطور ، ما فعلته فيه الكفاية ولن افعل المزيد ولن أدفع شيئا .

فرد عليه الدوج: و تقول أنت هذا أيها الفتى الفرير التعس ، تقول لنا نحن الذين انتشلناك من هاوية التعاسة ، تأكد أننا سنردك اليها ثانية ، وانني متحديك ومنذرك بالوقت نفسه ، واعلم علم اليفيز أنني سألحق بك من هذه الساعة فصاعدا كل ما بامكاني من الأذى .

١٠٦ ـ وبعدما فرغ الدوج من مخاطبته هكذا ، تـركه وعاد الى حيث اجتمع مع البارونات وكبار قـادة الجيش ورجـالات البنادقـة للتداول فيما بينهم والاتفاق حول ما سيقومون به ، وتبين للبنادقـة أن برودة الطقس تحول بينهـم وبين نصـب سـلالمهم وجسـورهم ومجانيقهم فوق السـفن ، فقـد كان الموسـم مـا بين عيد جميع القديسين وعيد الميلاد .

وفيما هم في أزمتهم الخانقة هذه قام الامبراطور ورجاله الغدارون بحبك عمل خياني كبير ، حيث سحبوا عددا من المراكب الى المدينة أثناء الليل ، ثم شحنوها بالأخشاب الجافة تماما وصبوا عليها الزيوت ثم أنزلوها الى الماء وأوقدوا فيها النيران ، ومع منتصف الليل وكانت هناك ريح عاصفة مسرح الأغريق السفن الملتهبة ودفعوها باتجاه الأسطول الفرنجي ، وبالفعل ساقت الريح هذه المراكب بشدة نحو هذا الأسطول .

ولاحظ البنادقة ما يجري بالوقت المناسب ، فبادروا فسورا الى

تحريك سفنهم جميعا ، وابتعدوا بها فكان أن حققوا بذلك نجاحا باهرا ، ونجا الأسطول الفرنجي ، وبرحمة من الرب لم يصب بأدنى .

۱۰۷ – وعاود الأغريق عملهم هذا بعد اسبوعين ، ومجددا ما أن شاهدهم البنادقة حتى بادروا للدفاع عن أسطولهم ، وحالوا دون امتداد النيران اليه ، وبرحمة من الرب لم يصب البنادقة بخسارة تعتبر سوى أن النيران أصابت سفينة تجارية كانت راسية هناك فأحرقتها تماما .

١٠٨ ـ وتفشى في هذا الوقت الفلاء وانتشر في المعسكر حتى بات سعر زجاجة الخمر الواحدة اثنتي عشرة سوسية ، وبيعت البيضة ببنسين والدجاجة بعشرين سوسية ، ومع هـذا لم يكن هناك شـح بالخبز ، بل توفر بما كفى حاجة الجيش لفترة من الزمن .

١٠٩ \_ وفي أثناء ذلك الشتاء قام أها القسطنطينية بتقوية دفاعات المدينة وبذلوا كل امكاناتهم في هذا السبيل ، فازادوا من ارتفاع أسوارهم وأبراجهم عما كانت عليه ، وشيدوا أبراجا من الخشب أقاموها فوق هذه الأبراج الحجرية ، وغطوها بألواح متينة وباللبد والجلود المدبوغة ، وبذلك لم يعودوا يخشون من سلالم سفن البنادقة ، فقد بات ارتفاع الأسوار ستين قدما ، وتجاوز ارتفاع الأبراج المائة ، ونشروا على الأسوار الفصلية داخل البلد أربعين عرادة ومنجنيق ، وأقاموها في النقاط التي توقعوا أن تتعرض للهجوم ، وليس مدهشا انجازهم لهذا كله فقد امتلكوا ما يكفي من الوقت للقيام به .

۱۱۰ ـ وفيما هذه الاجراءات والاستعدادات تجري بدون تلكؤ ، اجتمع مرزوفلوس ـ وهو الذي كان الامبراطور قد حرره من السجن ـ بجماعات الأغريق الذين كانوا يبغضون الامبراطور ، وراحوا يحيكون مؤامرة للاطاحة به والتخلص منه وإقامة امبراطور

جديد مكانه يخلصهم من الفرنجة الذين جاء بهم ، ورأى هؤلاء ان الامبراطور الكسيوس هو سبب البلاء وأنه ليس بقاد على دفعه ، وقال لهم مرزوفلوس : لو عهدتم بالامر الي ونصبتموني امبراطورا فلسوف أخلصكم من الفرنجة ومن هذا الامبراطور وأنهى معاناتكم ، فأجابوه بأنهم سوف يتوجوه امبراطورا بعدما يخلصهم من الفرنجة والامبراطور ، وبناء عليه تعهد لهم مرزوفلوس أنه سوف يخرج بهم من هذه الضائقة خلال اسبوع واحد ، وبناء عليه تعهدوا بتتويجه امبراطورا .

الجند، واقتحم بهم ليلا جناح الامبراطور، مولاه الامبراطور الذي الجند، واقتحم بهم ليلا جناح الامبراطور، مولاه الامبراطور الذي حرره من السجن، فاعتقله وأمر بوضع حبل حول عنقه وعنق ابيه اسحق وشنقهما معا، وبعدما مافرغ من عمله هذا ذهب الى شركائه بالمؤامرة فأخبرهم بما أنجز، فقاموا معه وتصوجوه امبراطورا عليهم.

١١٧ ـ وماأن توج مرزوفلوس امبراطورا حتى دوت صرخة عالية في المدينة :« انظروا ماذا حدث ، اغتال مرزوفلوس مولاه ، وتسوح نفسه امبراطورا تم ربط الحدهم رساله الى نشابه ورماها بقوسه الى داخل معسكر الحجاج فيها خبر مافعله مرزوفلوس ، وعندما وقف البارونات على الخبر وتيقنوا من صحته قال بعضهم : لتحلل لعنة الرب على الذي يبالي بما حدث الالكسيوس أو يهتم به حيا أو ميتا ، وطبعا قالوا هذا لأن الكسيوس لم يف بعهده للحجاج ، هذا وقال بعضهم الآخر : ان مسؤولية ماحدث الالكسيوس تقصع على عاتقهم .

۱۱۳ ومالبث مرزوفلوس أن بعث بسرسالة الى كونت فسلاندرز وكونت لويس والى الماركيز وبقية البارونات وكبار القادة ، أمسرهم فيها بالرحيل فورا ومفادرة أرض بلاده ، وأعلمهم أنه قد بات هو الامبراطور ، وأنذرهم بأنه سوف يفتك بهم ويقتلهم جميعا إن لم

يرحلوا خلال اسبوع من يومهم ذاك ، وعندما وقف البارونات على رسالة مرزوفلوس هذه دهشوا وقالوا : عجبا كيف يتجرا هذا الذي غدر بمولاه وقتله خيانة تحت جنح الظلام أن يرسل الينا متل هذه الرسالة ؟! فما كان منهم الا أن كتبوا اليه رسالة أنبوه فيها وأعلموه أنهم يتحدونه ، وتهددوه أنهم لن يرحلوا ، وسيشددون الحصار على المدينة ، وسيثارون لاغتيال الكسيوس ممن غدر به ، وأنهم سيستولون على القسطنطينية مجددا وعندها سيحصلون على أجورهم كاملة غير ناقصة حسب الاتفاق مع الكسيوس .

116 وبعدما قرأ مرزوفلوس هذه الرسالة ، وجه أوامره الى أهل المدينة بضرورة زيادة تحصينات الأسوار والأبراج قصوة بتجهيزها بالمجانيق والعرادات حتى يمكن صد هجوم الفرنجة اذا قام ، فنفذوا ماأمرهم به ، وبذلك غدت الأسوار والأبراج أقوى مما كانت عليه من قبل وأشد منعة .

10 المبراطورية ، ازداد ضيق حال الفرنجة ، وكما ذكرت من قبل الامبراطورية ، ازداد ضيق حال الفرنجة ، وكما ذكرت من قبل تعاظم شح المواد ، ومع هذا كانوا يعدون سفنهم ومعداتهم وأنفسهم للهجوم ، وفيما هم كذلك وصلتهم رسالة من يوحنا صاحب والاشيا ، طلب فيها من البارونات تتويجه ملكا على والاشيا ، وعدهم أنهم اذا فعلوا ذلك سيضع مملكته وأراضيه تحت تصرفهم ، وأنه سيأتي لنجدتهم والوقوف الى جانبهم على رأس مائة ألف جندي ، وسيعمل معهم في سبيل الاستيلاء على القسطنطينية .

17 ا\_ وكانت والاشيا من الأراضي التابعة للامبراطور ، وكان يوحنا بالأصل جنديا من جنود الامبراطور ثم تولى رعاية واحد من مراعي الخيول الامبراطورية ، بحيث كان اذا طلب منه الامبراطور ستين فرسا أو مائة بعث بها اليه ، واعتاد على أن يزور البلاط كل سنة مرة وذلك حتى ساءت علاقته به ، ونجم ذلك عن المانة كبيرة تلقاها في القصر ، فقد حدث في أيام زيارته الأخيرة أن اقترف أحد

خصيان الامبراطور بحقه جسرما كبيرا حين ضربة بالسوط على وجهه ، ولهذا غضب يوحنا غضبا شديدا ، وشعر بالمرارة لذلك ترك القصر وتخلى عن خدمة الامبراطور ، غضبا لنفسه للاهانة التي لحقته ، وعاد الى والاشيا وهي بلاد حصينة تحيط بها الجبال من كل جانب الى حد أنه لايستطيع أحد الدخول اليها أو الخروج منها الا عبر ممر ضيق .

۱۱۷ وعندما حل يوحنا في بلاد والاشيا سعى الى ضم كبار رجالاتها اليه ، وسلك مسلك الزعيم القوي فكان يتالف الناس ويمنحهم الأعطيات ، لذلك سرعان مادانت له تلك البلاد وخضع له سكانها واعترفوا به سيدا عليهم ، فلما تحقق له ذلك ذهب الى جماعات الكومان وسواهم فتحالف معهم فانضموا الى صفوفه ودانوا له بالطاعة .

۱۱۸ و تقع بلاد الكومان على حدود والاشديا وسعاحدتك عن هؤلاء الكومان وأروي لك أخبارهم :

الكومان شعب بدائي الحياة لايعسرف الزراعة والفسلاحة والحصاد ، ولايقطن أفسراده في البيوت أو الأكواخ بل في خيم مسن اللباد ، وعماد غذائهم اللبن والجبن واللحوم ، ويكثسر النباب والبعوض في معسكراتهم أثناء الصيف كثرة تسرغمهم على مسلازمة خيمهم فلا يخرجون منها قبل حلول موسم البرد والشستاء ، وفي ذلك الموسم يخرجون من بلادهم للقيام بأعمال الفارة على سواهم .

## ١١٩ وأنا مخبرك الآن عن اعمالهم:

وامتلك كل واحد من الكومان عددا من الخيول تصل الى عشرة رؤوس أو اثني عشر رأسا ، وهم يحسنون تندريبها ، ويأخذونها معهم في حلهم وتسرحالهم وفي أوقات غزواتهم ، وأثناء السفر لايتوقفون عن الركض ليلا ونهارا ، ويسرعون حتى أنهم يقطعون في

يوم واحد وليلة واحدة مايعادل مسيرة ستة أيام وأحيانا مسافة سبعة أيام أو حتى ثمانية ، ولايحملون شيئا مما يستولون عليه أثناء زحفهم ، غير أنهم يقومون في مسرحلة الاياب بحمل الغنائم وأخذ الأسرى وكل مايجدونه أو يستولون عليه ، ولايحملون السيوف أو الأسلحة الأخرى بل يحملون القسي والنشاب وألبستهم من جلود الأغنام ، وهم لايعبدون ربا ، بل يكتفون بتقديس أول ؛ حيوان يراه أحدهم في الصباح أو يصدفه ، فيعكف على تقديسة طوال يومه أيا كان نوع هذا الحيوان .

17. هؤلاء هـم الكومـان الذين تحـالف معهـم يوحنا الوالاشي، واعتـاد أن يغير بهـم كل سـنة على أراضي الامبراطور، وكان يتـوغل في بعض الأحيان حتـى أطـراف القسطنطينية، هذا ولم يمتلك الامبراطور القوة الكافية للتصدي له وكف أذاه.

۱۳۱ وبعدما استمع البارونات الى عرض يوحنا الوالاشي قالوا لرسله بأنهم سيدرسون طلبة وسيفكرون به ، وبعدما استعرضوه وتدارسوه اتخذوا قرارا خاطئا ، حيث بعثوا اليه انهم لايكترثون به ولاتهمهم مساعدته مطلقا ، وقد سحدوا ثمحن هدذا الخطأ غاليا ، فانتكبوا نكبة مفجعة وعانوا من مأساة مريعة ، وقام يوحنا وقد اخفق في التعاون معهم حفراسل روما من أجل التحويج فبعث اليه البابا بواحد من الكرادلة توجه ملكا على والاشيا .

۱۲۲ وساحدثك الآن عن المحنة الشديدة التي تعرض لها مسولاي الكونت هنري له أخي كونت فلاندرز ففي غمرة تلك الأحداث وفيما الفرنجة يشددون الحصار على القسطنطينية وجد الكونت هنري أنه وأتباعه باتوا يعانون من الفقر الشديد وأنهم بحاجة ماسة الى المؤن وعدد كبير من الحاجيات وقد عرفوا بوجود مدينة اسمها فيليا وتقع على مقدار عشرة فراسخ من المعسكر وكانت مدينة ذات ثراء عظيم وخصب كبير وخطط الكونت هنري للاغارة

عليها ، فأعد الاته ، وخرج بالليل متسللا من المعسكر ومعه ثلاثين فارسا مع عدد كبير من الخيالة ، ولم يعلم أحد من أهل المعسكر بخبر خروجهم.

۱۲۳ \_ ولما جاء الى هذه المدينة نجح في مهمت وأمضى فيها يوما ، ثم بادر للعودة ، وكان بعض الناس قد رآه وهو في طريقه اليها ، فرفع خبره الى مرزوفلوس ، وما كاد هذا يسمع بهذا الخبر حتى جمع قوة من حوالي ألف رجل مسلح من الخيالة ، وحمل معه أيقونة ثمينة جدا عليها صورة « سيدتنا » \_ والاغريق يدعونها بهذا الاسم أيضا \_ وقد اعتاد الاباطرة على حملها أثناء خروجهم للقتال ، وكانوا يؤمنون بقدرات هذه الايقونة ايمانا عظيما أبدا ، ونحن أيضا نؤمن بذلك ، ولكن لأن مرزوفلوس لم يكن له الحق في حملها فقد هزم وخسرها.

وكان الفررنجة قد عجلوا بارسال الفنائم أمامهم الى المعسكر ، وساروا خلفها ، هذا من جانب ومن جانب اخر نصب مرزوفلوس لهم كمينا على طريق عودتهم ، ووضعه على مسافة فرسخ من رجالنا حيث أخفى رجاله وخبأهم فلم يعرف عنهم رجالنا شيئا ، وعندما كانوا عائدين لا يدرون ما هو مبيت لهم خرج عليهم الكمين وأخذ الاغريق يصر خون عليهم لدى مشاهدتهم لهام وفوجى وخالنا ونظروا حولهم فرأوا قوة الاغريق ففزعوا فزعا شديدا ، وأخذوا يدعون للرب ولسيدتنا بحرارة ، وتولتهم الحيرة ، وأدهشهم الخوف فما عادوا يدرون ما يفعلون ، وأخيرا قال بعضهم لبعض: نحن إن فررنا لا شك هالكون ، وطالما أنه ما من الموت بد ، تعالوا نقاتل فنموت بشرف فهذا أجدر بنا وأفضل من الفرار.

وهكذا توقفوا ورتبوا صفوفهم بسرعة، فأوقفوا ثمانية من الرماة النين كانوا معهم بالصف الأمامي وفي الوقت نفسه زحف الامبراطور

مرزوفلوس ومعهه جمهاعته مسن الاغريق نحسوهم وانقض عليهم ، وعندما التحم أخفقوا في الحاق الضرر بهم ولم يتمكنوا من ترجيل واحد من الفرنجة ، وعندما التحم الاغريق بهم تخلى الفرنجة عن رماحهم واستلوا سيوفهم وحملوا فؤوسهم وقاتلوا دفاعا عن أنفسهم فقتلوا عددا كبيرا منهم .

۱۲٥ ـ ولما رأى الاغريق أنهم لم يحققوا شيئا ، بل رجحت كفة الفرنجة عليهـم ، اسـتولى عليهـم الرعب فنكصـوا ولانوا بالفرار ، وطاردهم رجالنا فقتلوا عددا كبيرا منهـم وأسروا فئة معتبرة ، وحصلوا على مغانم واسعة ، وظلوا يطاردون الامبراطور مسافة نصف فـرسخ وقـدروا أن يتمـكنوا مـن أسره ، ولما كان مرزوفلوس وأصحابه قد تعجلوا بفـرارهم فقـد وقعـت الايقـونة منهم ، كما ووقعت خوذة الامبراطور وسقط صـولجانه وأيقـونته الشخصية وكانت من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر ، لذلك بدت جميلة جدا وثمينة لم تر العين قط مايساويها \*

177 \_ وعندما رأى الفرنجة كل هذا الذي حدث ، تـوقفوا عن متابعة المطاردة ، وامتلات قلوبهم بالفرحة ، وحملوا الايقونة وقدموا بها ونفوسهم كلها بهجة وسرور ، وفيما القتال كان دائرا وصل خبر الى المعسكر أن بعض الفرنجة قد اشتبكوا مـع الاغريق بالمعركة ، فهب رجال المعسكر الى نجدتهم ، فقد حملوا أسلحتهم وبادروا مسرعين للوصول الى الكونت هنري ومساعدته ، غير أنهم عندما وصلوا الى هناك وجدوا الاغريق قد لاذوا بالفرار ، ورجالنا الفرنجة عائدون يحملون الغنائم بما في ذلك الايقونة الثمينة والجميلة كما ذكرت.

۱۳۷ - وعندما دنا موكبهم من المعسكر خرج من به من الاساقفة ورجال الاكليروس في مصوكب مهيب لاستقبالهم والتصرحيب بهم ، واستقبلوا الايقونة بسرور ظاهر ، وبهجة عارمة ، وعهد بها الى أسقف تروى ، حيث كانت هناك كنيسة قد رمموها وأدى ،

الأسقف القداس وهلل المسلون للأيقونة تهليلا عظيما ، وقسرر البارونات إثر الاستيلاء على الأيقونة تقديمها الى سيتوم وإليها حملت فيما بعد .

۱۲۸ – وبعدما عاد مرزوفلوس الى القسطنطينية حاول خداع أهلها أنه قد انتصر والحدق هرزيمة كبيرة بدالكونت هنري ورجاله ، وبداد ربعض الاغريق الى سدؤاله : وأين الأيقدونة والصولجان ؟ فأجابهم آخرون : كل شيء أفرد عن سواه ليخزن في مكان أمين ، ويحافظ عليه ، وسرى الخبر بين الناس حتى أنه وصل الى الفرنجة : أن مرزوفلوس قد خدع قومه وأوهمهم أنه انتصر على الفرنجة ، فما كان من الفرنجة إلا أن أعدوا مركبا شحنوه بالرجال ، وحملوا الأيقونة ورفعوها عاليا على ظهر المركب ، ورفعوا الى جوارها الصولجان الامبراطوري ، وجدفوا بهذا المركب جيئة وذهابا عارضين ما فيه أمام الأسوار ، فرأى ذلك من وقف فوق الأسوار وعدد كبير من أهل المدينة حيث أيقنوا أن ما رأوه لم يتعد الصولجان الامبراطوري والأيقونة .

۱۲۹ \_ وعندما رأى الأغريق هـ ذا العـ رض قصدوا مرزوفلوس ، وشرعوا بالنيل منه والاستهزاء به لخداعه وكنبه أنه هزم الفرنجة مصع أنه فقد الأيقودة والصولجان الامبراطوري ، وبعدما سمع الامبراطور منهم التقريع حاول أن يلتمس لنفسه المعاذير وقال لهم : لا تحرزوا ولا تيأسوا فلسوف أجعلهم يدفعون الثمن غاليا ، وسأنتقم منهم لذاتي .

170 \_ ثم عقد بارونات الفرنجة مع البنادقة اجتماعا تداولوا فيه بشأن مصير العرش الامبراطوري بعد الاستيلاء على المدينة ، وبعد مشاورات مطولة توصلوا أخيرا الى الاتفاق على اختيار عشرة من خيرة رجالات جيش الفرنجة وعشرة من أفضل البنادقة ، وأن يعهد لهؤلاء الرجال العشرين بمسائلة اختيار الامبراطور المقبل ، وقرروا أن يلتزم الجميع بالقرار الذي سيتخذ

بهذا الصدد ، كما وقرروا بالإجماع أنه إذا جرى اختيار الامبراطور من بين الفرنجة فسيكون البطريرك من البنادقة ، واتفقوا أيضا أن تكون حصة الامبراطور المقبل ربع المدينة ، على أن يتم تقسيم الثلاثة أرباع المتبقية مناصفة بين البنادقة والحجاج ، وأن يعتبر كل شيء بمثاية اقطاع من الامبراطور .

١٣١ - ويعدما أبرموا هذه الاتفاقات ، حشدوا جميع أفراد الجيش وجعلوهم يقسمون على الآثار المقدسة وأن يتعهدوا بحمل كل ما سيقع في أيديهم من الأسلاب والمغانم إلى المعسكر وذلك من الفضة والذهب والأقمشة وكل ما زاد ثمنه عن خمس سوسيات ، ولم يستثنوا من ذلك سوى الأدوات والأطعمة ، كما وتعهدوا بعدم استعمال العنف أو القسوة مع أية امرأة وألا تجرد من ثيابها ، ومن أمسك وهو يفعل ذلك سيكون عقابه القتل ، كما وجعلوهم يتعهدون أيضا بعدم اقتحام أي دير أو كنيسة أو التعرض لأي من رجال الاكليروس بسوء إلا إذا كان ذلك دفاعا عن النفس.

۱۳۲ - وعندما أنجروا هذا كله كان عيد الميلاد قد انقضى واقترب موعد الصيام الكبير ، وخلال ذلك كله كان الفرنجة والبنادقة قد أعدوا أنفسهم من جديد وجهزوا أنفسهم ، ومد البنادقة الجسور ثانية على سفنهم ، وصنع الفرنجة بعض الأكباش والآلات المختلفة لدك الأسوار.

١٣٣ \_ وانتزع البنادقة أخشاب البيوت ، وصنعوا منها سواتر لسفنهم فقد ربطوا الالواح الخشبية وضموها الى بعضها ثم غطوها بفروع الكرمة حتى لا تتأثر أو تتحطم بحجارة العرادات والمجانيق .

١٣٤ ـ وقام الاغريق من جانبهم في الداخل بريادة تحصين مدينتهم أفضل تحصين ، وجللوا الأبراج الخشبية التي أقاموها على قمة الأبراج الحجرية ، باللبد والجلود المدبوغة ، وقد تكون كل برج خشبي مما لا يقل عن خمسة طوابق وأحيانا ستة أو سبعة .

١٣٥ ـ وفي واحد من أيام الجمعة ، قبل أحد السعف بقرابة العشرة أيام ، أعد البنادقة والفرنجة سفن الأسطول وحملوها بالمعدات ، وصفوها إلى جانب بعضها وتاهبوا للهجوم العام ، وامتد صف السفن أمام المدينة مقدار فرسخ ، وحمل البنادقة والفرنجة أسلحتهم على خير مايرام .

187 \_ وكان في داخل المدينة مواجهة حيث قرر الفرنجة الهجوم على المدينة ، رابية ، وكان متيسرا رؤية هذه الرابية من السفن لأنها كانت أعلى من الأسوار ، وعسكر الأمبراطور مرزوفلوس الخائن مع رجاله فوق هذه الرابية وعليها نصب خيمته الأرجوانية ، وأحدث زعيق أبواقه وضرب طبوله أصواتا عالية وضجة شديدة ، وكان من غير الصعب بالنسبة للحجام رؤية الأمبراطور مثلما تيسر له رؤية سفن الأسطول

وعندما اقتربت السفن من الأسوار وأوشكت على القساء مراسيها ، أخذ الحجاج والبنادقة حبالا غليظة وقوية فسحبوا بها سفنهم إلى أقرب ما يمكن من الأسوار ونصب الفرنجة أكباشهم والاتهم المختلفة لدك الأسوار ، وصعد البنادقة فوق جسور سفنهم وهاجموا الأسوار بكل شجاعة ، وكذلك هاجمها الفرنجة بآلاتهم .

۱۳۷ \_ وعندما رأى الأغريق الفرنجة يهاجمونهم بهذه الشدة اخذوا يدحرجون كتلا ضخمة من الحجارة \_ أكبر مما يتصوره المرء \_ على آلات الفرنجة فأمكنهم بذلك تحطيمها وتدميرها جميعا وبذلك لم يتجرأ أحد على البقاء داخلها أو تحتها

۱۳۸ ـ ولم يستطع البنادقة من جانبهم أن يصلوا إلى الأسوار ـ أو إلى الأبراج لارتفاعها الشاهق ، وعلى هذا لم يتمكنوا لاهم ولا الفرنجة من إنجاز شيء ضد الأسوار أو داخل المدينة ، وغندما أيقنوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق غاياتهم قسرروا الانسحاب وقلوبهم قد امتلات غما ، ولما راهم الأغريق ينسحبون

ارتفعت أصواتهم بالصراخ والصفير عليهم ، وتسلقوا الأسوار ودلوا سراويلهم وولوهم ظهورهم .

وعندما رأى مرزوفلوس عملية الانسحاب أخذ يقرع طبوله ويزعق بأبواقه مما أحدث جلبة عظيمة ، وبعث بطلب علية قسومه وخاطبهم قائلا : انظروا أيها السادة أولست أمبراطورا صالحا ؟ لاشك أنكم لم تعرفوا مثلي أمبراطو را صالحا ، أولم أنجح بعملي ؟ إننا ماعدنا نخشاهم ولسوف أفتك بهم جميعا وأمرغ سمعتهم بالوحل .

وعندما انتهى هذا إلى الحجاج بلغ بهم الغضب غايت والأسى منتهاه ، وارتدوا إلى معسكرهم في الجانب الآخر من الميناء .

وبعدما عاد البارونات ، ونزلوا من السفن تداعوا إلى اجتماع عام ، وهم يشعرون بالاضطراب العظيم ، وأقروا أن مااقترفوه من اثام كان السبب في عدم انتصارهم على المدينة ، ثم تداول الأساقفة ورجال الأكليروس حول ماكان فأجمعت آراؤهم على أن المعركة كانت معركة عادلة ، وأنهم كانوا على حق في مهاجمة المدينة ، لأن أهلها كانوا فيما مضى يتبعون عقيدة كنيسة روما أما الآن فهم هراطقة يستخفون بهذه الكنيسة ولايقيمون أدنى اعتبار لعقيدتها ، ويرون أن جميع أتباعها والمؤمنين بها في منزلة الكلاب ، وبناء عليه قال الأساقفة : إن الفرنجة على حق في حربهم للأغريق وأن الهجوم على القسطنطينية لم يكن إثما بل عملا مشروعا .

\* ١٤٠ ـ ثم أعلن في كافة أطراف المعسكر بوجوب مشاركة الجميع بما فيهم البنادقة بصلاة قداس صباح الأحد ، ونفذ الأمر وشرع الأساقفة بأعمال الوعظ في المعسكر ، وتولى الوعظ أسقف سواسون ، وأسقف تروي ، وأسقف هلبر شتات ، والسيد جون فيسيت ، وراعي دير لوس ، وأوضحوا جميعا للحجاج أن معركتهم معركة محقة وقتالهم لالبس حول شرعيته ، لأن الأغريق خونة سفكوا ظلما وغدرا دم إمبراطورهم وسيدهم الشرعي ، وأنهم أسوا

من اليهود ، وأنهم حين سيهاجمونهم سيهاجمونهم باسم الرب وبتفويض من البابا صاحب الكرسي الرسولي .

131 \_ ثم طلب الأساقفة من الحجاج جميعا القيام بالاعتراف وتناول القربان ، وطلبوا منهم ألا يكونوا خائفين لقتالهم الاغريق لأنهم أعداء الرب ، وصدرت أيضا الأوامر بالبحث عن جميع النساء الخواطي في المعسكر وإخراجهن منه ونفيهن بعيدا ، ولهذا وضعوهن جميعا على ظهر إحدى السفن وأرسلوا بهن بعيدا عن المعسكر ٢٤٠ \_ وبعدما فرغ الأساقفة من وعظ الحجاج وايضاح أن حربهم هذه المرة ضد الاغريق حرب مشروعة ، باشر الجميع بالاعتراف وتناول القربان .

187 \_ ومع حلول صباح يوم الاثنين تهيأ الحجاج جميعا ، وحملوا أسلحتهم ، ومثلهم فعل البنادقة ، ثم شرعوا في ترميم الجسور على السفن ، وأعدوا مراكب الحمولة والشواني وصفوها إلى جانب بعضها استعدادا للهجوم ، وامتد الأسطول وغطى جبهة طولها قرابة الفرسخ ، وزحفوا نحو الشاطىء ، وعندما اقتربوا من الأسوار غاية الاقتراب ألقوا مراسيهم ، ثم بدأ هجومهم العنيف فأطلقوا الرمايات وقذفوا الأحجار ، وألقوا بالنار الأغريقية والمواد المشتعلة على الأبراج وأعالي الأسوار ، غير أنها لم تلتصق بها ، بل تحرجت وذلك بفضل الجلود المدبوغة التي غطت الأسوار والأبراج .

188 ـ ودافع الذين كانوا بالمدينة عن أنفسهم بكل بسالة ، وكانوا يمتلكون ستين عرادة ومنجنيق لرمي القدائف ، وكانوا يصيبون في كل ضربة إحدى السفن ، لكن بما أنها كانت مغطاة بالألواح التي فوقها قضبان عرائش الكرمة ، لم تتأثر السفن بالرمايات مع أن الأحجار التي قذف بها الأغريق كانت ضخمة جدا بحيث لايستطيع انسان بمفرده رفع إحداها عن الأرض .

١٤٥ \_ وكان مرزوفلوس واقفا على الرابية ترعق أبواقه

وتقرع طبوله بأصوات مدوية ، وكان يشجع رجاله قائلا : بادروا من هنا ، توجهوا إلى هناك ، فقد كان يوجههم إلى حيث وجد الحاجة ماسة لوقوفهم .

الذي دخل إلى الإبرام الشاهقة من بين جميع سفن الأسطول من الوصول إلى الأبرام الشاهقة ، وكانت الأبرام الخشبية التي نصبت على ظهر الابرام الحجرية ، والتي تألف كل منها من خمسة طوابق أو سبعة أو سبعة ، مشحونة بسأجمعها بالمقاتلين للدفاع عنها ، وثابر هؤلاء المقاتلون على التصدي للهجوم حتى سهل الرب وقوع معجزة ، فقد حمل البحر المضطرب سفينة أسقف سواسون . فارتطمت بواحد من هذه الأبرام ، وكان على جسر هذه السفينة أحد البنادقة مع اثنين من الفرسان المسلحين ، وعندما ارتطمت بالبرم ، تعلق البندقي بيديه وثبت قدميه شم تمكن بعد جهد شاق من الدخول إلى البرم ، وهناك تلقف مجنود الطابق الذي دخل إليه ، وكانوا من الانكليز والدانيين والأغريق ، واندفعوا نحوه فمزقوه بسيوفهم وبلطهم .

١٤٧ ـ ومرة ثانية حملت الأمواج المضطربة السفينة نفسها نحو الأمام فارتطمت مجددا بهذا البرج نفسه ، واستطاع أحد الفارسين واسمه أندرو دوربواز أن يتعلق بأعلى البرج بيديه وقدميه ودخل إليه وهو يزحف على ركبتيه ، وما أن دخل إليه حتى انقض عليه المدافعون بسيوفهم وبلطهم وضربوه بكل عنف ، لكن رحمة الرب تداركته ولم تمكنهم من قتله بفضل الدرع الذي كان يرتديه ، ولم يشأ الرب أن تطول محنة هذا الفارس أو أن يموت ، بل أراد سقوط هذه المدينة بأيدينا ، وأن يضرب المنلة على أهليها جزاء على غدرهم وعدم وفائهم ، وللاغتيال الذي اقترفه مرزوفلوس ، وهكذا أتيح لهذا الفارس الانتصاب واقفا حيث شهر سيفه ، وعندما رأوا هذا المنظر المخيف تملكتهم الدهشة واستبد بهم الرعب الشديد فلانوا بالفرار نحو الطابق الذي يليهم ، وحين شاهد الذين كانوا في فلانوا بالفرار أصحاب الطابق العلوي خافوا، أيضا وفروا بدورهم

واندفع الفارس في اعقابهم ، وفي الوقت نفسه تمكن آخرون من اقتحام هذا الطابق ثم تناولوا حبالا قوية ، وشدوا بها السفينة فألصقوها بالبرج ثم شدوها إليه ، وهنا اقتحم البرج عدد كبير من الناس •

۱٤٨ ـ وحرك الموج هذه السفينة بعنف وأراد ابعادها عن البرح من جديد ، لكن لأنها كانت مشدودة الى البرح فقد اهتز هذا البرح بكل عنف ، حتى خيل للناس أن السفينة ستسحبه وتلقيه أرضا ، للك أرغم رجال السفينة على فك الحبال التي تربط السيفينة بالبرح .

189 ـ وعندما عرف الجنود الذين كانوا في الطوابق الدنيا أن الفرنجة قد استولوا على أعلى البرح أصيبوا بالهلع وخسارت عزائمهم ، فلم يحتملوا البقاء في البرح وتخلوا عنه ، وكان مرزوفلوس يرقب عن كثب ما يجري ، ولم يتوقف عن تشجيع رجاله وحضهم على القتال ، وارسالهم نصو هذا المكان الذي وقع عليه الهجوم الكبير

• ١٥٠ ـ وفيما أحداث الاستيلاء على هـذا البـرم جـارية كمـا وصفنا بصورة اعجازية ، ارتطمت سـفينة بييردي بـراشو ببـرح آخر ، وتمكن الواقفون على جسرها مـن الانقضاض على البـرم والاستيلاء عليه بمعجزة ربانية أخرى .

وماأن تم لنا الاستيلاء على هنين البرجين حتى شحناهما برجالنا ، ولم يتجرأ هؤلاء على مغادرتهما ، وظلوا في داخلهما ، بعدما شاهدوا حشود الناس الكثيفة على الأسوار على مقربة منهم ، فقد خافوهم ، وخافوا من الذين كانوا في الأبرام الأخرى الموجودة عند طرف الأسوار ، فقد كانوا من الكثرة بمكان يبعث على الدهشة

١٥١ \_ وعندما رأى اللورد بيتر الدمياني عدم مبارحة الذين كانوا

بالأبراج لها لكثافة حشود الأغريق ، نزل الى اليابسة وسار عليها هو ومن معه ، فبلغا ممرا ضيقا قام بين البحر والأسوار ، وعندما وقفوا هناك تفحصوا السور ، فرأوا علامات باب سرداب سري ، كان قد نزع ثم أغلق ثانية ، وتقدم نحوه اللورد بيتر الدمياني ومعه عشرة فرسان وستين من الرجالة .

107 وكان هناك راهب اسبمه الليوم دي كلا ري ، وكان مقداما له فعاليته في الملمات ، فهو الأول وعلى رأس كل هجوم يكون حاضره ، وقد قام هذا الراهب بأعمال باهرة أثناء الاستيلاء على برج غلاطية ، لأنه امتلك طاقة جثمانية تفوق بها على غيره ممن كان بالجيش ، اللهم باستثناء اللورد بطرس دي براشو ، فهذا كان متفوقا على الجميع كبيرهم وصغيرهم ، بحيث لم يباريه انسان في استخدام السلاح أو امكاناته الجسدية .

ولدى وصولهم الى باب هذا السرداب هاجموه بكل شجاعة واستخدموا المعاول لفتحه ، وكانت رشقات النشاب تتطاير حولهم ونحوهم وذلك مع قذائف كبيرة من الحجارة القيت عليهم من فوق الأسوار ، حتى كادوا يدفنون هناك لكثرة ماألقي عليهم ° .

107 \_ وكان جنودنا يحملون التسرسة ويلبسون الدروع ، وبالترسة غطوا الذين كانوا يعملون على فتح السرداب ، ولم يكتف الأغريق بقذفهم بالحجارة الضخمة بل رموهم بالآنية الملوءة بالقار الأغريقية ، ولهذا كان عدم هلاكهم معجزة من معجزات المغلي والنار الأغريقية ، ولهذا كان عدم هلاكهم معجزة من معجزات الرب ، وتحمل مولاي بيتر الدمياني ورجاله المشاق الهائلة والمصاعب الجمة حتى تمكنوا من فتح السرداب بالفؤوس والسيوف القوية ، كما واستخدموا في ذلك الكتل الخشبية والأعمدة والمطارق ، حتى نجحوا أخيرا في احداث ثغرة كبيرة ، لكن عندما جاءوا ليدخلوا من السرداب نظروا فرأوا من الجانب الآخر عددا هائلا من كبار القوم وصغارهم في انتظارهم ، حتى خيل اليهم أن نصف العالم قد اجتمع هناك ، لذلك لم يقدموا على دخوله .

108 — وعندما رأى الراهب الليوم عدم اقدام أحدد على الدخول ، تقدم هو وقال بأنه سيدخله ، وكان هناك آنذاك فارس آخر هو أخوه واسمه روبرت دي كلاري ، فنهاه ولم يشجعه على الدخول ، فأصر الراهب على موقفه بالدخول ، ثم دخل الى السرداب وزحف على يديه وركبتيه ، وعندما شاهده أخوه تعلق به وحاول جره من قدميه وجذبه اليه جذبا شديدا ، فلم يفلح ، ودخل الراهب على الرغم من تعلق أخيه به ، وعندما صار بداخله اندفع نحوه عدد كبير من الأغريق ، وتابع الذين على الأسوار قذفه بالحجارة الضخمة ، ومع هذا شهر سيفه وانقض على الأغريق وحمل عليهم بشدة ففروا من أمامه وتبعثروا تبعثر الشياه ، فنادى على الذين ظلوا بالخارج ، أي اللورد بيتر وجماعته قائلا : « أيها السادة الخلوا واحملوا بشدة ، فانني أراهم ينسحبون بيأس ، وها هم قدد شرعوا بالفرار » .

وما أن سمع مولاي بيبر وأصحابه الذين وقفوا معه بالخارج كلامه هذا حتى بادروا إلى الدخول ، ومع أن عددهم لم يتجاوز العشرة فرسان مع ستين من الرجالة ، فقد اشتد خوف الأغريق الذين كانوا فوق الأسوار ، والذين كانوا في تلك المنطقة ، وما أن رأوهم داخل السرداب حتى تخلوا عن جزء كبير من الأسوار وهربوا ، وكان الامبراطور مرزوفلوس الخائن واقفا على مقربة منهم ، لا يبعد عنهم أكثر من غلوة سهم ، وهو يأمر بقرع طبوله والنفخ بأبواقه الفضية ، محدثا بذلك جلبة عالية .

100 \_ وما أن أبصر الامبراطور مولاي بيتر ورجاله في داخل المدينة حتى ساق ضدهم وانقض عليهم بكل سرعة وشدة ، وهنا أخذ مولاي بيتر يشجع رجاله على الصمود قائلا : « عليكم الآن أيها السادة ، أن تظهروا شجاعتكم في قتالهم ، وها هو الامبراطور مقبل نحوكم ، فلنلتحم معهم ولنقاتلهم بكل شدة وحذار أن يتزحزح أيا منكم عن مكانه ، فالواجب هو اثبات شجاعتكم وقدراتكم .

107 ـ وحين ساق مزروفلوس ضد رجالنا ظن أنهم سيفرون ، لكنه عندما راهم شابتون ، لوى رأس حصانه وارتد عائدا نحو خيمه ، وهنا عندما رأى مولاي بيتر الامبراطور قد نكص على عقبيه ، أنفذ مجموعة من رجاله الى باب كان على مقربة منهم ليحطموا أغلاقه ويفتحوه ، وبالفعل ضربوه بالفؤوس والسيوف حتى حطموا مزاليجه وقضبانه المعنية الضخمة ، وفتحوه ، وعندما شاهد من كان بالخارج هذا الأمر أحضروا مراكبهم وصعدوا اليها مع خيولهم ثم نزلوا من عليها واقتحموا المدينة من هذا الباب باندفاع هائل .

الفرنجة في داخل المدينة وهم على صهوات خيولهم ، سيطر الرعب على الامبراطور الخائن مرزوفلوس ، فتخلى عن معسكره وخلفه وراءه ، وترك به أمواله وعاد الى قلب المدينة التي كانت كبيرة جدا متسعة طولا وعرضا ، حيث يقال إن طول أسوارها الملتفة حولها تسعة فراسخ كاملة ، كما أن طول المدينة من الداخل فرسخين ومثل ذلك عرضها ، وبعدما هرب الامبراطور استولى مولاي اللورد بيتر على معسكر مرزوفلوس واستحوذ على ما خلفه من خزائن وأمتعة .

١٥٨ \_ ولم يمتلك المدافعون عن الأسوار والأبراج الشجاعة والثبات حتى يبقوا حيث هم بعدما رأوا الفرنجة يدخلون المبينة والامبراطور ينجو بنفسه ، فهربوا بدورهم ولم يتوقفوا بل أسرعوا كثرا ، وهكذا سقطت المدنة .

109 \_ وبعدما تم الاستيلاء على المدينة على هذه الشاكلة ، توقف الفرنجة ولم يتابعوا الزحف الى داخلها ، وإثر ذلك اجتمع كبار البارونات للتشاور حول الخطوة التالية ، ثم نودي في كافة أرجاء الجيش ألا يتوغل أحد الى داخل المدينة فيورد نفسه موارد التهلكة ، فالتوغل ينطوي على مخاطر جسام ، فقد يرميهم الناس بالحجارة من القصور الكبيرة والعالية ، أو يفتكوا بهم في الأزقة الشديدة

الضبيق حيث لا يستطيعون وقتها الدفاع عن أنفسهم ، أو أن تشعل النار في المدينة خلفهم فيموتون حرقا .

وخوفا من هذه المخاطر والشدائد لم يتجرأ الجنود على الدخول الى احياء المدينة والتوزع في داخلها ، وأثروا الاقامة حيث هم °

١٩٥ واتفق البارونات بشأن الخطوة التالية وقرورا أن يتسلح الفرنجة ويستعدوا للقتال صباح اليوم التالي ويصفوا قواتهم ويعبئوها بانتظار الاغريق إذا كان بنيتهم الهجوم عليهم ، ورتبوا الامور أن يكون القتال في مكان مكشوف بعيد عن العمران ومقدرين أن تعدادهم بالنسبة للاغريق واحد إلى مائة ، لكن اذا تقاعس الاغريق عن القتال ورفضوا تسليم المدينة ، عندها يتوجب على الفرنجة مراقبة اتجاه هبوب الرياح ثم يلقون النار في المدينة من جهة مهب الرياح وبذلك يحرقون المدينة ويدمرون الاغريق ويقهروهم بالقوة .

ووافق البارونات على هذه الخطة بالاجماع ، وبعد صلاة العتمة نزع الصليبيون ما عليهم من سلاح واستراحوا وأكلوا وناموا ليلتهم تلك داخل الأسوار لكن أمام أسطولهم .

۱۹۱ \_ وعند منتصف الليل ، عندما ادرك مسزروفلوس الامبراطور الخائن ، أن الفرنجة باتوا جميعا داخل المدينة تسزايد فزعه ، ولم يعد يمتلك الشجاعة للبقاء ، ففر في منتصف الليل حتى لا يعرف احد خبر فسراره ، لكن عندما عرف الأغريق اخبار فسرار الامبراطور ، عمدوا في الليلة نفسها الى واحد من كبار رجالات المدينة واسمه لاسكاريس وتوجوه امبراطورا ، وهذا بدوره لم يمتلك الصبر والشجاعة ليمكث حيث هو ، فقام قبل بلوج الفجسر بسركوب ظهر احدى السفن ، وعبر مضيق البوسفور ، وتوجه الى مدينة نيقية الكبرى ، التي كانت مدينة رائعة ، فتملكها وهناك أقام حيث أصبح أميراطورها .

١٦٢ \_ ومع اشراقة شمس صباح اليوم التالي جاء موكب مسن الرهبان ورجال الاكليروس في ثيابهم الدينية وتبع هؤلاء الانكليز والدانيون وغيرهم من أهالي البلاد الأخرى ، الى معسكر الفرنجة ، حيث التمسوا الرحمة لأنفسهم ، وأعلموهم بالذي صنعه الأغريق ، وأخبروهم أن جميع الأغريق من سكان المدينة قد هربوا منها ، ولم يبق منهم فيها غير الفقراء والضعفاء والمرضى ، وعندما سمع الفرنجة هذه الأخبار علاهم السرور وعظمت فرحتهم ، وأمروا بالنداء في أوساط الجيش ألا يحتل أحد بيتا حتى تتقرر الصورة التي سيتم بمقتضاها توزيع الممتلكات .

177 \_ واجتمع بعد هذا كبار القادة والأثرياء من البارونات معا واتفقوا على أن يتوازعوا فيما بينهم أفضل مساكن المدينة ، دون أن يدري بذلك سواد الحجاج وفقراء الفرسان ، وهكذا شرع كبار البارونات والقادة من تلك الساعة في خديعة العامة والكذب عليهم واساءة عشرتهم ، وسيدفعون ثمن ذلك باهظا فيما بعد \_ كما سنخبركم \_ ، فقد اغتصبوا أفضل بيوت المدينة وأغناها ، واستحوذوا عليها قبل أن يعرف الفرسان الفقراء والعامة بذلك .

وعندما علم صغار الفرسان والفقراء بتفاصيل ما جرى ، توجه كل واحد منهم باتجاه واستولى على كل ما استطاع الاستيلاء عليه ، وعثروا على أشياء كثيرة وأخذوا ما لا يمكن عده أو حصره ، وتركوا أيضا شيئا كثيرا ، فقد كانت القسطنطينية مدينة عظيمة الاتساع أهلة بالسكان .

198 \_ واستولى الماركيز (بونيفيس دي مونتفرات ) على قصر بوكليون وعلى كنيسة آيا صوفيا وقصر البطريرك ، واستولى في الوقت نفسه كبار البارونات والقادة على كل ما صادفوه من أجمل القصور وأغناها وأهم الأديرة وأكثرها ثراء ، وبعدما تم للفرنجة الاستيلاءعلى المدينة لم يتعرضوا لأحد ممن بقي بالمدينة سواء أكان

فقيرا أو غنيا بسوء ، وكان قد نزح عن المدينة من أراد النزوح وبقي فيها من أراد البقاء ، مع أن أكثر أهلها ثراء هم الذين غادروها .

١٦٥ وبعد هذا صدرت الأوامر بجمع الغنائم في احدى كنائس المدينة ، وبعدما اكتمل التجميع جرى اختيار عشرة من كبار فرسان الحجاج وعشرة من البنادقة ممن اتسم بالأمانة ، وأوكلوا اليهموراسة هذه الثروات ، وكان حجم هذه الثروات هائلا ، وكان فيها كثير من الأواني الذهبية والفضية الغالية الثمن ، والملابس المطرزة بالذهب والمرصعة بالمجوهرات الثمينة ، وكان منظر ماجمع هناك منظرا عجيبا مثيرا للدهشة ، ولم يحدث قصط منذ بدية الخليقة من رأت عين أو غنم قوم مثل هذه الغنيمة الغسالية الهائلة ، لابل لم يحدث مثل نك منذ ايام الاسكندر أو شارلمان ولاقبلهما ولابعدهما ، ويخيل لي شخصييا أنه لم يتوفر في جميع مدن العالم الأربعين الأكثر ثراء ماتوفر بالقسطنطينية ، وكان ماعثروا عليه هائلا لأنه فعلا كما يقول الاغريق : ان ثلثي شروات علي مؤودة بالفعل في القسطنطينية ، وأما الثلث المتبقي فموزع على بقية انحاء الدنيا .

وأخذ الأشخاص أنفسهم الذين عهد اليهم بالحراسة كل ماطمعوا به من الحلي الذهبية ، فقد امتدت ايديهم بالسرقة الى هذه الثروات والى ماوجدوه ، وأخذ أيضا كل رجل ثري مااشتهته نفسه من الحلي الذهبية والأقمشة الحريرية والمذهبة وغير ذلك وانطلق به ، وهكذا سرق الأعيان الغنائم واستولوا عليها حتى لم يبق شيء ليتقاسمونه مع عامة أفراد الجيش من الحجاج والفرسان الفقراء والجند الذين أسهموا في الحصول على هذه الغنائم :

نعم لم يبق شيء لاقتسامه مع هؤلاء سوى أوعية الفضة التي كان من عادة نساء المدينة حملها معهن الى الحمامات ، أما المفانم الأخرى التي توجب قسمتها فقد اختفت \_ كما حدثتك \_ ومع هذا أخذ البنادقة النصف المقرر لهم ، أما الجواهر والثروات الكبيرة

التي تركت لتقسم فقد سرقت ايضا بأساليب مختلفة ، كما ساقص عليكم فيما يلي

17٦ بعدما كمل احتلال المدينة ، أسكن الحجاج فيها ، وبعد الاستيلاء على القصور عثر رجالنا فيها على ثروات هائلة أكثر مما كانوا يتوقعون ، وكان قصر بوكليون قصرا غنيا جدا ، بني على شكل سأصفه لكم فيما يلى .

١٦٧ ـ وكان في هذا القصر الذي استولى عليه الماركيز خمسمائة قاعة اتصل بعضها ببعض وزينت جميعها بالفسيفساء الذهبية ، وكان فيه ثلاثون بيعة مابين صفيرة وكبيرة ، عرفت احداها باسم البيعة المقدسة ، وكانت غنية جدا ورائعة الجمال ، حتى أنه لم يكن بها صائر باب أو مزلاج مما يصنع عادة من الحديد الا وكان مصنوعا من الفضية ، ولم يكن بها عمود الا وصنع من أفضل أنواع الرخام ذات الألوان الجميلة التي حليت بالأحجار الكريمة ، وكانت أرض البيعة مرصوفة بالمرمر الأبيض الناعم نعومة البلور والصافي مثل صفائه ، وفي الحقيقة بلغت هذه البيعة من الثراء والجمال درجة لانظير لها لذلك من الصعب توفيتها حقها بالوصف ، وقد حوت كثيرا من الآثار المقدسة الرائعة ، فقد عثر أحدهم على قطعتين من الصليب المقدس بحجم سماق الرجل ويبلغ طولهما ثلاثة اقدام ، كذلك عثر فيها على الحسربة الحديدية ، التي طعن بها جنب مولانا ، وكما كان هناك مسماران من المسامير التي دقت بها كفاه وقدماه ، وعثر احدهم على قارورة زجاجية فيها بعض من دمه ، ووجد هناك أيضا القميص الذي كان يرتديه ، ثم نزعوه عنه حينما ساقوه الى جبل الجلجلة ، وعثر ايضا على تاج الشوك المبارك الذي توجوه به وقد صنع من عيدان ذات شوك قاطع كأنه أسنة الرماح.

ووجد أحدهم قطعة من ثوب مولاتنا العنزاء مع رأس سعينا

الشيس يوحنا المعمدان ، وكثيرا غير هذا من البقايا والآثار المقدسة الرائعة التي انا عاجز عن تعدادها أو وصفها لك بصدق تام .

١٦٨ وكان بهذه البيعة اثر مقدس اخر سهوت عن ذكره ، وهو عبارة عن وعائين ثمينين علقا من وسطيهما بسلسلتين من الفضة الثقيلة ، وكان في أحد هنين الوعائين قطعة من الآجر وفي الأخرى قطعة من القماش ، وسأحدثكم من أين جاءت هذه الآثار المقدسة :

كان فيما مضى في القسلطنطينية رجل يعمل بصلاءة القرميد ، وفيما هو يعمل في قرمدة سقف احدى الارامل ، محبة بالرب ، متدثرا بقطعة من القماش تجلى له مولانا وقال له : اعطني هذه القطعة من القماش ، فناوله الرجل اياها ، فلوضعها ملولانا على وجهه فانطبعت ملامحه عليها ، ثم أعادها الى الرجل ، وطلب منه أن يحملها معه ، وأن يمسح بها المرضى ، فكل من أمن بها تعافى من مرضه ، وأخذها عامل القرميد ليحملها معه ، لكن حدث أن حان وقت صلاة العتمة ، فأخذها هذا الرجل بعدما ردها اليه الرب ، وأخفاها ثحت قطعة من الآجر ، وبعد أداء الصلاة ، عاد ليأخذها ويمضى بها في حال سبيله ، وعندما رفع القرميدة شاهد أن صورة مولانا قد طبعت عليها ايضا ، فحمل القرميدة وقطعة القماش معا ، وشفى بهما له فيما بعد عددا كبيرا من المرضى .

١٩٩ ـ وكما أخبرتك كان هذان الأثران المقدسان معلقين في وسط البيعة ، وكان في هذه البيعة أثر مقدس أخر ايقونه عليها صورة القديس ديمتري ، وكانت هذه الأيقونة تنضح بالزيت الكثير الى حد أنه كان من غير المكن مسحه بسرعة مساوية لسرعة تدفق الزيت منها .

• ١٧٠ وضم قصر بلا شرين عشرين بيعة ، ومالا يقل عن مائتين او ثلاثمائة قاعة ، اتصل بعضها ببعض ، وزينت جدرانها بالفسيفساء المذهبة ، وبلغ هذا القصر من الأبهة والفضامة برجة

يعجز كل انسان عن وصفه لك أو يتحدث عن ثرائه وروعته ، ولقد وجدوا في هذا القصر ثروات هائلة جدا كان من بينها تيجان الأباطرة المتقدمين ، وهي غالية جدا ، مع حلي ذهبية ثمينة وأقمشة حريرية غالية ، وعثروا ايضا على الملابس الامبراطورية الثمينة والجواهر النفيسة ، وعلى عدد كبير من الكنوز الهائلة ، ولايمكن لانسان أن يقدر كميات الذهب والفضة الكبيرة جدا ، التي عثروا عليها في هذه القصور وفي أماكن أخرى كثيرة من المدينة .

۱۷۱ ثم اخذ الحجاج يطوفون بالمدينة لشاهدة مباهجها وضخامة حجمها وقصورها واديرتها وكنائسها الرائعة مع ماحوته من نخائر وكنوز ، واكثر ما اعجبوا برؤية كنيسة اياصوفيا فقد ادهشهم جمالها أيما ادهاش وكذلك ماحوته من كنوز .

1 الآن عن كنيسة أياصوفيا وكيف أقيمت ، واسم ايا صوفيا بالاغريق يقابله الثالوث المقدس بالفرنسية ، وهي كنيسة مستديرة البناء وسقفها عبارة عن قباب دائرة حولها محمولة على اعمدة ضخمة ورائعة جدا ، وليس بها عمود الا وهو مصنوع من أفخر أنواع الرخام أو المرمر أو غير ذلك من الحجارة الثمينة وليس بها عمود الا وله قدرة على شفاء نوع معين من الأمراض ، فواحد منها يزيل أمراض الكليتين اذا حكتا به ، ويشفى آخر من ذات الجنب ، ويشفى آخرون من عدد آخر من الأمراض .

وليس بهذه الكنيسة مزلاج باب أو مسائر أو شريط أو أي شيء أخر مما يصنع عادة من الحديد ، الا وهو مصنوع من الفضة .

١٧٣ ومنبح الكنيسة الرئيس ثمين جدا لايمكن تقديره بأي مبلغ مهما كان كبيرا ، لأن مائدته - التي كان قد أمر أحد الأباطرة بصنعها - كانت من الذهب والجواهر الثمينة المتمازجة ويبلغ طول هذه المائدة أربعة عشر قدما .

وقام حول المنبح اعمدة فضية سننت عرشا قام على الهيكل وكان اشبه ببرج كنيسة نقيق الأطراف ، قد صب كله مسن الفضسة الخالصة ، مما يعجز أي فرد عن تقدير المال الذي يثمن به ، وكان المحد لترتيل الانجيل فيه بديعا جدا ، بالغ الجمال ، ليس بامكاننا وصف كيفية صناعته .

3 ٧٧ - وبالكنيسة من الداخل مائة شمعدان - كل واحد منها معلق بسلسلة فضية ضخمة تبلغ قطر نراع الرجل ، ولكل شمعدان خمسة وعشرين مصباحا أو أكثر ، ولايقل ثمن الشمعدان الواحد عن مائتي مارك فضي .

الفضة ، وقد علق النبوب لايعرف احد كنه المواد التي صنع منها ، وهو في حجم قصبة الناي الذي يعزف به الرعاة ، ولهذه القصبة فضائل جمة سأحكي خبرها وأقصها عليك فهي ان وضعت كلها أو جزء منها بفم مريض \_ يشكو من علة في جسده مثل انتفاخ في منها بفم مريض \_ يشكو من علة في جسده مثل انتفاخ في البطن \_ امتصت هذه القصبة كل مابه من مرض وسحبت السموم والقت من فمه وشفته سريعا ، انها تلتصق بفمه ، فترى عينية تدوران في محجريهما ، ولايستطيع التخلص منها حتى تمتص مابه من أسقامه ، وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التصاق القصبة من أسقامه ، وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التصاق القصبة به ، لكن اذا وضعها سليم في فمه لاتثبت به قليلا أو كثيرا .

1۷٦ \_ وقام أمام كنيسة أيا صوفيا عمود هائل الحجوم لايستطيع ثلاثة رجال الاحاطة بقطره ، وارتفاعه ثلاثمائة قدم ، وهو من الرخام المكفت بالنحاس الأصفر ، والمشدود بأطواق حديدية قوية ، ووضع على رأس هذا العمود لوح منبسط وكبير من الحجر ، طوله خمسة عشر قدما ، ولايقل عرضه عن ذلك ، وثبت عليه تمثال امبراطور صنع من البرونز وهو يمتطي حصانا برونزيا كبيرا ، ومد هذا الأمبراطور يده باتجاه بلاد الوثنيين ، وكان على هذا التمثال كتابة فحواها أن هذا الأمبراطور قد أقسم ألا يهادن المسلمين أبدا ،

وأمسك بيده الأخرى كرة من الذهب عليها صليب ، ويقول الأغريق : هذا تمثال الأمبراطور هرقل .

ووجد على كفل الحصان وراسه وأطرافه مالا يقل عن عشرة أعشاش من أعشاش مالك الحزين يبيض بها كل عام .

۱۷۷ \_ وفي ناحية أخرى من المدينة وجدت كنيسة غير هذه اسمها كنيسة الرسل السبعة ، يقال إنها أعظم وأجمل من كنيسة أيا صوفيا ، ولايمكن لانسان أن يصف لك شراء هذه الكنيسة وروعتها ، وهي تضم بين جوانبها جثث سبعة رسل ، وبها أيضا العمود الرخامي الذي شدوا إليه مولانا قبل رفعه على الصليب ، ويحكى أنه في هذا المكان يرقد الأمبراطور قسطنطين ( الكبير وأمه ) هيلانة ، وعددا آخر من الأباطرة سواهما .

١٧٨ ـ ويوجد في ناحية اخرى من المدينة بوابة تسمى بوابة العباءة الذهبية ، وضع عليها كرة كبيرة من الذهب كتب عليها رصد ، ويقول الأغريق : لن تقع بالمدينة صاعقة طالما هي قائمة في مكانها ، وعلى هذه الكرة أيقونة من النحاس قد ارتدت عباءة من الذهب وقد مدت كماها إلى الأمام وقد كتب عليها : « من يعش عاما في القسطنطينية سينال عباءة ذهبية كالتي أرتديها » .

1۷۹ \_ وهناك في ناحية أخرى من المدينة بوابة أخرى اسمها البوابة الذهبية ، وقد وضع عليها فيلين من النحاس حجمهما كبير ومنظرهما عجيب ، ولاتفتح هذه البوابة أبدا إلا حين عودة أحد الأباطرة من حملة يكون قد استولى فيها على أرض عدوة ، فإذا حدث مثل هذا خرج من المدينة موكب مهيب ضم رجال الأكليروس لاستقباله ، وتفتح البوابة ثم يؤتى بمركبة من الذهب على شكل عربة ذات أربع عجلات كالتي نسميها كوري \_ وفي وسط هذه المركبة مقعد مرتفع عليه عرش حوله أربعة أعمدة تحمل مظلة تظل العرش الذي يبدو وكأنه قد صيغ كله من الذهب ، وحين يجلس الأمبراطور

على هذا العرش يضع على رأسه تاجه ، ويدخل من تلك البوابة ، ثم يحمل بهذه المركبة إلى قصره في سرور وبهجة عظيمة .

مدر وفي ناحية أخرى من المدينة مكان رائع آخر ، حيث قام على مقربة من قصر بوكليون ساحة شاسعة تدعى المعب الأمبراطوري ، ومساحته غلوة سهم ونصف الغلوة طولا وغلوة واحدة عرضا ، وأقيم حول هذا المكان ثلاثين أو أربعين صنفا من المقاعد ، كان الأغريق يجلسون عليها لمشاهدة الألعاب ، وعلاه أيضا مقصورة كبيرة عظيمة الجمال والأناقة ، ففيها كان يجلس الأمبراطور والأمبراطورة وعلية القوم ونساؤهم أثناء الاحتفالات والألعاب .

وإذا وجد أثناء اللعب اثنان يتباريان ، تسراهن الأمبراطور والأمبراطورة على أن الرابع سيكون هذا الطرف أو ذاك ، ومثلهما كان يفعل المشاهدون للألعاب .

۱۸۱ ـ وكان يوجد على طول هذه الساحة المكشوفة جدار يبلغ ارتفاعه خمسة عشر قدما وعرضه عشرة أقدام ، وعليه تصاوير رجال ونساء وخيول وثيران وجمال وبببة ، وأسود ، ومختلف أنواع الحيوانات الأخرى ، وكلها مصنوعة من النحاس الأحمر ، وقد أبدعتها يد صانع ماهر حتى أن الناظر إليها لايكاد يميزها عن نظائرها الحية ، ولاشك أن مهرة الصناع في بلاد المسيحية أو الوثنية عاجزين ـ مهما بلغوا من براعة ـ عن صناعة مايماثلها في الدقة ، وكانت هذه التماثيل فيما مضى ذات قوة سحرية ، ولكن بطل الأن ذلك السحر ، وقد أصيب الفرنجة بالدهشة حينما رأوا الملعب الامبراطوري هذا .

۱۸۲ - وفي ناحية اخرى من المدينة منظر عجيب اخر - فقد انتصب هناك تمثالان من البرونز لامراتين تفنن صانعهما بهما حتى شابها الطبيعة ، وبلفا من الجمال مبلغا فوق التقدير ، وكان لايقل

ارتفاع أي منهما عن عشرين قدما ، وكان أحد هذين التمثالين يمد يده باتجاه الغرب وعليه نقشت عبارات فحواها : سيأتي قدم من الغرب فيستولون على القسطنطينية أما يد التمثال الأخر فكانت معدودة باتجاه مكروه ، وقد كتب عليها : « إن ذاك هو المكان الذي سيقذفونهم فيه » .

۱۸۳ ـ وأقيم هذان التمثالان أمام سوق الصيارفة ، وكان فيما مضى سوقا شديد الازدحام ، لأن أغنياء الصيارفة اعتادوا على الجلوس في هذه البقعة وأمامهم أكوام ضخمة من النقود والأحجار الكريمة ، وذلك قبل احتلال المدينة ، أما الآن بعد الاستيلاء عليها فلم يبق بها منهم كثيرون °

۱۸۶ ـ وفي جانب آخر من المدينة منظر عجيب آخر ، فقد قام مناك صومعتان شاهقتان عريضتان لايمكن لثلاثة رجال تطويق أي منهما ، وتجاوز ارتفاع كل منهما ثلاثمائة قدم ، وقد اعتاد النساك على التعبد فوق قمة هاتين الصومعتين في حجر صغيرة توفر لها وللصومعتين أبواب تفضى إلى سلالم يمكن للمرء الصعود عليها .

۱۸۵ ـ ونقشت على جدران هاتين الصومعتين صور ورسوم كل الأحداث التي ألمت بالقسطنطينية ونبوءة كل ماكان مقدرا له أن يقع بها ، لكن لم يوجد أي انسان كان بإمكانه فهم واحدة من النبوءات .

حتى تترجم الى الواقع ، فبعد حدوث حادث من الاحداث كان الناس يهرعون الى هناك ويمعنون النظر فيما امامهم من رسوم ، وعندها يفهمون لاول مرة خبر ماجرى ، حتى ان استيلاء الفرنجة على المدينة كان مدونا ومرسوما على جدران هاتين الصومعتين ، وكذلك رسوم السفن التي استخدموها في الانقضاض على المدينة والاستيلاء عليها ، لكن الاغريق لم يدركوا سر هذه الرسوم قبل وقوع الواقعة ، لكن بعدما وقعت قصدوا مكان الصومعتين وتأملوا ماعليهما من رسوم وكتابة وصور وسفن فاذا بها تقول : « ان شعبا

من ذوي الشعور القصيرة والسيوف الفولانية سيتقدمون من الغرب لغزو القسطنطينية ».

۱۸۹ ـ لقد وجد الفرنجة بعد الاستيلاء على القسطنطينية كل هذه العجائب منتشرة في ارجائها ، لابل هناك اكثر بكثير مما حكيت لك عنه ، ويخيل لي انه مامن واحد على وجه البسيطة يمكنه ان يحصي عدد جميع اديرة المدينة لكثرتها وكثرة من بها مسن الرهبان والراهبات ، الى جانب الكنائس الاخرى التي قامت في خارجها ، فقد قدر من كان بها من رجال الاكليروس والرهبان وسواهم بثلاثين الفا .

المدينة وعاليهم ودانيهم ، كما انني لن احكي المزيد عن حجم وفقيرهم وعاليهم ودانيهم ، كما انني لن احكي المزيد عن حجم المدينة ومابها من قصور وعجائب اخرى ، ذلك انه لايستطيع احد ، مهما كان شأنه ، ومهما طال مقامه بالمدينة ان يصفها كلها ويعد مابها ، حتى انه اذا ذكر لك واحدا من مائة مما في كنائسها وقصورها من نخائر وثروات وجمال وابهة وترف ، بدا لك وكأنه يحكى لك اسطورة ، ولن تصدقه اذناك .

١٨٨ - وكانت كنيسة مريم قديسة بالا شرين من بين روائع المدينة ، فهي التي تحتفظ بالحنوط الذي وضع في كفن مولانا ، وهو يتصبب كل يوم جمعة حتى يسهل على المشاهد رؤية ملامح وجه مولانا ، ولايعرف احد من الاغريق او الفرنجة ماذا جرى لهذا المحنوط بعد الاستيلاء على المدينة ،

۱۸۹ - وكان هناك دير سجي فيه جثمان الامبراطور المسالح مانويل ، ولم يحدث قط ان سجى انسان سواء اكان قديسا او قديسة تسجيه بهية مثل تسجية هذا الامبراطور .

• ١٩٠ \_ وفي هذا الدير اللوح الرخامي الذي سجي عليه مولانا

بعدما انزلوه من على الصليب ، ومايزال حتى الان من الممكن رؤية الدموع التي نرفتها سيدتنا عليه .

191 \_ وبعدما حدث هذا كله ، اجتمع في احد الايام جميع البارونات وكبار القادة في قصر بوكليون ، الذي استولى عليه الماركيز ، وشرعوا يتداولون فيما بينهم حول الحاجة لتنصيب امبراطور ، ووجوب انتقاء عشرة نقباء من بينهم ، ثم طلبوا من دوج البندقية اختيار عشرة نقباء من عنده .

197 \_ وعندما سمع الماركيز هذا الاقتراح أراد أن يكون هؤلاء النقباء من أتباعه ، ممن يعتقد أنهم سيقدمون على اختياره امبراطورا دون سواه ، ذلك أنه تطلع لأن يكون هيو نفسه الامبراطور المقبل ، ولم يوافق البارونات على ماأراده ، ورفضوا أن يكون النقباء المختارون من أتباعه ، لكنهم لم يعترضوا على أن يكون بعض النقباء من رجاله •

197 \_ وعندما وقف دوج البندقية على فحوى المناقشات وكان رجلا محنكا مستقيما \_ قال على مسمع مان الجميع؛ «اصفوا الي ايها السادة ، اقترح عليكم وضع القصور تحت الحراسة العامة للجيش قبل القيام باختيار الامبراطور ، فلو وقع الاختيار علي سيكون بامكاني الذهاب مباشرة لاحتلل القصور بدون معارضة ، وكذلك الحال اذا اختاروا كونت فلاندرز ، عليه وقتها المضي لتوه الى القصور لاحتلالها دون معارضة ، وهذا هو الحال اذا اختاروا الماركيز ، او كونت لويس ، او كونت سانت بول ، او حتى لو اختاروا فارسا فقيرا ، فالذي سيكون الامبراطور لابد له من تملك القصور دون معارضة من الماركيز او من كونت فلاندرز او من سواهما .

۱۹۶ \_ وبعدما سمع الماركيز هذا الاقتـراح ، لم يكن بـامكانه معارضته \_ فأخلى القصر الذي كان يشغله ، وذهب القوم فوضعوا في القصور حراسا من سواد الجيش للمحافظة عليها .

على البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ، واعلن انه سيبادر على البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ، واعلن انه سيبادر بدوره الى تسمية نقبائه العشرة ، وبعدما سمع البارونات اقتراح الدوج اراد كل واحد منهم أن يكون النقباء من رجاله ، فهذا ماأراده كونت فلاندرز ، وكذلك استهدفه كونت لويس ، وكونت سانت بول وغيرهم من اعيان البارونات ، وهكذا لم يمكنهم أبدا الاتفاق على تسمية النقباء واختيارهم .

١٩٦ - ولهذا اتفقوا على تأجيل الموضوع الى يوم اخر ، ومع هذا اخفقوا في التوصل الى اجماع حول اختيار هؤلاء العشرة ، ذلك ان الماركيز كان دوما يريد تسمية من كان يظن انهم لابد ان يختاروه امبراطورا ، فقد اراد ان يكون الامبراطور المقبل مهما كلف الامر .

۱۹۷ \_ واستمر الخلاف مدة اسبوعين دون ان يتمكنوا من الوصول الى اي اتفاق فيما بينهم ، ولم يكن ليمر يوم الا ويجتمعون للتداول حول هذا الموضوع ، الى ان اتفقوا اخيرا على ان يكون النقباء العشرة من بين رجال الاكليروس في الحملة ومن الاساقفة ورعاة الاديرة .

١٩٨ \_ وبعدما اتفق البارونات على هذا الترتيب قام دوج البندقية باختيار رجاله العشرة وفق الطريقة التالية: استدعى اليه اربعة ممن اعتقدوا انهم اعظم رجال بلده كفاءة وجعلهم يقسمون على الاثار المقدسة انهم سيتولون اختيار عشرة نقباء يعتقدون اعتقادا جازما انهم افضل من في الحملة من ابناء مدينتهم ، فنفذوا ماطلبه منهم ، وكانوا اذا مانادوا واحدا من رجالهم تقدم ، وتوقف عن الكلام او التشاور مع احد ، ونقلوه فورا الى احدى الكنائس ، وفعلوا الشيء نفسه مع البقية حتى تم للدوج انتقاء نقبائه العشرة ، وبعدما صار النقباء جميعا في تلك الكنيسة ، قام البنادقة العشرة والاساقفة بترتيل قداس روح القدس ، والتمسوا منه تسديد خطاهم في سبيل اختيار الرجل الذي يصلح لمنصب الامبراطور .

۱۹۹ \_ وبعد الفراغ من الصلاة اجتمعوا وراحوا يتشاورون ويستعرضون اسماء الرجال واحدا واحدا ، حتى استقر قرارهم جميعا بنادقة واساقفة ورعاة اديرة على ان يكون الامبراطور هو كونت فلاندرز ، ووافقوا على ذلك دون معارضة احد .

• ٢٠ - وعندما فرغوا من عملية الاختيار ، واوشكت مهمتهم على الانتهاء ، اوكلوا الى اسقف سواسون مهمة الاعلان باسمهم ، وبعد هذا اجتمع رجال الجيش جميعا لسماع قرار النقباء ولمعرفة اسم الذي سيتولى الامبراطورية ، وبعدما ساد الهدوء وانصت الجميع ، وخشي غالبيتهم لابل فزعوا من اعلان الماركيز امبراطورا ، ونلك على عكس الذين ايدوه فهؤلاء عاشوا في خوف شديد من تسمية واحد سواه .

٢٠١ \_ وفيما هم وقوف ينتظرون في هدوء شامل اعلان القرار ، وثب اسقف سواسون واقفا على قدميه واعلن قائلا : « ايها السادة ، لقد وقع اختياركم علينا بالاجماع للقيام بهذا الانتخاب وقمنا بالفعل بانتخاب واحد عرفنا نحن انفسنا انه رجل مناسب وكفء لهذه المرتبة ، وانه وحده الذي بامكانه تحمل اعباء الحكومة اذا عهدت اليه ، لانه خير من قدر على تنفيذ القانون ، فضلا عن انه من اصل نبيل وسمعة طيبة ، وهاكم اسمه : انه الكونت بلدوين كونت فلاندرز .

وعندما سمع الفرنجة اسمه عمهم السرور وابتهجوا ، ومع هذا وجد من حزن كثيرا ، وشعر بالاحباط وهم انصار الماركيز .

٣٠٧ ـ واثر اتمام عملية الانتخاب وتسمية بلدوين امبراطورا ، انطلق به البارونات وقادة الفرنجة الذين فسرحوا بانتخابه فسرحا شديدا ، وقصدوا قصر بوكليون وهم في اقصى حالات البهجة ، وعندما التأم شمل جميع القادة والبارونات حسدوا يوما لتتويج الامبسراطور ، ولدى حلول اليوم المقسرر امتطى الاساقفة ورعاة

الاديرة والبارونات وزعماء البنادقة وكبار القادة من الفرنجة مسهوات جيادهم ، وتوجهوا يؤمون قصر بوكليون ، ومن هناك حملوا الامبراطور الى كنيسة اياصوفيا ، وهناك قادوه جانبا والحفوه حجرة خاصة حيث خلعوا عنه ملابسه الضارجية ، شم البسوه حذاء فاخرا لونه ارجواني وقد غطي بالاحجار الكريمة ، ثم البسوه سترة ثمينة جدا لها ازرار نهبية من الامام والخلف امتدت من الذراعين حتى موضع النطاق ، شم طرحوا عليه الرداء الامبراطوري ، وهو نوع من العباءة تتدلى الى اعلى الحذاءين ، هذا من الامام ، لكنها طويلة جدا من الخلف يمكنه ان يلفها عند وسطه ثم يلقي طرفها على ذراعه اليسرى وكانها سبحة راهب ، وكان هذا الرداء ثمينا ورائعا جدا ، وقد غطى كله بالاحجار الكريمة .

ثم القوا على اكتافه عباءة اخرى ثمينة جدا ، كانت ايضا مفطاة كلها بالاحجار الكريمة ، رسم عليها نسور جميلة ايضا مسن المجوهرات التي بلغ شدة بريقها حدا يخيل لرائيها ان العباءة كلها تتقد .

٣٠٣ ـ وبعدما البسوه على هذه الشاكلة قادوه الى المذبح، وكان في تلك الاثناء الكونت لويس يحمل علمه الامبراطوري، بينما حمل كونت سانت بول سيفه، وحمل الماركيز تاجه، وكان هناك اسقفان حملا سلاح الماركيز لحمله التاج، واسقفان اخران سارا على جانبي الامبراطور.

وكان البارونات جميعا قد ارتدوا اثمن مسالديهم مسن ثياب ، ولم يكن هناك واحد من الفرنجة او البنادقة الا وكان مرتديا تسويا مسن السندس او الحرير .

٢٠٤ ـ ولدى وقوف الامبراطور امام المذبح جثا على ركبتيه ، وهنا خلعوا عنه اولا العباءة ثم فكوا الازرار الذهبية للسترة من الامام ومن الخلف حتى بات ، سطه الاعلى عربانا ، فمسحوه

بالزيت ، حتى اذا فرغوا من ذلك البسوه السترة ذات الازرار الذمبية ثانية ، ثم قلدوه رنكة وبعد ذلك شدوا العباءة على كتفيه .

7٠٥ ـ وبعدما فرغوا من الباسه ، حمل الاستقفان التاج ووضعاه على المذبح ، ومضى جميع الاساقفة ورسموا عليه علامة الصليب ، ثم وضعوه على راسه ، وعلقوا على رقبته جوهرة ثمينة جدا ، لتكون قلادة ، وكان الامبراطور مانويل قد ابتاعها من قبل باثنين وستين الف مارك .

وبعد الفراغ من التتويج اجلس الامبراطور على عرش مرتفع فلل جالسا عليه طوال وقت ترتيل القداس ، وهو ممسك الصولجان باحدى يديه وفي اليد الاخرى كرة ذهبية عليها صليب وكانت الجواهر التي يحملها اثمن من اية نخائر يمكن لملك امتلاكها •

7°7 \_ وبعد الفراغ من تلاوة القداس جلبوا له فرسا ابيض فامتطاه ، ورجع اثر ذلك الى قصر بوكليون ، وهدو القصر الامبراطوري ، وهناك اجلسوه على عرش القسطنطينية ، ثم قدموا له الولاء على اعتبار انه الامبراطور ، وانحنى امامه جميع الاغريق الذين كانوا هناك على اعتبار انه الامبراطور المقدس ، شم مدت الموائد بالقصر ، وجلس الامبراطور والبارونات لتناول الطعام ، وعادوا وبعد مافرغوا من تناول الطعام انصرف البارونات جميعا ، وعادوا الى بيوتهم ، اما الامبراطور فقد بقى في قصره .

٢٠٧ ـ وبعد هذا بأيام اجتمع البارونات ، وقرروا فيما بينهم وجوب توزيع الذخائر المستولى عليها ، ولم يكن قد وزع منها شيء سوى الاواني الفضية العادية مثل الاباريق الفضية التي اعتاد نساء المدينة على حملها معهن الى الحمامات ، فنال كل فارس وخيال وجندى ، بل حتى النساء والاطفال نصيبه منها .

٣٠٨ \_ واعلن في ذلك اليوم الليوم دي كلاري ، الراهـب الذي

سبق لي ان ذكرته ، والذي كان عظيما جدا في بابه ، وقام بكثير مسن اعمال البطولة الخارقة ، حسبما تحدثنا من قبل ، اعلن انه يريد ان ياخذ نصيبه مثل نصيب احد الفرسان ، واعترض بعضهم على طلبه وقال : ليس من الحكمة ان يكون نصيب الراهب مثل نصيب الفارس ، لكن الليوم اصر على موقفه ، فهو يمتلك فرسا ولديه درعا ، شانه بذلك شان بقية الفرسان ، ثم لانه قام بكثير من اعمال البطولات الحربية ، لاتقل عن اعمال اي فارس بالجيش ان لم ترد عليها ، وبعد شيء من الجبل قضى كونت سانت بول ان ينال الليوم مثل نصيب فارس ، لانه قام باعمال بطولة وفروسية ارفع مما قام به اي واحد من الفرسان الثلاثمائة ، فهذا ما شهد به كونت سانت بول ، ولهذا هو يستحق ان يكون سهمه مثل سهم اي واحد من الفرسان .

٢٠٩ ـ وبذلك برهن هذا الراهب وقدم الدليل على ان الرهبان يجب ان تكون حصصهم مثل حصص الفرسان ، وبناء على ذلك جرى توزيع الاواني الفضية العادية كما سبق لي وتحدثت ، اما بقية انواع الغنائم ـ وكان هناك الكثير منها ، مما يخلب الالباب ـ فقد بقيت بلا قسمة ، وقد عهد بحراستها الى عامة الجيش ، بقيادة فئة من الناس خيل اليهم انهم امناء في الاشراف عليها .

۳۱۰ – وبعد فترة وجيزة بعث الامبراطور في طلب كبرال البارونات ودوج البندقية ، وكونت لويس وكونت سانت بول واعيان القادة الاخرين ، واعلمهم انه يرغب بالخروج على راس حملة يستولى بها على بعض البلدان ، فاتفقوا على تعيين الذين سيذهبون معه والذين سيبقون في المدينة لحراستها ، وكان هؤلاء دوج البندقية والكونت لويس ومعهما بعض رجالهما

۲۱۱ ـ وكذلك بقي الماركيز ، وكان قد تسزوج مسن ارملة الامبراطور اسحق السالف الذكر ، وهي كانت اخت ملك الهنفار ، وعندما راى الماركيز الامبراطور على نية الخروج والاستيلاء على

البلاد ، جاء اليه وطلب منه اقطاعه مملكة سالونيك ، وهي مملكة تبعد عن القسطنطينية مسافة خمسة عشر يوما ، ولم يستجب الامبراطور ، ورفض تلبية طلبه قائلا : انه ليس من حقه القيام بنلك ، لان بارونات الجيش والبنادقة يمتلكون الشطر الاكبر من هذه الملكة ، واوضح له انها لو كانت ملك يمينه لمنحها له عن طيب خاطر وبكل سرور ، ولكن ليس بامكانه اقطاعه ما تعود ملكيته لبارونات الجيش والبنادقة .

الملكة غضب غضبا شديدا ، وخرج الامبراطور بعد هذا ، وتوجه الملكة غضب غضبا شديدا ، وخرج الامبراطور بعد هذا ، وتوجه الى الناحية التي كان على نية قصدها ، واصطحب معه جميع رجاله ، واستسلمت له جميع القلاع والمدن التي وصل اليها بدون مقاومة وتسلم مفاتيحها وقدمت مواكب الرهبان ورجال الاكليروس وهي في البستها الدينية وقدمت له الولاء ورحبت به ، وسجد له الاغريق على اعتبار انه الامبراطور المقدس ، وابقى الامبراطور حاميات في المدن والحصون التي دانت له ، وفي الحقيقة استولى على البلاد التي تمتد الى مسافة خمسة عشر يوما من القسطنطينية، على اله بات على مسيرة يوم واحد من سالونيك .

7۱۳ ـ وبينما كان الامبراطور مشغولا بالاستيلاء على البلاد خرج الماركيز من القسطنطينية واصطحب معه زوجته وجميع رجاله ، ووصل حتى اقترب من معسكر الامبراطور قبل توجهه الى سالونيك ، فلقد عسكر على مسافة تقرب من فرسخ منها ، واثر ذلك انفذ رسلا من قبله الى الامبراطور حملوا اليه رسالة قال فيها : انه يعد ارض سالونيك ارضا له ، هو ملكها ، وعليه ان يعلم علم اليقين انه ان دخلها لن يكون بعد اليوم صديقا له ، ولاطاعة له عليه ابدا ، ولهذا الافضل له ان يعود الى القسطنطينية لينظر الى مافيه فلاحة .

٢١٤ ـ وعندما سمع البارونات النين كانوا مع الامبراطور بفحوى الرسالة التي بعث بها الماركيز سخطوا عليه اشد السخط، وغضبوا وتألموا غاية الالم، وبعثوا الى الماركيز برسالة جوابية بينوا فيها انهم سيذهبون الى سالونيك بكل تأكيد، ليس بسبب رسالته، بل بسبب اخر هو ان البلد ليس بلده •

٢١٥ \_ وبعدما سمع الماركيز هذا الجواب ، انعطف عائدا ، فاستولى على احدى المدن التي كان الامبراطور قد شحنها بحامية صغيرة ، واستولى عليها غدرا ، وترك بها حامية من قبله ، ثم قصد مدينة ادرنة التي كان الامبراطور قد تحرك بها حامية محن رجاله ، وحاصرها واعد مجانيقه لقذفها ، لكن اهلها قاوموه .

۲۱۲ \_ وعندما ادرك انه غير قادر على الاستيلاء عليها بقوة السلاح ، خاطب المدافعين عنها والواقفين على اسوارها قائلا :« مارايكم ايها السادة ، الا ترون ان هذه السيدة كانت زوجة الامبراطور اسحق » وقدم زوجته التي خاطبتهم بقولها :« انظروا الي وتمعنوا جيدا ، الا تعرفون انني الامبراطورة ، تهم لعلكم تذكرون ولدي اللذين انجبتهما من الامبراطور اسحق ، ثم عرضت امامهم ولديها ، فرد عليها واحد من عقلاء المدينة بقوله :« نعم نحن نعرف حق المعرفة انك كنت زوجة الامبراطور اسحق ، وان هنين ولداه » فقال الماركيز : حسنا ، فلماذا اذن لاتعينون واحدا من عنين الفلامين سيدا عليكم ؟ فرد عليه الرجل : سأبين لك السبيل ، عنين ينبغي عليكم الذهاب الى القسطنطينية ، وتتويجه فيها ، حتى اذا ينبغي عليكم الذهاب الى القسطنطينية ، وتتويجه فيها ، حتى اذا يحتم علينا الواجب ان نفعل .

۲۱۷ \_ وفيما الماركيز مشفولا بهذا العمل كان الامبراطور قد ذهب الى سالونيك والقى عليها الحصار ، وكان الجيش يعاني من شح بالخبز ليس لديه مايكفي اكثر من مائة رجل منه ، لكن وجست وفرة باللحم والنبيذ ، ومهما يك من امر ، لم يطلل حصسار

الإمبراطور للمدينة ، اذ مالبثت ان استسلمت له ، فتوفر لديه ماكان الجيش بحاجة اليه من طعام وشراب ولحوم ، ثم خلف بها حامية مناسبة ، وقرر عدم متابعة اعمال توسعه بل أن يعود الى القسطنطينية .

71۸ \_ ونزلت بالجيش مصيبة كبيرة حزن لها حزنا عظيما ، فقد مات مولاي الكونت بيتر الدمياني ، وكان رجلا طيبا ، وقد وافاه اجله وهو على طريق العودة في مدينة اسمها لابلانش ، وهمي مجاورة لمدينة فيلبه التي ولد فيها الاسكندر ، هذا ومات ايضا في هذه الرحلة خمسون فارسا .

719 \_ وبينما كان الامبراطور عائدا ، عرف بما قام به الماركيز ، بالاستيلاء على احدى مدنه غدرا ومركزته حامية من رجاله فيها شم حصاره لمدينة ادرنة ، وبعدما عرف الامبراطور بهذا ومعه بارونات الجيش غضبوا جميعا اشد الغضب وتألموا كثيرا فوجهوا انذارا الى الماركيز واتباعه ، انهم سيبيدونهم عن بكرة ابيهم ، ولن يتركوهم احياء مالم يرعووا وينضموا اليهم بعدما يثوبوا الى رشدهم .

77° وعندما عرف الماركيز ان الامبسراطور هـو على طسيق العودة ، خاف خوفا عظيما واضطرب وتولاه القلق ، وشعر بمفبة مااقترفه ، والتبست عليه الامور ، واقدم اخيرا على مسراسلة دوج البندقية والكونت لويس وبقية البارونات الذين مسكثوا في البندقية ، يخبرهم انه يضع نفسـه تحـت حمايتهم ، وانه على اسستعداد \_ بوساطتهم \_ لاصلاح مااحدثه من اضرار ، فهده كانت الوسيلة المجدية امامه .

7۲۱ - وبعدما سمع الدوج والبارونات في القسطنطينية ، ان الماركيز يريد جادا اصلاح ذات البين بينه وبين الامبراطور بوساطتهم ، بعثوا اربعة من الرسل الى الامبراطور ، واعلموه ان

الماركيز قد التجا اليهم راغبا بوساطتهم ، وتمنوا عليه الا يلحق به او برجاله اية اضرار .

۲۲۲ \_ وعندما اطلع بارونات الجيش وفرسانه على محتوى هذه الرسالة ، اجابوا أن مامن أحد يمكنه الحيلولة بينهم وبين الحاق السوء بالماركيز وفضح ماقام به هو ورجاله ، والفتك بهم إذا أتيحت لهم الفرصة ، ولم يقبلوا بمهادنة الماركيز إلا بعد وقعت ووساطات صعبة .

۲۲۳ ــ ثم عاد البارونات إلى الرسل فسألوهم عن الاحسوال في القسطنطينية وعن أحداثها ، فأعلموهم أن كل شيء فيها يسسير على مايرام ، وأخبروهم أيضا أنهم قد تقاسموا المدينة ومابقي فيها مسن نضائر ، وهنا أنبرى نحوهم الفرسان وفقراء أفراد الجيش قائلين : كيف فعلتم نلك ، ومن الذي سمح لكم بتوزيع غنائمنا التي قاسينا حتى حصلنا عليها ؟ فقد تحملنا المتاعب التي لاحصر لها وشقينا كثيرا ، وبردنا وعطشنا وكابدنا من الحر والقر ، لقد استوليتم على عصصنا ، لقد غدرتم بنا وخنتونا ، لاشك أنكم خونة ، واندفع بعض القوم نحوهم وكلهم رغبة بالفتك بهم .

778 ـ واخيرا تداول الأمبراطور مع قادة الجيش حول هذه السالة ، وتناقشوا معهم وحاولوا إصلاح ذات البين بقدر الستطاع ، ثم عاد الجميع ادراجهم إلى القسطنطينية ، حتى إذا حلوا بها ، لم يتمكن اي واحد منهم النزول ببيته ، فقد انتزعت هذه البيوت منهم اثناء غيابهم لأن المدينة اعيد تقسيمها ، واتخذ اخوانهم منازل لهم في اماكن جديدة ، وهكذا توجب عليهم إيجاد بيوت جديدة لهم في اماكن نائية بعد فرسخ او فرسخين من الأماكن التي سكنوها قبل سفرهم .

۲۲۵ \_ وفاتنی أن أقص عليكم خبر المحنة التي تعرض لها مولای اللورد بطرس دی براشو ، فقد حدث أنه عندما كان

الأمبراطور هنري في إحدى حملاته ، أغار يوحنا الوالاشي والكومان على الأراضي الأمبراطورية ، وعسكروا على مسافة فرسفين او اقل من معسكر الأمبراطور ، وكانوا قد سمعوا الكثير عن مولاي بطرس دي براشو وعن فروسيته وقوته ، فبعثوا إليه في احد الأيام رسالة مع مجموعة من الرسل استزاروه فيها فقد أعلموه أن لديهم رغبة جامحة في التعرف إليه ومحادثته لبعض الوقت ، وأعطوه عهدا بالأمان ، وأجابهم مولاي اللورد بأنه يرحب بالالتقاء بهم في معسكرهم ومحادثتهم إن هم منحوه الأمان على حياته .

معسكر الامبراطور لضمان سلامة عودة ملولاي اللورد بلطرس ، معسكر الامبراطور لضمان سلامة عودة ملاي اللورد بلطرس وامتطى اللورد بطرس جوادا ملطهما ، وانطلق وفي صحبته ثلاثة فرسان ، ولدى بنوه من معسكر الولاشيون عرف يوحنا الوالاشي بخبر قدومه فخف للترحيب به وسار معله عدد من كبار رجالات والاشيا ، وقد استقبلوه بحفاوة كبيرة ، وراحوا ينظرون اليه بتمعن ، فقد كان طويلا ممشوق القامة ، ثم اخنوا يتبادلون معله اطراف الحديث حول مختلف الامور حتى قالوا له في نهاية المطاف : ايها اللورد اننا معجبون بفروسيتك ايما اعجاب ، غير اننا نتساءل كثيرا عن الذي بفعكم الى القدوم الى هذه البلاد وغزوها ملع انكم من بلاد بعيدة ، فهل ياترى ضاقت بكم ارضكم في بالدكم ولم تعد قادرة على استيعابكم وتأمين سبل العيش لكم ؟

277 - فأجابهم مسولاي اللورد بسطرس: كيف تتسساءلون عن هذا ، أو لم تسمعوا عن الاستيلاء على طروادة العظيمة ، والحيلة التي اعتمدوها للاستيلاء عليها ؟ فأجابه الوالاشيون: نعم سسمعنا بذلك ، ولكن هذا حدث منذ زمن بعيد! فقال بطرس: لابئس ، لقسد كانت طروادة ملكا لاجدادنا ، وكانوا الذين نجوا منهاقد مضوا الى بلادنا حيث نعيش ، ومن هذه البلاد قسمنا الان لنسسترد ملك اجدادنا ، وبعد هذا استأننهم بالانصراف وعاد الى المعسكر .

77۸ ـ وعاد الامبراطور الى القسطنطينية ومعه البارونات ، ونلك بعد السيطرة على بلاد واسعة فيها قرابة ستين مدينة مع عدد كبير من القلاع والقرى ، وبعد العودة شرع القوم في تقسيم الثلاثة القسطنطينية ، فاختص الامبراطور بربع منها ثم تم تقسيم الثلاثة ارباع المتبقية مناصفة بين الحجاج والبنادقة .

عليها ، فنال كبار البارونات حصصهم اولا ، ثم تلاهم كبار القادة وهكذا ، ونال النصيب الاكبر من الارض اكبرهم ثروة ، فارفعهم مكانة ، واكثرهم اتباعا في الجيش ، وهكذا كانت حصة بعضهم اقطاع مائتي فارس ، وبعضهم الاخر مائة ، وفئة ثالثة سبعين ، فستين فارس ، وبعضهم الاخر مائة ، وفئة ثالثة سبعين ، فستين فاربعين فعشرين فعشرة اقطاعات ، ونال بعض نوي المراتب الدنيا سبعة اقطاعات او ستة ، وساوت قيمة الاقطاع الواحد ثلاثمائة دينار من دنانير انجو ، وقيل اثناء التوزيع لكل واحد من اصحاب المراتب: انت قد خصصت بكذا وكذا مسن رجاللك وعلى غيرهم ممن يرغب في استقطاعها منك ، واما انت فستتملك هذه المدينة وانت تلك المدينة ، وانت تلك ، وكذلك البلدان فستتملك هذه المدينة وانت تلك المدينة ، وانت تلك ، وكذلك البلدان

وبعد ماعرف كل واحد من البارونات والقادة نصيبه ، انطلق كل منهم نحو ماآل اليه لتفقد اراضيه ومدنه ومشاهدتها ، وكل اقام نوابه وقواته حتى اقتضى الحال .

777 \_ وصدف في احد الايام ان مولاي اللورد ثيري اخو الكونت دي لوس كان مسافرا لتفقد ارضه ، فالتقى صدفة ، في احدى الممرات بمرزوفلوس الخائن ، ولاادري الى اين كان متوجها، وكان في موكبه عدد كبير من السيدات والفتيات وسواهن وكان راكبا في ابهة كبيرة وفخامة عظيمة وكأنه احد الاباطرة محاط بحاشية كبيرة من الاتباع ، فما كان من مولاي اللورد ثيري الا ان

قصد نحوه ، ونجح في اعتقاله بالقوة ، وبعدما بات اسبيره حمله الى القسطنطينية ، وسلمه الى الامبراطور بلدوين الذي بادر فامر بالقائه بالسجن وتشديد الحراسة عليه .

بلاوين بسطلب جميع بساروناته واعيان الناس النين كانوا في بلاوين بسطلب جميع بساروناته واعيان الناس النين كانوا في القسطنطينية ، للقدوم الى القصر والاجتماع به ، وفي احد الايام جاءه دوج البندقية والكونت لويس ، وكونت سانت بول وسواهم ، وبعدما مثلوا بحضرته حدثهم الامبراطور عن مرزو فلوس ووصف لهم كيف تم القماء القبض عليه ، وانه الان محوجود في سجنه ، وسألهم ماذا يرون بشأن تقرير مصيره ، فاشار بعضهم بشنقه ، واشار اخرون بسحله في الطرقات ، ثم تكلم دوج البندقية وقال : ان مرزو فلوس اعظم من ان يموت شنقا ، ولابد ان يتناسب قدرار الاعدام مع مكانة الرجل ، وبناء عليه اقترح عليكم ان يكون اعدامه وفق مايلي : في المدينة صومعتان عاليتان يبلغ ارتفاع كل منهن ثلاثمائة قدم او ثلاثمائة وستين ، وماعلينا الا ان نحمله الى قمة الحداهن ومن ثم نقذفه الى الارض .

٣٣٧ \_ وكنت قد حدثتك من قبل عن هاتين الصومعتين ، حيث اعتاد الرهبان النساك الاقامة على قمتيهما ، وانه قد كتب على . جدرانهما احداث القسطنطينية •

ووافق البارونات على اقتراح الدوم ، وحملوا مرزوفلوس الى واحدة من الصومعتين ، وارغموه على تسلقها بوساطة السلم الذي بداخلها ، حتى اذا وصل الى القمة قنفوا به نصو الارض فتصطم كليا ، وبهذه الصورة جرى الانتقام من مرزوفلوس الخائن .

٢٣٣ ـ وبعدما تم توزيع الاقطاعات حسبما حدثتك ، اخدوا يعملون على اصلاح ذات البين بين الامبراطور والماركيز ، واحدلال السلام بينهما ، وقد اشتد لوم بعضهم للامبراطور لعدم دعوته كبار

البارونات لمساعبته في حل المشكلة التي تفجرت بينهما ، ومجددا طلب الماركيز مملكه سالونيك ، فمنحه الامبراطور اياها ، وبعد مانالها مضى اليها واصطحب معه زوجته وجميع رجاله ، وتسلمها من حاميتها وصار ملكا عليها .

778 ـ شم طلب مولاي الكونت هنري ـ اخو الامبراطور لنفسه مملكة اندرميت ، الواقعة وراء مضيق البوسفور ، وذلك في حال تمكنه من الاستيلاء عليها ، فاستجاب الامبراطور لطلبه وبناء عليه قصدها مولاي الكونت هنري ومعه جميع رجاله ، وتمكن من الاستيلاء على جزء كبير من تلك المنطقة .

ثم طلب مولاي الكونت لويس مملكة لنفسه ، فاستجيب لمطلبه ، وكذلك فعل مولاي كونت سانت بول .

7٣٥ ـ وبعد هذا طلب مولاي الكونت بطرس دي براشو اقطاعه مملكة كانت اراضيها في ايدي المسلمين ، ووقعت قسرب قسونية ، ونلك في حال تمكنه من الاستيلاء عليها ، فاجيب مسطلبه ، وهسكذا توجه اليها ومعه جميع رجاله واستولى عليها واصبح ملكا عليها .

7٣٦ \_ وهكذا طلب اغنياء البارونات وكبار القادة \_ اسوة بغيرهم \_ ممالك لانفسهم من الاراضي التي لم يكن قد تم الاستيلاء عليها بعد ، واستولى دوج البندقية والبنادقة على جزر كريت وكورفو ومودون ونلك بالاضافة الى مارغبوا بحيازته وتملكه ، شم مالبث ان اصيب الجيش بفاجعة وخسارة كبيرة جدا ونلك بموت كونت سانت بول .

۲۳۷ \_ وبعد امد تمرنت مدينة ادرنة على الامبراطور ، وكانت ادرنة احدى المدن التي استولى عليها الامبراطور ، وبعدما وقف على اخبار تمردها راسل دوج البندقية وطلب منه ومن كونت لويس ويقية البارونات تقديم العون له في استردادها ، واعلمهم انه عازم

على الزحف ضدها ومحاصرتها ، ورد عليه البارونات بالايجاب وابدوا استعدادهم عن طيب خاطر لمساعدته ، وهكذا تأهب هو وهم ومن ثم زحفوا ضدها ، وعندما وصلوا اليها القوا عليها الحصار ، وفيما هم معسكرون امامها اذا بهم يفاجئون في احد الايام برؤية يوحنا الوالاشي والكومان في جيش جرار ، قد زحفوا باتجاه القسطنطينية مثلما كانوا قد فعلوا من قبل ، وقد وجد هؤلاء الامبراطور وجيشه معسكرين امام الرنة .

777 \_ وعندما رأى رجال الجيش الكومان وتد تدثروا بجلود مواشيهم \_ لم يعباؤا بهم واستخفوا بهم ، ولم يخافوا منهم ، ولم يقيموا لهم اعتبار اكبر مما يعطى لفرقة من الصبيان غير أن الذي حدث هو ان هؤلاء الكومان ،أو بالحري هذا القطيع ، انقضوا بسرعة خاطفة على الفرنجة ، فقتلوا عددا كبيرا منهم وهرموهم جميعا في هذه المعركة ، وفي تلك الاثناء بحث القوم عن الامبراطور فلم يقفوا له على اثر ، ولم يعرف احد المصير الذي آل اليه ، كما وفقد ايضا الكونت لويس وكثيرون غيره من اعيان الرجال ومعهم حشد كبير لانعرف عدده ، علما ان عدد الفرسان النين هلكوا كان حشد كبير لانعرف عدده ، علما ان عدد الفرسان النين هلكوا كان شلاثمائة .

7٣٩ \_ وفر النين نجوا من القتل الى القسطنطينية ، وفر ايضا دوج البندقية وفر معه كثيرون تخلوا عن معسكرهم واسلحتهم ، وتركوها كما هي امام المدينة ، لانهم لم يتجراوا على الفرار عبر الطريق المار امام المدينة .

وكان عدد الذين هلكوا كبيرا ، وهكذا انتقم الرب من البارونات والقادة لسوء نواياهم ولتجبرهم ، وللمعاملة الخيانية التي عاملوا بها فقراء الجيش ، وللاثام المدمرة التي اقترفوها في المدينة بعد الاستيلاء عليها .

• ٢٤ \_ وبعدما فقد الامبراطور في هدده المعركة ، استولى

الياس على البارونات ثم انهم اجتمعوا بعد ذلك في احد الايام وتشاوروا حول اختيار امبراطور جديد ، شم بعشوا خلف مولاي الكونت هنري اخي الامبراطور ، لتنصيبه امبراطورا خليفة لاخيه ، وكان الكونت هنري موجودا في ارضه التي استولى عليها فيما وراء مضيق البوسفور .

7٤١ ـ وحين اطلع بوج البندقية ومن معه من البنادقة على رغبة البارونات بتتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا ، تحفظوا تجاه العملية ، ولم يعلنوا عن موافقتهم حتى شري رضاهم فحصلوا على ايقونة رفيعة لمولاتنا العنراء ، وكانت هذه الايقونة ثمينة وفوق كل تقدير ، وكانت كلها محلاة بالجواهر الثمينة ، ويقول الاغريق انها اول ايقونة صنعت لمولاتنا ، وكان لهم اعتقاد هائل بقداستها ، ولذلك كانوا لايعدلون بها شيئا مهما كان ، واعتادوا على اخراجها والسير بها في موكب كل يوم احد من كل اسبوع ، فكانوا يتعبدونها ويقدمون اليها المنح الغالية .

787 \_ انن لم يوافق البنادقة على تتويج مسولاي الكونت هنري المبراطورا الا اذا نالوا هذه الايقونة ، ورضحخ القسوم واعطسوهم اياها ، وهكذا امكن تتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا ، وبعد هذا تذاكر هو والماركيز ملك سالونيك واتفقا على ان يزوجه الماركيز ابنته ، وبالفعل تزوج منها ، غير ان هسنده الامبسراطورة لم تعمسر طويلا ، بل توفيت بعد امد قصير .

787 \_ وعاث يوحنا الوالاش واصحابه الكومان فسادا في اراضي مملكة سالونيك التي كانت تابعة للماركيز ، وحاول الماركيز التصدي لهم وحاربهم ، فقتل في المعركة وهزم رجاله ، ومن شم زحف الكومان ومعهم يوحنا الوالاشي ضد سالونيك وحاولوا الاستيلاء عليها ، ونصبوا الاتهم ضدها ، لكن ارملة الماركيز تولت الدفاع عن المدينة ومعها الفرسان ويقية الناس .

337 ـ وكان في هذه المدينة جثمان مولاي القديس ديمتري ، وكان حاميا للمدينة لم يسمح قط بالاستيلاء عليها قسرا ، وهكذا طفح جسده بكميات كبيرة من الزيت ، وكان نلك معجزه كبرى ، ثم انه فيما كان يوحنا الوالاشي نائما ذات صباح في خيمته جاء القديس ديمتري وطعنه في جسمه بحربة فقتله ، وعندما علم اتباعه والكومان بخبر مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وكروا راجعين الى بخبر مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وروا راجعين الى بلادهم ، والت الملكة بعده الى ابن اخيه واسمه بوريس ، فجرى تتويجه ملكا على والاشيا ، وكان لهذا الملك ابنة جميلة .

780 – ولقد كان الامبراطور هنري امبراطورا صالحا طيبا ، لهذا شرع بالتشاور مع البارونات حول افضل السبل للتعامل مع الوالاشيين والكومان ، فقد ثابروا على شان الفارات على امبراطورية القسطنطينية ، فضلا عن انهم هم النين قتارا اخاه الامبراطور بلدوين ، واشار عليه البارونات ان يراسل بوريس ملك والاشيا الجديد ، ويخطب اليه ابنته للزواج منها ، ورفض الامبراطور هذا الاقتراح ، وبين انه لن يتزوج من فتاة لها مثل هذا الاصل الوضيع ، وتمسك البارونات باقتراحهم وقالوا : المصلحة تقضي ان تقوم بهذا يامولانا ، واننا نلح عليك ان تعقد السلم معهم فهم اقوى الشعوب واعنف اعداء الامبراطور وبلادها ،

787 \_ وطالت المداولات والمناقشات مع البارونات حـول هـذا الموضوع ، واخيرا استجاب الامبراطور وبعث بفارسين بن اعيان رجالاته الى الوالاشيين بعدما البسهما افخـم الثياب ، وعندما وصلوا الى هناك اراد القوم الفتك بهمـا ، غير انهما تمـكنا مـن الاجتماع بالملك بوريس ، وتحدثا اليه ، فاستجاب واخبرهما انه سيرسل ابنته الى الامبراطور بكل سرور .

۲٤٧ ـ ثم جهز الملك بوريس ابنته افضل جهاز ، وزودها بأجمل الملابس ، وانفذ معها حاشية كبيرة ، ثم بعث بها الى الامبراطور ، وامر ان يسير بركابها ستين فرسا حملت بالكنوز

الفاخرة من الذهب والفضة والحرير والجواهر الثمينة ، وجلل كل واحد من الضول بالسندس الارجواني الطويل الذي ينسحب مسافة سبعة اقدام او ثمانية وراءه ، ولم يحدث قط ان سارت الخيول في طرق موحلة وصعبة كالتي ساروا عليها نحو القسطنطينية ، وصع نلك لم يتمزق اي ثوب من ثياب السندس ، بل وصلت كلها رائعة وبهية .

۲۶۸ ـ وعندما علم الامبراطور ان العروس باتت على مشارف القسطنطينية خرج لاستقبالها ومعه البارونات ، وقد رحبوا بها وبمن قدم معها اجمل ترجيب ، ثم تزوج الامبراطور منها .

وبعد امد قصير تسلم الامبراطور دعوة للسفر الى سالونيك للقيام بتتويج ابن الماركيز ملكا عليها ، واستجاب للدعوة وذهب الى سالونيك ، لكن بعدما فرغ من اعمال التتويج نزل به المرض ، فمات هناك مما احدث خسارة فاحدة جدا ، واثار حزنا كبيرا

789 ـ لقد اسمعتكم المسنق حول كل ماتعلق بالاستيلاء على القسطنطينية ، وحول اختيار بلنوين كونت فلاندرز امبراطورا لها ، ثم تتريجه عليها ، ومن بعده اخره مولاي هنري .

ولقد شهد نلك كله ، وسمع بكل ماجرى ، الفارس روبسرت دي كلاري ، فهو كان حاضرا انذاك ، وقد املى الصدق حول الاستيلاء عليها .

70٠ \_ ومع ان روبرت لم يتفنن في رواية احداث هدنا الاستيلاء ، مثلما يفعل الراوي البارع ، غير انه تمسك بقول الصدق ولم يحد عن نلك ابدا ، علما ان هناك كثيرا من التفاصيل والوقائع التي غابت عن نهنه ولم يعد يتنكرها جميعا .

تاريخ الورة الصليبيون كفزاة

## رواميز

```
ه = (نص كوبنهاغن من الحولية اليونانية )

ك = ب. كالونارس ( النص المحقق من الحولية اليونانية )

ل = الترجمة الفرنسية للحولية تحقيق جين لوغنيون

ل ف = الترجمة الارغوانية للحولية تحقيق ـ الفريد موريل

-ل غ = ج . لوغنيون «الامبــــراطورية اللاتينية في القسطنطينية »

م = . ميلك اللاتين في المشرق

ب = (نص باريس من الحولية اليونانية )

س . = ج . شميت حولية موريا ( النص المتحقق من الحولية اليونانية )

اليونانية )

ز = د . ز اكيسنيوس

أنظر ثبت المصادر من أجل التفاصيل الكاملة حول هذه الكتب
```

## مدخل

## منتصر تاریخی

في صباح ١٣ نيسان ١٠٠٤ وجد فرسان الحملة الصليبية الرابعة أنفسهم وقد استولوا على مدينة القسطنطينية وللمرة الثانية خلال عام انحنت هدنه الدرة العظمى للنصرانية لفراتها الأول ، ولثلاثة أيام نهبت المدينة دون رحمة ، ولكن في يوم أحد عيد الفصح ٢٥ نيسان تمت استعادة بعض مظاهر النظام ، وحتى بينما كان صدى الأناشيد الدينية المهيبة ما يزال يحلق فوق الكنائس الرومية ، يعلن للجماهير المذهولة نظاما جديدا وكنيسة أعيد توحيدها ، تحول قادة الحملة الصليبية الى المشكلة المعقدة ، مشكلة تنظيم أمبراطوريتهم الجديدة.

ففي آذار كان قد اجتمع قادة الحملة الصليبية: بونيفيس ماركيز مونتفرات وبلدوين كونت فلاندرز وكونتابلوا وسانت بول مصع حلفائهم البنادقة ، لتحديد استراتيجية الهجوم وتقسيم الغنائم. وتقرر أن تعطي الامبراطورية التي تم كسبها مجددا لامبراطورية ينتخب من بين مرشحين مقترحين مسن قبل الصليبيين والبنادقة ، وأن تعطى البطركية وكل ممتلكاتها للخاسر ، وكان من المقرر أن توزع الأسلاب بالعدل حسب المغزلة ، وأن ريع الامبراطورية يعطي للامبراطور ، وأن تقسم البقية بالتساوي بين البنادقة والصليبيين ، وإن تعين الاقطاعات : نصف من الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها. وقدمت هذه المعاهدة للبابا أنوسنت الثالث للموافقة ، وقد وأفق عليها وقبل شروطها على مضض.

وحالما اجتمعت اللجنة لانتخاب الامبراطور ظهرت الشرذمة

والأهواء المتضاربة التي سببت النزاع بين جيوش الحمالات الأولى ، وبعد جدال نشط ، انتخب بلدوين كونت فلندرز امبراطورا لتسكين الحساسيات الثائرة ، وللمحافظة على السلام بين الصليبيين ، وكما خطط ، الت البطركية وكل ممتلكاتها للبنادقة ، الذين عهدوا بها الى احد ارستقراطيهم واسمه توماسو موروزيني ، دون أي استشارة للبابا ، الذي شعر برعدة فورية من الخوف ، وفي الاستهلال الأول لها رسخت امبراطورية القسطنطينية اللاتينية في حينه نمط الخلاف ، والطموحات المتنافسة التي كان لها أن تشكل ضعفها الدائم ، ولكن أي نذر كانت سرعان ماضاعت في الاثارة العامة عند تقسيم الاكوام المذهلة من الغنائم • وقد وزعها الامبراطور بالعدل ، ثم قام بمسح دقيق لأراضي الامبراطورية من أجل اجراء توزيع عادل للاقطاعات •

وفي هذه الأثناء تزوج بصونيفيس مسن مساري أخسست ملك هنفاريا ، وكانت أرملة شابة للأمبراطور البيزنطي المتسوفي اسحق انجيلوس وقد طلب من الأمبراطور أن يستبدل أراضيه التي لم تكن أخنت بعد في الأناضول بمملكة سالونيك ، سسواء لأنه كان يرغب في أن يكون أقرب الى أخي زوجته ، الذي قد يحتاج لمساعدته ، أم لأنه كانت لديه طموحات خاصة في إقامة مملكة البلقان. وكان بلدوين متشككا ولكنه أجرى الاستبدال ، وقسمت بقية الامبراطورية بشكل عادل ، وخصصت الاقطاعات ، وبناء عليه اندفع الجميع للاستيلاء على أراضيهم الجديدة وسار المركيز نحو الغرب مسع عدد كبير مسن الاتباع من أفضل قوات الجيش.

وبالاضافة لاتباعه من جنوب ايطاليا ، اجتذبت منزلته وسمعته في الشجاعة الألمان مثل الكونت بيرتولد كانزينولبوغن والبورغانديين مثل غوليوم دي شامبليت ، وأثون دي لاروش ، والبروفنساليين ، وحتى من الفلمنك ، والفرنسيين مثل جاك دي أفنس ، وتحماس دي اوترمنكورت ، واضافة لذلك كان له اتباع من الروم البيزنطيين بينهم ابن عم للبيت البيزنطى المالك القديم ، ميكائيل كومينوس

دوكاس ويبدو أن المركيز كان معجبا تماما به ويضع فيه ثقسة عظيمة ، ولكن بأسرع ما أمكنه فسر ميكائيل وشسق مسع أخيه ثيودوروس طريقه إلى أبيروس حيث نظم الاغريق الحليين والألبان والفلاش مركزا للمقاومة الأغريقية في الغرب •

ووصل المركيز الى سالونيك بلا أى متاعب ، وفي الواقع لقبي تحية وترحيب وفرح في كل مكان من قبل الاغريق ، وقد ترك زوجته تتولى الدفاع عن المدينة وأخذ معه ابنها من زواجها السابق الأمير الشاب مانويل وبدا رحلة منتصرة نحو الجنوب ، وهو يبرز الشاب في كل مكان ، وجرت له تحية حماسية في مقدونية ، وتيسلى ، كبطل عائد تقريبا وقد بايعته مدن فيل أوف تامب ، ولاريسا ومدن أخرى ، ولم يلق مقاومة حتى بلغ تيرموبيلى ، ويكمن تفسير هذا التنقل الرائع لحقيقة أنه حتى قبل أن تسقط الحكومة البيزنطية في أيدى اللاتين كانت قد فقدت الى حدد كبير سيطرتها على اليونان ، وقد استولى الأمراء الصغار ، والقراصنة ، والحكام المطيون ، ويعض العائلات الاقسطاعية الكبيرة على البسلاد واحتجزوها لأنفسهم وسحقوا أهل المدن والمزارع تحت عبء لا يطاق من الابتزاز ، وكان سقوط المدينة الاشارة لتدافع مجنون بين هؤلاء القادة الصغار، ولا عجب أنه لم تكن هناك ارادة لقاومة غاز آخر ، وفي الواقع أن أهل الأرض رأوا في اللاتين تحولا ممكنا للافضل ، وكان أحد القادة الطفاة الصفار الذين استولوا على السلطة اسمه ليون سغوروس ، وكانت ممتلكاته الاساسية حول مدينة نوبليا ولكنه توسم في اتجاه الشمال حتى أرغوس وكورنث فيما وراء اثينا حيث أبدى المطران ميكائيل كونياتيس مقاومة عنيدة جدا حتى طيبه ولاريسا، ومع تقدم بونيفيس انسحب ليون الي الجبال حول تيرموبيلي ليسد المدخل الي وسلط اليونان ، وعندما انهارت معنوياته هرب الى كورنث ليحمى المدخل الى البلوبونيز. أما المركيز الذي تتبعه بروية فقد لقى ترحيبا من طيبه وبموويتيا ، ولم تكن أثينا كريمة جدا ولكنها لم تبد مقاومة ، وسقطت يوبيا دون ضربة واحدة ، وفي النهاية وصل الى كورنث وحاصر سفوروس في معقل اكروكورنث ، حيث بنى قلعة صغيرة تدعى مونت اسكوفيه للتحكم في العملية ، وبترك جاك دي أفنس مسؤولا عنها تقدم عندئذ جنوبا واحكم الحصار على نوبليا ، وكان حدث في هذا الوقت أن تلقى زيارة غير متوقعة كان لها أن تقرر تاريخ اليونان للقرنين التاليين.

وذهب جيوفري دي فيلهاردين ، ابن أخسى مارشال شامبين ومؤرخ هذه الحملة الصليبية مباشرة الى سيورية ولم يشترك في الهجوم على القسطنطينية ، ومثل الآخرين ممن فعلوا الشيء نفسه ، حالما سمع بتأسيس الامبراطورية اللاتينية أبحر الى القسطنطينية ، أملا أن يجد حظه. ودفعت الرياح المضادة بسفينته نحو الغسرب وكان عليه أن يجد ملجاً في ميناء معودون وفي جنوب البلبونيز حيث تم الاتصال به وبرفاقه من قبل حاكم محلى اغريقي رغب في استخدام هذه القوة غير المتوقعة في تسوسيم اراضييه وأدت الفائدة المأمولة بجيوفرى الى الانضمام الى الاغريقي ، حيث غزوا معا كل غرب البلبونيز حتى باتراس في الشمال ، ويجب ملاحظة أن تلك الأراضي كانت قد خصصت من قبل للبندقية ، وعند هذه المرحلة توفي الاغريقي ، واغلق ابنه - القليل الثقة باللاتين - كل المدن في وجوههم وحرض الاغريق ضدهم ، وإذ وجد نفسه في أراضي معادية ، ولسماعه بوصول بونيفيس الى البلبونيز ركب جيوفرى في مخاطرة عظيمة عبر شبه الجزيرة الى نوبليا لالتماس المعونة وسر المركيز برؤيته ودعاه لينضم الي جيشه ، ولكن جيوفري وجد صديقا قديما ، هوغوليوم دى شامبليت في الجيش فاقنعه بالحاح بالعودة الى الفرب لفزو المورة ووعده بان يكون الرجل التابع له في أي أرض قد يخصصها غوليوم له.

وبناء عليه ، وبينما كان جاك دي أفنس في كورنث والمركيز في نوبليا ، بدأ الرفيقان مع نحو من مائتي فارس وأربعمائة من المشاة مغامرة مدهشة في غرب البلبونيز وبدون أي أزعام استوليا على أقليم بعد أقليم ومدينة بعد مدينة ، حتى وجدا نفسيهما في أقصى

الجنوب في مودون ، فحصنا المدينة وشقا طريقهما في المناطق الجبلية لمسينيا ، وأركاديا ، ولاقونيا .

وباختصار سقطت في أيديهما كل شبه الجنزيرة تلقائيا وقاما بتقسيم كبير للأرض.

واوجددا اثنتي عشرة اقصطاعية كبيرة ، عينت للبـــارونات ، وخصص لكل واحــد مــن هؤلاء التابعين ، والفرسان ، والمشاة ، وأعطى لكل منهم اقطاعية. وأعطيت المراتب الدينية: الاستباريه والداوية والاساقفة أراضى، ومن اجلها كانوا مدينين بالخدمة العسكرية ، ولكن ليس بمهمة الحاميات ، وفي الواقع كانت الأرض كلها على قيدم الاستعداد للحرب ، وكان ينتظر من الاتباع أن يؤدوا الضدمة العسكرية على مدار السنة ، أربعة شهور في الميدان ، وأربعة شهور في مهام الحاميات ، وأربعة شهور في بيوتهم تحت الطلب ، حيث أنه لم يكن بمقدور أحد أن يترك الأرض دون أذن ، وحتى أصحاب المقام الرفيع من الاغريق كان لهم مكان في النظام الاقطاعي والنين خضعوا احتفظوا بأراضيهم وكان لهم مثل الفرنجة الحقوق والواجبات نفسها ، وبقيت الترتيبات مع الفلاحين في الأرض دون تغيير ، ولكن في الواقع تحسنت الظروف بالنسبة لهم مع استعادة السلام والنظام وتوقف الابتزاز الساحق لحكام الاغريق وصفاتهم . وضمن اعتدال وتسامح الأمراء الفرنجة الجدد تأييد الاغريق ، مما جعل الاستيلاء أسهل وحقق الرخاء العام ، وحمل الصاكم الجديد للأرض كلقب رسمي له اللقب المميز ، أمير آخيا ، ولكنه شعبيا كان يسمى أمير المورة ، حيث كان لقبيب أمير غير عادى في العصبور الوسطى ، وفريد في الامبراطورية اللاتينية ، وملك الأمير وباروناته أراضيهم بحق الاستيلاء ، ولكن من الناحية الفنية ، طلب غوليوم دى شــامبليت الأذن مـن المركيز دى مــونتفرات ليمضى في مغامرته ، ويبدو أن الأذن قد رسخ نوعا من السيادة على المورة •

وكان المركبر في هذه الأثناء يقيم النوع نفسه من النظام في كل اليونان ، فاعطى اثينا لأوشون دي لاروش الذي اخد لقب بوق اثينا ، ولكن كان الشائع تسميته من قبل الأغريق بسالسيد العظيم ، واعطيت طيبه في البداية لايطالي يدعى البرتينو دي كانوسا مع انها سرعان ما نقلت الى اوثون ، الذي اضافها الى اقلاعيته ولقبه ، وذهبت تيرموبيلي الى نبيل ايطالي اخر هو المركيز غويدو بيلافسينو واصبحت مركيزية بوبونيتزا الشهيرة. واعطيت الأراضي بيلافسينو واصبحت مركيزية بوبونيتزا الشهيرة. واعطيت الأراضي أوترمنيكورث الذي اسس إمارة سالونا هناك ، واكمل تخصيص يوبوا أولا لجاك دي افنس ، ثم لرافان دال كارسيري وهو نبيل من فيرونا وبهذا اكملت الترتيبات بالنسبة لليونان المركزية ، وقسم شمال اليونان مثل نلك بين الاتباع الكثيرين للمركيز ، مع ان كثيرا من المدن بقيت له كقلاع ملكية ، ومن الفريب أنه لم يأخذ لقب ملك ،

وبينما تم تنظيم القسم الغربي من الامبراطورية ، بدأت البندقية باحتلال النقاط التي اختارتها لنفسها على طول سواحل اليونان وعلى جزر البحر بين الايوني والايجي وأما ما حدث لبلدوين فإنه ما أن توج في أبهة في كنيسة الحكمة المقدسة (آيا صوفيا) حتى قاد حشدا من الصليبيين الى الاناضول وكانت مقاومة الامارات الاغريقية الصغيرة في المنطقة قد ذابت امام التكتيكات المتفوقة والتصميم للفرسان الغربيين وبدأ مركز رئيسي للمقاومة الرومية على أي حال يتشكل حول تيودور لاسكارس ، وهصو صهر الامبراطور الكسيوس الثالث وبطل الدفاع عن القسطنطينية ، وقد أقيم قرب نيقية وشرع المطارنة الاغريق واصحاب المقامات الرفيعة في الانضمام إليه هناك

وما أن قسمت الأرض بين اللاتين حتى قامت مشكلة التنظيم ، ولو أن مثال الفرنجة في المورة في تعاملهم مع الأغريق قد اتبع لسار كل شيء بشكل جيد ، ولكن لسوء الحظ أن الأمبراطور بلدوين قد

أخفق تماما في تطوير سياسة قابلة للتطبيق على رعاياه من الأغريق . وقد أدى تعاليه الطبيعي وترفعه به إلى رفض كل عروض المساعدة من نبلاء الأغريق ، وإلى رفض إشراكهم في البيئة الاقطاعية اللاتينية للدولة . وقد أصبح هؤلاء النبلاء الساخطون نواة المقاومة الأغريقية ، وبحثوا عن المساعدة من المركزين الأغريقيين الحرين في ابيروس ونيقية ، لابل إنهم حتى تطلعوا إلى أعدائهم القدامي البلغار من أجل التحرير .

أما بالنسبة للسواد الأعظم من الناس فقد اتضدوا في البداية موقفا أكثر مودة نحو اللاتين .

ومعهم أبدى بلدوين تفهما أكثر ذكاء وسماحة بجعل الأحسوال ف الأراضي تستمر دون تغيير هام ، ولكن هنا أيضا ثارت روح المقاومة الاغريقية في أعقاب محاولات النظام الجديد فرض اتحاد بين الكنيستين . وكان الأغريق قد حددوا من قبل حرياتهم الفردية والدينية مع طقوس كنيستهم ، ومع أن الأساقفة والمطارنة قد هربوا من مراكزهم في وقت الغزو فإن أعضاء المراتب الدنيا في الأكليروس بقوا ، وحاول اللاتين وضع هؤلاء تحت السيطرة الرومانية ، واعترف البابا بحساسية المشكلة ، وكان الأمبراطور احيانا يفعل ذلك ، ولكن الاغريق قاوموا بشكل متزايد كل العروض المقترحة . وتمسكوا بكنيستهم بحماس عنيد وتطلعوا بشوق إلى مصادر التحرير نفسها التي اجتذبت زعماءهم . وتفاقمت الحالة يسبب نقص البراعة الشخصية والتكتيك من جانب كثير من الصليبين ولاسيما البنادقة ، الذين اخذوا الرنة كجدزء مدن حصيتهم من الامبراطورية وقد قامت هناك ثورة في شياط ١٢١٥ ، ويسرعة سقط معظم تراقية في أيدي المتمردين الأغريق . ومصع تقدم الأمبراطور باتجاه الغرب مع جيش ضعيف بشكل قاتل كان مكونا في غالبيته من أتباعه الذين دعوا من أراضيهم في آسية الصغرى ناشد الاغريق كالوجان قيصر البلغار وطلبوا منه المساعدة .

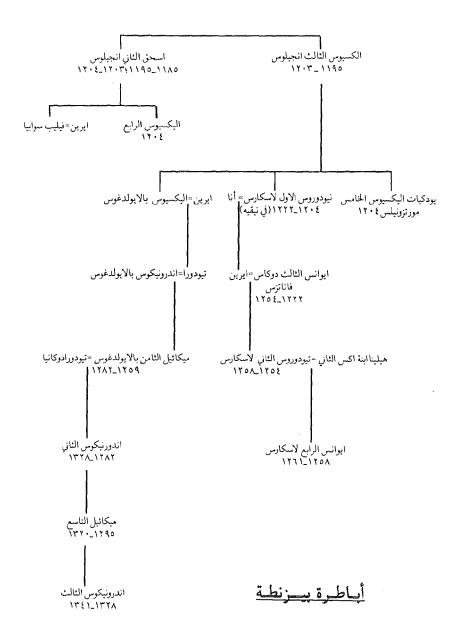

وكان هذا الزعيم البلغاري قد سعى قبل الحملة الصليبية الرابعة للتخلي عن الولاء للأمبراطور البيزنطي واتجه نحو البابا من أجل المساعدة ، وبعد اتصالات مطولة مع أنوسنت الشالث الذي كان يأمل في اختراق البلقان وفتح طريق جديد إلى سورية من أجل الحركة الصليبية ، تم التوصل إلى اتفاقية في ٢٠٢٠ وبنصوصها جعل رئيس أساقفة لاتيني ، كبير أساقفة لبلغاريا في أيلول ٢٠٢٠ وبوروح هذا التفاهم عرض كالوجان خدماته فيما بعد على الصليبين في غزوهم للأمبراطورية ، ورفضوا عرضه بطريقة متعالية بشكل مميز وقاسية وبمعاملته كتابع ، طالبوه بالبيعة للأمبراطور عن أراضيه ، وفي شورة الغضب تخلي كالوجان عن صداقته للاتين وأصبح عدوهم الحاقد ، وكان هذا الرجل هو الذي جاء الآن لساعدة الروم مع جيش كبير ضم بين قواته مايزيد عن ٥٠٠٠ ر١٤ من المرتزقة الكومان .

والتقى الجيشان قرب أدرنة ، وغلب اللاتين ، وأسر الأمبراطور وتوفي مؤخرا بشكل غامض في السجن . وتسللت بقايا القوات عائدة نحو العاصمة ، حيث تولى رئاسة الدولة أخو بلدوين هنري دي هينوت .

وكان حكم هنري / ١٣٠٦ - ١٢١١ / حرجا بالنسبة لبقاء الامبراطورية ، حيث دمرت تراقية كلها بشكل متكرر من قبال البلغار ، وهجر الأناضول أمراؤها اللاتين لتسقط قطعة وراء قطعة في يد لاسكاريس،وكان موقف هنري يائسا ، ففي الشرق تحالف مع الأغريق الذين وطدوا أنفسهم في بافلاغونيا وطرابزون تحت قيادة اثنين من أبناء الأمبراطور السالف أندرونيكوس وحتى مع الأتراك مشكلين قضية مشتركة قلقة ضد العدو المشترك / لاستكاريس وكان مركزه في الغرب يتحسن نوعا ما بفعل البنادقة ، الذين بدأوا وكان مركزه في الغرب يتحسن نوعا ما بفعل البنادقة ، الذين بدأوا الأن يضطلعون بالسلطة على أراضيهم بجد ، وقد خففوا من مراكز المقاومة بلا هوادة على طول الساحل الأغريقي ، وتابعوا قتالهم ضد

الأغريق ، والقراصنة ، وشملوا شاميليت نفسه ف هذه العملية ، وأرسلوا الأساطيل والحيوش إلى الحنزر الأيونية ، وحشود من البنادقة لتهدئة كل الجزر الأيجية ، وقدم رافان دال كارسيرى البيعة للبندقية عن جزيرته يوبوا ، وتم غزو كريت التي اشترتها البندقية من بونيفيس دى مونتفرات . وفي اليونان شق بارونات المورة بيلمه طريقهم في اتجاه الشرق ، وفي الشمال عزز المركيز ممتلكاته بعد الفزوات البلغارية المأساوية ، وهكذا جعل الفرب اكثسر استقرارا ومكن المركيز وهنرى معاهدة الصداقة بسالزواج بين هنرى وأغنس ابنة المركيز ، وولدت مارى زوجة المركيز في هذا الوقت وريثا ، وقد أطلق عليه اسم نو دلالة هو: بيميترويس على اسم القديس الراعي لسالونيك وفوق كل شيء عمل هنري على تهدئة رعاياه الأغريق الذين شعروا هم انفسهم الآن باليد الثقيلة للبلغار وتحمولوا إلى إمبراطورهم الجديد طلبا للمساعدة ، وكان مفتاح الحالة المسألة الدينية . وتتابعت المفاوضات المسمعية الطويلة بين الاكليروس الاغريقي واللاتيني بقيادة المطارنة الاغريق من جنوب إيطاليا الذين قبلوا سيادة البابا الروماني في اراضي المركيز وفي كل انحاء الأمبراطورية . وفي كل مكان كان اللاتين يستخدمون نبرة معتملة للتهدئة ، ويبدو أنه تحقق تقدم حقيقي ، وكان حجر العشرة على أي حال هو مسالة السيادة الرومانية ، وعلى هذه المسخرة تحطمت كل المفاوضات .

وأصبح كل الأمر اكاديميا بعد أذار / ١٣٠٨ / لأنه في ذلك الوقست عمل لاسكارس على انتخاب بطريرك إغريقي في نيقية ، توج على الفور لاسكارس كأمبراطور بيزنطي شرعي .

ونبذ الأغريق جميعا في الأمبراطورية اللاتينية على الفور أية افكار للتسوية والوعدة بين الكنيستين ، ومن حينه فصاعدا تطلعوا إلى نيقية للتحرير وإعادة بطركهم .

وتحركت الأحداث في هذه الأثناء بسرعة ووقع بونيفيس في شراك

البلغار في ١٢٠٧ ، وقتل وفصل رأسه عن جسده الذي كان مايزال حيا ليرسل إلى عدوه كالوجان ، ولكن ايام القيصر كانت معدودة أيضا ، وتوفي أثناء نومه عشية عيد القيدس بيميتريوس / ٨ تشرين أول ١٢٠٧ / وحلت الفوضي في مملكة البلغار وقامت حسرب أهلية ، وأعيد تنظيمها فيما بقد ببطء تحت حكم جون أشن ، وهكذا بدا أن الأزمة قد انحسرت . وتم طرد لاسكارس وانتهى التهديد البلغاري وقت تهدئة الاراضى في العالم الاغريقى . ولكن كانت هناك مشكلات كثيرة ، فقد كان بإمكان رعايا هنرى من الأغريق أن يطلقوا العنان لسخطهم ضد الفزاة ، مع أنهم كانوا معجبين دائما بالأمبراطور شخصيا لأنه رعاهم ، فأعاد فتع الكنائس الأغريقية ، وكان باروناته واساقفته يناضلون من أجل المشكلة القبيمة جدا للحصانة الاكليروسية ، ووضع نهاية لها بفرض تسسوية . وفي مقابل استقلالهم وافق المطارنة على دفع ضريبة الأرض البيزنطية التقليدية للبارونات ، وكانت مشكلة الدفاع همه الأكثر إلحاحا ، وتم جنب فرسان جدد من غرب أوروبا ، ولكنهم لم يكونوا كافين مطلقا ، وفي النهاية كانت هناك توترات في القسم الفربي من الأمبراطورية وكان إغريق إيبروس يشكلون تهديدا ، وكان بارونات سالونيك قلقين في عهد ملكهم القاهر بيميتريوس.

ودعا هنري بسرلمانا في اليونان في رافنكا في ١٣٠٩ لتسسوية مشكلته ، وكانت النتيجة سيطرة اشد إحسكاما على اليونان ، ولكن السمة الأكثر أهمية هي وصول أمير أثينا في أبهة عظيمة مع أوتون دي لاروش وجيوفري دي فيلهاردين ممثل المورة .

وقد وقع تتابع غريب للاحداث في المورة خلال هذه الفتسرة ، فقد ترك غوليوم شامبليت ابن أخيه هوغ يتولى أمسر المورة وغادر إلى فرنسا في عام ٢٠٥٨ ربما ليطالب بميرائسه مسن أخيه لويس ، الذي توفي هناك في ذلك الوقت ، وتوفي هو نفسه أثاء وجسوده في فسرنسا قاركا وريثه ابن أخيه في المورة ، ولكنه توفي هسو ايضسا بعد فتسرة قصيرة وبقيت المورة بسيون أمير شرعي ، وعند هذه النقطة ظهسر

جيوفري دي فيلهاردين الشريك في الغزو الأصلي كأمير للمدورة ، ومن الصعب القول فيما اذا كان هذا بسبب ، أن غوليوم قد عبر عن الرغبة في أن يخلفه جيوفري في النهاية ، أو لأن البارونات قد فضلوه على هوغ ، وعلى أي حال ظهر جيوفري في مفاوضاته مع البنادقة ، الذين أعطوا المورة كجزء من حصتهم من التجرزئة الأصلية للأمبراطورية ، والذي كان قد بدأ قتالا من أجلها كما رأينا في ١٢٠٦ وأما الحرب البندقية للورية فقد تم تسويتها في مؤتمر في حزيران

وفي المفاوضات التي جرت وفي المعاهدة التي أبرمت ، لم يستعمل جيوفري على مايبدو لقب أمير آخيا . وأول مرة وربت هذه الاشارة إليه جاءت في رسائل من أنوسنت الثالث ، مؤرخة في ٢٢ ، ٤٢ آذار ١٩٢٠ ويبدو أنه قد انتظر ٥٠

الاجل المعتاد وهو سسنة واحسدة ويوم واحسد وسسسنتان ويومان ،بدأت من رحيل غوليوم أو من وفاة هسوغ قبل المطالبة باللقب. وعلى أي حال بحلول ١٢١٠ كان جيوفري يدعو ذفسه امير اخيا ونائب أمير كل رومانيا ومن هذه النقطة وما بعدها رسخ جذوره في ارض اليونان ، وأرسل الي فرنسا من أجل زوجته وابنه جيوقري وأسكنهما في قصره في كلاماتا ، حيث ولد ابنه الثاني غوليوم اشهر عضو في كل العائلة في ١١٢١.

وكان حكم جيوفري الأول ذو أهمية دائمة للمورة ، وكانت أكروكورنت ماتزال في أيدي ليون سفورس عندما تولى جيوفري السلطة وقد سقطت في يده بعد وفاة سيفورس في ١٢٠٨ . وتمت تهدئة الوديان الجبلية لأكونيا وأركاريا ، وتم بناء الحصون للافاع عن الجبهة وإجمالا كانت الامارة أمنة ، وأرسى جيوفري الأساس لحكومة مستقرة أيضا ، وقد شجع هجرة تيار ثابت مسن البورغانديين والشامبونيين لزيادة السكان من الفرنجة ، وهناك تطورت في المورة ثقافة كانت شهيرة حتى في فرنسا يسبب صفائها

ورقتها ، وبسبب نقاء تقاليدها الفرنسية في الفروسية ، وفوق كل شيء كانت الثقافة ازدراعا حقيقيا وغرسا.

وبالتدريج أصبح فرنجة المورة موريين حقيقيين يتكلمون كل من الفرنسية والإغريقية.

وبينما كان جيوفرى يبنى امارة المورة كان أوثون دي لاروش يفعل الشيء نفسه في دوقية أثينا ، ودفع بالتدريج بحدوده في اتجاه الجنوب لتضم اركوليس وفي اتجاه الشمال حتى تجا وزت طيبة ، مرسيا الاستقرار في الجبهـة ومقيمـا علاقـات وبية مــع الجدران ، وأقام عاصمته في طيبه ، وأصبح السارثينون على جبل الأكروبوليس في اثينا ، والذي كان لزمان طويل كنيسة مطارنه الأغريق ، كاتدرائية سانت مارى اللاتينية . واسس أوشون البيرة وأدخل المراتب الغربية في بيوت الرهبنة الاغريقية الأقدم، والمشال البارز يتجلى في دعوته الرهبان البندكتيين لدولي أمور الدير العطيم في دا فني وكان يقع على مسافة بضعة أميال خارج · أثينا ، وهناك ديرا منعزلا ورواقا على ذمط فرنسي أصيل ، وأنشأ أيضا مجتمعا فرنسيا في أثينا ، كان يتكون في معظمه مسن أقساربه الكثيرين وأصدقائه النين شجعهم على المجسىء إلى اليونان من أراضيهم البورغاندية ، وهاجرت العائلة إلى اليونان خلال القدرن الثالث عشر ، وجاء ابن أخ له يدعى غي على سبيل المثال ومنح جدزءا من طيبة من قبل جيوفري دي فيلهاردين وكان نيكولاس دي سانت أومر وافدا جبيدا آخر وصل إلى اليونان بعد ( ١٢٠٨ ) وتدوطن هـو وعائلته حول طيبة ، وأصبحت لهذه العائلة شهرة أسرة دي لاروش نفسها وتزاوجت معها كما تزاوجت مع الخط الملكي الهنفاري .

وبينما كان هؤلاء الأمراء الأقرباء يعززون ويدعمون ممتلكاتهم ، كان الامبراطور هنري يحارب خلافات يصعب التغلب عليها .

وضاعت السنوات الأخيرة من حكمه في غمدوض ، حتى وفاته

الناهنة في عمسر لم يتجساوز التساسعة والتسلالين في ١١ حزيران ١٢١٦ ، وكان قد جهد الحصول على مساعدة من روما وهنفاريا ومن بلفاريا ولكن جهودة كلها اخفقت ، ولم يترك حتى وريثًا مباشرًا من نسلة ليخلفه • وعرض باروناته التاج على بيير دي كورتناي زوج أخت هنري يولاند بأمل أن يحضر جيوشا معه من فرنسا ، وقبل ولكنه لم ير امبراطوريته أبدا ، لأنه قتل وهو في طريقه نحو الشرق بعد اسره من قبل تيودورس الذي خلف أخاه ميكائيل في ابيروس ، وذهبت امبراطورته مباشرة بطريق البحر إلى العساصمة ووصلت بسلام، وفي طريقها توقفت في المورة وزوجت ابنها أغذس إلى الابن الأكبر لجيوفري الأول ، جيوفري الثاني المنتسطر ، وبعد وصولها إلى القسطنطينية بوقت قصيير ولدت ابنا هدو امبدراطور المستقبل بلدوين الثاني . وقبل نهاية السنة تدوفيت ، وكان على البارونات مرة أخرى أن ينتقوا المبراطورا ، وفي هذه المرة اختاروا أكير ابناء يولاند فيليب مسركيز نامسور ولكنه أرسلل ابنهسا الأصفر ( روبرت ) بديلا منه ، وهكذا في ١٢٢١ أصبح روبرت الضعيف والمعتوه تقريبا امبراطورا وبعد ذلك بدوقت قصدير تدوفي تيودورس كالاسكارس العدو المراوغ وهو في الثامنة والأربعين من عمره في ١٣٢٧ ولكن خلفه صهره لوانس الثالث دوكاس فاتاتس الذي بقي عدوا حتى اكثر خطرا لمدة اثنتين وثلاثين سنة والذي به أمكن للامبراطورية اللاتننية أن تنصب فقط أضعف الأباطرة .

لقد فقد الامبراطور الجديد كل أراضيه في الأناضول ، وحلت الآن كارثة أسوا حتى في الغرب ، فقد هاجمه تيودور كوفينوس دوكاس بمساعدة البلغار والعائلات الاغريقية في الامبراطورية اللاتينية والستولوا على مدينة سالونيك وكل المملكة في ١٢٣٤ ، وسحقت قواته في شُمال اليونان ونجت بويو نيتزا وامارة أثينا والمورة فقط من الكارثة .

وكان بيمتريوس في ايطاليا يصاول تجنيد بعض القوات في ذلك لوقت وتوفي هناك في النهاية في ١٢٣٧ تاركا كل حقوقه لفريديرك

الثاني ، وكان نصر ثيودوروس قصير العمر لأنه بدوره اسر بعد ذلك بخمس سنوات من قبل جون آسن ، قيصر البلغار وسلمات عيناه وجرد من كل ممتلكاته وفي الوقلت نفسله عزز جيوفلري الأول في المورة ودوق أثينا أراضيهما في وجله الخلطر المشلترك ، وضلفط جيوفري على الاكليروس بشدة من أجل التمليل لبناء حصل كلير مونت لحماية سهل أبليس ، حيث أنشأ عاصلمته ، وأدى هذا إلى الحرمان من البابا هونوريوس الثالث الذي رفع في ١٣٢٣ ، وبعد ذلك بوقت قصير عاد أوثون دي لاروش إلى فرنسا ، تاركا أبن أخيه غي يتولى الدوقية وتوفي في ١٣٣٨ و وتوفي جيوفري رفيقه القديم بعد رحيله بوقت قصير احتمالا بين ١٣٢٨ و ١٣٣٠

وميزت هذه السنوات نقطة تحول في تاريخ الامبراطورية وتروفي الغزاة القدامي جميعهم ، وكانت الولايات التي أصبحت الآن قليلة العدد في أيدي رجال أكثر شبابا . وظهرت المورة في اليونان كبورة للقوة ، في حين دمر روبرت في القسطنطينية امبراطورية هنري وفقد صلاته بالوقائع السياسية وانسحب إلى قصره مع امرأة فرنسية شابة كان قد تزوجها سرا ، ولم يترك مطلقا الجناح الذي أسكنها فيه مع أمها ، وبكراهية ومقت اقتحمه البارونات في احدى الليالي وأغرقوا المرأة العجوز وشوهوا الزوجة الشابة بقطع أنفها وشفتيها ، وهرب روبرت في فزع من مملكته ومضى إلى روما ليشكو وشفتيها ، وهرب روبرت في فزع من مملكته ومضى إلى روما ليشكو ولكنه توقف وهو في طريقه في المورة لزيارة أخته أغنس وهناك وقع فريسة المرض وتوفي في المورة لزيارة أخته أغنس وهناك وقع غلى ما يبدو ديرا في المورة تخليدا لذكراه .

وعرض البارونات في يأسهم التاج على البطل المسن جين دي برين الذي أبحر إلى الشرق مع جيش كبير ووصل إلى القسطنطينية في اسمالهم ، لأن الامبراطور في المالهم ، لأن الامبراطور الجديد على الرغم من مساعدة هنفاريا والمورة كان قادرا على

القليل فقط ، وعندما توفي في ١٢٣٧ ، كانت المملكة اسوا مما كانت على الاطلاق .

واذا كانت الامبراطورية تعيش في حالة أزمة ، فإن اليونان كانت تتمتع بفترة من الازدهار لا مثيل لها ، وتحت جيوفري الثاني وهـو أمير عطوف وانساني النشأة ، توسعت الامارة في كل الاتجاهات وزال تهديد الاغريق في الشمال لأن أسر تيودورس من قبل جون أسن عجل بحدوث حروب أهلية مشوشة في أبيروس ، وأصبح أمير المورة وقد تلقى بيعة أمراء سفالونيا ناكسوس ويوبوا أقوى قدوة في الشرق اللاتيني ، وفي وقــت وفــاته ، في ١٣٤٦ كانت المورة دولة حضارية غنية قادرة على تمويل الدفاع عن الامبراطورية المنهارة بالمال والأساطيل، وكانت ما تسمى بدوقية أثينا في الفترة نفسها بالدرجة نفسها من الازدهار ، وحصل غي دي لاروش على أرباح عظيمة من صناعة الحرير في طيبة ، واجتذب إلى عالمه البنادقة وأهل جنوا والتجار الأخرين ، النين تنافسوا مع بعضهم على شراء المزايا التجارية من الدوق، وفي هنذا الوقيت تسزوج بيلادي سانت \_ أومر ابن نيكولاس ذاك الذي استوطن طيبة منذ بضع سنين خلت ، تزوج من بونة أخت غي وأسس أسرة من أقوى الأسر الاغريقية الفرنجية ،

وعندما توفي جين دي برين ، كان الامبراطور الجديد بلدوين فقط في المتاسعة عشرة من عمره ، ولأنه ولد في المشرق ، وتسرعرع في جو بيزنطي ، وتكلم اليونانية ، فانه كان يحتمل أن يكون حاكما جيدا للامبراطورية ولسوء الحظ أنه لم يكن ذا ذكاء ملحوظ أو مقدرة ، علاوة على ذلك ورث حالة يائسة تستعصي على العلاج ، وبدأ حكمه في فرنسا حيث ذهب ليلتمس المال والقوات ، ومضى بهم جيئة وذهابا بين ايطاليا وإقطاعاته الفرنسية لمدة أربع سنوات يستجدي القروض من البابا والملك لويس ، وكان يأمل في ضمانها بارتهان أراضيه ، وأرسيل جيشا باتجاه المشرق ، ولكن فقط ليمزق من قبل عدو حميه المميت فريدريك

الثاني . وفي النهاية ، بعد رحيل الحملة الصليبية الخامسة استجمع جيشا يحظى بشيء مسسن الاحتسرام وقساده عبسر المانيا وهنغاريا ، ويلفاريا ليصل الى عاصمته في ١٧٤٠ ، وكان حكمه حكما باعثا على اليأس ، ووجد في البداية فترة راحة في التنافس بين فاتاس وميكائيل الثاني في أبيروس الذي أعاد توحيد الامارات ، ثم وجد مساعدة في تحالفه مع الكومان والاتراك الأخرين ، ولكنه أمضى معظم حكمه في فرنسا وإيطاليا يلتمس المال ليعيش فيه . وفي النهاية نزل الى حسد بيع الرصاص الذي يكسسو سسقوف النهاية نزل الى حسد بيع الرصاص الذي يكسسو سسقوف النهاية نزل الى حسد بيع الرصاص الذي يكسسو سسقوف النهاية نزل الى حسد بيع الرصاح النهاية حتى تمكن الاغريق من استعادتها في ١٢٦١ .

وكانت السنوات التي ميزت الانهيار الذي أصاب الامبراطورية اللاتينية هي سنوات أعظم الانجازات لامارة الموره ، ومن عاصمته في أندرا فيدا في إيليس القديمة حكم غوليوم الثاني أخو جيوفري ، والأمير من عام ١٣٤٦ الى ١٢٧٨ ، دولة ضمت كل وسط وجنوب اليونان ، وفي كل الوديان الجبلية وعند كل النقاط الاستراتيجية على طول الساحل وجه بعناية وصيانة القالاع القوية ، وكانت كل منها مركزا للحياة القانوينة والدينية للمنطقة المحيطة بها ، وفي هذه الحصون طورت المورة حضارة اشتهرت في كل بنيا القرن الثالث عشر ، وطار ذكرها الى القرن الرابع عشر أيضا ، وكان الأمير نمونجا للسبيد الاقطاعي لكونه الأول ، ولكن الناس من عائلة فيلهاردين كانوا متميزين كافراد حتى أن قواهم الفعلية ، وسلطاتهم كانت مطلقة تقريبا ، وكان غوليوم الثاني ابسرز مثسال لهؤلاء الأمراء ، ولكونه ولد في اليونان فقد حظى بأفضل تعليم أمكن للمورة تقديمه ، وتم تدريبه من قبل الخبراء على الأسلحة ، ومـم ذلك كان أيضًا مفنيا ضليما وكاتبا للأغانى ، ولكونه كان يتقن اللغتين تماما فقد كان مطمئنا بين النبالة الفرنسية ومع الرعايا الاغريق . وكأمير أخيا كان تابعا للامبراطور اللاتيني ، ولكنه كان سيدا إقطاعيا أعلى للمسورة ، وكانت سلطته مسم ذلك بعيدة عن أن تسكون مطلقة ، لأن اتباعه في المورة كانوا دائما يتطلبون من أميرهم عهدا بالمحافظة على المزايا والأعراف في الامسارة قبل أن يقسموا على الولاء له ، وحتى عندها كان مقيدا باستشارة باروناته ومن جسانب أخر كانت له حقوق قطعية ومزايا ، مثل حق تحسرير العبيد أو منح صكوك الاجازات للمدن.

وكان يساعد الأمير بعض الموظفين ، منهم الكافل والمشاور والحاجب والقباطنة وشحنة القلعة ، ولكن المورة كانت في المقام الأول دولة عسكرية ، وكان الأمير يعتمد في الأكثر على التبعية الاقطاعية للنين يمتلكون الاقطاعات التي يمنحها لهم ، وكان هناك نمطان من الاتباع ، أولئك المرتبطون بعهد الولاء ، وأولئك المالعون البسطاء ، وكان كلاهما مدين بالتزام على كامل السنة في الحامية والميدان ويبقى مستنفرا في موطنه ، ولكن الأول منهما أعلى وله مزايا أكثر بمافي نلك أن يكون له بلاطه الخاص ، وكان الأخير يعتبر الأبنى ، ولم يكن يسمح له بحاشية خاصة ، وكان عليه أن يدفع ضرائب معينة ويلقى عادة مقاضاة مشتركة ، وكان نوو المكانة من الاغريق في الأراضي يقبلون في المراتب الاقلطاعية كاتباع بسلطاء ( مثلما كان السرجينية وقادة الفرسان ) وكان الأعضاء الرئيسون في الهسرم الاكليروسي وكذلك فسرسان الداوية والاسسبتارية يملكون جميعا أراضي في الاماره توجب على هؤلاء فقط الخدمات الميدانية كما كانت مرتبة على كل الاقطاعات الاكليروسية . وكان هناك إضافة الى ذلك كثير من المدن التي شعلت دورا في حياة الامارة بتزويد الأمير بالمال والقوات في زمن الحرب ، ومن حين للأخر كان الممثلون يدعون للاجتماعات الهامين الأمير الاستشاري ، وكانت الأرض في معظمها ريفا ، مع أنه كان يوجد بعض المدن وبعض الصناعات الخاصة ، كتربية دود الحرير مثلا . ومسم ذلك فإن أغلب الناس كانوا يعملون في الأرض ، وكاثوا إمسا فلاحين أحرارا يعيشون فرادى أو في جماعات ، وكانوا يملكون أرضهم صراحة ، أو عبيدا يقعون ضمن الأنماط المألوفة في القرى ، ولم يكن باستطاعتهم ترك المزرعة ، وكانت زوجاتهم

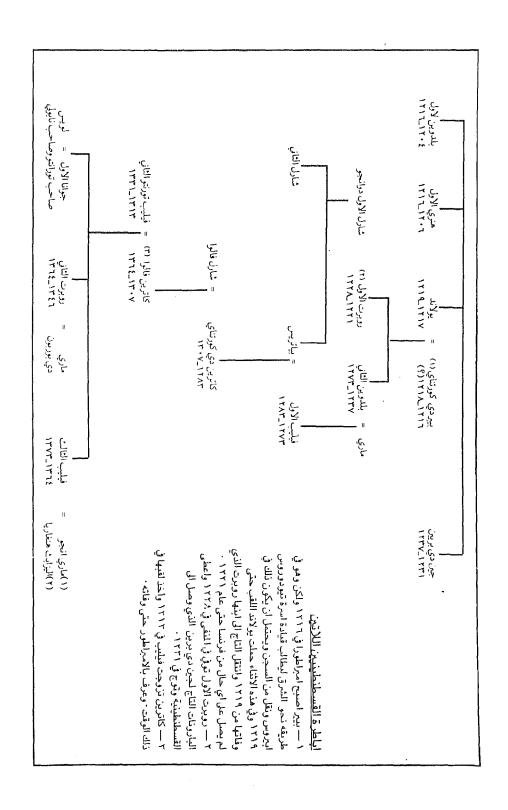

يصبحن عبدات للسيد الخ. وإجمالا على أي حال تحسنت أحوالهم في ظل الفرنجة.

هكذا كانت في حينه الأرض التي حكمها / غوليوم / وفي سنواته الأولى شغل نفسه بالاستيلاء على الثغور الأمامية الأغريقية على الساحل الجنوبي الشرقي وتهدئة القبيائل السلطفية في الداخل ، وكان ناجحا واستخدم الكبع الحكيم في انتصاره . وذهب في حملة لويس التاسع الصليبية الى دمياط في ١٢٥٠ ، وفي عودته الى الموره قاتل في حرب مريرة مع الايطاليين في يوبوا ، وبتحالفه مع ميكائيل الثاني في أبيروس كان قادرا على كسب هذا الصراع ووطد سلطانه على تلك الجزيرة ووسط اليونان أيضا.

وفي هذه الأثناء كانت الدولتان الاغريقيتان تندفعان الى شافا حرب جبيدة ، وفي نيقية توفي ايوانس فيتاتيزس تاركا عرشه لابنه تيودورس الثاني الاسكاريسي ، الذي توفي بعدد ذلك بوقت قصيير تاركا ابنا في عمر ثمان سنوات تحت وصاية ميكائيل بالايولوغوس الذي سرعان ما اغتصب العرش لنفسم ، وكامبراطور ميكائيل التامن أصبح بطلا للتأر الاغريقي واسترداد الأرض، وإذ رأى ميكائيل الثاني هذه التطورات ، قوى موقفه بترويج إحدى بناته هيلين الى ماذفرد صاحب صقلية ، والأخرى آن لغدوليوم صاحب المورة . وهكذا جاءت آن الجميلة التي أخددت اسم أغدس عند زواجها الى المورة وولدت في حينه ابنتين ايزا بدوا ومدرغريت ، شم اندلعت الحرب أخيرا وقاد غوليوم قواته نحو الشمال النين أرسلهم الامبراطور وماذفرد ، وأجرى الجيش المزدوج عرضا شاجاعا في شمال اليونان ، والتقى في النهاية بقوات نيقية في سهل سلاغوننا في أيلول ١٢٥٩ وكانت النتيجة أسر غوليوم وكثير من بالرونات المورة ، وبعد ذلك بعامين في ٢٥ تمـوز ٢٦١ أعيد احتـالال مـدنة القسطنطينية من قبل جيش إغريقي ، وهرب بلدوين واتباعه مبحرين الى اليونان ، وفيها أخذ الامبراطور المخلوع طريقه بكل دعة وأبهة الى ايطاليا والمذفى وبقى غوليوم في سبجن ميكائدل الثامن حتى ١٣٦١ ووقع معاهدة مع امبراطور الاغريق سلم فيها للاغريق الحصن الرئيسي في كل من مونمفا سيا وميستر ، وماين ، وحالما حصل على حريته أقام حلفا جديدا مع البندقية والأمراء الايطاليين للجزر واستعد لتجديد الحرب. وأرسال ميكائيل جيشاه الى اليونان ، ولكنه انسحب بعد هريمتين شديدتين وبعد أن أوقع أضرار شديدة في لاكونيا وأركاديا ، وفي هذا الوقت غلب على شؤون المورة جيشان الأحداث في إيطاليا ، ودعي شارل دي أنجو الى إيطاليا من قبل أوربان الرابع ليقود حملة صليبية ضد مانفرد حيث هزمه في المعركة في بينفتو في ٢٦ شباط ٢٦٦١ ، حيث ماتت أمال مانفرد وألهو هنشاتافن في الميدان . وفي هذه الأثناء عانى ميكائيل مانفرد وألهو هنشات هرية قاسية ، وحتى حينه كان غوليوم ما يزال في حاجة لحلف قوى في الغرب.

وكان شارل دي أنجو قد بدأ يلقى بنظــرات جــائعة نحــو الشرق، وبأمل من البابا كليمنت الرابع في السيطرة على كل هذه التيارات ، دعا سائر الأمراء الى مجلس شدوري في فيتربو وتهم الاجتماع في شباط ١٢٦٧ واستمر خمسة او ساتة اشهر . وكانت الموضوعات الأكثر الحاحا هي توحيد الكنيستين وعقد حلف بين غوليوم وشارل ، ولم تصل مناقشة الموضوع الأول الى حل دائم مع أن المفاوضات أعطت ميكائيل الشامن فتدرة راحمة قيممة ، بيد أن معاهدة فيتربو الهامة ٢٤ أيار أبرمت بين شارل وغوليوم ووفقا لها كان لابن شارل أن يتزوج ايزابودي فيلهاردين ، ومع أن غوليوم سيحكم طيلة حياته فإنه عند وفاته سينتقل التاج الى الانجيفينيين لأنه إذا لم ينجب الزوجان ابنا ، فإن شارل نفسه كان له أن يرث التاج ، وبقي أمير المورة في إيطاليا ليساعد شارل على ماواجهة هجوم كونرادين أخر سلالة هوهنشتانن ، الذي كان يغزو إيطاليا طلبا لأراضيه ، وتمت مواجهته في تغليا كوزو وكسب شارل ، بعدما تاقى معونة غير قليلة من بارونات المورة ، كسب نصرا تساما ونهائيا ٥ وبعبوبته إلى المورة استعد الأمير لتنفيذ شروط المعساهدة . وفي أيار ١٣٧١ أبهرت أيزابو إلى أيطاليا ، وتزوجت من فيليب الشاب في ٢٨ أيار ١٣٧١ . وفي هذا الوقت بدأت خطط شارل تتكشف ، وأرسل قواته إلى ألبانيا لتعمل للسيطرة على اليونان كخطوة لازمة نعو السيطرة على كامل البحر المتوسط ، وكانت المورة قطعة صغيرة فقط في مشروعه الكبير ، واندلعت حرب مريرة كانت بالقوة نفسها في المناورات العبلوماسية كما في التكتيكات البحرية والبرية عبر كل اليونان .

وكانت النتائج حاسمة ولكن اليونان الفرنجية اهترت بشدة ، وواحدة فواحدة بدأت المقاطعات الخارجية تتفتت وتنفصل ، وأدى الفرار والخيانة والهرزائم إلى انهيار معنويات الفرنجة والابيروت على السواء لوقوعهم وسط حرب بين عمالقة . ولو أن (غوليوم) رأى في السنوات الأخيرة من حكمة المورة تنجو من رعب الفرو الكامل فقد رأى افضل البواسل من المدافعين عنها يموتون واحدا تلو الأخر . وقد أمكنه من قبل أن يتنبأ بالمصير غير السعيدلارضه ، وتحت ضغط من شارل ، بدأ يعد البلاد لارتقاء فيليب الأنجفينى ، ولكن في شباط ١٢٧٧ توفي هذا الأمير الشاب بصورة غير متوقعة بالمرة ، وكان في الحادية والعشرين من عمره ، ولا بد أن هذه الفرية قد أضعفت (غوليوم) لدرجة مميتة ، حيث بعد عام في أول المربة قد أضعفت (غوليوم) لدرجة مميتة ، حيث بعد عام في أول أيار ١٢٧٨ توفي اشهر أمير في تاريخ المورة بعد حكم دام اثنتان وثلاثون سنة .

وفقت المورة الآن تقريبا هويتها كامارة مستقلة وأصبحت ملحقة بمملكة حسقلية ، وبقيت ايزابو مع الأسرة الملكية الأنجيفينية في ايطاليا ، وهناك جمع شارل البارونات الرئيسيين للمورة والامبراطورية اللاتينية ، وقد خدمه هؤلاء البارونات جيدا ، ولكن ليس دائما في شؤون أراضيهم ، فلادارة المورة على سبيل المشال ، أرسل شارل كنائب نائب امارة صقلية غاليران دي ايفري الذي لم يكن موريا ، وأمر كل اقطاعيي اليونان الأوربية والجزر ، الذين

تناقصوا الآن بدرجة كبيرة في العدد بأداء قسم الولاء لذلك الرجل ولكن من المهم ملاحظة بأنهم رفضوا تسأدية قسم الولاء للملك ، لأن هذا يتم فقط حضوريا ، ووافقوا على أن يقسموا فقط بالبيعة ببساطة لمثليه .

وحولت الحرب مع الاغريق بالتدريج الكثير من المورة الى أرض موبوءة لاصحاحب لها . وكانت الجيوش الانجيفينية تتسألف من تشكيلة ممزقة من المرتزقة من الصحقليين غير المقيدين وقسطاع الطرق ، الذين كانوا أكثر اهتماما بالسلب والنهب منهم بسلامة الملكة ، وقد أحدثوا من الأضرار بالبلاد أكثر مما فعل العدو ، وحل شمارل محمل دي ايفري في أب ١٢٨٠ وكان فيليب دولا غونيس مارشالا لصحلية وتحسنت الظروف ولكن المصالح المورية كان يضحى بها دائما للمشاريع الضخمة للملك في صراعه مع ميكائيل بولاغوس .

وبدأت القوات الأنجيفينيه والامدادات والأموال تنصب في أبيروس وبعد مفاوضات دقيقة مع القوى في الشمال ، شن هجوم على بيرات كمقدمة لتقدم نحو الشرق الى سالونيك ، وتحول الهجوم الى اخفاق ماساوي لشارل الذي سحب قواته ليركزها في اخعاد الثورة التي بدأت مع منبحة العشاء الصحلية في نهاية آذار ١٣٨٧ ، وتحركت المورة كثيرا لمواردها . وتزوجت أغنس ارملة الأمير غوليوم الثاني نيكولاس الثاني دي سانت أومر من دوقية أثينا ، وأصبح الآن نائبا على المورة ، واحتفظت النبالة المورية بأفضل مااستطاعت بتقاليد ارضها ، وكانت ماتزال معروفة في أوربا ببسالتها .

ومن حين لأخر كان شارل يحول اهتمامه الى المورة ليمكن من تملكه لها ، أو لمكافأة تابع مخلص ، ولكن على وجه الاجمال كان للانجيفينيين مشكلات أكثر ضغطا في غرب البحر المتوسط ، وتسوفي شارل في ١٢٨٥ وكان رجلا منهكا خائب الآمال بمسرارة ، وخلف ابنه الذي كان غير كفء في الواقع وهو شارل الثاني ، الذي قسوبل

بمعارضة مدبرة من قوى اخرى في حوض البحر المتسوسط خاصة آراغون، ومع افتقاره الى المقدرة السياسية ، كان رجلا رقيق المشاعر وقد أشفق على إيزابو المتسرملة ، التي كانت في البلاط الصقلي لمدة اثني عشر عاما وأهداها إقطاعات مورية واسعة من مقاطعاته الخاصة . وفيما بعد وفي مناسبة زواجها من فلورنت دي هينوت حول إمارة المورة إليها ولسلالتها من بعدها ، وعكست عودة الامارة الى وريثه فيلهاردين طموحات بيت هينوت أفنس ، بل وماهو أكثر توق البارونات الى حكومة مستقرة خاصة بهم تنهي شرور الوصاية على العرش .

وماأن نصب فلورنت أميرا على المورة وتلقى يمين الولاء والبيعة من اتباعه ، مع أن الذين من يوقية اثينا ووسط اليونان رفضوا قبوله ، حتى شرع في العمل ، ولم يكن مصاربا في القام الأول ، ولكنه كان رجل دولة ، وكان يأمل في إعادة المورة الى حالة الرخاء بالتفاهم مع أعدائه . وقعام بإجسراء تمهيد للامبسراطور البيزنطى اندرونيكوس الثانى الذي خلف الان والده على العرش لتسوية الحرب المزعجة باستمرار مع الامبراطورية والتي جلبت الخراب الكثير جدا لجنوب اليونان ، وكانت بيزنطة تحت ضعفط عظيم من الأتراك والبلغار واليونانيين في استقفية أبيروس في ذلك الوقت ، لهذا لم يكن من الصعب ترتيب سلم جديد ، وبدأ الاغريق والفرنجة بالامتزام بحرية وكلّ منهم يتبع شؤونه ، وازدهرت المورة وقامت صعوبات مع ذلك ، فمسن اتصالات الأمير مسع استقف أبيروس نيكفوروس الذي كان عم إيزابو وباستغلال السلام في الجنوب غزا اندرونيكوس الاسقفية بجيش كبير بدأ نهبا منظما لكل المنطقة ، وناشد نيكف وروس ابن أخيه الفون وانضم اليه فلورنت بقوة ملموسة ، وهزمت القوات البيزنطية وأجبرت على التراجع نحو الشرق ولكن الأرض تعرضت لمزيد من الخسراب والنهب وضعفت بذلك كل اليونان.

ووقعت حادثتان في هذا الوقت منذرتان بالسوء لستقبل

اليونان . فقد ظهر أسطول أراغوني في المياه اليونانية ، وهاجم موانيء وجزرا معينة ، وبعد القيام بزيارة وبية لايزابو وبلاطها أبحر عائدا الى الغرب ، وثار أيضا السلاف في أواسط البيلبونيز واستولوا على بعض قلاع الفرنجة ، ولكنهم أكرهوا على اعابتها بأمر من الحكومة البيزنطية ، ولكن طغى على هذه الأمور المشؤومة في ذلك الوقت حلف كان لابد أن يؤثر على كل بول اليونان في ذلك الوقت حلف كان لابد أن يؤثر ابنه فيليب أمير الحرة ، فقد رتب شارل الثاني زواجا بين ابنه فيليب أمير ترانتو وتاماز ابنة ووريثة أسقف أبيروس .

وأخنت مهرا لها الأماكن الرئيسية في أكارنانيا ، في حين نجد أن شارل منع ابنه كل حقوقه في الشرق ، وهكذا أصبحت كل اليونان الفرنجية تحت سلطة فيليب ، مع أن شارل الثاني بقلي سليده الأعلى خلال فترة حياته . ومن الواضع أن شارل قصد تبسيط وزيادة كفاءة الهرم الاداري في اليونان ، ولكن في الواقع بجعله كل الدول الفرنجية تحت رئاسة واحدة جعل الأمور أكثر صعوبة ، لأن خصاما مريرا قد تفجر حول العلاقات الاقطاعية بين مختلف الأمراء والدوقات ، وكان على شارل مرارا أن يحكم في تلك النزاعات ، ومع أنه في النهاية اسس الهرم الاقطاعي كما كان يريد ، مع ذلك بقيت هناك المرارة والمشاعر الجريحة .

وكان هذا أكثر خطورة حيث أن عددا متزايدا من الحوادث كان يؤدي نحو استئناف الحرب مع بيزنطة ، وقبل ان يحدث هذا توفي فلورنت ، وكان الحزن عليه حقيقيا من قبل شعبه ، في كانون الثاني ١٢٩٧ ، وكان وريثه الوحيد ابنته ماهوت وكان عمرها ثلاث سنوات وحكمت ايزابو وحدها للسنوات الثلاثة التالية ، يساعدها مجلس من البارونات القياديين في المملكة ،

وكانت مشغولة خلال هذا الوقت بترتيب زيجات لابنتها والختها مرغريت ، والأهم لنفسها ، وأعطيت ماهوت الشابة بعد نقاش مطول ، للوريث الشاب لنوقية أثينا واسمه غي أوغويوت كما كانت

تشيع تسميته في الدوريات . وترملت مسرغريت في ١٢٩٧ مسع ابنة عمرها ثلاث سنوات واسمها ايزابيل ، وبعد سنتين رتب لزواجها من ريتشارد سيفا لوينا النائب المسن في المورة ، وذهبت ازابو نفسها الى روما للاحتفال باليوبيل بدعوة من بونيفيس الثامن في • ١٣٠٠ وهناك لم تحز فقط على الكثير من البركات والمغفرة بنتيجة الحج ، بل على زوج جديد ايضا هو فيليب كونت بيد مونت وابن اخ كرنت سافوى ، وكانت فعق الأربعين في ذلك الوقعة وكان هعو في الثامنة والعشرين ، وحسث الزواج في ١٢ شباط ١٣٠١ ، وفي الثالث والعشرين منح امارة المورة أو أخيا كما كان يفضل ان يسميها، وخرج الى ارضه الجديدة بحاشية مسن السافويين والبيدمونيين من البارونات الجدد المتلهفين للبحث عن حلهم من المشرق الذي كان سمهلا في الواقع ، لكن فقط على حساب الاقطاعيين الأقدم ، وكان الأمير نفسه قد انفق مبالغ كبيرة في خطب ود وكسب يد ايزابو وانقض على المورة بجشع قائد مرتزقة ايطالي ، وثار البارونات في احتجاج ، كما فعل الاتباع مسن الاغريق ، ووجدت المورة الآن أنها يمكن أن تجر الى حرب من قبل المطاعيها لأن بوقية اثينا عند هذه النقطة مضت الى الحسرب مسع الاسقفية ، وكان على النبلاء الموريين أن يذهبوا اليها ، وبخل شارل الثاني المحرب ضد ابيروس لمسالح ابنه فيليب صصاحب تارنتو ، وقبل امير أخيا الذي كان مايزال جائعا للأموال رشوة من أمارة أبيروس كي لايقاتل ، وكانت حصيلة هذه النزاعات الصغيرة شاملة سوى ، بقير ماصورت اكثر ، ان شؤون الاغريق كانت الأن هامشية بالنسبة للسياسة الايطالية ، وتصادم الانجيفينيين وأمير سافوي حول أراضيهم في شمال ايطاليا ، وحدث هناك أن خسر الأمير أمام شارل الثاني وكان عليه أن يتخلى عن القابه في اليونان ، ورفضت إيزابو أن تقبل خسارة المورة برباطة الجاش نفسها التي تصرف بها زوجها ، والتمست الانمساف في الدوائر الفرنسية في كل سنواتها المتبقية ، ولكن حياتها الساحرة انتهت بعد ١٣١١ في نقص وغيبــــة امــــل مــــــرير بيد أنها بقيت حية من خلال ابنتها ماهوت دى هينولت ، والتي



تزوجت غي الثاني دوق اثينا ، كذلك ابنة أخسرى ولدتها لفيليب في ١٣.٣

وبدأت الآن المرحلة النهائية في تاريخ المورة ، قصة حزينة لطالبين متنافسين حول الاقطاعات المختلفة ، ضحوا بما بقي من القوة الفرنكو لل اغريقية في اليونان لأجل طموحاتهم ، وسمي غي الثاني نائب أمير للمورة من قبل فيليب تارنتو في ١٣.٧ ولكنه توفي في ١٣.٨ ، ومعه ماتت سلالة دى لاروش نفسها .

ومن الآن ومابعد أرسل الأنجيفينيون رجالا فرنسيين أو ايطاليين كحكام ، رجالا كانوا غير قادرين على وقف أعمال الاسترداد التدريجي الذي تولته القوات الاغريقية لكامل شبه الجازيرة اليونانية ، وكان في هذا الوقت قد قرر شارل دي فالوا اخو فيليب الرابع ملك فرنسا دعم ادعاءات زوجته كاترين دي كورتناي الامبراطورة الرسمية للقسطنطينية •

وفكر في ان يدخل في خدمته المجموعة الكاتالانية الكبيرة ، وهده كانت مجموعة من المغامرين ممسن حساربوا في الحسروب الأراغونية للأنجيفينية في صقلية ، بالقتال في خدمة أندرونيكوس الثاني ضد الأتراك في آسيا الصغرى ، وبعد الانفصال عن البلايولوجويين تحصنوا في غاليبولي ، حيث شكلوا تهديدا خطيرا لبيزنطة ، واسميا كانت الجماعة تدين بالولاء لفريدريك الثاني ملك صقلية ، ولكنه كان قد أرسل ابن عمه فراند ابن ملك مايوركا لقيادتهم ، ومن أجل مصالح آراغونية أخرى في الشرق ، ولكونهم غير منظمين ، وشموسين فقد رفضوه واختاروا قائدا لهم ، وفي النهاية اسر فراند من قبل ثيبوت دي شيبوا وهو ضابط فرنسي كان في خدمة شارل دي فالوا ، وأمضى سنة في سبجن انجفيني وكان شارل قد أرسل ثيبوت لاستئجار الجماعة ، ولكن هذا الرجل شارل قد أرسل ثيبوت لاستئجار الجماعة ، ولكن هذا الرجل نقوده ، ومع ذلك كانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهم في نقوده ، ومع ذلك كانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهم في

القتال من أجل الفرنسيين ، وكانوا قد خربوا مقدونيا وتساليا الشهور عدة . وإذ لم يكن امامهم في حينه مكان آخر يذهبون إليه تحولوا نحو الجنوب وبداوا يتحركون نحو وسلط اليونان ، ونفض ثيبوت خلال ذلك يديه منهم وتسلل مبتعدا عنهم وعاد الي الغرب ، واستؤجرت الجماعة بعد ذلك من قبل غوتيير دي بريين دوق أثينا ، الذي كان يأمل في توسيع سلطانه بين الامارات المختلفة في اليونان ، ورغم أن الكتاليين أثبتوا مرة أخسرى جسدارتهم كقسوة محاربة فإن غوتيير سرعان مااراد أن ينتهي منهم ، وعندما تاخر عن الدفع لهم مدة أربعة أشهر تخلوا عن ولائهم له وقرروا أن يوطنوا انفسهم في اليونان ، وتوحد الفرنجة لطرد الدخلاء ووقعت المعركة المصيرية في ١٥ آذار ١٣١١ عِلى غير بعيد من مدينة كيرونيا القديمة ، حيث تقرر مرة من قبل مصير اليونان في المعركة ، وكان اليوم كارثة تستعمى على الاصلاح لليونان الفرنجيه ، فقد قتل دوق أثينا ودمرت معظم قوى الفروسية الفرنجية ، وفقد وسط اليونان إذ تحرك الكتاليون نحو داخل أثينا وطيبة ، واصبحوا سادة كل الأرض ، وطلبوا من ملك صقلية أن يصبح سيدهم فقبل مسرورا وأرسل بيرنفر استانيول ليكون نائبا له ٠

لقد غير توطن الكاتسلان في دوقية اثينا بعمسق تسوازن القسوى في اليونان ، وابتهج الأغريق الذين ملكوا سسالونيك وأبيروس ، لرؤية منافسيهم الفرنجة الأقوياء يبعدون ، وعلاوة على ذلك نجد أن إمارة المورة التي اختزلت إلى نحو ثلثي البلبونيز قد تضررت من هذه القوة الجديدة ، وكانت البندقية والأنجيفينيين أيضا متخوفين حول مصير ممتلكاتهم اليونانية ، وبدت التطورات للبابا والانصسار الغسربيين للحملة الصليبية نكسة لأمسالهم في تساسيس إمبسراطورية لاتينية في القسطنطينية ، ومن الواضسح أنه كانت هناك حساجة لرجل قسوي لتنظيم دفاع الفرنجة ودفع المسالح الغربية في اليونان ، وكان فيليب تارنتو قد طلق زوجته الزانية تساهار وألقسي بهسا في السسجن حيث ماتت . ثم رتب شارل دي فالوا بعد ذلك زواجا بين ابنته كاترين دي فالوا التي ورثت المطالبة بسالامبراطورية عن أمها كاتسرين دي

كورتناي ، وفيليب ، والتي كانت ممثلة في الوحدة بين كل الدعاوى الفرنجية والألقاب في اليونان ، وتدعمها القوى البابوية والفرنسية ، وفي الوقت نفسه أصبحت المورة في يد ماهوت هينولت وزوجها الثاني لويس برغاندي وهو استرداد عملت في سبيله أم ماهوت ايزابو خلال جميع سنوات نفيها ، وعالت المورة إلى بيت فيلهاردين ، رغم أن الأمير الجديد قد استولى عليها من فيليب ، الذي أصبح الان امبراطورا لاتينيا اسميا مع أخيه الملك روبرت ملك نابولي كسيد أعلى ، وانطلقت ماهوت على الفورة ولكن لويس تأخر لبعض الوقت في بورغاندي ووصل وهو في طريقه إلى اليونان الى المبنقية في تشرين الثاني ١٣١٥ ،

وأوجدت إعادة الترتيب هذه الصاجة إلى قسر عظيم من خلط الألقاب والممتلكات البورغاندية والفرنسية . وبشكل عام تنازل الأمراء النين اتجهوا شرقا عن مطالبهم في الغرب لأعضاء أخرين من عائلاتهم وعوضو بممتلكات أقوى في اليونان الفرنجي . وبدا أن كل شيء قد نفذ جيدا عندما تفجر فجأة أعنف صراع في تاريخ المورة المضطرب ، وذلك عندما توفيت إيزابودي فيلها ردين في ١٣١١ ، حيث قامت اختها مرغريت بالطالبة بجزء من المورة ، ولم يعترف شمارل الثاني بهذا الادعاء وكذلك خليفته روبسرت ، وعليه التمسست مرغريت المساعدة من فيراند صاحب مايوركا ، الذي كانت له بعض المسلات مع الشرق عن طريق الفرقة الكبيرة ، وقد تروج ابنة مسرغريت ايزابيل في شعباط ١٣١٤ ، وأعطعت مسرغريت الزوجين مهرا / دوطة / للعروس حقوقها في المورة ، وعانت هي نفسها إلى المورة حيث اعتقلها نائب ماهوت . والقي بها في السجن ، وصادر اراضيها ، وماتت السيدة التعيسة بعد ذلك بوقت قصير ، وبدأ فيراند على الفور استعداداته لفزو المورة ، وولعت إيزابيل ابنا ، مو جيمس في ٥ نيسان ١٣١٥ ، وتوفيت بعد نلك ببضع أسابيع ، وتركت لابنها الطفل كل ماكانت تدعى ملكيته في الامارة ، وكان فيراند مؤيدا من قبل فريدريك ملك صقلية ، والكاتالانيين في اثينا ، ونزل في اليونان في حزيران مع قسوة كبيرة ، واستولى بسرعة على

ميناء كلارنيتسا وقلعة بوفوار ( بونديكوس ) وبسرعة أصبحت كل إيليس في يديه ، وبدأ يتحرك نحو الجنوب ، ووصلت ماهوت وقواتها البورغاندية ، واندلعت حرب دموية قتل فيها مئات الفرسان وانتهت الحرب ، لكن مالبث لويس نفسه أن توفي بصورة غامضة نوعا ما بعد نلك بوقت قصير ، وتركت ماهوت لتحكم المورة وهي حتى أضعف مما كانت .

وسعت كل الدول المحيطة الآن إلى استغلال ضعف المورة لتوسيع ممتلكاتها وبدأ الكتالانيون بغزو يوبوا التي كانت تحت سلطان ماهوت ، ثم حاول روبرت نابولي أن يرتب زواجا بين ماهوت وأخيه جون صاحب غرافينا ليتأكد من أن المورة ستصبح في أيدي أسرته ، ورفضت ماهوت واحتجت لدى البابا يوحنا الثاني والعشرين وطلبت المساعدة من البندقية ، ولكن روبرت أقام جون غرافينا في المورة واعترف بالأخ الثالث فيليب كأمبراطور لاتيني اسمي ، وألقيت ماهوت في السجن وأمضت بقية أيامها هناك ، ولكن السد كان قد مفجر فبدأ الكاتالانيون في عبور إيزموس ، واستولى إغريق ميستوا على قلعة بعد الأخرى في الجنوب ، موقعين أضرارا وهرزائم بالمدافعين الأنجيفيين والموريين ، وكان السبب الوحيد في أن المورة مازالت باقية هو أن النهابين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم مازالت باقية هو أن النهابين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم

وكافحت الامارة قرنا آخر ، ولكن مورة فيلها ردين القديمة اختفت ، ومن البارونيات الاثنتي عشرة الأصلية بقيت أصغرها فقط ، وذهبت أغلب الأسر الفرنجية الغازية ، وأصبحت دفاعات البلاد مثلما كانت بقدر كبير في أيدي المرتزقة ، واستوطنت أسر جديدة إيطالية في معظمها في الأرض ، لاكأر ستقراطية إقطاعية مقاتلة بل كطبقة سياسية مالكة للأراضي تدفع الضرائب للأمير عن إقطاعاتها الواسعة ، ثم تحولت عن الأمير إلى قادة يمكنهم حمايتهم ومصالحهم بصورة أفضل عند الضرورة وحتى لو كانوا من البيزنطيين ، وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التى كانت في البيزنطيين ، وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التي كانت في

الأزمنة السالفة . وتعلم الفرنجة والأغريق أن يعيشوا معا ، وبدأت تظهر ثقافة مشتركة .

واستدان جون صاحب غرافينا بكثرة من أصحاب البنوك الايطاليين ولاسيما من اكسيا أولي ، وتولى بعض المساريع ضد الاغريق ، ولكنه لم يحصل منها على شيء هام ، وغزا غوتيير الثاني دي بريين ، الذي كان قد تزوج بياتريس ، وهمي من بنات فيليب تارانتو وتامار ، اليونان لمطالبة الكاتالانيين باثينا دوقية أبيه ودمرت الآن القلعة الشهيرة / السانت أومر / في طيبة ، وكانت حملة غوتيير مخفقة ، وعاد إلى إيطاليا في أواخر صيف ١٣٣٢ .

وتوفي فيليب صاحب تارنتو في كانون أول ١٣٣١ وتسرك القابه لابنه روبرت وأجبرت أرملته كاترين دي فالوا ، جون غرافينا أن يحيل المورة إليها كوصية على ابنها في مقابل أصوال وأراض في إيطاليا ، وربطت نفسها بنيكولو اكسيا أولي وكان أصغر منها بتسع سنوات ، وهو عضو جميل الطلعة ومثقف في البيت المصرفي ، وأحالت إليه أصور عائلتها في اليونان ، وفي ١٣٣٨ قام نيكولو وكاترين برحلة إلى المورة ، ومكثا هناك أكثر من سنتين ، وحاولت أن تكيف نفسها مع الظروف هناك في المقام الأول وأن توقف التدهور الثابت للامارة ، ولكن عبثا ، وعندما عائت كاترين إلى نابولي شعر بارونات المورة حتى أكثر بعدم مواءمة الحكم الأنجيفيني وعرضوا الامارة على جيمس الشاني لمايوركا ابسن فيراند وإيزابيل ، وقبل اللقب ولكنه توفي قبل أن يتمكن من زيارة المورة .

وتمسك روبرت صاحب تارنتو بكل الألقاب والأراضي التي ورثها ، ولكن الحروب في فرنسا وإيطاليا منعته من أن يذهب بشخصه إلى الشرق وتركت المورة لوسائلها الخاصة ، ومن حين لآخر كان يأتي حاكم من الغرب ولكن الأكثر أن البارونات كانوا ينتخبون واحدا منهم ، وكان الأتراك ينهبون سواحل البلاد ، ولم يبد أن هناك إمكانية للدفاع ، وكان أقوى رجل في اليونان الأن

نيكولو اكسيا أولي ، الذي منحه روبرت في ١٣٥٨ إمارة قلعة كورنث الغنية وتوابعها ، وتسوفي روبسرت في ١٣٦٤ وطالب أخسوه فيليب بالامارة ، وبدأ حربا غير مجدية مع خصوم منافسين امتسدت حتى قبل وفاته بوقت قصير في ١٣٧٣ . وخلفه ابن أخ له هو جاك دي بو .

وتفجرت حرب مروعة أخرى . وفي ١٣٧٦ أجرت جـوانا إمـارة المورة لمدة خمس سنوات للاسبتارية ، الذين يبدو أنهم احتفظوا بها مدة العقد .

وحدث تطور أهم عندما تدخلت الجماعة النافارية في شوون اليونان ، وكانت لأحد قابتهم ، وكان في الظاهر في خدمة جاك دي بو (توفي في ١٣٨٣) الذي سيطر على الامارة ، كما واستولى اخر ، يحتمل أنه كان في خدمة نيريو اكسبا أولى ، وكان أبنا بالتبني لنبكولو الكبير ، على طيبة في ربيع ١٣٧٩ ، وبعد عقد من الزمان في الامارة ، وبعد عقد من الزمان في الامارة ، وبعد عقد من الزمان في وصل تاريخ الدوقية الكاتالانية إلى نهايته •

واستمرت الامارة اللاتينية في تاريخها الضعيف جيلين أخسرين حتى ١٤٣٠ ولكن معظم المورة كانت قد أصبحت تحت حكم الأساقفة الباليلو جوا ، أساقفة ميسترا ، الذين قامت في أيامهم نهضة يونانية تقريبية ، ولكن مرور كل عقد كان يزيد من قوة الأتسراك العثمانيين الذين استولوا على القسطنطينية في ١٤٥٣ وفي ١٤٦٠ وضعوا نهاية لأسقفية ميسترا .

وعليه هكذا كان تاريخ الأمبراطورية اللاتينية للقسطنطينية وإمارة المورة بخطوطه العامة ، وقد رويت القصة في القرن الرابع عشر من قبل مؤرخين للمورة ، ومن شم غدت موضوع الفضول والتأمل لعدة سنوات .

### مخطوطات ومطبوعات تواريخ الورة

إن تواريخ المورة ، كما أصبحت تعرف بسبب عدم وجود اسم افضل ، هي سلسلة من الحوليات تم حفظها في ثمان مخطوطات كتبت باليونانية ، والفرنسية والاراغونية والايطالية ، والنسخة اليونانية كتبت شعرا والباقية نثرا •

اليونانية ، لا شك ان الاقدم فيها والاكثر مصداقية همى المخطوطة اليونانية ، لا شك ان الاقدم فيها والاكثر مصداقية همى المخطوطة الموجودة في مجموعة فابريكوس في مكتبة جامعة كوبنهاغن ويضم هذا المخطوط ٢٢١٩ بيتا من الشعر السياسي ، كتب بدقة ، كتابة يدوية مقروءة بشكل ملحوظ في التهجيه ، والنص مكتوب في اعمدة صغيرة مع هوامش عريضة معلمة بحروف كبيرة بالحبر الاحمد ، وقد فقدت الاوراق الثلاث الاولى ، ويبدأ المخطوط بالبيت ٥٠١ من المجموع الباريسي .

والاوراق مرقمة بكل من الأرقام الاغريقية من ٤ إلى ١٤٥ وبالارقام العربية من ٤ الى ٢٣٧ ، واضافة الى ذلك فان بداية كل كراس من عشر ورقات معلمة ، وكل فجوة من صفحتين مشار اليها بالترقيم الكراسي ، ولكن في فجوات اخرى ليست هناك مثل هنه الاشارات مما يظهر ان المخطوط لم يكن كاملا عندما نسخ ، ومن الملاحظات على الفلاف يعرف بأن المخطوط قد انتقل من توماس برثولين الذي اهداه الى يوهانس فابريكوس في ١٧٨٨ والمخطوط مع بقية تاريخه قد حازت عليه جامعة كوبنهاغن في ١٧٧٥ .

٤ - مجموع بيرنسيس الاغريقي وهي نسخة اخرى من المجموع الباريسي ، مع أن الخط سيء ، وهناك اخطاء عديدة في النقل ، ولم ترد في وصدف بوشون وعليه يبدو أنها كانت غير معروفة من قبله.

ومجموع تورنسيس ب ٢ / ١ وهذا المخطوط قد عرف لأول مرة بوا سطة جون شمت الذي درسه بدقة ، وفي رايه انه مشابه لمجموع هافنس ، ولكنه سيء التنفيذ. لكنه لاحظ الاهتمام الخاص للحواشي الهامشية غير المقروءة تقريبا والرسوم التي تعطي الدليل ليس فقط على المالكين العديدين للمخطوط ، بل على ما هـواكثر اهمية ، عن نمط اليونانية التي كان كل منهم يتكلمها ، وهي تقدم في الواقع تحديد للهجة اليونانية الحديثة.

## الترجمة الفرنسية.

بقيت الترجمة الفرنسية للتاريخ في مخطوط واحد في المكتبة الملكية برقم ٢٠٧٠، وقد اكتشفه بوشون ونشره في ١٨٤٥، وأعطاه عنوانا مطولا عبر عن محتوياته في الاستيلاء على القسطنطينية وإقامة إمارة المورة، ونشاط البارونات وساواهم، وكان هذا المخطوط في حينه اختصارا لأخر كان يملكه بارثلميو غينزي قبل المخطوط في حينه اختصارا لأخر كان يملكه بارثلميو غينزي قبل ١٣٣١ ويقول الكاتب نفسه: أنه سيروي قصة تاريخية لاكما وجدها مكتوبة بأقصر صورة لها وظهرت اقدم طبعة لها كمجلد من وجدها مكتوبة بأقصر صورة لها والأحداث هي تلك التي وضعها جين لوغيذون بعنوان « كتاب الاساتيلاء على امارة المورة (١٢) ( باريس ١٩١١) و

### النسخة الأرغوانية:

إن النسخة الاراغونية من التاريخ هي وحيدة في كثير من الطرق: فهي أولا ليست اعانة رواية لتاريخ المدم كما هي التراجم

إن أول طبعة حديثة للمخطوط قام بها ح • 1 • بوكون الذي قدم النص بدون ترجمة كمجلد ٢ من كتابه :
« بحث في تاريخ امارة المورة الفرنجية وأعمال باروناتها » ( باريس ١٨٤٥ ) •

وتبع ذلك الطبعة الرائعة لجون شمت بعنوان « تاريخ المورة » ( لندن ١٩٠٤ ) ، التي تحوي بشكل متوازي النصين الهافييني والباريسي ، وفي الملاحظات الاختلافات في التوريني ، وأحدث طبعة هي لبطرس كالوناروس ( أثينا ١٩٤٠ ) •

٢ ـ المجموعة الباريسية اليونانية ٢٨٩٨ ، وكان هذا المخطوط في الأصل في مكتبة فرانسيس الأول في فونتنبلو وكانت معروفة لدوكاح ، الذي وصفها بشكل صحيح والذي استخدمها في جمع معجمه . ويتألف الخصطوط مسن جسزئين : تسرجمة يونانية لبوكاكسيوتيزيد ، وفي الأوراق من ١١١ \_ ٣٣٣ تساريخ المورة الأغريقي ، وهناك ١٩١٨ بيتا تقابل بكشل دقيق المجموعة الها فنيانية ، مع أن محاولة صغيرة قد بذلت للمحافظة على صفاتها العروضية ، ونهاية الخطوط مفقوية ، والنص بعد مسفحة ٢١٨ مكتوب بخط مختلف: وكانت أول طبعة حديثة هي طبعة بوشون بعذوان « تاريخ الاستيلاء على القسطنطنينية وتاسيس الامارة الفرنجية في المورة» (باريس ١٨٢٥) وهسنه تحسوى تسرجمة للنص ، والمقدمة فقط هي الموضوعة باليونانية ، ونشر بوشون بعد ذلك النص اليوناني مع ترجمة فرنسية في كتابه: تاريخ العلاقات الخارجية والحملات الفرنجية حتى الفرن الثالث عشر ( باريس ١٨٤٠ ) والطبعة الأحدث هي طبعة شمت المذكورة أعلاه.

٢ - المجموع الباريسي اليوناني ٢٧٥٣ وهذا ببساطة نسخة من
 المذكورة اعلاه وهي سيئة التنفيذ وعديمة القيمة

الأخرى ، بل هي بـالاحرى محـاولة جـدية الكتـابة التاريخية ، مستخدمة كمصدر رئيسي تاريخ المورة ، ولكنها دمجـت اعمال مؤرخين اخرين ايضا ، وثانيا هـي المخطوط الوحيد الذي يمكن تأريخه بالضبط ويحمل عنوان : « كتاب الاستيلاء على إمارة المورة » °

وقد اخبرنا انه تم تصنيفه بأمر من السيد الأخ جهوهان فيراندزدي دي هيريديا مقدم مشفى القديس يوحنا بالقدس. وقد اكمل في ٢٤ تشرين اول ١٣٩٣ واكتشف المخطوط الكونت بول ريانت في مكتبة الدوق دي أوزوما في ١٨٨٠ ، وتم تحقيقه ونشر بعد ذلك بخمس سنوات من قبل الفرد موريل فاتيو (جنيف ١٨٨٥ ) النسخة الايطالية.

إن النسخة الايطالية للتاريخ ترجمة سيئة التنفيذ عن النسخة اليونانية وتبدو كملحق لكتاب ماريذو ساند وتورسيلو « تاريخ الملكة الرومية » والتي حققها ونشرها كارل هوبف في كتابه « التواريخ الاغريقية الرومانية » ( برلين ١٨٧٣ )

## تأريخ الحوليات

إن المسألة ذات الأهمية الأساسية في دراسة تاريخ المورة هي تأريخ النصوص المختلفة. فسالنص الأراغوني كمسا ذكرت اعلاه ، يحمل تاريخه الخاص ، وبهذا لا توجد أية مشكلة ومثله حال النص الايطالي ، وطالما أن ترجمة مغلوطة من الاغريقية يمكن استبعادها من هذا النقاش ، وأما النصوص الفرنسية واليونانية على أي حال فإنها طالما تقوم على مصنف أقدم مفقود تسبب بعض الصعوبة.

## النص الفرنسي

لقد ذكر بوضوح في عنوانها أن هذا النص قائم على مخطوط كان مرة في حوزة بارشلميو غيزي ، كان في قلعته في طيب. ونصرف أن غيزي كان أمر قلعة طيبة منن ١٣٢٧ – ١٣٣١ – وعليه فإن النص النبي لمينا يمكن الافتراض بأنه قد كتب بعد ١٣٣٢ ، علاوة على أن جدول الترتيب الزمني الملحق به يذكر أحداثا من ١٣٥٤ وهي السنة التي ينقطع فيها توالي الاحساث في التساريخ الى عام ١٣٣٣ ومن جانب لفر إن كاترين دي فالوا مذكورة بشكل خاص على أنها كانت ما تزال حية عندما كتب النص المدرنسي ، وحيث أنها تسوفيت ما تزال حية عندما كتب النص المدرنسي ، وحيث أنها تسوفيت الاحسار المولية المرنسية لا بعد أن تسكون قد كتب بين اللاتينية ص ١٣٥٩ ، ويحتمل كما يقترح لوغنيون ، (الامبراطورية اللاتينية ص ٢٥٠ ) بانها قد كتب بناء على طلبها أثناء إقامتها في اليونان من تشرين الثاني ١٣٣٨ حتى حزيران ١٣٤١.

### النص الاغريلي

تعتفظ العولية اليونانية برواية تمتد عتى عام ١٢٩٧ ، حيث تنقصطع فجساة ، وحيث أن الاوراق الاخيرة مفقسونة في نص كوبنها غن ، وقد نفترض أن الرواية امتدت حتى سنة ١٣٠٤ كما في النص الفرنسي ، وكما في الاخيرة ، على أي حال إن أحداثا وقعت في تاريخ متأخر جدا قد سجلت في النص الاغريقي ، من ذلك نجد أن رواية مدير قلعة سانت أومر في طيبة وكل ذكر الكاتالانين استيفاءات أقعمت من قبل الكاتب عندما تم وضع النص الاغريقي ، وفي الابيات أقممت من الحولية تدذكر فقرة تتعلق بالانساب إيرارد الثالث لومور أمير أركانيا ، وأسلا فه ولم تكن العائلة ذات أهمية رئيسة في الشؤون المورية ، ويشعر المرء أن المؤرخ لا بد أنه كان لديه بعض الاهتمام بتسجيل الاسم في حدوليته ، وفي البيت ١٤٨٨ هناك اشارة خاصة لا يرارد الثالث تعطي الانطباع بأنه كان مايزال حيا في اشارة خاصة لا يرارد الثالث تعطي الانطباع بأنه كان مايزال حيا في

الوقت الذي كتبت فيه الحولية ، وحيث أن ايرارد توفي في ١٣٨٨ يبدو محتملا أن النص اليوناني قد كتب قبل ذلك التاريخ ، وأن للحولية ذوعا من الارتباط به ، والنص الباريسي من جانب آخر يذكر بشكل خاص جدا وفاة ايرارد ويقدم له التقدير والاجلال ، وعليه إن نص كوبنها غن إذا يحتمل أنه قد كتب قبل ١٣٨٨ بوقت غير طويل جدا ، إذا قبلنا الدليل الوارد في البيت : ٩٦٦٨ المذكور أعلاه ( وهو ليس حاسما تماما ) ، أو على أي حال بعد ذلك بوقت قصير جدا ، وكتب النص الباريسي حتما بعد ذلك التاريخ.

# أصل المولية

إن الناحية المعيزة اكثر في الحولية هي اصلها ، وفيما عدا إشارة في قوانين رومانيا والمامات في حولية دوروثيوس صاحب مونمفازيا لتي هي نفسها ، لحد معين مستمعة من حولية المورة ، فإن لصادر للفترة التي انتجت الحولية صامتة تماما علاوة على انه حوجد بيانات قليلة في الصولية لتنورنا، والبينة بناء عليه يجب أن ستمد بقدر كبير من لغة النصوص نفسها ، وهي وسيلة بطبيعتها لفاصة غير قادرة على تقديم برهان كامل وتسمح بمجال واسح لتفسيرات ممكنة.

#### الشكلة.

إن المشكلة مذكورة ببساطة في هذه الاسئلة :

١ \_ هل النص الفرنسي هو الحولية الأصلية؟

٧ \_ هل الحولية اليونانية ترجمة لها أو مشتقة منها ؟

٣ \_ هل الحولية اليونانية هي الأصل؟

٤ \_ هل الفرنسية ترجمة وتكثيف لها؟

٥ ـ هل كلا الترجمتين مشتقتين من عمـــل اقــدم، فقــد
 الآن، كتب باليونانية، او بالفرنسية او الايطالية؟ إن المتمسكين
 بكل واحدة أن هذه الاحتمالات ليست مفقودة بين دارسي الحولية.

وكان بوشون اول من حاول حل الشكلة ، ولسوء الحفل ، إن عمله الرائع حقا حول الفرنجة في المورة قد تميز بتحيز وطني زائد . وهدفه الرئيسي كان تمجيد الاعمال الفرنسية في الماضي . وعلا وة على ذلك كانت اهدافه تاريخية حصرا ، وكان لديه اهتماما قليلا بفقه اللغة ، وقام بعمل فعلى صفير في النصوص اليونانية نفسها .

وطبعته على سبيل المثال من مجموع هافنسيس غير مأخونة من المخطوط ، بل من مقارنة قام بها اصدقاء يونانيون له ، وطبعاته بناء عليه ذات نفع قليل لدرا سة لفة النصوص اليونانية ، وليس مدهشا أنه بوشون قد افترض أن الترجمة الفرنسية كانت هي الأصل وأن اليونانية كانت ترجمة لها.

ومال هوبف الموافقة على هذه الفكرة ولاحظ أن الفرنسية كانت اللغة العامة الاستعمال في ذلك الوقات في المورة (تساريخ الاغريق ٢٠٢) وعلى أي حال كان في كتابه (التواريخ الاغريقية الرومانية ص ٤٢) من الواضح قلق حول هنه الفكرة ووعد أن يناقشها أكثر مع أنه لم يفعل.

إنه من السهل جدا رفض فكرة أن النص الفرنسي الذي لدينا هـو الحولية الأصلية. أولا وقبل كل شيء بالبيان الوارد فيها يستبعد هذا الاحتمال، وأنه من الواضع جـدا أنهـا اختصار لحـولية اقدم، وعلاوة على ذلك اختبر شـميت الاحتمال بتفصيل كبير في كتابه: (تاريخ المورة) ص ٤١ ـ ٧٥ ووصال الى نتيجة أن الرواية الفرنسية يمكن احتمال أنها الأصلية.

ومن السهولة بمكان أيضا استبعاد الحدولية اليونانية كأصدل أولا لأن تاريخ تأليفها يجعل ذلك مستحيلا ، وإذا كانت كما ذكر أعلاه قد كتبت في وقت ما نحو ١٣٨٨ ، فإنه لا يمكن احتمال أنها الأصل الذي يمكن أن تستمد منه الرواية الفرنسية قبل ١٣٣٢ ، ولا بالنسبة لهذا الأمر ، تلك التي أرخت ١٢٠٢ ويفترض أنه استمر حتى ١٣٠٤ وأن أحداثا في وقت متأخر أكثر قد أدخلت وهي خارجة على الترتيب الزمني ، تبين بوضوح أن الحدولية مبنية على مصنف يمضي حتى ١٣٠٤ . وستقدم أخرى على هذا الأمر فيما يلي : ويبدو واضحا بشكل جيد إذا أن أيا من الحوليتين ليس نصا أصليا ، ومن المؤكد أيضا أن النص الفرنسي ليس مستمدا من النص اليوناني ، الذي يعود الى تاريخ أحدث . وليس مدؤكدا تماما أن

النص اليوناني ليس ترجمة موسعة للتسرجمة الفرنسية. وعلى أي حال فإن اراء شمت في كتابه ا تاريخ المورة ا وادا مانتيوس في كتابه احولية المورة ا ولوغنرن في مقدمة كتابه الاستيلاء على امارة المورة ا وفي مسفحة ٣٣٧ مسن كتسابه الامبسراطورية اللاتينية اوكالوماروس في مقدمة وملاحظات كتابه احدولية المورة ا وكل الكتاب اللاحقين حاسمة في ان الرواية اليونانية ليست تسرجمة للفرنسية التي مع كونها مختصرة هي اكثر بكثير دقة ، وتحدوي كثيرا من الحقائق المفقودة من الاخسرى ، والاثنتان مستمدتان على مصدر مشترك ،

والادلة على هذا المصدر المشترك مستمدة ايضا من اشارة غربية في الابيات ٩١ ـ ٩٢ من الحولية وهنا يذكر: كما وجدنا مكتوبا بالتفصيل في كتاب الاستيلاء / وفي الواقع ان هذا يشير الى كتاب تاريخ وليم الصوري الذي لم يكن يسمى كتاب الاستيلاء.

ومن جانب اخر فان المائة من القوانين الرومانية ، التي تتكلم عن بلدوين الثاني ، تقول : كما ذكر بوضوح في كتاب الاستيلاء وتروي القوانين القصة المشكوك في صحتها عن زواج بلدوين من ابنة الامبراطور روبرت اوتعطي بالتفاصيل المماثلة بالكلمات نفسها الموجودة في حولية المورة تقريبا ، والاشارة اذا واضحة للحولية ، ولكن اية واحدة ؟ واضح انها ليست الرواية اليونانية لانها كتبت في وقت متاخر عن القوانين ، وليست الرواية الفرنسية ايضا ، لانه يحتمل ان القوانين مؤرخة بتاريخ متقدم عليها ، ولان القوانين تقوم على مختصر مصنف متوفر ، ولابد ان الالماع يجب ان يكون الي نمودج اصلي سمي بالعنوان المعطي للرواية الفرنسية (كتاب نمودج اصلي سمي بالعنوان المعطي للرواية الفرنسية (كتاب

فالالماع في الحولية اليونانية اذا يفسر بافتراض نمط اصلي له هذا الاسم، صنع على منوال تاريخ وليم الصوري، دا فعا بكاتب الحولية اليونانية اليا الى اطلاق اسم الكتاب الاخير على الكتاب

الاقدم الذي صبيغ على مذواله ومشكله ، لغة هذا النموذج الاصل ، مع ذلك ماتزال تواجهنا .

# اراء جون شمت ونمط اصلی یونانی :

ويتبع جون شمت المركبز تربير دي لوراي في الرفض بحماس لاحتمال وجود نمط اصلي فرنسي ، وهو ربما يقدم في اقوى تعابيره الممكنة نظرية ان الاصل قد كتب في اليونانية ، ويضلطر المرء مع ذلك ، لان يبقى في نهنه ان اهتمامات شامت فقهية كلية وحماسه المعترف به لتطوير اللغة اليونانية الحبيثة وجماليات ادبها ادى به الى وضع اهمية محورية لمجموع هافننسيس كمعلم في هذا التطور ، وكما يقول هو نفسه : ان المصداقية التي يعطيها لهذا النص ستهتز بشدة اذا كان ترجمة للرواية الفرنسية ، او قد يضيف المرء اي نمط اصلي فرنسي ، وتدل اقوال اخرى له ، انه ربما لم يبد اي تحفيظات في وجهة نظره ، إنه كان قلقا نوعا ما ، وعلى سابيل المشال في الصفحة ٣٠ من مقدمته لحولية المورة ، يقول : ان ( النملط الاحملي ) قد يكون مكتوبا بالفرنسية ، ولكن كحولية فرنسية اكثر تفصيلا لم ينقل ، فهو اما فقد او انه لم يوجد مطلقا ، ولايمكننا ان تشبت الواحد او الاخر .

ثم يتابع فيقول: ان الكاتب الذي كتب الرواية الفردسية ، اما ان يكون قد اختصر حولية فردسية او ترجم مع الحدف حولية يونانية ويجب مع ذلك ملاحظة ان الكاتب ، الذي يذكر كل هـذا لايقول انه يترجم كتابا اقدم ، وفي مكان اخر (في ص ٣١) ، يذكر ان الرواية الاغريقية في كل النواحيي وفي كل الروايات اكمــل مرسن الفردسية (وهذا صحيح فقط مع التحفظات) ويمضي شمث ليقول: ان الرواية الفردسية يمكن ان تشرح بسهولة على انها مجرد خلاصة ، ويذكر الكاتب بوضوح انها خلاصته ، وهذا كما بينا اعلاه ليس ممكنا بالمرة ، وشمث نفسه لم يعتقد هـذا

حقا ، لانه قال اخيرا انه كان هناك نمط اصلي لكلا الروايتين ، ولكنه كان مكتوبا باليونانية .

ودليله على هذا لغوي بشكل رئيسي ، وبين ان الاسماء الصحيحة في كلتا الحوليتين قد اعطيت بشكل صحيح في صورة اللغة التي وربت فيها ، فالاسماء اليونانية مهجاة بشحكل صحيح في الرواية اليونانية ، والاسماء الفرنسية في الرواية الفرنسية ، وايضا ان الاسماء الفرنسية في الرواية الاغريقية ليست مشوهة بشدة ، في حين ان الاسماء اليونانية في الرواية الفرنسية قد تحولت الى اسماء فرنسية .

وهكذا يمكنا ان نتوقع ان نجد (١) كل الاسسماء الدونانية والفردسية مكتوبة في النصوص المتعلقة بها (٣) الاسماء الاجنبية في النصوص تعالج بدقة تقريبا ، وهذا صحيح بالتاكيد بالنسبة النص الدوناني ولاسيما نص هافنسيس وهو ايضا صحيح في النص الفرنسي ولكن مع استثناءات معينة ، وهذه هي النقطة الرئيسية في نظرية شمث . والحقيقة انه كان يعتقد ان بعض الاسماء الفرنسية محرفة في الرواية الفرنسية ، مما يظهر ان الكاتب لم يكن يألفها وانه كان عليه ان يعيد بناءها مستن النص الدوناني الذي كان يترجمه ، وهكذا ان عدا من الاسماء الفرنسية الصحيحة الموجودة في الرواية الفرنسية يمكن ان تفسر اذا اقررنا انها قد مدرت عبر وسيط يوناني .

ومرة اخرى فانه اخذ ماخذ دي لوراي فأعطى بعض الامثلة: اللفوية وعرض بعض الاسماء المحرفة ليصل الى القول ان الكاتب قد ترجم اليا الاسم الذي راه امامه كاسم فرنسي وكتب تبعا لذك تماما

والضعف الواضيح لهذا الخط من التفسير، هو بالطبع، مشكلة من اين جاءت الاسماء في النص الدوناني فاصحابها بالتاكيد ليسوا

يونانيين ، ولابد أنها تحريف لاسماء فرنسية ، اما سمعها المؤلف او صادفها عندما كان يكتب .

ويبدو انه اكثر قابلية للتصديق ان هذه الصيغ للاسماء كانت هي التي استعملها المؤرخ الاصلي ، وان كلا الكاتبين المتأخرين قد تبنياها ببساطة ، ومثل هذه الادلة بلا شك لاتؤكد القول : « وهكذا ان فرضية ان صيغة تامة كاملة للحولية بالفرنسية همي بلا اساس » .

وتكفي بضع امثلة اخرى من تفسيرات شمث لبيان ضعفها المتاصل. وهو يشير مع دي لوراي الى حقيقة ان خمسة نصوص يونانية قد بقيت في حين ان واحدة فقط من كل الروايات الاخرى قد وجدت، ويميل للاللة على افضلية المخطوط اليوناني، وهذا لايدل على شيء من هذا الذوع.

وفي الواقع لقد بينت اعلاه ان هذا ليس صحيحا ، ثم يسال شمث لماذا يكون لدى اليونان اي سبب كي يترجموا الى اليونانية مثل هذه الوثيقة العنيفة موقفها المعادي لليونانية ، وهو يعلل انهم بالطبع ليس لديهم سبب لفعل هذا .

ولكن المرء قد يسأل لماذا اذا كتبت باليونانية في المقام الأول؟ وسوف نعالج هذا السؤال بتفصيل اكثر فيمايلي ، والخط الاخير في تفسير شمث والذي ربما كان الاكثر اقناعا يتعامل مع الالقاب الفخرية للمخاطبة التي تظهر خلال كلا النصين . وكان الفرنسيون في القرن الثالث عشر في العادة يخاطبون ملكهم بكلمة سيدي و« السيد الملك » وكلتا الصيفتين تظهران في الراوية الفرنسية ولكن بالتأكيد ان تعابير مثل « الامبراطور المقدس « المتوج بالتاج ولكن بالتي تظهر ايضا انها ليست فرنسية نمونجية ، بسل المقدس » التي تظهر ايضا انها ليست فرنسية نمونجية ، بسل بالاحرى تراجم لالقاب بيزنطية ، ولكن هل يدل هذا بالضرورة على ان النمط الاصلي قد كتب باليونانية ؟ الا يدل وجدود مثل هذه

\_ 1173 \_

التعابير على ان الامبراطورية اللانتينية وتوابعها قد ثبتت مداسم البلاط للنصور الملكية اليونانية وان هذه التعابير كانت شائعة الاستعمال في الشرق؟ وقد تبنى البلاط اللانتيني الاجدراءات اليونانية في تقويع الامبراطور، مع شارة السلطة الامبراطورية الغ ....

(انظر: ٢ / ٩٨٤ من الحولية) وقد يفترض المرء انهم قد ثبتوا تعابير المفاطبة التي كانت شائعة الاستعمال وكلمات المضاطبة الاكثر تعقيدا للامبراطور يحتمل اكثر انها بقيت ، حيث انها كانت اكثر رسمية ، وهذا كله تضميني واذا قامت وحدها وصحت فانها ستكون حاسمة ولكن مع ارتباطها بالادلة المعروضة ادناه انها تجيب بشكل واف على جدل الشمث المحدد .

وهكذا نجد ان جدل ا شمث ا شامل ويؤدي الى اسئلة مربكة ، والاحتمالات الوحيدة الباقية هي ان النمط الاحسل قد كتب اما بالفرنسية او الأيطالية .

# احتمال وجود نمط اصلى فرنسي

عندما يقرا المرء المولية باليونانية يبقى باستمرار مدركا لعدم الكفاية الواضعة لفردات اللغة اليونانية . وهناك تكرار يكاد يبلغ حد السخف للكلمة نفسها مرات ومرات لاسيما عندما تكون واحدة مما يلمس هوى لدى المؤلف .

والى جانب هـنا هناك نقص واضح في المرادفات ، وبصدورة متكررة يستعمل المؤلف الكلمة نفسها محرتين او شلا ثة في الجملة في حين ان الميل الطبيعي هو ايجاد مرادف ، وهذا واضح بشكل خاص في محاولته الاحتفاظ بالوزن الشعري للعمل فكان أن تكررت عبارات كاملة وعكست جملا ، واقحمت كلمات لاضرورة لها ، فقلط لمجدرد

مله الابيات، وهذه الخصائص بالتاكيد تضال في الترجمة او التكوف على اكثر منها القطعة الاصلية الكتوبة.

وربما كانت اوضح طريقة لرؤية هـذا هـي مقارنة مجمهـوع هافنسيس (التي تسمى بعد ذلك هـ هـ) مع الباريزية (ب ا) والتورينية (ت ا) حيث يبدو على الفهور ان التحيز العنيف المضاد لليونانية ل. هـ ، هو بين الأشد مرارة في اي نص تاريخي يختفهي في ب وت وان تحامل الفقهــرات في الابيات ٢٦٧ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٢٩ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٨١ ـ ٢٨ ـ ٢٩٨٩ و ٢٠٧٠ محدوف تماما في ب ، والبيان في الابيات ٢٩٨٩ و ٢٧٧٠ ملطــف وذلك الذي في الابيات ٣٩٨٧ و ٢١٥٧ و ٢١٥٧ معدل وفي البيات ٢٠٥١ اخترل عبد الجيش اليوناني الى ١٠٠٠ ، وفي الابيات ٢٠٧١ و ٢٠٥٧ ، ١٠٠٥ تخترع ب مدنجة الفرنجة ، وفي وفي الابيات ٢٧٨٩ ، ٢٥٨٥ تخترع ب مدنجة الفرنجة ، وفي البيت ٢٠١٥ تقول هـ . (حدث اسي عظيما ) وتقول ب : « واسي الفرنجة » وتأتي ت لتكون حتى اكثر شدة في اســتبعاد هــذا التحيز المضاد لليونان (الابيات ٣٧٨٧ ، ٣٨٨٣ ، ٢٧٧٧ ، ١٩٧٨ . ١٩٧٠ الخ ...

وهنه الامثلة قليلة وغيرها كثير، تنزيل اي شك كان في ان ب و ت قد كتبا من قبل اليونانيين ويحتمل ان ذلك كان بعد اكثر من قرن من ه وبلا شك كان للقراء اليونانيين، وحيث ان هذه هي الحالة فانه من المهم ملاحظة التبدلات اللغوية التي قام بها مؤلف ب في النص الذي كان ينسخه، والتغيير الأول هو استبعاد كثير من الكلمات الاجنبية التي من الواضع ان مؤلف ب كان يشعر ان قراءه لن يفهموها .

ومن استعراض قائمة موجزة فيها بعض النماذج الموضعة يبدو لنا أن الكاتب لم يكن حريصا على صفاء اللغة والأسلوب •

ولم يحاول ببساطة الاحتفاظ بيونانية صرفة يعبر عنها ، لان النحو والمفردات اللغوية في نصه اصطلاحية تماما ، وهو ببساطة قد

حاول جعل النص مفهوما وحيث ان هذه هي الحالة ، يتبع هـذا ان هـ لابد انها قد اوجدت صعوبات للقارىء اليوناني ، ولكن اذا كانت هـ ممثلة ليوناني الفترة وانها كتبت للقراء اليونانيين كمـا يتمسـك شمث ، فان هذا لن يكون كذلك .

والتغيير الاخر الذي يمكن ملاحظته هو ترجمة الكلمات الاجنبية الى اليونانية . •

الانطباع العام المستخلص من بعض أعمال المقارنة اللفاوية والكتابية هو أن مؤلف هم كان يترجم وثيقة فرنسية ، والاستنتاج الاخر الوحيد هو انه كان يعمل من وثيقة يونانية ، التي بدورها كانت تقوم على وثيقة فرنسية موالتأكيد لاحاجة للتعقيد ان مؤلف ب من جانب اخر لايستعبد بأي حال الكلمات الاجنبية بشكل جوهري من النص ، ولاهو كان يقصد استعمال اليونانية الكلاسيكية ، وقد حاول استبدال الكلمة الفرنسية التي هلينتها هم مما كان يسبب المتاعب للقراء اليونانيين ، وقد حاول أيضا ان يعطي تراجم صحيحة لكلمات وجد فيها مؤلف هم صحيحة لكلمات وجد فيها مؤلف هم صدينة الحياة بوضوح ان كل هذه الكلمات في هم ، لم تكن جرءا من لغة الحياة اليونانية في تلك الفترة ، بل انها كانت كلمات مهلينة بينما كان المؤلف يترجم نصا من لغة اخرى ،

ويصبح هذا حتى اكثر وضوحا عندما ننظر بدقة اكثر الى هـ اننا نلاحظ على الفور ان النص مليء بكلمات اجنبية . والعدد الفعلي لهذه الكلمات لايعطي دلالة على تأثيرها في النص ، حيث تكرر مرات ومرات . ومعظمها يعطي مترجما مع نهايات يونانية ، وقليل جدا من هذه الكلمات الاجنبية كتب بلغـة اجنبية لان المؤلف كان في حينه يشعر بانها قد لاتفهم من قبل قرائه ، واحيانا ببساطة لملء البيت ويعقبها على الفور الكلمات اليونانية المتعلقة .

واضافة الى هذه الممارسات كان المؤلف يحب ان يبتكر كلمات

يونانية قائمة على اصول فرنسية وكل هذه الكلمات المبتكرة لها رنين يوناني وهي تذكارية لكلمات اخرى في اللغة .

وعادة اخرى للمؤلف هي اخذ تعابير فرنسية صرفة وتسرجمتها مباشرة الى اليونانية ، وكثيرا مايكون هذا بنتائج عكسية فكهة . وتنساب اللغة بشكل جيد في بعض الفقرات ، ولاسيما تلك التي يقطع فيها المؤرخ روايته ليخاطب القراء مباشرة ، وهو خطاب من الواضح انه مفترض ، وهذا ايضا مقروء بشكل جيد ، ولكن الرواية هكذا ليست مقروءة بشكل جيد واللغة مفتعلة وملتوية ، وقد عكست العبارات لتحقق الوزن وترتيب الكلمات نفسه ليس طبيعيا ، وكثيرا جدا ماتكون فرنسية واضحة ، وهذا ظاهر عندما يقارنها المرء بحولية فرنسية من القرن الثاني عشر او الثالث عشر والتشابه مدهش ، وربما مأثور وواحدة تصور استعمال كلمة يونانية في عطف على كلمة فرنسية وتعرض واحدة الفرق الطفيف بين النصين ، بل على كلمة فرنسية وتحوي الاخيرة عبارة طريفة لابد انها ايضا اصلهما المشترك وتحوي الاخيرة عبارة طريفة لابد انها

وتبقى نقطة واحدة للدراسة في هذه المناقشة للغة النموذح وقد اقترح لوغنون ان تكون اللغة الاصلية ايطالية . (انظر مقدمته لكتاب (الاستيلاء) ، حيث يطور هذه النظرية ، وفي كتابه الامبراطورية اللاتينية ص ٣١٧ ، حيث ذكرها كحقيقة ) . ونذكر باختصار ان اعتقاده هو لان احد البنادقة في حاشية بارتلميو غيزي او حتى غيزي نفسه ، كتبب الحسولية بسالايطالية بين ( ١٣٣٧ و ١٣٣٧ ) وهذه كما يبين كانت الفترة التسي كان الايطاليون يكتبون فيها تواريخهم ، وكانت حولية المورة واحدة منها ويبين ايضا ان حرب البندقية مع فريدريك الثاني غير مذكورة في الحولية ، ولم يقبل احد بنظرية لوغنون هذه وقد رفضت حالا من قبل ادامانيتوس . واعتقد ان الصعوبة الرئيسة فيها هي انه لاشيء مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارتلميو غيزي في عنوان مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارتلميو غيزي في عنوان الترجمة الفرنسية ، يوحي باصل ايطالي ، علاوة على ان لوغنون

قد قرأ كثيرا ، هذا البيان ، وهو يفترض انه يعني ان شخصا ما من حاشية غيزي قد كتبه ، هذا البيان يقول : مجرد ان الحولية قد وجنت في كتاب كان ذات مرة في حوزة غيزي ، ويستحيل قراءة اكثر من هذا فيها ، حيث انه لغياب الاشارة الى حسرب البندقية مع فريدريك ، يمكن فقط للمرء ان يقول : ان هناك احداثا كثيرة اكثر اهمية بكثير من تاريخ المورة تركت ايضا ( سقوط الامبراطورية اللاتينية مثلا ) ولا نربط اهمية خاصة بهذه الحادثة المنعزلة .

وتظهر المقارنات اللغوية أن الكلمات التي ربما قد اشتقت ايضا من كلمات فرنسية ، هي ضعف الايطالية علاوة على أن كثيرا من تلك الكلمات الايطالية ولاسيما التي تتعامل مع الشحن بالسفن والتجارة كانت في الاستعمال من قبل الشرق الأدنى قبل كتابة الحولية بوقت طويل .

وتجعل المقارنة من الواضح بشكل تام ، أن الفرنسية دون شك هي لغة النمونج الأصلي ، ليس فقط لوجود كلمات فرنسية بضعف عدد الكلمات الايطالية ، بل لأن كثيرا من الكلمات اللاتينية يمكن أن تعد بشكل صحيح فرنسية ، وكل بقية الكلمات اللاتينية هي كلمات لخلت اللغة اليونانية قبل وقت طويل من كتابة الحولية ، خاصة التعابير التي تعالج موضوع الحكومة ، والدين والتجارة ، والأعمال الحربية ، وباختصار ، يمكن للمرء اذا أن يقول يقينا أن كلا من الروايتين الفرنسية واليونانية استمدت من نصط أصلي كتبب بالفرنسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا ، وربما من قبل بالفرنسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا ، وربما من قبل رجل دين فرنسي أو فارس فرنسي، يمكن تصور أنه كان في حاشية كاترين دي فالوا بين ١٣٣٣ و ١٣٤٦ ، والأكثر احتمالا بين عسم ١٣٣٨ و ١٣٤٦ والأخيرة مترجمة موسعه ومزوقة بدرجة عالية وكتبت بالشعر السياسي ، احتمالا من قبل شخص ما كان في بلاط إيرارد الثالث لى مور ، قبل بضعة سنوات من سنة ١٣٨٨ أو بعدها مباشرة .

#### \_ {\\\ -

## النمط الأصلى الفرنسي

لاجدل حول صحة النمط الفرنسي الأصلي الموجود الآن ، ولكن مناقشته بدقة مهمة صحعبة ، لأن المرء يجب أن يعتمد على الدليل الذي اكتشف في فرعية الاثنين ، ومع ذلك من المحكن التمييز ببعض الدقة بين المصنف الأقدم والتعديلات التالية ، وهحكذا يحاد بناء الأصل المفقود ، ومن الواضح أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد بقدر كبير على التخمين ولكن استنتاجات معينة يمحكن الاعتماد عليها ، ربما يمكن الوصول اليها .

# تأريخ النمط الأصلي:

أن مؤرخا كمؤرخنا ، رجل له قسرات عقلية محسودة نوعا ما وخلفية تعليمية يمكن أن يصف بدقة ، فقط مايراه هو نفسه أو ما يعلمه من شاهد مباشر ، ومالم يعتمد على مصادر مكتوبة دقيقة في ذاتها فإن دقته يجب أن تتناقص بحكم الظروف كلما تراجعت الأحداث التي يصفها اكثر الى الماضي ، ومن الواضح مباشرة أن مؤرخنا لم يستخدم مصادر مكتوبة ، وربما كان قد قرأ وليم الصورى كما توحي الفقرات الافتتاحية من الصولية ، ولكن وصفه للحملة الصليبية الأولى غير دقيق بالمرة ، حتى في الخطوط العريضة ، ولاروايته حول المسار الابتدائي ، بيد أن حسيثه عن نتائج الحملة الصليبية الرابعة جاء قسريبا من الحقيقة ، ومسن الواضــح \_ مــع أنه أمـر غريب ، أنه لم يســتعمل رواية فيلهاردين ، وتفسيره لتاريخ الأحداث في الولايات اليونانية لتلك الفترة يكشف أكثر جهله التام بالمؤرخين البيزنطيين ، ويمكننا أن نخمن بأمانة بناء على ذلك بأن مصادره الوحيدة للمعلومات كانت عيناه وأقوال الشهود التي جاءه بعضها مباشرة ، وكان يمكن الاعتماد عليها ، وأخرى منها جاءته كإشاعات وتقاليد ، وهناك استثناء واحد \_ بعض الوثائق \_ التي ستناقش أدناه ، وحيث أن الأمر كذلك ، فان الحولية بالتالي لا يمكن ابعادها عن الأحداث التي تسجلها ، وواضح من الحولية الفرنسية ان الرواية الرئيسية تغطي السنوات ١٣.٤ ـ ١٣.٤ مع النصف الأخير للفترة موصوفا بالتفصيل ، ولنقل ان المؤرخ في حينه لم يتمكن من تسجيل اي حدث بأي دقة لو أنه كتب بعد أكثر من جيل من وقوع الحدث . وقد تمت معالجة حكم غوليوم الثاني ٢٤٢١ ـ ١٣٧٨ بتوسع كبير مع كثير من التفاصيل الحية ، ويمكننا أن نفترض أن المؤرخ تكلم مع الناس الذين شهدوا هذه الأحداث ، وهذا ايضا يفسر لماذا عولج حكما جيوفري الأول وغيوليوم الأول بهذا الاختصار ، وعدم الدقة ، والاستنتاج هو أن الحولية كتبت بعد وقت قصير جدا من ١٣.٤ ( ويجب أن يبقى في الذهن أنه بحلول ١٣٠٠ يبدو أن الحولية كانت متداولة ، وكانت بلا ريب قد اصبحت في حوزة بارثلميوغيزي ) .

وهناك بيانات معينة في الحولية تـؤكد هـنا التـاريخ ففيي البيت ٥٧٣٨ يقال لنا إن أطفال الأتراك الذين تزوجوا وتـوطنوا في المورة في ١٢٦٥ كانوا مايزالون احياء عندما كتبت الحولية ، وهذا قد يكون صحيحا بالنسبة لوقت يلي بوقت قصير ١٣٠٠ ، ولكن ليس بعد ذلك بكثير بالنظر للنسبة العالية المروعة لمعدل الوفيات في المورة التي مزقتها الحـرب في تلك الفتـرة وفي الأبيات ٢٣٤٧ ، ٢٧٨ ، المركم المركم ، ٢٨١ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ١٠١٨ ، يدعى نيكولاس الثاني دي سانت أومـر بالرجل العجوز ، ولكن المؤرخ قد أخطأ بنكر الأب مـكان الابـن نيكولاس الثالث الذي توفي في ١٣١٤ ، وهـذا يدل على أن نيكولاس الثـالث كان رجلا مسنا ومازال حيا عندما كان المؤرخ يكتب ، وهكذا يبـدو ان الدورية الأصلية قد كتبت بين ١٣٠٤ و ١٣١٤ .

### المؤلف وعمله:

أن لدهش ولكنه صحيح أنه لايوجد بيان واحد في الصولية يتعلق بالمؤلف نفسه ، ومع ذلك فان شخصيته تظهر ، مع أنها غير واضحة

فقط بالاستدلال من صفحات حوليته ، وقد أثار هدذا التعدد مسن النظريات بين العلماء ، حتى بالنسبة لجنسسيته ، واعتقد لوغنون بان ايطاليا كتب الأصل / هوغاسمول / الذي كتب الترجمة اليونانية الأخيرة ، واعتقد بوشون وهوبف أن الأصل قد كتبه فرنجي ، وأن النسخة الأخيرة كتبها يوناني ، أما كالوناروس فليس متأكدا ممن الأصل ، مع انه يعتقد أنه كتب بالفرنسية ، وأن النسخة الأخيرة كتبت من قبل غاسمول . ويعتقد شميت أن الأصل قد كتب باليونانية من قبل فرنجي ، وأن النسخة الأخيرة دقيقة وان كانت مسوسعة من قبل فرنجي ، وأن النسخة الأخيرة دقيقة وان كانت مسوسعة المغ ....

وفي رأيي ليس هناك من شك في أن المؤلف هو فرنجي فلماذا يكتب يوناني وثيقة مضادة بشدة للاغريق بالفرنسية ؟ ولماذاكان علينا أن نفترض أن غاسمول كتبها ؟ وقبل كل شيء ان الذين اقتسرحوا أن يكون غاسمول هو المؤلف ، غير واضحين تماما في تمييزهم بين النمط الأصلي والنسخة اليونانية المتأخرة ، وثانيا أن كل مانعرفه عن آل غاسمول وهم من نتاج زواج فرنسي يوناني ، في هنه الفترة ، يدل على أن مشاعر غاسمول لابد أن كانت مسوالية لليونانية ، وقد رحب بأل غاسمول من قبل اليونانيين ، وأعطوا مناصب عليا في البلاط والجيش اليوناني ، ومن جانب أخسر إنهم مناصب عليا في البلاط والجيش اليوناني ، ومن جانب أخسر إنهم رفضوا تقريبا من قبل الفرنجة ، ومن الصعب في الواقع أن نجد سببا مقبولا لماذا كتب أحد أفراد عائلة غاسمول حولية هدفها الكامل تمجيد مفاخر الفرنجة القدماء واثاره التنافس بين أبنائهم الذين تمدروا منهم .

ولأن الحولية تفعل هذا بالضبط كما هو واضح على الفور لكل من يحاول أن يعلق بالحواشي على الحولية ، بل لانتاج رواية متألقة عن أعمال الفرنجة الماضين ، وأن يحث مستمعيه على العمل في أيام الانحطاط الفرنجي في المورة ، لقد أراد أن يضرم من جديد العنف الشبيه بالحرب لحكم غوليوم الثاني وبالتأكيد إن مثل هذا الهدف والحنين الى الماضي يدل على أن فرنجيا هدو المؤلف وعلى أي حال

كان المؤلف فرنسيا تماما في مواقفه وتحيزه ، فالفرنجة دائما يقعون في الضوء المواتي ، وترد البيانات تلو البيانات حول تفوق الفرنجة في الأسلحة والخلق والشجاعة . وفي الحقيقة إن هذه كلها كانت توضع في أفواه أعدائهم من الاغريق ، وتظهر المشاعر النمونجية المضادة للاغريق لدى الصليبيين من الفرنسيين ، مع أن النقد الساخر والعنيف الوارد في ه والذي لايمكن التفوق عليه في العنف قد أقحم من قبل المترجم ، حيث نجد على سببيل المثال أن الأبيات ٧٥١ م مقوده في الترجمة الفرنسية . ومن الواضح و ١٢٥٨ م ١٢٥٨ و ١٢٥٨ كاثوليكيا متشددا ، مع أنه كان على معرفة بالكنيسة اليونانية الأرثوذكسية وطقوسها ، ومع ذلك فهو لم يتحيز الى جانب الأكليروس في كفاحهم ضد الأمير في المورة ( ٢ ، ٢٦٢٦ ... ) ولم يكن رجلا ذا منزلة رفيعة ، لأنه على مايبدو لم يأخذ دورا فاعلا في يكن رجلا ذا منزلة رفيعة ، لأنه على مايبدو لم يأخذ دورا فاعلا في من الإجراءات التي وصفها ، وعلاوة على ذلك يبدو وكأنه كان يضاف من الألقاب الرفيعة ولايضيم مطلقا فرصة لتسجيلها .

وحتما لم يكن شاعرا ، اذ أنه لايوجد تقريبا أية إلماعات شعرية . وبالأحرى إنه رجل نثر قروي ويعبر عن الفكرة تمراما ، وهناك على أي حرال نوعية درامية لكثير مرافقرات ، لاسيما تلك التي تعالج إجراءات البلاط ، وتصادم الشخصيات .

وفي هذه فإن الأحاديث ، مع أنها خيالية ، لها رنة الصدق وتدل على شخصية المتكلم ، ويشعر المرء بأن الشخص لابعد أنه تحدث بهذه الطريقة ، والناحية الأكثر إثارة للدهشة في شخصية المؤلف هي اهتمامه الشديد بسالعادات الاقسطاعية ، في دعاوى القضاء الأعلى ، وصحيح أنه وصف المعارك والتطورات السياسية ، ولكن دائما فعل ذلك بطريقة سطحية خاطفة ، ولديه ميل لاختصار مثل هذا الوصف ، وسروره الرئيس مع ذلك هو في القضاء الأعلى الذي يملأ جزءا غير عادل النسبة في سعته من الحولية ، وهدو هنا على

أساس وطيد . ووصفه للدعاوى والقانون مضبوط بدقة ولديه معرفة دقيقة بالقانون ، ويذكر كثيرا من المواد في قوانين المورة ومن الواضع أنه قد درسها .

علاوة على أنه على مايبدو قد درس سجلات الاقتصاعات في المورة ، وأنه قد استخدم هذا المصدر لبياناته حول مختلف القصور ومؤسيسها وانتقال ملكيتها وهذا ظاهر من ميله للخلط بين الاب والابن عندما يحملان الاسم نفسه ، ولايظهر التمييز بينهما في معظم الأعمال مالم يوقع الأب والابن الوثيقة نفسها ، وعليه فان الاستدلال هدو أنه كان كاتبا ديوانيا أو كاتبا بالعدل في المحكمة ، وهناك نقطة أخرى ، ولو أنها غير مباشرة نوعا المحكمة ، وهناك نقطة أخرى ، ولو أنها غير مبالغموض ما ، تميل الى تأكيد ذلك ، فهو يكشف عن ولع غريب بالغموض والمكر طالما أنها في جانب الفرنجة ، وهو على سبيل المثال يعيد السرد بتلذذ واضح للطريقة التي سلب بها روبرت من ميراثه الحق ( انظر فيما يلي ص ١٣٥ - ١٤٢ ) وفي الزمرة نفسها خطف وزواج ابنة الامبراطور / روبرت / مسن قبل الأمير / جيوفري / وخرق / غوليوم / الثاني لمعاهدته مع ميكائيل بالايولوغوس الخ ....

وهكذا تظهر صورة مؤلف الحولية الأصلية ببطء ، وبانذاره بتراجع وانهيار بيت آل فيلهاردين بسلب السلسلة الطويلة من الكوارث التي دمرت رخاء المورة ، في الحروب التي دمرت المقاتلين فيها ، وبسبب التدخل الأجنبي الذي كان يهدد وجودها ذاته ، تولى هذا الكاتب بالعدل الفرنجي ، ذو المنبت الوضيع ، والذي كان مع ذلك متوافقا مع عرقه وكنيسته تولى مهمة هز اقرانه من الفرنجة من فتورهم ، والهامهم بأن يعيدوا في قرنهم الأعمال المجيدة التي أدت الى الاستيلاء على اليونان بهذه السهولة قبل ذلك بقرن كما في تقاليد أناشيد الأعمال ، وأنتج هو أيضا أغنية ليست بالخيالية حول أبطال الأساطير والتنين ، بل واقعية عن الفرنجة وأعدائهم ، وحوليته عقيقية وان تكن مزينة بشكل مقبول ومفهوم تتراوح بين القوة

والاعتدال ، وهي معقولة مفهومة معترف بها ، سمحة التفكير كالفرنجة الذين تصفهم ، وتضم مع كراهيتها بعض الاحترام والتسامح تجاه أعدائهم .

## الحولية اليونانية

ان هذه الخصائص مع ذلك فقط بالنسبة للرواية الفرنسية الحولية والحولية اليونانية أمرا آخر تماما ، ومع أن الأصل قد يبقى ممكن التمييز في صفاتها فان الانحياز العنيف المضاد للاغريق وللارثوذكس للمترجم يغير النغمة تماما ، ومن الواضح جدا أن نمطا مختلفا من الشخصية قام بالعمل

### المؤلف وعمله.

لاشيء معروف بالمرة عن المترجم اليوناني أكثر من حقيقة أنه كان على صلة وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية وكان على درجة مساوية من الكراهية الشديدة للاغريق ، والقليل جدا فيما عدا ذلك يمكن الاستدلال عليه من اضافاته سوى انه كما ذكر أعلاه ، أنه ربما كان عضوا في بلاط إيرارد الثالث ويفترض عادة بأنه كان من الغاسميول لجرد أنه كان يكتب باليونانية . وأسبابي للشك بأن الكاتب الأصلي كان من الغاسميول هي أكثر إمكانية حتى للتطبيق في هذه الحالة ، وبالتأكيد حوالي نهاية القرن الرابع عشر ، عندما كان واضحا أن العصيان الاغريقي لايمكن تفاديه وكان دائما واضحا بالقدر نفسه ان أيام حكم الفرنجة في المورة معدودة ، فإن أحد آل غاسميول الذي تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الاغريق صعب أن يقصف في جانب الخصوم من الفرنجة في ذلك الحين ، مع أن المرء بالطبع قد يفعل ذلك .

وان تفسيرا يعرض نفسه يكمن في فحص اسباب ترجمة الحولية

الى اليونانية في المقام الأول ، وقد تساءل شميت لماذا تترجم مثل هذه الحولية الى اليونانية ؟ والسؤال الأصح يجب أن يكون لماذا لاتترجم ؟ أن التمثل الثقافي للفرنجة من قبل المقهورين الاغريق كان سريعا بشكل يثير الدهشة وفي زمن غوليوم الثاني الذي كان من أول جيل ولد في اليونان ، وكان يتكلم اليونانية بطلاقة ، أن قسما كبيرا من الفرنجة كانوا يتحدثون بلا شك بلغتين ، ويذكر غوليوم بشكل خاص على أنه كان يتكلم اليونانية ( ١ ، ١٣٠٥ ) ومن المهم أن الحولية تذكر هذا على أنه شيء من الانجاز ، ويذكر اليونان هذا بساطة كحقيقة ، علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا يحتاجون ببساطة كحقيقة ، علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا يحتاجون الفرنسية مع ذلك لغة ضرورية وفعالة ، للقادمين الجدد الذين لم المورن اليونانية ، وكانرا يفسدون بساستمرار الى يكونوا يعسرفون اليونانية ، وكانرا يفسدون بساستمرار الى المورة ( انظر ١ ، ١٣٠٨ ) وعندما كان على الوافد الجديد جيوفري دي برويير أن يستخدم إغريقيا ليكتب رسائله . وكانت هناك رحلات جيئة الروابط مع أوروبا الغربية ماتزال قوية وكانت هناك رحلات جيئة ونهايا .

وهكذا إن الحولية قد كتسب أصلها على نحسو صحيح بالفرنسية . وفي مجرى المئة سنة التالية ، على أي حال تبدلت الحالة بقوة وجعلها تردي المورة أقل بكثير من موطن السطورى •

والآن أصبح القليل يأتي الى المورة بحثا عن حظه ، وتضاعف الزواج الداخلي المتبادل أضعافا كثيرة ، واستمر التمثل الثقافي الطبيعي حتى يمكن القول بأمان أن اليونانية كانت اللفة الطبيعية للفرنجة في المورة بحلول نهاية القرن الرابع عشر . وفي الحولية ثلاثة إلماعات الى جيوش مكونة من الفرنجة والاغريق على اعتبار أنهم يتكلمون لغة واحدة (٣ - ٤٠٨٣ - ٣٩٨٦ ) وإذا كانت هذه البينات جزءا من الحولية الأصلية ويعصود تساريخها الى نحو ١٣١٠ ، فيحتمل أنها فقط أدلة أكثر على انحياز المؤلف الموالي للفرنجة ، وهسو ببساطة أغفل حقيقة أن الاغريق كانوا

موجودين من أجل المحافظة على الالحاح على الفرنجة (انظر الناه رقم ٦٦ ص ١٨٤).

واذا اقحمت هذه البيانات مع ذلك من قبل الكاتب الأخير حوالي ١٣٨٨ ، إن تفسيرا جديدا مختلفا تماما قد يقوم عليها ، وفي هذه الحالة طالما أنه صحيح أن لسانا واحدا \_ أعني اليوناني \_ كان لفة الاغريق والفرنجة في ذلك الوقت طبق المؤرخ ببساطة المقارنة التاريخية على زمن مضى ، وهي حالة كانت صحيحة في زمانه ، وفي كلتا الحالتين تبقى حقيقة أنه بنهاية القرن الرابع كان هناك من الفرنجة من يتكلمون اليونانية كلية أكثر من ذوي اللغتين ، وفي مثل هذه الحالة اذا أراد المرء أن يقدم حولية فرنسية للفرنجة كان عليه أن يترجمها الى اليونانية وهذا بالضبط مافعله كاتبنا .

والسبب في أنه قرر أن يوفر حولية المورة العاصريه ليس صعب التخمين جدا ، وهي بالضبط الأسباب نفسها التي حثت مولفها الأصلى على كتابتها قبل جيلين - مع فرق واحد هو شدتها ونغمتها ، والتطورات التي أرعبته أصبحت حقادًة وبعضها مضى عليه زمان طويل ، وقد اختفى الفرنجة تقدريبا مدن المورة كشدعب بالتمثل وكأمعة ، بالغزو والامتصاص . ورغب الكاتعب الأخير بالأهداف نفسها كسافه ، ولكن كان فيها نغمة إضافية من اليأس ، ولاحظ الاقصام في السطور ١٥٨٧ حيث ينذر بمجىء السيطرة الأنجفينية إلى المورة . وحيث أنه يرى أمامه النتائج الواضحة لتراجع قوى الفرنجة ، فتصويره لخصائص مجدهم الماضي يصطبغ بالاحباط المتطرف ، وكي يرفع تأثيره على الشعور المعتدل ذوعا ما المضاد لليونانيين في الأصل ، إلى شجب يكاد يكون هستيريا ، ويقابل الفرنجة الفاضاون النين لايقهرون باليونانيين الجبناء المخادعين العاجرين . فإن الحقائق التي قدمها ولم تتوافق دائما مع هذا التصوير كانت لاتينية ، ونجد على سبيل المثال أن الحولية في احد المواضع ( ١ ٤٣٠٧ ) تقول عن ميكائيل باليولوغوس : « مثل هذا الرجل الحكيم النبيل كما كان » وفي مروضع أخر : (١ -

١٢٤٥) « انتبه للظلم والاثم الذين ارتكبهما هذا الخسيس» . وماحدث واضح ، بينما سعى الكاتب الأول إلى إحياء القدوى الفرنجية مع بعض التأكيد بأنها يمكن أن تعود ، تخلى الكاتب التالي عن مثل هذا الأمل ، وهو يعلم أن الوقت قد فات .

وهو يعرف أيضا أن الأغريق مطمئنون إلى النصر النهائي ، ومن هنا كراهيته التي خرجت عن السيطرة والسخرية فيها أنه قد تراجع إلى استخدام لغة هؤلاء اليونانيين ذاتهم حتى يتسنى للفرنجة أن يفهموه .

وهكذا يبدو لي أنه لشرح الطبيعة المزدوجة للحدولية وتضاربها الداخلي يجب أن نفترض أن كلا المؤلفين كانت لهما أهداف متماثلة من الكتابة ولكن مضى مايزيد على جيلين من الأحداث المضلطربة وحتى المفجعة في المورة قد أحدث إحباطا ويأسا لدى المؤلف الثاني، أدى إلى تحريف الحولية الأصلية.

# القيمة التاريخية

وعلى الرغم من هذه الطبيعة المزدوجة ، فإنه مازال يجب أن تعد الحولية اليونانية مصدرا تاريخيا هاما ، طالما أن الرواية الفرنسية هي ملخص فقط . والرواية الاغريقية هي الوثيقية الوحيدة التي لدينا ، والتي تعطي رواية قائمة جيديرة بالثقة لتأسيس النظام الاقطاعي في اليونان في القرن الثالث عشر ، وهي علاوة على ذلك المصدر الفرنجي الرئيسي للتاريخ الفرنجي اليوناني . هذا مع المصدر الفرنجي الرئيسي للتاريخ الفرنجي اليوناني . هذا مع حقيقة أنها قد كذبت بعد وقت قصير جدا من وقوع الأحداث التي تصفها يجعلها عالية القيمة ، حتى مع أنها كعمل تاريخي قد تخطيت بكثير بعمل سادودو وأعمال المؤرخين اليونانيين المعاصرين ، وإنها مع ذلك يجب أن لاتدرس من أجل الرواية فيها في المقام الأول ، مع أن هذه هي مصدرنا الوحيد من أي ذوع لكثير مين الأحداث ، بيل التبصر الذي توفره لنا في مؤسسات العصور الوسطى والعادات

الاجتماعية ، وبدلا من المناقشة بالتفصيل في جدارة الحولية كرواية تاريخية ، أحيل القارىء إلى الصورة التاريخية المقدمة أعلاه وإلى التعليق في الحواشي ، وهذه مع النص تتحدث عن نفسها ، ويكفى هنا القول أن الرواية هي من نوعية متفاوتة الجودة . فأجزاء منها زائفة تماما ، وأجزاء مشوشة بشكل يبعدث على اليأس، وأجراء أخرى نوعا ما لايمكن الاعتماد عليها ، في حين أن أقساما معينة هي بالكامل هكذا ، وهذا يعكس حقيقة أن الحولية تعتمد على مصادر من ذوعية غير مستوية . وكوثيقة اجتماعية ، مع ذلك إن الحولية رائعة ، وتكاد تكون فريدة ، وفي صدفحاتها يصدور النظام الاقطاعي في يونان القرن الثالث عشر بطريقة تنبض بالحياة ، وذرى خطوة بخطوة تقريبا كيف أدخل النظام الاقطاعي إلى اليونان ، وكيف وزعت الأراضي بين الفراة ، وكيف بنيت القصور والقللع ، والعلاقات المعقدة بين الأقطاعيين وأتباعهم وأمرائهم ، قد تم القاء الضوء عليها في كل أجزاء الحولية ، ونحصل على صورة واضحة عن العلاقة بين الكنيسة والدولة في المورة ، والأهم عن العملاقة بين الفرنجة والاغريق، والاندماج الناتج بين المؤسسات الفربية والشرقية ، والناحية المبهرة في الحولية هي النظرة المفصلة التي تعطيها للادارة في النظام الاقطاعي وهي قيد العمال ، وهكذا ذكون حاضرين في كثير من تفصيلات القضاء الأعلى ، ونستطيع أن نتتبع من خلال كل تقنياته أهم المناقشات القانونية التي شكلت التاريخ الموري ، وذقف كشهود عيان لجالس الحرب وذشهد مقارعة الفرسان وحفلات الفروسية والمعارك ، والحصار ، ومفاوضات الصلح ، وذرقب استئجار تابع لأقطاعية من الاقطاعيات وتجريد آخر منها ، وباختصار إن الحولية اليونانية هي نسيج مزخرف غني يصور بكل الحيوية الحياة الاجتماعية للعصور الوسطى .

#### خلاصة

وبإيجاز يمكن إذا للمرء أن يقول إن الأدلة تسمح لنا أن نذكر بالتحديد أن أذشودة تاريخ أعمال فرنسية تدعى غزو القسطنطينية

والأمبراطورية البيزنطية وأراضي إمارة المورة قد تم نظمها بين ١٣٠٥ و يحتمل حوالي ١٣١٠ وقد تم تداول هذه الحولية في ترجمات مختلف كل منها أعدت من قبل شخص مختلف ، يعكس في معالجته للأصل شخصيته الخاصة ومدوله ويضيف إليها حوادث تالية ليصل بالرواية إلى زمانه ، وأول تلك التي نعرفها قد تم تأليفها بين ١٣٣٣ و ١٣٣٨ ويحتمل أكثر في وقت مابين ١٣٣٨ و ١٣٤١ ، إنها باختصار دقيق واقعي ومباشر يلترم بعدقة باللغة الأصلية النص ، ويقدم نوعا من خلاصة الوقائع في تاريخ المورة في القرن الثالث عشر ، ربما لمنفعة كاترين دي فالوا واستخدامها وبالتأكيد لبعض مثل هذه الشخصيات ، فالرواية لم تعد للاستعمال العام ، بل من أجل المعلومات الخاصة لرجل الادارة .

والرواية التالية من العمل قد تم نظمها في حوالي ١٣٨٨ من قبل كاتب فرنسي كان يتكلم اليونانية ، تسرجم الأصلل إلى العبارات الاصطلاحية والأسلوب المميز لمنفعة الفرنجة المتكلمين باليونانية ، وقد كتبت شعرا ، حتى يمكن أن تقرأ أو تسمع عند تسلاوتها ، كما ذكر بوضوح في الحولية نفسها ، وقد أخذ الكاتب حسريات واضحة واسعة في الفصل الأصلي ، وتتميز روايته بكثير مسن الاضافات وأعمال الحذف وتسير إضافاته بالرواية حتى عام ١٣٨٨

وكتبت رواية اخرى في ١٣٩٣ . وهذه المرة اراغونية ترجمت عن الرواية الثانية ، وهي مختلفة تماما عن كل الأخريات في أنها محاولة جدية للتاريخ مستخدمة مختلف المصادر الأخرى لاصلاح الحولية نفسها وتعديلها .

وظهرت رواية خامسة متأخرة ذوعا ما عن ١٣٨٨ ، ويحتمل أن يكون بقرن أو أكثر ، كما اعتقد شميت. وكان ذلك من قبل كاتب إغريقي ضليع ، كتب للمستمعين اليونانيين . ويحتمل أنه في ذلك الوقت كانت الترجمة اليونانية للحولية على الرغم من تفنيدها تعتبر كمثال هام لرومانسيات الأغريق في العصور الوسطى ، كتبت بلهجة

شعبية ، وكان تطورها بلا شك تحت تأثير الأدب الغربي ، وهذه الرواية هي مراجعة للرواية اليونانية ، وبالنسبة لمستمعيها هي عملية طمس عنيفة للانحياز القوي المضاد للأغريق في الرواية المتقدمة ، وليست هناك محاولة لتابعة الرواية التاريخية ، ووجهة النظر هي مجرد أدبية ، وبلا هذه الرواية في أوقات مختلفة أربع أخرى على الأقل على حد مانعرف ، واحدة بالايطالية وتالاثة باليونانية ، ولكن بما أن هذه مجرد نسخ مترجمة وهي جميعا سيئة التذفيذ فإنها قليلة الآهمية .

## الترجمة الراهنة

عن الطبعات الحديثة المحققة للحولية اليونانية ، وتميز تلك التسي نشرت من قبل شميت في ١٩٠٤ نقطة عالية ، ليس فقط في حدولية المورة بل في تحقيق جميع حسوليات العصسور الوسسطى اليونانية ، ومكنته دراسته المتسمة بالمثابرة لكل المخطوطات المتوفرة للعولية ومعرفته العميقة لتطور يونانية العصور الوسطى من إعطاء التفسير الموضيح للنص في مجموع هافنسيس، وطبعته هي الأكثر نفعا لأنها تنطوي على تحقيقه الرائع للنصوص الباريسية والتوراينية أيضا، ومع ذلك فان الفهارس في نهاية المجلد ليست لسوء الحفظ بالكفاءة نفسها . إن التعريف التاريخي بالناس والاماكن قد قام على ثقافة القرن التاسع عشر ، وكنتيجة هي بحاجة لراجعة كثيرة في ضوء ثقافة أكثر حداثة ، والأكثر أهمية مـم ذلك هـي محـدودية مسرده . اللفوي من الكلمات اليونانية ، وهنذا المسرد غريب بندرجة كافية بالنظر لمعارف شميت العميقة التي لاشك فيها باليونانية إلا أنه يحوى الكثير من سوء الترجمة ، والترجمة الخاطئة للتعسابير اليونانية للعصور الوسطى ، وعلى العموم استند شميت بقوة على معرفته باللهجة التقليدية العتيقة وبدرجة أقل بكثير على اللهجات في العصور الوسطى والحديثة ، والظاهر أن معرفته هذه كانت محدودة ىدرجة اكبر.

وبالنظر لهذه العيوب وبناء عليه فان طبعة جديدة من الحولية كانت مطلوبة منذ بعض الوقت ، مع أن النص كما قدم من قبل شميت يقر بعدم وجود أي تحسين تقريبا .

وطبعة كالوناروس التي ظهرت في عام .١٩٤ كان يقصد بها تلبية هذه الحاجة ، وقد ظهر نقد كثير لهذا العمل ، بعضه مسوغ ومعظمه لا مسوع له ، وقد استخدم كالوناروس مع تبديل صغير النص كما قدمه شميت ، الأمر الذي كان طبيعيا حيث ان عمل شميت في النص كان موذوقا ، والاسهام الهام العمل الجديد هو تصحيحه لمسرد الفاظ شميت وفهارسه ذلك أن عملا مكثفا في لغة الحولية قد تـم منذ أواخر القرن التاسع عشر، لاسيما من قبل العلماء اليونانيين مثل داراغونيس وأدامانتيوس وفوريكيس وهاتزيداكس وجمهرة من الرجال الأقل شهرة ، الذين ظهرت أعمالهم في الصحف اليونانية وهي دائما مألوفة للعلماء الأمريكان ، وهذا العمل على اكبر درجـة مـــن الأهمية في درا ســة النصــوص اليونانية للفتــرة الفرنكو \_ يونانية ، وقد أدى كالوناروس الذي قرر بتوسع هدذا الأدب خدمة عظيمة بإخراج طبعة من الحولية تضم هدنه المعلومات الجديدة في حواش ذيلية موسعة ، وتعزيفه بأسماء الأماكن مهم بشكل خاص ، ومع ذلك إن بالطبعة خصائص معينة سيئة الحظ تحد من نفعها نوعا ما ، أولا بالنسبة لوقائعه التاريخية ، اعتمد كالوناروس بدرجة كبيرة على أعمال أقدم بينها أعمال لامبروس وباباريفولوس ، ومستنده الأحدث هو زكيشنوس ، وأكثر مايدعو للأسف أنه لم يدخل أعمال لوغنون اللازمة ، الذي راجع بشكل كامل الترتيب الزمني لكامل الفترة ، وثانيا ان الطبعة قد شوهت بفرط الأخطاء المطبعية ، التي ألمت بالتواريخ وبأرقام الصفحات الغ والتي تسبب التشويش ، ثالثا هناك ثبت مصادر يعسج بالأغاليط ، وتحوى قائمة المراجع الأعمال ذات القيمة المعترف بها فقط ، وهي لاتضم الأعمال الأحدث التي تذكر في الحواشي ، وهدذا الذكر كثيرا جدا مايحذف تاريخ ومكان النشر والصفحة الصحيحة المرجع وأحيانا حتى العناوين . ومن أجل قراءة الحولية مع الفهم بلغتها الأصلية ، وبالنظر لمحدودية الطبعتين إن على المرء أن يستعملهما معا معا مع المراجع الدائمة المعترضة ، وحيث أن طبعة جديدة من العمل تبدو غير محتملة فأن هذا الاجراء المربك سيبقى في كل الاحتمالات غير ضروري وهو الاسلوب ذفسه الذي كان على اتباعه في القيام بهذه الترجمة وخلالها استخدمت كلا النصين مع إشارة دائمة الى المروايات الأخرى للحولية أيضا ، وحيث أني شعرت أن معلاحظات كالوناروس كانت عظيمة الأهمية ، وحيث أنها غير متوفرة بشكل جاهز القارىء الذي لامعرفة لديه باليونانية الحديثة ، أدخلت منها في ملاحظاتي كل ماأمكنني تحقيقه ، وفي معظم الحالات لم أشر الى هذا بالطريقة المعتادة ، لأني شعرت بأنها ستثقيل الحواشي التي كانت بالطبع تلك كانت بالفعل موسعة ، والاستثناء لهذه القياعدة كان بالطبع تلك

ولابد من قول بعض كلمات أخيرة حول الترجمة نفسها: تنظهر هذه الحولية خاصة كثيرا من الصعوبات المترجم، وهدا صحيح حتى بالنسبة لأسلوب النقد اليوناني البسيط القررن الرابسع عشر، ولكنه صحيح بشكل خاص بالنسبة لهدنا النص، الذي تتكون لغته من مريح من الألفاظ اليونانية التقليدية، واللهجمة اليونانية العصور الوسطى، علاوة اليونانية العصور الوسطى، علاوة على انها مكتوبة بالشعر (ومن أجل تحليل موثوق النظم، يحال القارىء الى مقدمة جون شميت حولية المورة، حيث يتم تحري الأمر بشكل شامل) وفوق كل شيء إن النص فرنسي تماما في الروح والصورة الأدبية، وهو يوناني كما يقول شميت ص ٣٤ في اللغة فقط.

وفي مواجهة مثل هـنا النص ، يجب أن يكون هـدف المترجم واضحا منذ البداية الأولى ، حيث يمكنه المحافظة على الترابط خلالها ، وكان هدفي المتحكم هو تزويد القارىء الناطق بالانكليزية ، الذي لايعرف اليونانية بتـرجمة أقـرب مـايمكن مـن النص

الأصلي ، وهذا كما شعرت ذو أهمية عالمية ، أولا لأن الحولية مصدر تاريخي هام لم يترجم مطلقا من قبل باستثناء محاولات بوشون غير الوافية وثانيا لأنه مثل باهر للأدب الفرنكو - اليوناني في القرون الوسطى ، وتالثا لأن لفتها بالقدر نفسه الحياة الاجتماعية التي تصفها تلقى الضوء على ثقافة العصور الوسطى .

وبناء عليه حاولت أن أعيد الاخراج بالانكليزية بأعظم ماأ ستطيع من الدقة وهذا يعنى أن ترجمتي هي بأكبر تأكيد ليست مايجب أن أعتبره حولية انكليزية جيدة الكتابة بالشعر ، ولسوء الحه أني است شهوسر ولم يكن مهؤرخي ههو ميروس ونصه مليء بالتكرار ، وتقريبا بالافراط الممل ، وقواعد اللغة مسروعة بسالنسبة لأية متابعة يونانية ، ولقد تقوض تدركيب الجمل ، والأسماء الموصولة قد اختفت تقريبا ، والترادف من النوع الأكثر اثارة الدهشة ، يجرى خلال النص كما يفعل السحر ، وأصبح التنقيط التغيير الدائم للفواصل ، والفواصل المنقدوطة مصع فترات دورية معترضة ، ولكن هذه هي خصائص النص ، ولقد شعرت أنه لتغييرها وتصحيح أخطاء القواعد ، واستبعاد التكرار واستبدال المرادفات وباختصار تحويل هذا النص السيء الكتابة ، وأن يكن نابضا بالحيوية الى أدب مصدقول سيكون استاءة لعسرضه تماما ، وحتى قد يقول المرء ، تدميره بدلا من تدرجمته وسيجد القارىء ان علامات التنقيط في هذه الترجمة لاتتوافق مع أفضل استعمال للفة الانكليزية ، ولاحتى الأسلوب ، وكثير من الفقرات تتميز بترادف مدهش وأحيانا مربك في أية لحظة ، وأنا مدرك تماما لهذه الخصائص ، ولكني شعرت أنه بهذه الطريقة فقط تظهر ذكهـــة للأصل ، ولهذه الفاية وزنت كل كلمة وحاولت استبدالها بكلمة انكليزية بالشدة ذفسها والدلالة ، وترجمت الكلمات الفنية با فضل مقابل لها بالانكليزية وأعطيت الكلمات الأجنبية بأصولها .

والأهم ان الكلمات البسيطة الأكثر تعدادا قد أعطيت بإنكليزية بسيطة وهنا ان الاغراء بتغيير الأصل ربما كان الأقوى ، وسيجد

الكاتب ايضا أن العسلامة المعتسادة للمتسرجم وإضسافاته بين قوسين ، قد أبقيت في حدها الأدنى ، وكان قصدي في كل هسذا أن أجعل من الممكن للقارىء غير القادر على قراءة الأصل باليونانية أن يقرأ المقابل الانكليزي بأقرب ماأمكنني فعله ، وأرجو أن أكون قسد نجحت ببعض المقاييس ، لأن المسرور بقراءة هذه الحولية اليونانية فريد وجزيل الجزاء .

تاريخ المورة مجموع هافنسيس ٥٧

(١-٣٦) سأخبركم بقصة عظيمة ، فإذا اصغيتم إلي ، ارجو أن تسركم ، عندما كانت السنة (١٦٦٦) منذ خلق العالم (٢) بهذه الكثرة ولا أكثر (وقعت الأحداث التالية): خالل التعاون والحماس ، والجهد العظيم وتعب الأخ بطرس الناسك ذو الذاكرة المباركة (٢) ، الذي انطلق إلى بلاد الشام للتعبد في القدس عند قبد المسيح ، ووجد أن المسيحيين ، وحتى البطريرك الذي كان يخدم مناك عند القبر المقدس قد أهينوا من قبل غير المعمد ، أولئك السراسنة الذين كانوا سادتها! وعندما كان البطريرك يحتفل بالقداس ويرفع عاليا الأشياء المقدسة ، كانوا يمسكون به بعنف ويلقون به أرضا ، وإذا كان شجاعا جدا ليواجههم بالكلام كانوا يطرحونه فورا على الأرض ، ويضربونه بشدة ،

وبرؤية هذا (1) كان الناسك القديس مضحطربا بدرجة كبيرة ، فبكى وحزن وقال للمسيحيين وللبطريرك كمسيحي أورثوذكسي أقسم لكم وأقول: إذا كان الرب يسمح أن أعود إلى الغصرب ، فإني سأذهب شخصيا إلى البابا بالغ القدسية ، وإلى كل الملوك لأنبئهم بما رأيت ، وأمل بصرحمة المسميح أن أحصركهم للقصدوم مع ( 3٢ – ٥٩) جيوشهم إلى هذا المكان لطرد السراسنة من قبر المسيح . وعاد وهو يندب بشدة وذهب إلى روما ، وروى للبابا ما وبشدة ، وكان عميق الحزن ، ثم أمر على الفور بكتابة رسائل إلى سائر المالك ، وأرسال الكرادلة والمطارنة والأساقفة إلى مملكة فرنسا ، وأيضا إلى الأراخي الأخرى حيث يوجد مسيحيون وحيثما فرنسا ، وأيضا إلى الأراخي الأخرى حيث يوجد مسيحيون وحيثما كانوا يحكمون ويسيطرون يباركهم ، وهذه هي الدعوة التي أرسلها إليهم : كل من يذهب إلى الشام إلى قبر المسيح سينال العفو الفوري عن أثامه مهما كان قدر ماا قترفه منذ ولادته وحتى الآن .

وحالما سمع كل قادة الغرب هذا هبوا لطرد عرق البرابرة وكان تحشد المسيحيين عظيما ٠٠٠ ر٨٨ فارس تجمعوا وتجهزوا و ٠٠٠ ر٨١٨ من المشاة التابعين لهم ، وعبروا إلى هناك عن طريق القسطنطينية إلى بلاد الاناضول (١) التي كان يملكها الاتراك والتي هي الآن قاعدة للاغريق ، وإذ رأى اليكسيوس فاتاتزس (٧) حشد الفرنسيين ، عقد اتفاقا موثقا بالقسم وأبرم معاهدات مع المقادة : اذا وهب الرب وطردوا الاتراك من أراضي الاناضول التي كانت الولاية (٨) الموروثة بالملكية ، واذا سالموا له الأرض والحصون فإنه سيذهب معهم إلى سورية بشخصة وأنه سيأخذ معه ٥٠٠ ر ١٢٠ فارس ، والآن والفرنجة كرجال صادقين في كل شيء صدقوا كلمات الملك وأعطوه قسمهم . وقد حافظ الفرنجة النين أقسموا على أيمانهم وبعبورهم إلى اسايا الصافري غزوا الأرض (٩) وسلموها على الفور لأليكسيوس فاتاتزس الذي كان في هذا الوقت ملكا ( ٩٠ – ١٩) لكل رومانيا (١٠)

والآن عندما تسلم القلاع والمدن عقد مجلسا استشاريا سريا مسع اركانه (١١) من النبلاء حـول أية ذريعـة يمـكن أن يجــدوها للانسحاب من الحملة الشامية ، وعدم القيام بأى مضاطرة . ثم اجتمع الملك مم الأمراء والنقباء والقائة في جيش الفرنج وتكلم بهنذا معهم ، وهذا ما قاله لهم : « أولا أشكر الرب ، وأشكركم ثانيا أيضا لأنكم ساعدتموني وقد استعدت ولا ياتي الموروثة ، ثم التمس مذكم ، أن يكون بمشيئتكم أن تعطوني شهر زمان اتخلف فيه لأمون القلاع التي ربحتموها ، وحتى أعد جيوشي للذهاب معي ، وسأكون مستعدا بسرعة لامضى إلى هناك لأجدكم » والفرنجة كمسيحيين لم يكن لديهم شك في وجود خدعة ، قد صدقوا قدوله واستأننوا منه واجتازوا ارمينيا ، وذهبوا إلى انطاكية وتخلف الملك ، لقد خدع الفرنجة وأخل بيمينه الذي أقسمه وأخفق في الالتزام به ولم يذهب معهم كما تعهد لهم . انظر هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الملك ، لقد لامه واستهجن فعله رجال العالم كلهم ، وعندما ذهب الفرنجة إلى انطاكية ، تعرضوا لكثير من الصعاب قبل الاستيلاء عليها (١٢) والآن وقد أخذوا مدينة انطاكية أمضوا الشتاء هناك حتى شهر آذار ، ومن هناك خرجوا إلى الأماكن السورية وهم ينهبون ويستولون على المدن والقلاع . وخاضوا معارك كثيرة مم العرق البربري ، كما وجيناه مكتوبا بالتفصيل في كتاب الاستيلاء (١٣) الذي وضع في ذلك الوقت في سورية ، وإني أكتب هذه الأشياء في الحقيقة حتى تعلموا ( ٩٢ \_ ١١٥ ) ولكن بشكل ملخص ، لأني احاول العودة إلى قصتى .

والآن وقد توغلوا بعيدا في سورية ذهبوا مباشرة إلى القدس وحاصر وا المدينة ودخلوها ، وعندما وصلوا إلى قبر المسيح قدموا الشكر وأنشدوا الآناشيد الصانع والخالق ، وتشاور القادة حول من يجعلوه ملكا ، وكان هناك متنافسون كثيرون (حول هذا المنصب) لأنه كان لهم مجدا عظيما ، ولكن الأكثر حكمة والعموم منها اختاروا غودفري دي بوليون (١٤) ملكا ، لأنه كان الأحكم والأكثر فضيلة بينهم جميعا ، وجعلوه أميرا وملكا على سورية (١٥) والآن إنه كرجل حكيم قبل الحكم ولكنه لم يتنازل بأي حال عن رفض أن يضع التاح الذهبي فوق رأسه قائلا أنه لم يكون جديرا به كما أنه ليس مناسبا أن يتوج رجل خطاء هناك حيث توج المسيح بتاج من شوك ه

والآن بعدما بدأ سادة حكم الاقطاع الفرنجي في الانتشار في مملكة سورية ، كما أخبركم ، لم تمض خمس سنوات أو عشر حتى شرعت حشود هائلة من مملكة فرنسا ( ١١٦ – ١٣٨ ) وانكلترا ومن مختلف الممالك الأخرى في الغرب مع كل النين يحبون المسيح وكانوا يلتمسون التقوى ، وأعداد كبيرة من الفقراء والأغنياء ( بكثافة عظيمة ) مع القوات التي لم تتمكن من العبور ( بسبب نقص السفن ) شرعت بالنهاب إلى سورية حيث قبر المسيح ، وكانوا يذهبون إلى هناك مع عائلاتهم ويستوطنون ، بعضهم للعبادة وأخرون سعيا وراء المجد .

والآن وقد مرت مئة سنة كاملة منذ جرى ذلك العبور كما أخبركم كانت السنة في حينه ٦٧١٦. منذ خلق العالم (١٦) هكذا كان رقم السنة ، والتقى أولئك الكونتات النين ساميتهم هنا مع بعضهم بعضا ، ومع رجال أعظم منهم من الغرب ، أو أدوا معا القسام ، وانضموا إلى الحملة ليقدموا بها معا إلى أرض ساورية ، وإلى القددس إلى قبار ربنا (۱۲) (۱۳۲ – ۱۹۲) وكان الأول ها بلدوين كونت فلاندرز ، وكان الثاني يدعى كونت شامبين ، وكان الثالث كونت طاولوز (۱۹) والآن فإن العديد من القوات الثالث كونت طاولوز (۱۹) والآن فإن العديد من القوات والاعلام (۱۹) التي كانت في هانا الاجتماع وذلك الحملة ، لا يمكنني أن أعدها بسبب الكتابة الكثيرة (التي تتطلبها) وتشاور كل القادة معا حاول من يكون قائدا على الجيوش ، وبناء عليه اختاروا الكونت الشامباني لأنه كان أكثرهم دماثة في الخلق ومهارة في استعمال السلاح ، وكان شابا في الخامسة والعشرين ، وبناء على دعوة القادة جميعا قبل المنصب ، واخذه متلهفا ، شم قارروا بالتشاور ان يذهبواكل الى اراضيه للاستعداد للحملة ، وفي السنة بالتشاور ان يذهبواكل الى اراضيه للاستعداد للحملة ، وفي السنة بالتالية في بداية نيسان يجتمعون معا للذهاب الى سورية .

وعندما تفرقوا ، ذهبوا الى أراضيهم ، ولم يكن قد انقضى شهر أو شهران بخطاياهم كان أن تهوفي الكونت ، ذلك الرجل الرائع ، الكونت الشامباني وتفجر الحرن والنواح بين جميع الحجاج وبسبب شدة أساهم كانوا على وشك التخلي عن الحملة والعبور ، تمعن في الشر الذي حل بموت الكونت . ثم حيث أن الرب أراد أن تسير الحملة ، وحتى لا يتردد هذا العدد الكبير من الرجال العظام بسبب الشك ويتخلفوا ويتخلوا عن هذه الرحلة الطيبة ، ظهر من بينهم فارس صالح ، وكان رجلا نبيلا وحكيما فوق التصور يدعى جيوفري وكنيته فيلهاربين (٢٠)

وكان مارشالا كبيرا لشامبين (٢٠). وكان الناصح (٢٠) والمستشار الأول (١٦٥ ـ ٢٠٩) لكونت شامبين طيب الذكر ، الذي نصحه بالقيام بالحملة. وعندما رأى حكم القضاء ، بموت الكونت ، تدولي امر تلك الحملة. وقد افتى كرجل حكيم بأنه سديكون أثما اذا تدم التخلي عن الحملة وتحرير المسيحيين بسبب مدوت رجدل واحد ، وسيكون موضوعا للوم والاستهجان.

وأخذ اثنان من فرسانه من المجلس وترك شساميين ونهب الى فلاندرز حيث وجد الكونت بولدوين شمديد الأسي المدوت الذي قضي على كونت شامبين ، وعندما ندبسه الاثنان معا ، واحسم السيرجيوفري كرجل حكيم الكونت ، وكان يعرف الكثير مما يقال والكثير مما يشير به حتى انهما صحمما من جسيد على ان تنفذ الحملة ، وبعد أن قرر أن ينفذاها ، أعطاه كونت فسلاندرز فسارسا ليصحبه الى كونت طولوز ، وأخذا الطريق على الفور ونهبا الى بروفانس ووجدا الكونت محزونا ، وكان بالغ الأسي من جانب على وفاة كونت شامبين ومن الجانب الآخر كما قال بسبب الحملة التي تم التعهد بها ، وكان قد تأذى تماما ثم أن السير جيوفري الرجل الحكيم بدأ في تهدئته ، وأعلمه بأن الكونت بلدوين أمير فلاندرز رغب وعزم من جديد على تذفيذ الحملة! ولهذا السبب أرسل الى هنا هذا الفارس معى أيضًا ، وإنى معه لاعلمكم (برغبته) بأنه إذا كنت تريد أن تجتمعا في أي مكان تقررانه ، وأن تكتب للأخرين من المرتبطين بالقسم ذفسه حتى يحضروا هم أيضا معكما لتجتمعوا معا لتحددوا وما عليكم أن تفعلوه.

والآن إن كونت طولوز كرجل حكيم ، وقد سمع كلمات واقتراحات السير جيوفري ، أذعن ودخل في خطته ، ثم قدررا أن يلتقيا ، لماذا يجب أن أخبدركم بالتفصيلات الكثيرة إذ ربما تملون؟ لقدالتقى الكونتان في بيرغندي ، وتشاورا معي ومع الحجاج حول من سيكون قائدا للجيوش وبناء عليه أعلن أحكم الحجاج ، واتفقوا على تعيين بدونيفيس وكان مركيز مروية مونتفرات (٣٣) وكان أميرا عظيما ، وجنديا شهيرا في الحقيقة ، والأول في كل ايطاليا ، وكانت لديه سلطات هاذلة وجيوش كبيرة ( ٢١٠ - ٣٤٦) وحدث أن أخته كانت ملكة فرنسا .

وبناء عليه طلب الكونتان مصع الآخسرين أيضاعلى اختلافهم، وقادة الحجاج من السير جيوفري أن يذهب الى الركيز ليحته، ولمالبته بالموافقة على تولى القيادة، وأن يمضي معهم الى

سورية ، ليكون الأول بينهم جميعا كرئيس وقائد لسائر الجيوش ، وأعطاه الكونتان فارسا عن كل واحد منهما ، وأعطياه وعدا انه أيما يتخذ من الترتيبات فإنهما سيصدقان عليه ولن يبطلاه مطلقا

وبناء عليه ودعهم السيرجيوفري واخذ فارسيي الكونتين وذهب مباشرة الى حيث كان بونيفيس ، فوجدوه في لاتسا (٢٤) وهي مسينة كبيرة ، وعندما نزلوا والقوا عصا التصرحال ، ونهبوا الي المركيز، وحيوه بلطف نيابة عن هنين الكونتين النبيلين، وكل من بقى من الحجاج تكلم معه ، وبدأ يخبره بذلك ، وبأنهم سحوا أولا كونت فلاندرز وثانيا كونت طولوز ثم النبلاء ، قادة الحملة ، وطلب منه الجميع الموافقة على أن يصبح قائدا لهدم، وقائدا لكل الجيوش، واختاره الجميع كرجال حكيم ونبيل وأملوا في حكمته وبأنه لن يخدعهم . وأجابهم المركيز كرجل حكيم هكذا : إني أشكر النبلاء وكل الكونتات ، على أنهم تفضلوا بإعطائي المنصب ، ولا يمكنني الآن أن أجيب بدون استشارة ومدوا فقة مدولاي الملك وهدو ملكي وابن عمي زوج أختي ملك فرنسا ، والملكة كذلك وهي أختسى (٢٥) وبناء عليه لحبي له كحبي اشرفي ، فلندعهم يتحملون معسي قليلا حتى يمكنني الذهاب اليهم طلبا للنصيحة والجواب الذي سيوجهونني به لاعطائه (٧٤٧ \_ ٢٨٥ ) بعد ذلك سدوف أعود وأعطيهم جوابا .

واستعد المركيز على الفور، وغادر لانسا وعبر الجبال التي تفصل فرنسا عن لومبارييا وسافر حتى بخل فرنسا، ووجد الملك في باريس وكذلك الملكة وحياهما معا، حيث بخل فرنسا، ووجد الملك في بساريس وكذلك الملكة وحياهمسا معسا، حيث أنهمسا كانا هناك، وكانا سعيبين جدا عندما رأيا المركيز، وسألته الملكة : مانا تريد هنا ياأخي؟ إني مندهشة جدا من أنك جئت الى هنا، فلم أرك تحضر الى مملكة فرنسا لترانا عندما كنت أشعر بالوحدة أكثر في حياتي.

فروى لكليهما بتفصيل كبير ، وأخبرهما بالسبب مع مشكلة لماذا قدم اليهما وهو أن الكونتات النبلاء النين اقسدموا بالمسيح على الذهاب الى سورية ، طلبوا مني أن أذهب معهم الى قبر الرب كقائد للجيوش وإني لن أعطي بأية طريقة جوابي بدون نصيحة وموافقة منكم ، فأنتم سادتي ، لهذا السبب جئت لأراكم ، ولأعرف رغبتكم مع أي جواب تأمروني بإعطائه ، وأجابه ملك فرنسا على الفور وهكذا خاطبه : أشكرك يا أخي ، مركيز مونتفرات على القرار الذي وهكذا خاطبه : أشكرك يا أخي ، مركيز مونتفرات على القرار الذي اتخذته بالمجيء وطلب النصيحة منا نحن النين نحظى بمحبتك ومن اقربائك ، والآن يبدو لي أن شر فك عظيم عندما يعينك مثل هؤلاء الرجال العظام ويطلبون منك أن تكون أميرا وقائدا وحاكما ، وعليك أن تشكر الرب وأن تشكر حاطك الطيب ، وبالنسبة لي إنه يسرني أن تشكر عليك بالقيام به وأن تفعله بشجاعة وإقبال عظيم ، لأني اعتقد جيدا وأعرف وأقر أنهم بسببي يفعلون هذا ، حتى يتسنى لك

وبناء عليه اقول ، يا أخي إني آمر وأحب أن تفتح خـزانتي وأن تأخذ بقدر ما تريد ، وكل مـن يريد ويتـوق مـن كل المملكة ، له أن يذهب معك الى سورية ، هذا ما أريده وما يسرني ، لأن هذا شرف ومجد لكل أقاربك.

والآن وقد سمع هذا أوما المركيز، كرجل حكيم برأسه وأعطى علامة الموافقة الملك، وشكر الله أولا وثانيا له، وأخذ كل ما أعطاه له من الأموال والقوات، وأستأننه (الرحيل) وودعه وعانق الملكة وقال لها، سيدتي باركيني، دعيني أمضي ومعي تبريكاتك، وبناء عليه استأنن وعاد الى حيث إمارته وأراضيه في مونتفرات، التي اشتاق اليها كثيرا، وعلى الفور كتب الرسائل وأرسل الرسال الى كونت فلندرز، وكونت طروز (يعلن) أنه قدد عاد مدن فرنسا، حيث كان مع الملك، وأنه كانت لديه الارادة واللهفة لفعل ما طلب منه، وأن ينهب في صحبتهم الى القبر المقدس حيث صالب المسيح من أجل الجنس البشري، وبناء عليه أعلم بعضهم بعضا

أين يجب أن يجتمعوا للتشاور حول النقطة التي يجب أن يقوموا بالعبور منها: واجتمعوا في سافوى حيث تشاوروا، وبعد أن تدارسوا توصلوا الي اتفاق فيما بينهم على أن يقوموا بالعبور من البندقية.

ومن ثم طلب الكونتان كلاهم والآخرون جميعا من قادة الحملة من السير جيوفري رئيس مجلسهم كرجل جبير ، وأحكم وأعقل من في الجيوش جميعا أن يذهب الى البندقية الترتيب العبور ، وأصدروا أوامر كتابية موشحة بالأختام اليه ، وأعطوه تفويضا بسلطاتهم (٢٧) وأعطوه وعدا بالتصديق وتنفيذ كل ما ينجز ، وأعطاه الكونتان فارسا ممثلا لكل واحد منهما ، وأعطاه المركيز واحدا أخر ، وكان لدى السير جيوفري اثنان أخران أيضا من أتباعه وأخذهم ( جميعا ) وانطاق ، وعبر الجبال ووصل الى بيدمونت شم واخذهم ( جميعا ) وانطاق ، وعبر الجبال ووصل الى البندقية وحيا الدوح الى مونتفرات وعبر الى لومبارديا ، ووصل الى البندقية وحيا الدوح نيابة عن المركيز والكونتين وعن الآخرين جميعا ، والأول هو نيابة عن المركيز والكونتين وعن الأخصرين جميعا ، والأول هو

وأعطاه السير جيوفري نفسه الرسائل ، وبعد ذلك تحدث اليه ، وقال له شفاها بأنهم قد طلبوا منه كصديق وأخ لهم بأن يرتب لهم ( 779 - 790) أمر الحصول على مدراكب لينتقلوا بها الى القبر المقدس المسيح هناك في سورية وأنهم يطلبون أن يعبر 790 - 790 مع خيولهم و790 - 790 أخدر مدن مشاتهم ، والآن كان دوج البندقية ، سير أنريكو يدعى داندولو وهي كنيته وهكذا كان يلقب (700 - 700) .

لقد كان رجلا ساحرا جدا وحكيما واستقبل السير جيوفري بتشريف، وسر جدا بسماع الرسالة لأنه توقع وخامره شعور بأن البندقية ستلقى تشريفا وفائدة كبيرة من الحملة ، وأمر بأن يجتمع سائر الأشراف والنبلاء كما فعلل العلمة جميعا في ملينة البندقية ، ودخلوا كنيسة القديس مرقص وبدأ يتحدث اليهم ، أيها

النبلاء ، الأصدقاء والأخوة ، رفاقي وأقربائي انظروا كيف يحبنا الملك المجيد ، لقد بعث الينا بالشرف والمجد والمنافع ( ووضعها بين أيدينا ) عندما جاءنا زهرة فرنسا ، أمراؤها العظام ، يلتمسون منا في مدينتنا ، أن يقدموا المال ونقدم السفن وعندما سمع النبلاء وزعماء البندقية وأيضا كل العامة ، النين كانوا هناك معهم الكلمات والمعلومات التي أخبرهم إياها الدوج ، غمرهم السرور وشكروا الدوج على النصيحة والتروجيه الذي أدلى بهما اليهم ، وهللوا له جميعا وأقروا وصدقوا ( على تروجيه ) وقالوا إنه يجب أن يذفذ دون تاخير

وعندما اقروا وصدقوا سياستهم ، ودعوا السير جيوفري والفرسان الذين كانوا هناك معه كفريق تابع له ، واعطاهم السير انريكو داندولو ، دوج البندقية جوابا ، وهكذا اجابهم : ان الشيء الذي التمسوه كان مدعاة لسرور البندقية ، ووضعوا الشروط ودونوها كتابة ومهروها بالاختام ، واكدوها بمعاهدات عظيمة في هذا المجال ، بانه اذا انقلب الامر ( ٣٦٦ \_ ٠٠٤) ولم يصل عدد كاف من الفرنجة لشغل وسائط النقل الكبيرة (٢٩) التي سيجهزها البنادقة لهم ، فانهم سيدفعون تكاليف السفن التي ستبقى دون تاخير او مماطلة .

وعندما اتموا هذه الاتفاقيات استانن فرسان الفرنجة وودعوا الدوج وكل البنادقة ، وتركوا البندقية ، وسافروا عبر لومبارديا ووصلوا الى مونتفرات ووجدوا المركيز ، ووصفوا له بالتفصيل الامر والحالة ، وكل مارتبوه مع البنادقة . وعند سماعه دلك ، كان المركيز مونتفرات راضيا جدا عما انجزوه . وبناء عليه ودع الفرسان بونيفيس هذا المركيز الذي اخبرتكم عنه ، وعبروا جبال لومبارديا العالية ووصلوا الى فلاندرز ، حيث كان الكونت بولدوين الحكيم ، هكذا اخبركم : استفسر منهم مفصلا عما انجزوه في مدينة البندقية ، وعما اذا كانوا راضين عنه وعندما اعلموه بما انجزوا وحققوا ، بداله جيدا للغاية ، وكان بالغ السعادة ، وامر بكتابة

رسالة على الفور الى سائر المالك حيث كان يوجد كل هؤلاء الحجاج الذين انضموا الى الحملة الصليبية للذهاب الى سورية ، والتي رتبوها مع البنادقة ليعدوا السفن ، حتى يمكن ان يقوموا بالعبور في السنة التالية خلال شهر أذار .

وعندها لسوء الحظ طهرت عقبة في وجه الفرنجة ، ولم ينطلق الجميع من البندقية ، وتشاور البروفنساليون مع الكونت الذي حدثتكم عنه كونت طولوز ، لانها على الساحل وكانت لديهم سفنهم الخاصة لينطلقوا من هناك لانهم اعتبروا هذا مناسبا (۳۰) °

وعندما جاء الربيع ، كما اخبركم الان تماما ذهب كونت ( ٤٠١ ـ ٤٣٧ ) فلاندرز وجميع الرجال من كل انصاء فرنسا وبونيفيس مركيز مونتفرات الى البندقية للقيام بالعبور ، وعندما رأوا ان كونت طولوز مع رجاله وغيرهم من تلك الاراضي كانوا غائبين ، وانه لم يكن هناك عدد كاف من الرجال لملء المراكب ، هنا قام نزاع كبير مع البنادقة ، لانهم سيمنعون الفرنجة من العبور حتى يفوا باتفاقهم ، اى ان ( يدفعوا ) تـكاليف السفن المتبقية ، والان رفض دوم البندقية كرجل حكيم بقوة هذا النزاع واسرع بحساب كيفية تهدئته (٣١) وفي الوقت الذي اتحدث فيه لكم حمول مدينة زارا, وكانت في سكلافونيا, حدث انها ثارت ضد البندقية . فدعا ( الدوج ) الفرنجة وقال لهم ولبو نيفيس مركيز مونتفرات اولا ثم لكل القادة ، وكان مونتفرات القائد الاعلى للجيش ، ويليه في القيادة بولدوين كونت فلاندرز ، الذي كان الاول بين الجميع : ايها النبلاء اقول لكم اذا اردتم وضع نهاية للنزاع والخلاف الواقع في الجيش ، اذا اردتم ذلك ووعدتم بان تحاصر وا بقدواتكم زارا في سكلا فونيا ، والتي هي الان في حالة ثورة ضدينا ، وان تسداموها لأيدي وأهدل البندقية ، فاننا عندئذ سنجعل تكاليف تلك المراكب التي نطلبها منكم هدية لكم ٠

وبعد ذلك وافق الفرنجة وصدقوا على ذلك وابرموا المعاهدات

والاتفاقات ، والان صعد دوج البندقية مع جماعته الى السفن التي بقيت ، ورفعوا المراسي وابحروا من البندقية ، وذهبوا الى زارا واستولوا على الميناء ، وعندئذ نزل الفرنجة بلهفة عظيمة وفي حملة ( ٤٣٨ ـ ٤٥٣ ) كبيرة من الشواني الكبيرة ، وهاجموا المدينة واستولوا عليها بالسيف واعطوها للبندقية وتحللوا من قسمهم وتعهدهم (٣٢)

والان بدءا من هذه النقطة ساتحول عما كنت اكرر روايته لاقوم بشيء اخر: كيف قامت عقبة امام اولئك الحجاج، وتخلوا عن رحلتهم الى سورية ومضوا الى حيث غزوا مدينة قسطنطين

وفي هذا الوقت الذي اتحدث لكم عنه في تلك الايام كان ملك مدينة قسطنطين ملك الاغريق كيراسحق فاتاترس (٣٣) وكان له أخ مليء بالشر كانوا يدعونه اليكسيوس (٢٤) وسلمل هذا عيون المك واستولى على الامبراطورية ، وكان للملك كيراسحق فاتاترس من اخت ملك المانيا ابن رائع يدعى اليكسيوس (٣٥) عندما رأى ان اباه قد عمى ( ٤٥٤ \_ ٤٨٤ ) انطلق من هناك الى المانيا ، وعندما وصل الى خاله الملك ، اخبره بالتفصيل بالامر والحالة ، وبأن عمه الكافر قد استولى على الامبراطورية ، وعندما سمع الملك الان بهذا اسف له اسفا شدیدا ، و کرجل حکیم قرر مساعدته ، وبناء علیه قال له : يابني وابن اختى ، ليس لدي ماأخدمك به فيما اخبرتنى عنه ، ولكنى سمعت تقارير \_ احضرت منذ وقت قصير جدا \_ بان جيش الفرنجة ، الذي كان في طريقه الى سورية الى قبر المسيح ، قد وصل الى البندقية ، ويبدو لى جيدا انكم اذا كنتم راغبين في القيام بذلك وقادرين على الوعد بهذه ( الحصيلة ) بابا روما ، اذا امر القوات واولئك الحجاج بان يتخلوا عن حملتهم تلك الموجهة الى سورية ، والذهاب الى القسطنطينة لاعادتها اليكم ، وان يستعيدوا امبراطوريتكم حتى يتسنى لكم ان تحصلوا على ولاياتكم : ان تجبروا كل اليونانيين على احترام البابا ، وفي الحقيقة للتقيد في كنيسة روما وان يتوحدوا معنا في الايمان بالمسنح ، وبهذه الطريقة

امل واثق بانكم ستحظون بجلالكم . وبسماع هده الاشداء التسي رويتها ، وعدهم الكسيوس فاتاتزس الشاب واقسم بان يفعل ذلك . وعندما سمع الملك انه كان يتلهف لان ياخذ عهدا على نفسه ، امر بكتابة رسائل الى البابا ، ووجه الرسل وارسلهم اليه ، واوضد له بتفصيل كبير كل ماذكرته هنا (٢٦)

لماذا اخبركم بكل هذا ، اذ ربما مللتم ؟ وعندما سمع البابهذا غلبه السرور وامر بكتابة رسائل على الفور الى الحجاج وارسل احد الكرادلة (٤٨٥ ـ ٧٤٥) وجعل منه ممثلا له وارسل بركاته للجميع ودعوة بانهم اذا تخلوا عن الحملة الى سورية للذهاب الى القسطنطينية ليعيدوا الكسيوس الابن في الحقيقة للملك اي كيراسحق على عرش الجلالة وتتويجه ، فان كل من يموت في هذه الحملة سينال العفو وتوضع عنهم خطاياهم كما لو كانوا قد ماتوا عند قبر المسيح (٧٧)

واخذ الكاربينال الذي تكلم عنه ذلك المندوب اخد الاوامدر مسن البابا المقدس وسافر من لومباربيا ، ووصل الى البندقية وصعد الى ظهر احدى الشواني ومضى الى زارا ، ومن الاتجاه الاخدر وصل الكسيوس فاتاتزس لقد ارسله الملك من المانيا ، وعندما وصلوا الى زارا ، كان هناك اعلان الى جميع الحجاح للتجمع والاستماع الى امر البابا ، وبناء عليه تكلم المندوب اليهم ، وامدر بتلاوة وصايا البابا .

وبتفصيل كبير بين لهم الحملة ضد المدينة (٢٨) التي كانت مختلفة تماما عن الحملة ضد سورية ، لانه كان افضل بكثير جمع المسيحيين على الاتفاق وتماثل الافكار وكذلك الفرنجة واليونان بدلا من الذهاب الى سورية بدون أمل (في النجاح) وبوغت تماما رجال الجيش ممن كانوا يريدون الذهاب الى القبر المقسدس ، ولأن افاضلهم وافقوا على التخلي عن الحملة الى سورية للنهاب الى المبينة فان عدا كبيرا معيناً من رجال الاكليروس عادوا الى

نسا ، وبسبب تعليمات المندوب وبركات البابا ، تطورت عند خرين الرغبة في النهاب الى المدينة .

وعندما راى دوج البندقية هـنه اللهفة (الى القيام بمغامرة ليدة) وفعل مثله كل رجالات البندقية ، اخبروا ونصحوا بعضهم ضا بان يذهبوا ايضا الى المدينة ، طالما ان لديهم هـنه المراكب فائضة ، لانه اذا كان لهـم ان يعـودوا الى البندقية ، فان هـذا حيكون عارا ولوما للبندقية ، وبناء عليه تـوصلوا الى اتفاق ، روا انه من اجل مغفرة البابا بالغ القدسية ، وثانيا من اجل مجد بندقية فانهم ايضا سيمضون الى هناك في صححة الحجاج ، بندقية فانهم ايضا الجيش ( ٨٦٥ - ١٥٥ ) غادروا زارا ، ستعدوا للانطلاق ، وذهبوا را سا عبـر رومانيا ووصلوا الى بينة ، ونزل الفرنجة بسرعة الى البر وبقي البنادقة على ظهر سفن قل (٢٩) .

ودعوني الان اخبركم كيف تقع مدينة القسطنطينية : يمكنني ان مبهها بشراع سفينة ، لانها مذلثية ، ويواجه ضلعان منها البحر واجه الثالث البر : ولان المياه الشاطئية التي تحيط بالمدينة كما برتكم عميقة وعظيمة ومتحدرة وتتساوى في عمقها على طول بناء مع مياه المحيط المحازي ، اقتربت الشدواني والمناقير وسفن قل من الشاطىء كما لو كانت قوارب تجديف (٤٠) وبنى البنادقة عتبارهم حرفيون بحريون مهرة ، ذوو مكر وحكمة ، وبراعة كبيرة سورا فوق سفن الذقل وبمهارة وحكمة القدوا بها فدوق اسدوار ينة .اما الفرنجة فكانت معركتهم الان فوق الارض ، ولكنهم لم نوا باي حال قادرين على ايذاء المدينة ، لماذا يجب ان اكثر من عديث فربما تملون ؟ ودخل البنادقة المدينة اولا ، واخدت المدينة مديث فربما تملون ؟ ودخل البنادقة المدينة اولا ، واخدت المدينة مرير ، الملك الغادر كيفما امكن له ، وعبر الى سكوترس وتدرك ينة وذهب الى اسيا الصغرى ( ٥٥٠ ـ ٥٨٦ ) .

وبناء عليه هـرع النبلاء الصـفار في المدينة وقـد راوا الاعداد العظيمة للفرنجة النين يدخلونها ، هرعوا مسرعين الى السجن حيث كان الملك كير اسحق فاتا ترس وفكوا اغلاله ونهبوا به الى القصر واجلسوه على العرش (٤١)

وعندما سمع الفرنجة بامر الملك ، دعوا السيرجيوفري ، مستشارهم الاول ، وفيما بعد نبلاء اخرين ، وذوي النبالة من الرجال واوعزوا اليهم بالتفصيل بان يذهبوا الى الملك وان يحضر وا معهم في الحقيقية ابنه الكسيوس ليناقشوا معه بتمعن الحالة والامور ، والترتيبات التي اجراها ابنه مع البابا واذا ما كان قد وجدها مرضية ان يصدق عليها .

وذهب المبعوذون اليه بسرعة ووجدوا الملك جالسا على العرش فحيوه باحترام نيابة عن قادتهم ، واخبروه بالتفصيل والاتفاقيات التي ابرمها ابنه مع البابا في روما ( وسالوا ) عما اذا كان قد رضيها ويريد توكيدها .

والان بعد هذا اجاب الملك كير اسحق فاتاترس بحكمة الملك:
« ايها النبلاء والاصدقاء والاخوة ، ايما اتخذ ابني من ترتيبات ومعه اخي ملك المانيا ، اني اريدها واجدها مرضية ، واصدقها معهم ، وسأصدرالا وامر بوضع اختامي عليها •

والان بعد ابرام هذه الاتفاقيات قرر قادة الجيش الفرنجي ، لانه كان بداية الفصل ومجيء الشاء ان يشادوا هناك في مدينة القسطنطينية ، وانهم في السنة التالية في بدأية اذار سيعودون للانطلاق مع الملك ندو سورية طبقا لاتفاقيتهم (٤٢)

( ٥٨٧ – ٦١٧ ) وطبقا لارادة وأمر كيرا سحق فاتاتزس توجوا ابنه باعتباره الملك الكسيوس ، وفي هذا تشاوروا مع الملك ، والآن بعد ان توجوا ابنه الكسيوس اميرا وملكا لكل بيزنطة ، ولم يكد

يمضي حتى شهرا كاملا ـ تماما كما اعتاد العرق الاغريقي (٢٠) منذ بداية (الزمان) وكما وصف دوما بالفداع الكثير وعدم الاخلاص العظيم ـ فانه عندما ذهب بعض النبلاء من قادة المدينة الى الملك الكسيوس فاتاتزس وخاطبوه قائلين: ايها الملك الصاكم بما ان الرب شاء ان تستردوا سلطانكم فما الذي يدعوكم يامولانا للنهاب الى سورية ؟

ان المسافة طويلة جدا من هنا الى سرورية والنفقات والسرفن ستكلف مبلغا كبيرا ، بل حتى اكثر اهمية ، اننا قد نضيع في بحرا المحيط ، او حتى في البر ، ان هؤلاء الفرنجة النين تراهم غير منظمين وطائشين ايضا ، وكل ما يطرا على بالهم يفعلونه ، فلندعهم ينهدون في لعنة الرب ولنبق هنا في ديارنا واملاكنا .

ولما كان الملك شابا وعديم الخبرة في طرق العالم سقط في هذه المشدورة بسرعة وقدال :« وكيف يمدكن ان يتدم التخلص فقالوا : لنتركهم وحدهم شهرا او شهرين حتى يستنفدوا المؤن التي لديهم وهكذا نقوم بثورة حتى يمكن ان نبيدهم » وعملوا كمسا اشاروا ، وعندما انقضى من الوقت فترة شهرين قاموا وهم واثقون من فلاح خطتهم الحمقاء من فلاح خطتهم الحمقاء ما غلقوا ابدواب المدينة ووزعوا الحراس ، وقتل الفرنجة النين تصادف وجودهم بداخل المدينة في تلك اللحظة بالسيوف جميعهم ( ١٩٨٣ - ١٩٥٤) تأمل بالعمل الاجرامي الذي اقترفه الروم ، العاقون تجاه المسيحيين الارثوذكس والرجال المسادقين النين جهدوا ليضعوا ذلك الملك على عرش والرجال المسادقين النين جهدوا ليضعوا ذلك الملك على عرش كان فضله يرضى بان لا يتصادف وجود اي من نبلاء الفرنجة الاغنياء بداخل المدينة في تلك المذبحة حيث لم يكن هناك الا فقراء الناس ، واصحاب الحرف اليدوية .

والان فان رجالات جيوش الفرنجة النين بقوا خارج المينة واخبركم بالضبط ، اخبركم به بما حدث لدى ساعهم ورؤيتهم

الانذار ، والقتل والذبح وصياح وصرخات النين يقتلون ، عملوا مسرعين الى تسليح انفسهم المشاة من الجنود والفرسان وامسكوا بعدد من الروم وسألوهم عن السبب ، وعن سبب قيام الثورة التي قام بها الروم ، وهنه الخيانة التي كانوا يرتكبونها الان ضيد قواتنا . وكل النين عرفوا اعلموهم بالسبب والمسوغ ، والفاية التي من اجلها قاموا بها ، وترك قادة الجيش الفرنجي البنادقة ليحرسوا البحر ، وقوات كبيرة كثيرة اخرى من جانب اخر ، في مواجهة البدر (13) ونفضت البقية الاخدرى من عداد الجيش ابواقها ونشرت اعلامها وفرقت سراياها (10) من كلمن المشاة والفرسان ، وخدرج الجميع من المدينة وبدأ وا ينهبون الاراضي وكل القدرى والاماكن في الجميع من المدينة ، وعندما اكتفوا من النهب وحصلوا على كمية خمسة ايام عن المدينة ، وعندما اكتفوا من النهب وحصلوا على كمية كبيرة من الغنائم ، واخذوا ما وجدوه من اشياء ادركوا انهم ربحوا كثير مما كان في الشواني وفي كل سونهم ، وهنا عادوا اثر ذلك ونهبوا الى المدينة .

وعندما سمع الملك كيرا سحق فاتاترس بهاده الاشاياء لعنها بشدة ، وكان شديد الحزن ، ولم يكن يعرف ( ١٥٥ \_ ٧٠٠ ) أي شيء عن تلك النصيحة التي أعطاها اولئك النين لعنهم الرب ، أولئك النوار المتمردين على القانون لابنه اليكسيوس فاتاترس ، وأمر باستدعاء ابنه وأهانه إهانة عظيمة ، وكان غضبه منه عنيفا وقال والدموع تفيض من عينيه الكلمات التالية :قل لي أيها الملعون من الرب ألست ابني ؟ كيف يتبادر الى نهنك أيها الكافر بالرب وبالقديسين ، هذه الخيانة والثورة التي ارتكبتها تجاه النين مكنوك من أن تصبح ملكا ؟ إذك تستحق من الآن فصاعدا أن تعتبر من قبل الجميع مثل ذلك يهوذا الاسخريوطي الخائن الذي ارتكب خيانة بحق الرب له المجد ، واني أمرك أن تخبرني على الفور من الذي أشار علي عليك بأن تقترف ما فعلته ، لقد جلبات الخائن فصاعدا من الذي الامبراطورية وعلى الشعب الرومي . ومن الآن فصاعدا من الذي سيصدق أي رومي .

ولم يجد اليكسيوس من خوفه وارتباكه طريقة لانكار ذلك ، وتكلم وكشف كل أولئك الخونة النين اشاروا عليه . وأصدر الملك أوامره على الفور فأحضروا أمامه ، فسلمل عيونهم ووضلعهم في السجن ، ثم استدعى اثنين من النبلاء الكبار في القصر ، وأمر بتسطير رسائل الى المركيز ومثلها الى الكونتات والقادة الآخرين وكمسوغ له أعلمهم ، مع القسم أنه لم يعلم مطلقا بتلك الخيانة التي اقترفها ابنه وقال : أرجوكم أيها النبلاء أن يسلوى هاذه المشاحنات ولنمنع حدوث شيء آخر منها والأمر ، ولتنتهى هذه المشاحنات ولنمنع حدوث شيء آخر منها

لقد وضعت الخونة في السجن وسملت عيونهم ، خذوهم ومروا بمحاكمتهم كمتمربين كافرين بالرب والقديسين ، وأني أعتبر الشروط المدفق عليها بيننا في المعاهدات والاتفاقيات مؤكدة ، وأؤكد اننا سندفي بها بدون أي خداع ، وليكن السلب الذي قمتم به والأسرى النين أخذتموهم تعويضا عن القتلى من قواتكم ، وأما بالنسبة لابني كشاب عديم الخبرة في أمور الدنيا ، فاني أرجوكم أيها النبلاء كأخوة وأصدقاء ، أن تصدفحوا عنه ودعوه يموت أيها النبلاء كأخرة وأصدقاء ، أن تصدفحوا عنه ودعوه يمدوت بيننا وحب وانسجام وامضوا شاءكم معنا في المدينة ، وفي الربيع بيننا وحب وانسجام وامضوا شابني معكم طبقا لاتفاقياتنا ،

( ٧٠١ \_ ٧٣٩ ) وبسماع هذه الكلمات ، تشاور النبلاء في حيش الفرنجة وتوصلوا الى هذا الاتفاق : أن يكون هناك سلام بينهم كما كان من قبل ، وبناء عليه أمضوا الشاء وجاء شهر اذار ، واستعد الفرنجة للنهاب في رحلتهم الى قبر المسيح . شم نهب الملك اليكسيوس اليهم وقال لهم وهو يتوسل اليهم : أيها النبلاء ، والأصدقاء ، والأخوة ورفاقي الأحباء ، إنكم تعرفون جيدا الشيطان ، الذي سلب لي كل هلذه المتاعب في زمان شبابي ، حسنا إني أعتبر نفسي مبتدئا في كل أموري وليس لدي الأشياء التي احتاجها بالطريقة التي أرى أنها موائمة لهدنه الحملة ، وعلاوة على هذا أخبركم بشيء آخر كنصيحة لكم ، بسبب

النزاع الذي جرى ، إن الروم لم يستعدوا للانضام الى الفرنجة ولهذا أقول لكم ، إني أتوسل اليكم بحرارة ، أن أحصال منكم على خمسة عشر يوما ، منحة لتحضير جيشي واللحاق بكم » . وأقسر الفرنجة هذا ، وبدأوا انطلاقهم : ومدروا بهدرقلية (٤٧) وهم يتوقعون دائما وصول الملك الدكسيوس فاتاتزس في وقت قريب .

اسمعوا جميعا ، فرنجة وروم ، وكل من يؤمن بالمسيح وعمد ، تعالوا واسمعوا هذا الموضوع الكبير ، عن الروم وعدم إخلاصهم من الذي سيضع فيهم الذقة ، ويشق في قسسمهم ، طسالما أنهسم لا يحترمون الرب ولا يحدون حاكمهم ؟ أنهم لا يحدون بعضهم بعضا سوى ذفاقا .

عندما رحل الفرنجة من المدينة فان رجلا ثريا نبيلا معروفا من المسينة كانوا يدعونه مورتزوفلوس (٤٨) وهذا كان لقبه ، رأى أن الملك قد عمي وأن ابنه اليكسيوس صغير السن فخطط ليستولي على العرش بالحيلة ، فدعا بعض الأقارب والأحسدقاء والجيران والبائسين والجشمين وتشماور معهمم ، تمم اعتقلوا الدكسيوس ، الملك وقتلوه ، حيث وجدوه وحده ، فذبحوه وتوجوا مورتزوفاوس ووضعوا التاج على رأسه ولقبوه بالملك ، وهكذا أعلاوه امبراطورا ، وحدث الآن بعد ذلك أن بعض رجال المدينة وقد راوا هذا وسمعوا مقتل الملك الرائع جهزوا بسارجة ذات اثنين وخمسين مجدا فا وثلاثة أشرعة ، وأبحدروا مجسين حتى ادركوا الفرنجة الذين كانوا في طريقهم الى المواقع السدورية ، وأخبروهم بالتفصيل بقصة موت الملك ، الذي قتل وبأن الخائن مورتزوفلوس قد استولى على العرش ، وبسماع الفرنجة لهذا اكتابوا كثيرا ثدم تشاوروا معا حـول مـايجب عمله ، لماذا أخبـركم بهـنا كله وأزوقة ؟ وبسماع هذه الأشياء دهش نبلاء جيش الفرنجة دهشة كبيرة وحزنوا حزنا عميقا ، وبدأ اكتسرهم حسكمة يتسكلم ويعلن أن الروم مع تقديرهم لذواتهم مجردون من الشرف (٤٩) من الذي يثق برومي سواء بالكلام أو القسم ؟ إنهم يقدولون بانهم مسيحيون يؤمنون بالرب ، ويلمزوننا نصن الفرنجة ويوجهون لنا اللوم ويدعوننا كلابا ، ولانفسهم وصدهم يوجهون فقط الثناء وهم يجالسون الاتراك ويؤا كلونهم ويشاربونهم ولايقروون شيئا ( ضدهم ) ولايلومونهم ، واذا كان عليهم أن يأكلوا معنا فإنهم يتأففون كمن يتجرع الفصص (٥٠) ، واذا حدث أن نمب احد الفرنجة الى كيستهم من اجل القياس (٥٠) ، فإن كيستهم تبقس البرمين يوما دون أن يذشد فيها قداس ، استمع الى الهرطقة التي يتمسك بها الروم ، إنهم هم أنفسهم ، وهم فقط من يستحق الحمد وهم يوبخونا نحن الفرنجة ( ٧٧٧ - ٨١٧ ) ويلوموننا نحن النين نتمسك بالعقيدة وبشريعة المسيح تماما كما علمنا ، لأن الحواري الأول كان القديس بصطرس الذي تصوجه المسيح قصائدا لكل العنيا ، واعطاه هو نفسه مفاتيح الفردوس ، وأعطاه سلطة للربط والحل في كل مايفعل على الأرض ، وسوف يؤكده في السماء .

والأن ان هذا الحواري كرجل حكيم - ولايه تأييد المسيح وامره أيضًا \_ ولأنه في تلك السنوات كانت روما تحكم العسالم ، كل العالم (٥٠) حقا ، ولنبذ الأوثان والكفر لدى السلالات ولتـوسيم كنيسة المستعم وتقسويتها نمسب الي هناك وأقسام عرش الكنيسة ، وهناك صلبوه لاعتقاده بالمسيح . وتلاه بعد ذلك عد كبير من البابوات ، النين حافظوا على كرسي كنيسة روما . والأن يتمسك الفرنجة والروم بعقينة واحنة ، فأ ساقفة الننيا كلها من الفريخة والروم والبطاركة والأسطامة وزعماء العالم ( المسيحي ) كل منهم يرسم من قبل ذلك الذي هـو البابا الأسقف لكرس روما ، والآن وبعد سنوات عبيدة فإن أولئك الروم النين يدعون الهيلينيين ، وهكذا كانوا يسمونهم \_ كانوا متباهين ومایزالون یحدفظون بهذا \_ واخذوا من روما اسم الروم بسبب هذا التباهي والتعاطى والتعالى ، وقد تخلوا عن شريعة كنيسة روما ووقفوا منشقين ويتفاخرون فقط بأنهم كذلك ، انظروا أيها النبلاء الطيبون الى غدرهم ، إنهم يقولون أنهم مسيحيون وهم لايتمسكون بالصدق، ولايحافظون على قسمهم. إنهم لايخافون الرب، وكل

مالسيهم هو التعميد بالمسيحية ، انظروا بماذا تدوحي كتبهدم وكتاباتهم ، لقد شوهوا وحرفوا التعاليم التي لقنها الحواريون الاثنى عشر، والانجيليون الأربعة، النين نورونا، والأعمال التي انجزوها ف ذلك الوقت ف العالم عندما كان المسيح حيا يسير فوق الأرض، فضلا عن التعاليم التي لقنت لنا بأن علينا أن نحافظ على شريعة الكنيسة ، كل هذا شروهوه عندما انفصلوا عن كنيسة روما ، وهي كنيستنا الكاثوليكية وتخلوا عن الترسيم من قبل البابا الاقدس ، وهم يرسمون إلأن بأذفسهم بطريركهم ، حسنا بما أنهم لايحترمون كنيسة روما لماذا نذهب الى سورية ولماذا لانعود لنأخذ من الكفار ولاياتهم طالما أنههم خنقوا مولاهم وسيدهم الملك؟ ( ٨١٨ \_ ٨٥٥ ) وأيضًا انظر عدم إيمانهم ، أن الملك الذي كان سيدا طبيعيا لهم ، بالدسد والتصريض على الفتنة والعصيان ، ذبحوه وقتلوه ، من الذي يصدقهم ويشق بقسمهم أو بكلامهم ، من الذي سيمتبرهم مسيميين كما يقسولون ويتمسكون ؟ إنهم مسيحيون بالقول وينقصهم العمل ، العنوا المسيحيين النين يصدقونهم ، والآن وقد نعى الفرنجة الملك وعبدروا عن شكاويهم وعن أفعال الروم بدأوا يتشاورون كيف يتصر فون ، وقال بعضهم إنهم يجب أن يتوجهوا الى سورية ، وأخدرون اكثر حكمة قالوا ونصحوا هذا المجلس كما اخبركم قائلين : طالما أن الروم الكفار أولدك العصاة المتمريين قتلوا ملكهم ، السبيد الشرعي لهم ، الذي كان يجب عليهم أن يعتبروه الثاني بعد الرب فقط ، وأن لايتركوا لفيره حقا مشروعا في حكمهم ، بدلا من الذهاب الى سورية التي لم نتملكها (٥٣) دعونا نعود الى المدينة ونقاتل بأسلحتنا ٠ واذا شاء الرب واستولينا على مدينة القسطنطينية فلنحتف ضط يإمبراطورية الروم كلها ٥

وبناء عليه توصل جميع القادة الى اتفاق ومعهم العسامة وكذلك الجيش الفرنجي ، وقد أعدوا السدفن وعكسوا الأشرعة ، لماذا أخبركم بكل هذا ؟ حتى لقد انهكت نفسي جدا ، لقد عاد فرنجتناالى المدينة ، وعندما وصداوا الى الميناء ، طدوقوا المدينة مسن البسر

والبحر، ولقد خطط الفسرنجة اسستراتيجيتهم كمسا فعسل البنادقة ، ومعهم كان البسروفنساليون واللومباريون مسع مونتفرات. وأعدوا كل المنجنيقات (٤٠) على طول الجانب الأرضي من المدينة ، ووزعوا الفرق وبداوا الهجوم ، وبسبب العدد العظيم من القسي العقارة والنشاب (٥٠) لم يعد أحد يمكنه أن يقدف فدوق اسوار مدينة القسطنطينية ( ٨٥٦ – ٨٨٨) وكانت لديهم أيضسا سلالم خشبية مقواة جيدا بالحديد ، وقد وضعوا هذه السلالم على الأسوار ليصعدوا عليها، وترجل الفرسان عن خيولهم وماأن رأوا السلالم حتى هرعوا اليها وتسلقوها . وكما أقدول لكم بالضبط أخذت المدينة في هذا الوقت ، وبخل الفرنجة أولا من البر ، ثم بخل البنادقة من سفن النقل من حيث طوقوا المدينة من البحدر ، وليكن معلوما لديكم اذا أن المدينة أخذت عندما أخذت لأول مدرة من قبل البنادقة في اليوم الرابع من تشرين الثاني والاستيلاء الأخير والثاني على المدينة حدث بدوره في الرابع من نيسان (٥٠)

وبسبب كثرة القوات وشدة الهجوم لم يتمكن احد من الهرب بأي وسيلة من المدينة ، والآن اسر وا الكافر الفادر مرتزوفلوس (٥٠) واحضر وه إلى قادتهم لمحاكمته ، وكان الكونتات النبلاء سعداء بهذا ، وشار الهرج والمرج والمنازعات حرول أية عقروبة عليه معاناتها ، وحدث ان كان في المدينة رجل مسن موثوق ، وكان رجلا حكيما وعالما جدا ، وعندما سمع أن الفرنجة يريدون معاقبة ذلك الكافر مورتزوفلوس ، الذي احدثكم عنه ، هرع الى القادة ، النين كانت لهم السيطرة على الجيوش (٥٠) . وبدأ يخبرهم ويعلمهم بأن ملكا معينا يدعى كيرليو (٥٠) ، وكان فيلسوفا مهرولا وكانت له بعض نبوءات وقد بنى أشياء كثيرة في المدينة . وتحققت له بعض نبوءات الم قرمنها (٥٠) وقرب واجهة كنيسة ٠

( ۸۸۸ \_ ۹۱۲ ) سانت صوفیا نصب عمودا رائعا ثخینا وعالیا : ونقش علیه حروفا تقول ، کما اقول لکم : من فوق هذا

العمود سيشنق الملك الكافر لمدينة القسطنطينية (١١) ، وهكذا يبدو أيها النبلاء أن النبوءة ستتحقق ، طالما أن لديكم العمود والعامى ، فلننفذ نبوءة الفيلسوف ، وعندما سمع النبلاء هذا ، دهشوا جدا ، واخذوا الرجل العجوز ليريهم العمود ، وعندما وصلوا إليه وتفحصوه دهشوا وسروا أيضا لأنهم وجدوا طريقة موائمة لتذفيذ الحكم العادل في الخائن ، وعليه أمروا بإحضاره وهناك رفع إلى الأعلى ، والقوا به إلى الأسفل من فوق قمة العمود وظهرت الشياطين التي أخنت روحه (١٢) .

والأن بعد اعدام العاصى ، فإن كل النبلاء العظام من قائد الجيش ذهبوا إلى قصر الملك وتشاوروا معا صغيرهم وكبيرهم في كيفية التعامل بصورة واقعية مع ولايات الأمبراطورية (٦٢) وكان هناك كلام كثير قبل أن يتخذوا قرارا في المشكلات ، وفي النهاية قالوا وأكدوا مايلي : منذ أن كانوا في طريقهم إلى سورية ، أمرهم البابا الاقدس بأمر رسمي عظيم بالتخلي عن تلك الحملة وبأن يذهبوا لاجلاس الكسيوس فاتاتزس على عرش الأمبراطورية ، وأنهم قد وضعوه ، وحيث أنه بعد ذلك قد ذبح وقتل من قبل شعبه ، العسرق الرومي وانه لم يكن هناك احد غيره بينهم جديرا بالحكم إذا لنحتفظ به لانفسنا ولنبق هنا ، بالدق اخسنناه بحسد السسيف ، ( ٩١٧ \_ ٩٥٧ ) والأن بعد أن وصداوا إلى هدا القرار ، كما أخبركم تماما ، عقدوا عندئذ مجلسا لانتضاب أمبراطور (٦٤) واختاروا اثني عشر نبيلا من أصحاب الجدارة والأهلية ، والأكثر حكمة ، ستة منهم كانوا اساقفة ، وسستة من قادة الفرسان ، واتفقوا تحت القسم على انتخاب أمبداطور دون نية شريرة أو خداع ٠

وتشاحدوا مع بعضهم بكلام كثير ، لأنهم لم يكودوا متفقين فيما بينهم على اختيار أمبراطور ، لأن بعضهم تسكلم عن دوج البندقية واثنى عليه عاليا كرجل حكيم بارع واعلنوا أنه كان جديرا بأن يكون أمبراطورا ، وبسبب المشاحنات الكثيرة التي جرت بينهم ، نهسب

اعدهم وأخبر دوج البنداية ، ولبالغ مسكمته وبسراعته في كل شيء "أسرع إلى هؤلاء الأثني عشر من الرجال المكماء ، وطرق الباب حتى يسمعره وقال لهم مايلي : « ايها النبلاء انصتوا ، نقل احدهم إلى تقريرا جاء به أن بمضكم من فضلهم كتبلاء وحكماء عبروا عن رايهم: وقالوا في انى الرجل المناسب لنصب الأمبراطور، وباني جدير بأن أصبح امبراطور المدينة ، حسنا إنى اشكركم شكرا عميقا كاحدقاء وعقلاء واخوة لي ، وليرد الرب عليهم ماقالوه في حقى إنا اخوهم ، وإني مع ذلك بنعمة من الرب ومجده لاأجد في ذفسي ، وهذا ما أقوله في نفسي نقصا كبيرا في المماكمة حتى لاأعرف أنه قد قام في سكان البندقية أناس من ذوى المرفة العظيمة والمبرة العسكرية كما أن أماكن أخرى ، ولكن مامن أحد منهم وصل إلى مثل هذا المجد في ان يدوج بتاج امبراطود ، وبناء عليه اتدوسل إليكم كاصدقاء وإخوة أن تتركوا الخلافات والشامنات ، لقد انتهى الكلام ، وبالذسبة لن تكلموا عن جعلى امبراطورا ، إني لفذ كالمهمم وهتافهم الذي نطقوا به واضيف إليه قولى: ولنضم إلى الأخرين ولذوجه الاثنى عشر منا معا ، والاقتراع ( ٩٥٨ ـ ٩٩٣ ) لانهاء الأمر ولننتخب الكونت بلدوين امبراطورا فهدو أمير عادل ، وأمير فلاندرز لانه جدير ونبيل وخبير في كل شيء وهو بين كل الموجودين في الجيش الجدير بأن يكون امبراطورا ، وبسلماع هذا الكلام وبناء عليه توصل الاثني عشر النين حدثتكم عنهم ، والنين اختيروا جميما لانتخاب امبراطور إلى اتفاق وصادةوا عليه وخرجوا من حيث كانوا مجتمعين ونهبوا إلى قصر الملك ، ودعوا الجيش كله للاجتماع لسماع الحل الذي تكلموا فيه واعدوه : انتضاب الامبراطور الذي كان له أن يحكم .

وعندما اجتمع كامل الجيش في القصور الفاخرة للملك خاطبهم البلغ واحكم الاثني عشر وشرح الأمر ، بأنه بخوف من الرب وبدقة عظيمة اختاروا كونت فلاندرز ليكون امبراطورا وملكا على المدينة وكل امبراطورية الروم .

وعندما سمعوا هذه الأشياء كانوا جميعا الصغير والعظيم الغني والنبيل، العامة والجيش في سرور عظيم وصادةوا واكدوا أن يكون الكونت بلدوين الأمبراطور. وأحضرت العباءة والتاج للأمبراطور والبس وتصوح كملك وهلل له وعظهم بالطريقة الصحيحة المناسبة (٢٥).

وعندما توجوه وامسيح امبسراطورا نشب شبجار ونزاع بين اللومبارىيين وبين الفرنسيين ، النين كانوا يرغبون ويريدون أن يصبح المركيز امبراطورا ، والحقيقة أن مركيز مونتقرات كان تائد الجيش والقوات (٢٦) ، كما اخبرتكم وبناء عليه هاول السير انريكو دوج البندقية البالغ الحكمة (٩٩٤ ـ ٧٠٢) الملقب بساندولو مسم لفرين من فئات مغتلفة أن يضعوا حدا للمشاحنات ، وأخذ معه كونت طواوز (١٧) وكان يعرف الكثير مما يقال لتهدئتهم ، وتكلم وشرح كرجل حكيم قائلا: أيها الاصدقاء والأخوة النبلاء بما أن انتخاب الأمبراطور قد جرى وأنه قد توج وانتهى الأمر وابرم ، فإن شيئًا قبيمًا وغير لائق وعارا عظيمًا أن يقال ويسمع في كل انحاء الدنيا من كل الناس أنه بعد انتفاب الأمبرا طور الذي تـم بـكلمة واختيار مثل هؤلاء الرجاال العظام، وبعد تتويج الامبراطور غيرتم فكركم ، وكما يبدو بسبب المسد ، وعليه اقدول لكم ، إنى اتدوسل إليكم أن يختفي النزاع ، إنه ليس لمسالمنا ، وحيث أن كونت فلاندرز قد أصبح أمبراطورا فليكن مركيز مونتفرات ملكا وسيدا ذا للب وممثلكات موروثة لمبينة سالونيك ، وأن يحكم في كل مايختص بذلك وبما يستمق له . ويسماع هذه الكلمات صاح افراد القرات الصفار والعظام والاغنياء والعوام في الجيش الفرذس بصوت عال: إننا جميما موافقون على ذلك.

وعندما صدقوا على ذلك وتوجوا بونيفيس المركيز ملكا ، تـوقفت المشاحنات واعقبها سلام ، وبعد هذا وجهـوا اولئك الاثني عشرة ، النين انتخبوا الامبراطور ليقوموا بتوزيع اراضي اسيا الصفرى وكل بلاد الروم ، وكل مايضص امبـراطورية المدينة ، حسـب المرتبـة

والجدارة لكل واحد ، وتبعا لعدد القوات التي كانت تتبع كل واحد عند الغزو ، وبالحصص مع الانتباه جرى التوزيع ، وحدث ان كانت حصة البندقية الربع مضافا إليه نصف الربع او الثمن كما يدعوه بعضهم من مدينة القسطنطينية وكل بلاد الروم ( ١٠٢٧ ـ ١٠٣٨) تماما كما سجلها دوج البندقية في الوثائق وفي تقدير ماتحت سلطانه (١٠) .

وني الوقت الذي اتحدث عنه إليكم ، في تلك الأيام كان سسيد فالاشيا وكل هيلاس في أرتا ويانينا وكل الديسبوتات ، كان رجلا يدعى كيريوانس ، وكان لقبه فاتاتزس (١٩) وعندما سلمم وعلم وأخبر أن الفرنجة قد استولوا على الحكم في المدينة ، وترجوا أمبراطورا ، وأخذوا القلاع ووزعوا مسن كل بسلاد الروم ، أرسل يسرعة رسالة إلى كومانيا (٧٠) ( ١٠٧٨ ـ ١٠٧٨ ) وجاء عشرة الاف كل النفية من الكومان مع كل نخبة التركمان (٧١) الجميع على ظهور الخيل ، وكانت لديهم اسلحة جيدة أيضا ، لقد حملوا الرماح (٧٧) وحمل بعضهم الحدراب، وحمل أخرون منهم الهراوات ، وحشد أيضا القوات في ولايته كلها ، وحشد جيوشا كبيرة وشجاعة وشن هجوما عنيفا لبدء الحرب على الفرنجة ، ولكن لاليقاتل في الميدان وجها لوجه ، بل بالمكر كما همى عادة الاتسراك ، والآن بعد أن مر فصل واحد وحل الأخر (٧٣) بسالكر أرسل جوا سيسه حتى يحاط علما ف كل الأوقات بما يفعـل الفرنجة · وعندما عرف بمكان بونيفيس ملك سالونيك ، وهكذا كانوا يسمونه ، سار بالليل حتى وصل إلى هناك (٧٤) وخبأ قواته في كمين في أماكن مناسبة ، وحالما بزغ الفجر وبدا النهار ينبلج ، وجه ماثتين من فرسانه الحقيقيين للاندفاع ولينهبوا ماحول القلعة ، فجمعوا الفنائم واخذوها وهدربوا . وإذ رأى اللومبارىيون النين كانوا مع الملك هذا ، اخذوا اسلمتهم بسرعة وقفزوا إلى سروجهم ، وخدرج الملك نفسه معهم ، كرجال غير خبيرين بالاعمال الحربية عند الروم ، واخذ حوالي خمسين رجلا يمضون جيئة وذهابا ، وهرب النين نهبوا الغنائم بها من أجل وضعها في الكمائن ، وعليه قفر النين

كانوا يرقدون في مخابئهم من الكمائن في كل الجوانب وبدا وا يطلقون السهام على اللومبارىيين والتف الكومان النين تنظاهروا بالهرب وهم يمتطون خيولهم ، حـولهم واطلق وا السهام على الفرسان المقاتلين ، وعندما رأى اللومبارىيون وبونيفيس أميرهم ، وملك سالونيك انهم قد طوقوهم وأنهم يطلقون عليهم السسهام ، جمعوا انفسهم ليعيشوا أو يموتوا معا ، ولكن الكوما ن والروم لم يقتدربوا منهم، وكانوا يطلقون السهام عليهم من بعيد، وبهند الطسريقة قدَّاوهم وقَّضُوا عليهم ، منذ ذلك الوقت خاصُ الروم بالخداع والحيلة كما هي طريقتهم معارك مع الفرنجة نالوا منهـم ونيل منهـم في كر وفر( ١٠٧٩ ـ ١١٧٧ ) كما هو شأن المعارك والحملات في كل مكان حتى انقضت ثلاث سنوات ، والأن ، وبعد مدرور شلاث سنوات وأكثر ، أراد الامبراطور بلدوين أن يذهب الى أدرنة ، التي كانت ما تزال مدينة كبيرة ، وحالما ذهب الى هناك ، كما أروى لكم ، أخبر احدهم بذلك كالوجأن حسبما اخبركم سيد والاشيا الذي حالما سمم بهذا ، وعلم به جمم على وجه السرعة ، والاستعجال وبلهفة كبيرة جيوشه جميعا من كل مكان ، ووصل مسرعا الي أدرنة ، وكي لا اطيل عليكم وأبعث فيكم المال لأنى مثلكم أيضا مللت الكتابة في هذا الا بكلمات قليلة واكثر اختصارا ، وأنا أخبركم وأعرفكم أني أكتب اليكم بصدق ، فإنه كما جرى تماما للمركيز ، ملك سالونيك كما أخبرتكم ، فقد حدث أيضا لبلدوين امبراطور المدينة ، بالكمائن والمؤامسرات فسدعوا وكسروا وسسط الهياج والاضسطراب والمبياح ، وهمم يمرخسون ويقسولون ان جيوش كالوجسان اتية ، وأرسل كالوجان خمسين رجلا اندفعوا ونهبوا الحقول والأراضي حول أدرنه ، حيث كان الامبراطور ، وأعطى الامبراطور أوامره لمارشال له وصدحت الأبواق وقفزوا الى سروجهم، وكان للية ستمئة من الفلمنكيين ، وثلاثمئة من الفرنجة ، النين كانوا جميعا من الخيالة المنتقين ومعهم أسلحة ممتازة كما هي العادة بين الفرنجة : وللأسسف إن الدمار وقسع في ذلك اليوم بين مثل هولاء الرجال النبلاء من زهرة فرنسا ، حتى إنهام قتلوا وماتوا بالا حق ، لأنهم لم يكونوا بالرة على معرفة بالأعمال الحربية لدى الروم، وجاء الآن نبلاء ادرنة وتالوا للامبسراطور: «سيبنا الامبراطور، امنع جيوشك من الفروح، لأن النين تراهم، ممن جاؤوا ينهبون قد جساؤوا كطعسم، بسطريقة مساكرة بالفروح، وجيوشهم مغتفية في كمين وهمي تنتظر أن نستدرح اليها، إنهم الآن لا يقاتلون كما تقاتلون أيها الفرنجة، تنتظرون في الميدان لترموا رماحكم، كلا إنهم يقاتلون بالقوس والنشاب وهم يهربون واحذروا ياسيبنا الطيب أن تضرجوا في اثرهم، وإذا كانوا يهربون واحذروا ياسيبنا الطيب أن تضرجوا في اثرهم، وإذا كانوا قد أخذوا منا الغنم والخيل والماشية، فلندعهم ياخذوهما بمثابة قرض قد نستريه في فرصة موايته »

( ۱۱۲۸ ـ ۱۱۲۹ ) وعند سماع ذلك وبخهم الامبراطور على هذا ، ويغضب أمرهم أن لايزيدوا على ذلك ، لأنهم كانوا يقتردون شيئا معيبا جدا ، وقال : بالنسبة لي أن أرى بعيني هنا أمامي أعدائي يتلفون ويدمرون وينهبون أراضي ، وأقاف أنا كالجشة ، وأعاني من هذا ، إني أرى أنه من الافضل ، أن أموت اليوم من أن ينالني اللوم في كل مكان.

وأمر أن تصدح الأبواق ، ووزع الفرنجة في ثلاث سرايا ، والروم في ثلاث اخرى وخرجوا الى الميدان ، وعندما رأى الكومان النين كاذوا ينهبون أنهم قد خرجوا اليهم ، غمرهم السرور وتنظاهروا بالفرار من القتال بالغنائم التي أخذوها ، وبدأ الفرنجة وهم عييدوا الخبرة في هذا الذوع من القتال في ملاحقتهم ليلحقوا بهم ، وكاذوا ثانية وهم يهربون يرشدقون بسمهامهم الخيول التسي يمتسطيها الفرسان.

وهكذا استدر جوهم بالخدعة حتى أضداوهم وأوقعدوهم في الكمين ، حيث خرج الأتراك والكومان مسرعين وهم يطلقون السهام على خيول الفرنجة . والآن توقع الفرنجة أن يخوضوا معهم معركة بالحراب والسيوف كما اعتادوا ، ولكن الكومان هدربوا ولم يقتربوا منهم ، وكانوا فقط يصلونهم بالسهام من أقواسهم وأوقعوا

بينهم خسائر كبيرة من النتلى ، لأن الغيول ملكت وسلط عنها الفرسان . وكان معهم مدرا وات وساليف تسركي (٧٠) وكانوا يغرب ونهم بها على خدونهم ، وتتلوا الامبراطور وكل جيوشه ، انظر الدمار الذي حدث في ذلك اليوم ، إن المرم لياسي على كل جندي نبيل ، لانهم ماتوا بنير حق ، وبدون حتى فرحمة للتتال، وأصيب الروم النين كانوا مع الامبراطور تدرب ادرنة بجراح قليلة ، لانهم عندما راوا إن الامبراطور قد قتل ، هربوا وعادوا نسفلوا المدينة ، وبعثوا بالرسائل الى مدينة قسطنطين بان الاتراك تد تضوا على الامبراطور، وتصادف في حينه أن كان دوج البندتية هناك (٧٠) نعشد الجيوش بسرعة ( ١١٧٠ - ١١٩٦ ) ومضى الى ادرنة لساعدة القوات على حماية المدينة ، وفي الوقت ذهسه ارسل بسرعة مبعوثا الى السير روبرت اهمى الامبراطور بلدوين (٧٧) وكان له سلطان على المدن والقلاع في نيمفوس (٨٨) ولديه جيوش توية وقادة الفرسان معه ، وهالما سمع وعلم بأن الانراك قد قضوا على الامبراطور زود قلاعه بالامدادات ومضى الى المبينة ، وكان دوج البندقية قد عاد الآن من كل القطاعات ، وبعث برسالة الى كل مكان للفرسان القائة النين كانوا حينئذ يحكمون في ارض الروم ، وعندما تجمعوا والتقوا معا تـوجوا روبـرت أخـا الامبراطور بلدوين امبراطورا ، وفي حينه كان للامبراطور السير روبروت ابن سموه بلدوین ایضا (۷۹) اصبح امبراطورا وفقد الامبراطورية وأرسل ابنته بعد ذلك ببضع سنوات الى ملك آراغون (^^) لتكون زوجة له ، ورست الشواني في يونديكوس (^^) التي تُوجِد في المورة (٨٢) وهي قلعة ضخمة.

وتصادف أن السير جيوفري أمير المورة هناك ، وكان الأخ الأكبر للأمير غوليوم (٨٠) وبالحيلة والمكر أسر وتسازوج ابنة الامبراطور روبرت ، وكان الامبراطور شديد الاضطراب عندما سمع بهذا ولكن فيما بعد توصلوا ( ١١٩٧ ـ ١٢٢٠) الى اتفاق كما ستعرفون هنا في هذا الكتاب فيما بعد في فقرة اخرى •

وألف الأن عند هنه النقطة ، واريد أن انهى ما كنت اتكلم عنه من أجل أن أتناول شيئا لخر ، أن أخبركم بقمة ، قمـة عظيمـة حول ما فعله الروم عندما سـقطوا ، وفقدوا امبـراطورية مـدينة القسطنطينية . وعليه سأبدأ عند هذه النقطة : اسمعوا حتى يمكنكم أن تعلموا ، والآن في الوقت والفصل الذي استولى فيه الفرنجة على القسطنطينية كما رويت ، وإذ رأى نبلاء الروم هذا وهم زهرة بلاد الررم هناك في أسيا الصغرى ، حيث كانت هيبتهم ، انتضبوا لهمم أميرا توجوه ملكا عليهم الامبراطور كيرثيودورس لاسكارس وكان صهرا للملك كير. اسمق فاتاتزس ، حيث كان قد تزوج من ابنته (٨٤) . وعندما توج ونصب ملكا ، زود قلاعه بالامدادات واستأجر الجيوش من الترك والكومان ، واللان ، والزيخوي (٨٥) وحتى البِلغار وبدا بلهفة كبيرة ، في شن الحرب على الفرنجة النين كانوا ل ارص بيية . (٨٦) مناك في اسيا الصفرى حيث توجد فيلادانيا ، حيث كان يحكم السير روبرت فلاندرز ، ودامت حربهم ثلاث سنوات ( ۱۲۲۱ \_ ۱۲۹۰ ) وأكثر ، حتى الوقت الذي قتل فيه الامبراطور بلدوین وتوجوا روبرت امبراطورا ، وعاش الملك لا سكارس ما شاء من السنين والفصول ملكا صاحب مجد وفقار ، وعندما جاء اليه الأجل العام لهذا العالم ليموت ، مات عن ابـن مسـبي يافـم قاصر ، وكان قد أمر باستدعاء كير ميكائيل بالابولوغوس الرجل الأول بين الروم ، حيث كان رجلا شريفا ، والرجل الأحكم بين الروم ، وأسلم اليه ابنه أولا ، ثم حكم كل الامبراطورية ، وتحت النسم تسلم ، سلم له أبا حقيقيا للملك ، وهكذا كانت الأوامر بان يسمى ، وحالما تون الملك أعطى بالابولوغوس الأوامر بتموين القلاع ، ووضع حدراسا جبيين ، السموا لسم الولاء لاسمه ، وتقبل قسم القائة جميعا والعموم في كل الامبراطورية أيضًا ، وعندما حاز على كامــل السـلطة مجـد جميع نبـلاء الامبراطورية ، ومنح بعضهم هدايا ، وأعطى آغرين مننا ، وحالما حقق رغباتهم كلها ، خنق وقتل سيده الصغير الابن الحقيقى للملك لاسكارس. انظر الاثم والشر الذي ارتكبه ذلك الحقير، بقتل سيده والاستيلاء على سلطاته ، من يسمع بهذا ويقول ، بأن الناس النين

لا يلتزمون بالصدق ولا بالقسم يؤمنون بالرب الماذا يقسم لك اولئك النين من السلالات غير المعمدة ، وهم حسب عاداتهم وشريعتهم التي يتبعونها يقبلون بالموت ولا يرضون بالحنث بالقسم ولكن الروم النين يقولون إنهم يؤمنون بالمسيع ، كلما زادوا من قسمهم لك واكدوا ايمانهم ، كلما كان تأمرهم هناك ضدك اكثر لضداعك ليحصلوا على ممتلكاتك او لينبحوك (١٠٨٠) وللاسف ماذا يكسبون بالخطأ في حق الرب ؟ وكيف بهرهم تماما الاثم الذي ارتكبوه ، حتى بالخطأ في حق الرب ؟ وكيف بهرهم تماما الاثم الذي ارتكبوه ، حتى الخريم مسن ولاياتهم ، واصبحوا عبيدا لكل المسالم انه جردهم مسن ولاياتهم ، واصبحوا عبيدا لكل المسالم كمبيد غير الروم ؟ ولكن كما يفعل كل رجل فإنه يلقى.

غير أن القصة التي بدأت أرويها واكتبها ، سأتابعها حتى أنتهى منها! بعد أن تتسل كير ميكائيل بسالايولوغوس ، سييه الصغير ، الابن الحقيقي للملك لاسكارس ، واستولى على السلطة على كل الامبراطورية ، جمع الجيوش من الاتسراك والامسالاخرى ، وتعهد بحرب ينساتل فيها الفسرنجة في اسسيا المغرى ، حيث كان له الامتياز.

والأن لم يكن الأمبراطور السير روبرت حيا في الوقت الذي احدثكم عنه لأنه قتل قبل ذلك ببضع سنوات ، وكان ابنه بلدوين هو الذي يحكم والذي نقد الامبراطورية بسوء إدارته.

وبناء عليه توصل بالايولوغوس الى اتفاق مع الهيئة الصاكمة في جنوا واعطاها غالاتا ، وهي قريبة من المدينة ، عبر الميناء فبنت حيا هناك ومؤسسة كبيرة (^^) واقسم الجنويون قسما ووقعوا معاهدات مع الملك ، بأنهم سيعفون مسن دفسع العشرور كوميرسيوم ) (^^) في كل أرض الروم ، فإنهم سيساعدونه بالشواني في كل المعارك وبأنهم سيحصلون على أجورهم كمرتزقة وعلى هدايا إضافية لانهم كانوا يساعدون بلدوين ، وكانوا

يسيطرون على المداخل الى البحر وعلى الطرق البحرية حتى لا تجلب ( ١٢٨٩ ـ ١٣٢٤ ) المؤن الى المدينة من اي مكان •

وعبر مرة أخرى إلى جوار المدينة بأكبر عبد أمكنه أن يحشده من الجيوش (١٠) وطوق المدينة من البر والبحر ، واذ رأى الروم في المدينة ذلك توصلوا الى تفاهم بسرعة مع بالايوغوس ، واقسموا قسما ، ووقعوا معاهدات وساعدوه على المنخول.

وعندما رأى الامبراطور بلاوين ، أن الشعب الرومي قد خانه هرب إلى القصدور القنديمة (١١) مسع كل الفرنجة النين كاذوا معه ، وهناك هاجمه الاتراك والروم ، والآن وقد راى الامبراطور بلدوين أنهم قد عزاوه في القصور القديمة وكان لديه سفينة شعن منقطعة النظير ، وكانت كبيرة وفاخرة فصعد إلى ظهرها ومعه ثلاثة الاف اخرين وغادروا المدينة مبحرين عبر البحر حتى وصداوا إلى مونمفاسيا وارسدوا السفينة هناك ، ونزاوا منها ووصاوا إلى اليس ، وكان الأمير غليوم هناك في ذلك الوقت ولما شمع بقدوم الامبراطور، نهب للقائه، ومجده عاليا كامبراطور (٩٢) واسرع الامبراطور في النهاب إلى الفرب بأمل ودوقع بأن البابا مع الكنيسة ، وملك فرنسا يسساعدونه ، ويقدمون له الجيوش ومعونة كبيرة حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى المدينة ، وعليه فقد بقى الكثير من قلواته هناك ملم الأمير غليوم متوقعين أن الامبراطور سيجدهم هناك عند عودته التي كان يأمل بها من هناك ، وبقي الذين اسميهم الآن : وكان ا ولهم السير انسلان ، وكان لقبه توسى ، الذي كان اخسا القيصر المدينة انذاك والذي تزوج ام السير جيوفري دي تورناي وبقي في الأرض (۹۳) وبعده كان هناك ( ۱۳۲٥ ـ ۱۳۵۶) السيير فيلان وكان لقبه دى أونوى . وكان في ذلك الوقت مـــارشال رومانيا ، وأعطاه الأمير أركادياهبة (٩٤) وبقى دى بلانكنيس برايس وكان الامير وأربعة أخدوة ، والأغنيس اثنان أخران ، وكان الاسبيناس اخرين ، وبقسي هناك مسرشحان لرتبسة

فارس (٩٥) بالاضافة إلى نبلاء روم لا أسميهم لكم حتى لا أطيل الكتابة . ومن هذه النقطة وما بعدها سأتوقف عندما أخبرتكم به ، حول الاعمال التي قام بها الامبراطور باليالوغوس وبلدوين لاني أحاول العودة إلى موضوعي ، كما توليته في بداية مقالتي ، وبناء عليه انتهى من بداية التمهيد (٩٦)

## كيف ربح الفرنجة ارض المورة

إذا كنت متعاماً وتفهم ما اكتب لك ، وضايعا في الكتب لتلتقط معنى ما اقول فلا بدأنك قد فهمت المقدمة التي نطقت بها في بداية كتابي ، وأخبرتكم فيها بدقة للاساسيات ، لقد اخبرتكم بقصة سورية ، وقصة اسيا الصغرى وقصلة المدينة ، وكيف غزا الفرنجة هذه الاماكن ، وأيضا إني سأتبى الأن وأنا احملكم معى لاخبركم بدقة ، أن الفرنجة غزوا المورة أيضا .

وإذا كانت لديك رغبة في سسماع افعال الجنود الجيدين وان تعرف وتتعلم ربما تبلغ مرادك إذا كنت تعرف الحروف، وتبدأ بالقراءة، وإذا كنت مسن الجانب الأخسر غير متعلم فاجلس بجاذبي واسمع، وأمل إذا كنت حكيما أن تستفيد لأن الكثير ممن جاء بعدهم بلغوا تقدما أكثر بسبب ( ١٣٨٣ \_ ١٣٥٥) روايات الزمن القديم (٧٠).

وعليه سأبدأ عند هذه النقطة واستمع لما أقول: اختير كونت شامبين الرائع ـ الذي حدثتكم عنه في بدا ية الكتاب، والذي بدأ ذلك العبور والحملة مع مختلف النبلاء الأخرين ليذهب إلى سورية إلى قبر المسيح ـ زعيما وقائدا وكبيرا على الجيوش التي كانت لدى الحجاج في ذلك الوقت وسقط ومات كما أخبرتكم (٩٨) وكان له أخوان أخران اصد غر منه . وعندما سمعا وعرفا أن أولئك الفرنجة الذين كانوا ذاهبين إلى ساورية

ببركات البابا ، قد تخاوا عن رحاتهم ، ونهبوا إلى المدينة وغزوا بلاد الروم واصبحو امراء تشاور الأخوان مها على ان يبقى احدهما في اراضيه الموروثة وان ينهب الأخر إلى بلاد الروم ليكسب ارضا .

حسنا وكما أن جمال الحظوظ الانسانية والأخوة لا يشبه بعضها بعضا لا في المظهر ولا في السحر فإن اصغر الأخوين كان الاكثر مهارة وحكمة بين الاثنين ، ووا فق الأخوان على أن يبقى الاكبر في بلاده ، وهمي شامبين ، وأصفر الاثنين الذي يدعى السير غوليوم ، وكان له لة ، خاص به ، فكاذوا يطلقون عليه السالوث ، سيجد من الجيوش بقدر ما يمكنه أن يأخذ معه ، وأنه سينهب إلى بلاد الروم ليغزو بعض القلاع والمدن ليجعل منها ملكا له (٩٩) والآن ( ١٣٨٤ – ١٣٩٩ ) سالمه الكونت كل ما كان لديه من مال وقال له : بما أني باق هنا كأمير في قبلا عنا واملاكنا الموروثة ، خن مالنا وممتلكاتنا المستركة وانهسب ببركاتي العزيزة وبركات أبينا أيضا ، وأمل أيضا أنه برحمة الرب سيكون حظك طيبا (١) .

وبناء عليه جمع واستأجر القدوات ، التي أرسلها إلى بسور غاندي وذهب عدد كبير من هناك معه ، وحصل بعضهم على أجر كمر تزقة ليأتوا اليه ، واخرون ممن كاذوا قادة الفرسان وكاذوا من الناس الأثرياء ، نهبوا معه ليفزو كل منهم ما يمكنه لنفسه ، وأرسل رسالة إلى البندقية بأن يجهزوا السفن ، وأعد بقدر ما يريد ويحتاج بسرعة ، وفي شهر آذار نهبوا إلى هناك وعبروا ليصلوا إلى المورة في أول أيار ، ورسوا على الرصيف في مكان يدعى ( \* ١٤٠٠ – ١٢٥٨ ) آخيا ، وهي على نحو خمسة عشر ميلا من هذا الجاذب من باتراس (٢) وبنى على الفور قلعة عشر ميلا من القرميد . والآن في الوقت الذي اتكام عنه وفي هسنا الفصل ، إن كل أرض المورة التي تضم ما يسمونه البلبونيز ، وهكذا يدعونها تحوي على كل اتساعها اثنتي عشرة قلعة فقط .

حسنا وعندها نزلوا إلى البر في اخيا واخرجوا الخيول من سفن النقل ، ومكثوا هناك يومين حتى يريحوها ، ثم ركبوا خارجين ونهبوا إلى باتراس وطوقوا القلعة والمدينة أيضا ، ونصبوا المنجنيقات حول كل الجوانب (٣) ، وأعدوا الاقاواس وبدا والمعركة ، ومن خلال القوات العديدة والشجاعة في القتال في المجوم الأول اخترقوا المدينة الخارجية ، وبعد أن استولوا على المدينة توصل الذين كانوا في القلعة بسرعة إلى اتفاق أيضا وسلموا الحصن على شروط الاحتفاظ بممتلكاتهم ، كل واحد بيته وما كان له .

وعندما استواوا على باتراس، وضعوا الحراس وزودوا القلعة وكذلك المدينة بالقوات والأسلمة وبما هو مسحيح وماوائم ، ومن هناك عادوا إلى أخيا وتشاوروا مسع الروم المحليين الذين كاذوا يعرفون الأماكن وأحوال كل واحد منها ، وتحدث هؤلاء ونصدوهم بان اندرافيدا كانت أفضم مدينة في سهل المورة (٤) وهي تقم في السهل ، كمدينة مفتوحة وليس فيها أبراج ولا أسوار ( ١٤٥٠ - ١٤٥٠ ) من أي ذوع حولها مطلقا ، وعليه انطلق وا إلى هناك راسا ونشر وا الوية كل واحد من الجيوش ، وعندما اقتربوا من اندرافيدا واندرافيزا وا (٥) ، وعلم اهلها أن الفرنجة قادمون ، خرج النبلاء والعامة مع الصدابان والأيةونات ونهبوا لتقديم الولاء لكونت شامبين (١) الذي استقبلهم كرجل حكيم جيد ووعدهم بأنه لن يوقع بهم ظلما ، ولن تتعرض املاكهم لأي ضرر، بل انهم سيحصاون على المجد والهدايا ومنافع كثيرة ، وأقسم الجميع له بأنهم سيمودون وهم عبيد له (٧) وعندما أرضى مدينة أندرا فيدا تشاور معهم حدول الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه .

وعليه أعطيت له المشورة بأن يذهب إلى كوردث ، لأنها كانت قلعة حصينة قوية وأجمل ما في بالاد الروم ، وكانت العاصمة التي حكمت بلاد البلبونيز بأجمعها والتي تضمها المورة ، حيث انه إذا كان الرب ان يأنن بخضوع كورنث فإن كل قسلاع أرض المورة ستؤدي الطاعة بلا معركة أو اعمال بالسيف.

وبعد هذه الشاورة التي تمت كما اخبرتكم عن القوات التي كانت ســـترك في اندرانيدا ، وذلك التــي ســـتنزل في اخيا ( ١٤٥٧ ـ ١٤٨٧ ) ومجموعة ثالثة لباتراس ، وامر السان أن تخرج إلى البحر ، وخرج هو وبقية قرات جيش من فوستيتسا (^) ومضوا الى كورنث. وبعد وصولهم الى المعينة نصبوا الخيام حولها وعسكروا.

والأن إن قلعة كورنث تقع فوق جرف شديد الانحدار (إنه تا معنعة الرب فكيف سيحمده الانسان ؟) بينما تقع المدينة في الأسفل بالوادي ، وهي محاطة جيدا بالابراج والاسوار ، وحدث ان كان هناك في الوقت الذي اكتب عنه رجل عظيم وجندي مهول وكان يسيطر على كورنث وأرغوس كحاكم وسيد شرعي ، وكان يحكمهم باسم ملك الروم – وكان يدعى سفوروس (٩) وكان هنا لقبه ، وعندما أخبر بأن الفرنجة قادمون قاد النساء والأطفال إلى خارج المدينة وكذلك الناس الذين يحماون اسلحة صفيرة ، وقادهم إلى قلعة كورنث: وبقي في المدينة مع كل الذين يحماون السلاح للدفاع عن انفسهم .

والآن بعد وصول كونت شامبين (۱۰) إلى مدينة كورنث كما أخبرتكم، ركز قواته واحاط بها، وسمح لهم بالاستراحة ذلك اليوم، ولكن في الصباح التالي حالما بزغ النهار نفذوا أبواقهم وبدأوا المعركة، واطلقوا منجنيقاتهم مسن كل الجوانب على الابراح، ولم تكن الاقواس قانفة السهام تسمح لاحد بأن يرتكز على فرج الاسوار ليرى من الذي يقذف ( ١٤٨٣ ـ ١٥١٠).

ووضعوا سلالمهم على الجدران ودخلوا على الفور واستولوا على المدينة ، ووجد أولئك الذين استسلموا رحمه ، والذين

استمروا في القتال قتلوا بالسيف، وهرب سيفوروس الذي كان في الواقع رجلا شجاعا مدبرا (١١) ومضى الى القلعة.

وبعد ان استولى الفرنجة على مدينة كورنث أمر كونت شامبنين باصدار إعلان يقول ، بأن الذين من المدن المجاورة لكورنث ممن يقدمون الطاعة ويقبلون به أميرا لهم سيكون لهم حظوة ومنافع .

ولكن الذين يلجأ ون الحرب لن يلقوا رحمة ، وبسماع ذلك بدأ النبلاء والعامة أيضا يتجهون صغيرهم وعظيمهم مس محينة دامالا ومن مدن بعيدة بعد هاحيون أوروس (١٢) وكلهم في لهفة كبيرة واقسموا وتعهدوا أنهم سيموتون وهم عبيد له ، وتلقاهم بسرور عظيم وانتشرت الرواية طدولا وعرضا بعد ذلك بأن الفرنجة قد استولوا على حصن كورنث ، وأن لهم أميرا رائعا كانوا يدعونه كونت شامينين وفي ذلك الفصل من السينة عندميا نهب كونت شامبنين ، ونزل في أخيا كما أخبرتكم من قبل (يبدو لى أنى كتبت لكم في مقدمة الكتاب ، أنه بعد عام واحد فقط في الواقع بعد الاستيلاء على القسطنطينية نهب كونت شامبنين ليف روا المورة ، كم ا أخب رتكم) ، وما أن ذاعت ( ۱۵۱۱ \_ ۱۵۶۸ ) الرواية وسمعت تصادف أن كان بونيفيس ملك سالونيك في والاشيا مع جيوشه ، وكان معه هناك ذلك الرجل الجدير بالثناء الذي كان يدعى سيرجيوفري ولقبه فيلهاردين (١٣) وبناء عليه اتفقوا عندما سمعوا الرواية على الذهاب الى كورنث لرؤية كونت شامبنين كما قرروا ذلك ف المجلس وهكذا نفذوا ومضدوا الي كورنث ووجدوا كونت شامبنين ، واقاموا احتفالا كبيرا عندما التقوا هناك لأنهم كانوا متلهفين جدا التجمع مع بعضهم بعضا .

وبعد هذا قرروا بالتشاور أن يذهبوا الى أرغوس، فأخذوا جيوشهم وساروا الى هنالك، وتقع القلعة على تل، وهي

محصنة جيدا في حين ان مدينة ارغوس (١٤) الكبيرة تقع في سهل يشبه خيمة مفتوحة ، وبوصولهم الى هناك اشتبكوا في معركة ودخلوها .

وحدث الآن أن سفوروس الجندي الجدير بالثناء الذي كان في حصن كورنث وقد رأى أن جيوش الفرنجة قد رحات جاء خالل الليل ودخل المدينة بأكبر عبد من الرجال أمكنه أن يحضر معه واحدث دمارا وفوضى عظيمة ، ومسذيحة بين الفرنجة ، الذين تصادف انهم وملؤهم الثقبة ، كانوا في المدينة ، وفي الواقع إن الذين كاذوا في صحة جسدية وكان لديهم الوقت ليتسالحوا قد هاداوا ، اما المرضى وكاذوا يرقدون منفعلين فقد ذبحوا على الفور ، ولم ينج منهم أحد ، وفي ذلك الليلة نفسها أسرع الخبر الى كونت شامبنين ، وقد أخب رتكم أنه كان هناك في أرغوس، وكان شديد الأسى والحرزن من أجل المرضى الذين ذبحوا في فرشهم ، وغادر مدينة أرغوس وقد تمون جيدا ، وبقي الجذود الجيدون لحراستها ، وعاد الى كورنث وبعد أن عاد الى هناك توقف مع ملك سالونيك السير بونيفيس حوالي ستة أيام او ثمانية ، في الواقدم اقساموا هناك ، ثدم التمس الملك ( ١٥٤٩ \_ ١٥٧٤ ) الانن بالانصراف ، وعندها طلب منه كونت شامبنین خدمة ، هي أن يوفر له المساعدة والتموين ، وأن يساعده بطريقة معا من مملكته وكملك نبيل حقا وهبه وأعطاه ولاء أمير أثينا، وكان يدعى السيد العظيم هكذا لقبوه وكان عندئذ أمير أثينا ، وقد أخسذوا بسالوا قع هسذا الاسسم عن وأعطاه أيضا الولاءات الثلاثة لأمسراء الهاينين (١٥) دوريدوس وأيضا ولاء أمير بودونيستا ، التي كان المركيز يعتقد أنهم يمكن أن يحصداوا عليها منه ، وأن يعتبدوه اميرهم (١٦) ولما كان امير اثينا من بورغاندي فان اماراء يوربيوس انثلاثية الذين أتحدث عنهم كانوا من فيرو ومسن الومبارديا (۱۷) وأمر الملك أن يكتب لهم بالذهاب الى كونت شامبنین ، وعندما ذهبوا الى حيث كأن كونت شامبنين ، فان

الملك نفسه سرحهم في سبيل ان يكون كونت شامبنين اميرهم شم ودعهم ومضى في طريقه .

والآن عندماكان السير جيوفري ، الذي جاء مع ملك سالونيك على وشك الرحيل تكلم معه والتمس إذنه بأن يبقى هناك مع اميره الذي كان يعتبره أميره الشرعي ، وان كونت شامبنين انا أخبركم كان يتلهف لرؤيته والاجتماع بسه والبقاء معه (١٠) (١٥١٥ ـ ١٦١٥).

وهكذا دمد أن رحل ملك سالونيك ويقى السيرجيوفري ، طلب كرجل داهية من النبلاء الروم المحليين ، والذين عرفوا الأماكن والقلاع والمدن في جميع ارجاء البلبونيز الموجودة في المورة ، أن يشرحوا له ظروف واحوال كل واحدة ، وحالما استلام تماما وعرف ، دعا كونت شامبنين وقال له : أيها الأمير أني كفريب حقا عن هذه الأرض قد استجوبت النبلاء النين معك ، وبما أني حصات منهم على الماومات المسحيحة ، رأيت بميني تسلاح كورنث في ارغوس ونوبليون والقوى التي تمتلكها ، وانا كان لك ان تبقى لحامرتها فانك ستخسر ما تعهدت به وسستدمر ، لأن الحصون قوية وجيدة التموين وان تتمكن بأي حال من أن تستولى عليها بالهجوم ولكن كما اخبرت من أناس جيدين من باتراس وعلى مسافة تصل الى كورون (١٩) ان المن اكثر دوزعا، وهناك حقولا واماكن مشحرة، حيث يمكنك أن تمر بحرية مم كل جيوشك ، وعندما تستولى على المنن وتحصل على ولائها ، هل تيقي القلاع والى متى تصمد ؟ وعليه مر السفن أن تنهب في البحر ، ودعنا ننهب جميعا بطريق البسر ، وبعد أن ذمل الى مناك حيث توجد تهواتك في الأراضي التي استوليت عليها ، أمل أن يقدر لك برحمة الرب أن تحصل على ربح كبير .

وبسماع هذا شكر النبيل كونت شامبنين مارشاله كثيرا وامر بأن تمون كورنث ، وترك جيوشا جيدة لحراسة الأرض ، كما

قال السيرجيوفرى تماما واشار ، هكذا نفد وذهبدوا الى المورة ، وخرجوا من باتراس ووصداوا الى أندرا فيدا حيث كان نبلاء سهل المورة ، وعندئذ جمم السيرجيوفري كرجل حكيم النبلاء وقال لهم: أيها النبلاء والأصدقاء والأخوة والرفاق من الآن فصاعدا ، انظروا وحدةوا في هذا الأمير الذي جاء هنا الى اراضيكم ليستولى ( ١٦١٦ ـ ١٦٤٨ ) عليها ، لاتعتقدوا ايها النبلاء جاء من أجل الأسلاب أو ليأخذ الملابس والحيوانات ويرحل بعد ذلك من هنا ، اني اخبركم بهذه الحقادة لاني ارى انكم رجال حكماء ، انظروا جيوشه وطلعته النبيلة ، إنه امير وامبراطور وقد جاء ليستولى وليس لديكم امير يحميكم ، واذا كان لجيوشنا أن تتقدم لتنهب أراضيكم وتستولى على مدنكم وتذبح رجالكم فمانا تفعلون بعدناك عندما تندمون ؟ وعليه يبدو لى أنه من الأفضل أن نقيم علاقات ودية ، بحيث أن يحدث القتل والسلب واخذ الأسرى في اراضيكم وممتلكاتكم ، وعلى العقلاء منكم ممن يعرفون الأخسرين مسن اقساربكم وأصسدقائكم ورفاقكم أن يؤثروا عليهم ليقدموا الولاءات (٢٠)

وعندما سمع النبلاء ذلك قدم الجميع الطاعة له وارساوا مبعوثيهم الى كل الأماكن التي يعرفون أن فيها أصدقاء وأقرباء لهم، وبينوا لهم الأمر وأعلموهم به، وأرساوا لهم قدولا رقيقا (٢١) ليأمن كونت شامبنين بأن كل من سيمضي ليقدم له الولاء سيحتفظون بميرا ثهم وسيعطيهم المزيد وكل من يستحق وثبت أنه نافع سيكرم جدا.

وعندما سمع النبلاء والعامة هنا بداوا يدخلون وقدموا الطاعة جميعا، وعندماا جتمعوا في اندرا فيدا عقد نبلاء اليس وكل ميزاريا (٢٢) اتفاقا مع كونت شامبنين بأن كل النبلاء الادنى الذين يملكون اقطاعات على كل منهم الالتزام بالبيعة وبالخدمة العسكرية المتفقة مع مراتبهم، وبذلك سوف يبقى له

من الأراضي والباقي وهو القسم الأعظم سيقتسمه الفرنجة بينهم، وسيبقى الفلاحون في القرى كمسا وجسدوهم ( ١٦٤٩ \_ ١٦٧٦ ) وعينوا ستة من النبلاء وستة أخرين من الفرنجة ليوزعوا الأراضي والاقطاعات (٣٣)

وعندما أنجزوا ماأخبرتكم به جاء المارشال السيرجيوفري الى المجلس وقال لكونت شامبنين ، ياأميريجب أن تدركوا وتفهموا أذكم بعيدون جدا عن أمالاككم الموروثة ولديكم هنا جيوش كثيرة مأجورة ، والسفن تكلف أكثر من القوات ، ولهذا السبب أقول لكم وأنصحكم أن لاتضيعوا وقتكم وقواتكم ، لقد علمت من نبلائكم أنه قريب منا تقع قلعة بونديكوس (١٢) وهي على الساحل ، فلنذهب الى هناك ، ووراء هـــــنه أركانيا (٢٥) وبعـــــدها كورون (٢٦) وعلى بعد قليل فقط منها كالاماتا (٢٧) وتقع هنه القلاع الأربع التي ساميتها على الساحل ، وأقــول هــنا لكم ، ياأمير طالما أن لدينا السفن ، دعونا نذهب الى هناك لنستولي على هذه القلاع ، التي لها موانيء في أماكن مناسابة لنا ونجدها قريبة التناول (٢٨) .

وعندما سمع النبيل كونت شامبنين وبقية القادة الآخرين في المجلس هذه الأشياء شكروا السيرجيوفري ، وأقروا قوله وأعدوا اسسلحتهم وكذلك سسفنهم ، ووصلوا الى بنديكوس وهاجموها ، وكانت القلعة منخفضة الأسوار فاخذوها بالسيف ووضعوا بداخلها قوات جيدة كحرس ( ١٩٧٧ \_ ١٩٧٧ ) وعندما تم تموين قلعة بونديكوس ، أبحرت سفنه ومضت في البحر في حين وصل الى أركاديا ويابرا ، ووجدوا البحر هائجا ولم يجدوا مرسى للسفن .

وعليه قرروا بالتشاور أن لايهاجموا القلعة في حينه ، لقد ذهبوا الى هناك وقتها ولكن حيث أنه كانت لديهم السفن للذهاب الى القلاع التي كانت على الشاطىء ولها موانىء فان بعض مشاتهم

على أي حال اندفع وشـــق طــريقه بــالقتال الى داخــال القرية (٢٩) وقتلوا كل من اسروا بالسيف في مـكانه على الفور وبخل كل من تمكن من الفرار الى القلعة .

وبناء عليه زودوا السسفن ومضحوا حسسالا الي ميثون (٣٠) فوجدوا القلعة مهجورة ، وكانت مدمرة تماما ، وكان البنادقة قد دمروها في وقت سالف ، ثم انطالقوا ومضوا الى قلعة كورون ووجدوا القلعة منخفضة الاسوار والأبراج وكانت تقمع على جرف شديد الانحدار (٣١) ومحصنة ، وبوصولهم الى هناك أحاطت السفن بها من كل جانب وبدأ الفرسان والمشاة في القتال، ونصدوا المنجنيقات وضربوا بصورة متكررة على المحصورين في الداخال ، ولم يكن في الواقع لدى أولئك الكورنيين النين كانوا بداخل القلعة أية إمكانية للصحود فوق الأسهوار ( ۱۷۰۳ \_ ۱۷۱۳ ) وهــم يرون كثــرة القــوات وجــراة الهجوم، فرضدوا طالبين العفو اذا سلموا لهم الحصن مع شرط ان يقسموا لهم بأن تكون لهم بيوتهم وممتلكاتهم ، وأذ سمم السيرجيوفري ذلك وعدهم مسرعا ، وسكنت المعركة وبخل الفرنجة وتسملوا القلعة ونقلوا المؤن الى قواتهم وخسرجوا في اليوم التسالي ومضوا الى كالاماتا . فوجدوا القلعة متهدمة ، وكانت تستعمل كلدر ، وعندما وصداوا أمسامها هساجموها وأخسدوها بالسيف، وسلمها المدافعون عنها بالشروط نفسها مثلل الآخرين (٢٢) .

والآن حـــالما ســـمع الروم في نيكلي (٣٣) وفي فيليغوستي (٤٦) ( ١٧١٧ \_ ١٧٣٤ ) وليكديمونيا (٣٥) تجمعوا معا وجاء الفرسان والمشاة من قــرى ميلنغــر (٣٦) وقــرى لاكوس (٣٧) الى كريزوريا ، حيث علموا أن الفرنجة قـد بلفوها وبدأ وا يخرجون من القرى للنهـب ، وأعلنوا وخـططوا لهـزيمتهم واقتيدوا الى مكان يدعى كابكيانوس ، ونقطة تحمل اسم ( بستان ويتون كونتورا)وكان هناك ٥٠ر٤ منهم بين فرسان ومشاة ، والآن

عندما عرف الفرنجة ذلك أيضا من الروم الذين كانوا معهم ، والنين كانوا يعرفون الأرض ، وقادوهم الى هناك ، نهبوا ووجدوهم واشتبكوا بالقتال ، الفرنجة والروم (٢٨) وكان عدد مشاة الفرنجة وفرسانهم ٧٠٠ فقط ، فهذا كان تعدادهم وحجمهم ، وبدأ الروم المعركة بلهفة لأنهم راوهم قلائل جدا ، وندموا فيما بعد لماذا أخبركم بكل هنه التفاصيل ( ١٧٣٥ - ١٧٦٣ ) وما هدو كسبي ؟ لقد كسب الفرنجة المعركة في ذلك الوقت ، وقتلوهم جميعا ، وفر القليل منهم ، وكانت هذه هي المعركة الوحيدة التي خاضها الروم خالال الوقت الذي غزا فيه الفرنجة المورة .

وبعد أن أخذ الفرنجة كالاماتا وجدوا الأرض خصبة ، رحبة وبهيجة بحقولها ووفرة مياها ومراعيها ، وأعطى كونت شامبنين الأوامر لكل سفنه بأن تأتى كل واحدة منها الى حيث كان ، لأن نبلاء الروم أخبروه بأنه لن يحتاج اليها بعد ذلك ، وعليه أمر بأن تنزل المؤن والأسلحة الكثيرة والمنجنيقات من سفن الشحن ، وبينما كانوا يعبرون أرض كالأماتا ، وبينما كان يريح خيوله وقواته أيضًا ، تشاور حول الى حيث يركبون ويتجهون ، وبناء عليه قال الروم والقادة في مجاسه بأنهم يجب أن يذهبوا الى فيلوغوستي ومن هناك الى نيكلى ، لأن تلك كانت الأمـــاكن الرئيســة في كل المورة ، وتقع كل منهما في السهل وأنهم سيأخذونهما بسرعة ، ومن هناك علاوة على ذلك عليهم أن يذهبوا الى ليكتيم ونيا . ثم قال المارشال السيرجيوفري وأشار بأن يذهبوا الى أركابيا ويستولوا على القلعة حتى تتوسع الأرض ، وأن يرسلوا القوات ضحد اركلوفسون الذي يقسود الدورونغسسوس ، النين يسسمون سكورتا (٢٩) وكانت قلعة صغيرة ولكنها تقسع فسوق تسل مخرى ، وكانت جيدة التحصين ، وقيل أن أحد الفوتساراداز كان يسيطر عليها ، وكان اسمه دوكا باتريس (٤٠) وكان جنبيا عظيما ، وبعسد أن نأخست هستنا الكان وتتسسم اراضينا ( ١٧٦٤ ـ ١٨.٣ ) دعونا نذهب الى تلك الأمساكن الأخرى ، كما أشار السيرجيوفري هكذا فعال كونت شامبنين فاسه ، وقرر أن يكون ، وأمر بأن تصدح الأبواق وركبوا مباشرة وانطلقوا مفادرين ، ووصلوا الى اركاديا ساعة الظهر ونصيوا معسكرهم واعدوا خيامهم في الميدان ، وطلبوا القلعة ، ولكنهم لم يتخلوا عنها لأن القلعة تقع على قمة محفرة ، وكان لها برج قري يعود تاريخه حتى الى زمن الهيلينيين ، وكانت لديهم محؤن وفيرة وكانوا يأملون في المحسوم وكانوا يأملون في المحسوم ولايستسلموا (١١) ومر اليوم وبرزغ فهر اليوم التالي وأمسر الشامبني بأن تتمنب المنجنيقات وبداوا القتال حول القلعة ، ومن الشامبني بأن تتمنب المنجنيقات وبداوا القتال حول القلعة ، ومن والذشاب في الخلف والأمام ، وعندما رأى الاركادينيون الذين كانوا في القلعة انهم لن يصمدوا أمام الهجوم القوي ، ارسالوا مسيحة في القلعة انهم لن يصمدوا أمام الهجوم القوي ، ارسالوا مسيحة المارشال السيرجيوفري على الفرد الجنرالات بسوقف المهجوم ، واقفقد والمهرا الماركادينيون بأن يعفى عنهم وأن يعطوا هم واتباعهم الأمان ، وبسرعة اقسموا قسمهم وسلموا القلعة .

وبعد أن تسلم الشامبنيين القلعة مكثوا هناك يومين فقط ، شم وصل مبعدوثون مدوثوقون الى هناك ، وكانوا يحملون رسائل أحضر وها من فرنسا وأعطوها للشامبني وانحنوا أمامه ورجدوه شفاها (أن يعلن الرسائل) وبحرزن والدمروع في عيونهم قالوا: « اعلم ياأميرنا أن أخاك قد تروفي ، ذلك الذي كان أخاك الكبير كونت شامبنين (٢٠) ويلح نبلاء ولايتكم وكل الفرسان وعامة الناس أيضا وهم عبيدك ويتوسلون اليك أن تنهب بسرعة الى هناك لانه ليس لديهم أمير شرعي أخر سواك ، وملك فرنسا الذي أخنت منه اقطاعاتك راغب جددا ونافد الصربر في انتحلار (١٨.٤ منه المارك وكل نبلاء الغرب يتوسلون اليك أن تنهب بسرعة الى هناك .

وعندما سمع الشامبني النبيل تلك الكلمات ، أسف جدا كرجل حكيم شاب وبكى طويلا ، وبخل في حزن عميق ، ثم أمر باستدعاء

قابة جيشه ومستشاره الأول السير جيوفري ، وتكلم معهم كرجال حكيم وقال : ايها النبالاء والاصادقاء والاخدوة والرفاق والجنود ، ان الرب شهيد على الاس الذي اشده به لموت سيدي واخي وعلاوة على ذلك ، فإني حزين ايضا واشعر بقلق عظيم لذلك النبي تعهدت به ، وتابعته الى النهاية ، فلقد ضيعت اسالي وقد القيت على الارض ، وحدث لى العكس في كل مقاصدي ، وصع ذلك كما سمعت دائما من الرجال السنين (٢٦) النين اخبرونا وأعلمونا - نحن النبن عانينا من سوء الصغل ، ان نصبر وبهنا سنكسب ، وعليه اقول لكم ، أتوسل اليكم جميعا ان تشيروا كما يبب ويناسب حتى يمكن أن أقوم بالشيء الصحيح كما يليق بشر فكم حتى لايجد أحد عيبا فيكم وانهم أتباعي ،

وبناء عليه فان هاذا هاو المجلس ، الذي انعقاد وفيه قسام السيرجيوفرى ، كونه المارشال ومعه اسقفان وفسارسان وخمسة نبلاء أغرين بتةسيم الأراغي معطين لكل رجل حسب منزلته ورتبته والأسلحة والقوات التبي لنيه في الجيش ﴿(١٤) وعليه جلس هؤلاء الرجال العشرة معا وحسدهم وأعدوا قسائمة بسالقوات وقسانة الجيش ، وبعد أن ادرجوا الأراضي في قدوائم ووزعوها ، احضر المشرة النين تكلمت عنهم كما فعل الشامبني نفسه ولأنه لم يكتب في التوزيع شيئًا للسيرجيوفري ، مارشاله لقد نهش كثيرا وأعلن شكره له على ترتيباته ( ١٨٤٤ ـ ١٨٧٨ ) وحكمته وكرمه ، وبناء عليه تكلم معه: سيرجيوفري قال له - أسام الجميم حيث دعاه وتحدث اليه بصوت مرتفع: « لقد علمت واقدول لكم بصدق ، انكم أعطيتم المبادرة المحرضة الأولى والنصسيحة في ذلك الوقت الأميري وأخي من أجـــل الحملة الســورية ، وكان قــد جعــل قائدا (10) وعندما حسدت اسسوء الحسط الكبير أن تسوق أخى ، فانكم لم تعانوا بأي حال من ان الحملة قد تم التخلى عنها ونهبتم جميعا الى رومانيا واستوليتم على المدينة ، وفي الواقم ان كل الانجازات والاعمال العظيمة قد اشرتم بها ورتبتم وما وعندما سمعتم بأني جئت الى هنا الى المورة ، تركتم الحصة التي كانت مستحقة لكم من الاستيلاء ومن الامبراطور بلدوين ومن كل رفاقكم وراءكم وجئتم الى ، وسيكون اثما ولوما كبيرا أن لا أكافئكم بشكل موائم ولافق.

وبناء عليه اريد ان اعطيكم ملكا لكم اراضي كالامساتا واركانيا والأراضي المحيطة بهما (٢١) ومنحه فورا خاتما نهبيا ، وعندما تم منحه وقدم له الولاء ، دعاه مرة اخرى وقال له : سيرجيوفري ، من الآن فصاعدا ستكون تابعالي ، لأنك تملك الأراضي بسلطاني ويتعين عليك ان تكون مخلصالي في كل شيء ، ومن جانب اخسراني اخولكم بكل شؤوني ، وحيث ان علي أن انهب الى فرنسا ، فاني امرك واطلب اليك اخلاصالي ان تتسلم وتملك الأراضي التي ربحتها هنا في المورة وأن تحميها من اجلي ، واذا مارا قلي مسن جانب والهدف الذي يعطيك السلطة التي لي ، واذا مارا قلي مسن جانب وحدث ( ١٩٧٩ ـ ١٩١١) ان ارسلت احدا من رجالي مسن بين والسلطة ، وأن تبعد يدك عنه ، واذا من جانب اخر مر الزمن ، زمن والسلطة ، وأن تبعد يدك عنه ، واذا من جانب اخر مر الزمن ، زمن ورغبتي ، وبذلك اعطيك كلمتي بأنك ستبقى سيدا واميرا بعدي ، سيدا واميرا بالوراثة (٤٠) .

وبناء عليه انحنى السيرجيوفري الرجل الصحكيم أمامه وتكلم شاكرا أباه للثناء والتشريف الذي شهده ، وثانيا للهدايا التي أعطاه إياها ، وهكذا أن النيابة على المورة والسلطة على الأرض التي تلقاها طبقا للشروط الموضوعة من قبل الشاميني ، والتي أمر بأن تدون الوثائق المتضمنة لها ، قد أبرمت مع القسم ، شم وضع الفرسان والأساقفة وقادة الجيش اختامهم عليها .

وحالما انجزت هنه الاتفاقات تجهنز الشنامبني ، وانطلق مغادرا ، وقام بالانطلاق والمغادرة واصطحب معه فارسين اثنين واثني عشر سيدا رفيقا ، وقام بالعبور في أحدى الشوانى ، ومضى

الى البندقية وعبر مباشرة الى فرنسا والى شامبين ، ويقي السير جيوفري في الارض سيدا لها .

والان بعد ان بقى السيرجيوفري كنائب للملك واميرا على المورة ، كما اخبرتكم امر بان تتجمع قواته في اندرا فيدا التي كانت في ذلك الوقت تحت سلطة الادارة وحالما اجتمع الكبار والمسفار فيها ، دعا بالسجل الذي دونت فيه حصة كل رجل وماخصص له للتعرف والادارة مسن قبل الشساميني (٤٨) . وفيه ادرج كل المستنيين ( ١٩١٧ - ١٩٣٨ ) .

وكان اول من ادرج في القائمة هاو السيرغوتييردي روزيير ، وهكذا كان لقبه وكان يدعى ، وقد تملك حصة اربعة وعشرين فارسا من الارض ، واعطى امالكا في ميزاريا ، وبنى قلعسة هناك واسماها ، أكوفا ومازالت تسمى هكذا .

وكذلك اعطى مثله للسيرهوغ دي برويير ، وهذا لقبه ، واعطى املاكه في درنفوس في سكورتا ، وخصص له حصة اثنين وعشرين فارسا من الاراضي .

وعندما تسلم اقطاعاته بنى قلعة هناك سسميت كاريتانيا كمسا ماتزال تدعى ، وكان له ابن ، هو السير جيوفري امير كارتيانيا ، وهكذا كان اسمه ، وكان جنديا شهيرا في رومانيا (٤٩) شم جساء بعده في القائمة بسارون شالث ، السسير غوليوم ، وهسكذا كان يدعى ، وكان لقبه المان وسجلت له باتراس للتملك والتصرف مع كل توابعها .

ثم خصصت له بعد ذلك بارونية السير ماثيو ، وكان لقبه مونس وهكذا عرف وملك قلعة فيليغوستي ، وحصة اقطاع اربعة فرسان وكان له ان يحمل علما (٥٠) .

ثم جاء بعده في القائمة سير غوليوم اخر لينال قلعة نيكلي مع ست حصص من الارض (٥١) .

ثم جاء بعده اخر في السجل وهو السيرغي ، وكان يدعى بلقبه دي نيفليت ، واعطى ست حصص ليتملكها في شاكونيا وقد بني قلعة هناك اسماها غيراكي (٢٥) ( ١٩٣٩ ـ ١٩٥٤ ) .

واقطع السيرا وتون دي نورناي ايضا ملكية كالافريتا مع حصة اثنى عشر فارسا .

وتلاه في القائمة السير هوغ دي ليلي ، ليأخذ حصة ثمانية ، فرسان في فوستيتزا وقد تخلى عن لقبه ودعي باسم كاربغني (٥٠). وبالنسبة للسيرلوك ، فقد اعطي فقط حصص اربعة فرسان ، تجاور غريتسينا ووادي لاكوس (٥٠) واعطي السيرجان دي نويلي ، باسافا ،أربع حصص وكان له ان يحمل علما ، وان يكون مارشالا وان يبقى هذا المنصب وراثيا (٥٠) واعطي السير روبرت تريمولاي اربع حصص ، وقد بني كالا ندرتيزا ولقب بالامير (٢٠) واعطي للاسبتارية اربع حصص ، واعطي للداوية اربع اخرى ، وكان لها ان ترفع علما وكذلك اعطي الالمان اربع حصص يملكونها في اراضي كالامياتا (٧٠) واعطي معلمان باتراس في اراضي كالامياتا (٧٠) واعطي شانية فرسان ، واعطى العلى المنهم اربع حصص واساقفة ميثون وكورون مع كهنتهم اعطى كل منهم اربعا ، وكذلك اساقفة فيليفوستي ونيكلي ، حيث اعطى كل منهم اربعا ، وكذلك اساقفة فيليفوستي ونيكلي ، حيث لكل منهم اربع حصص ومثلهم اسقف ليكديمونيا (٨٥) .

وكل اولئك النين تسمعني انكرهم بالاسم كانوا في ايام الشامبني قد ادرجوا في سجله ومنحوا الاقطاعات ، والفرسان النين كانت لهم حصة ، وكذلك حاملوا الدروع (٥٩) النين اقطعوا لم اسمهم بسبب مايتطلبه ذلك من كتابه مطولة ، وبعد تلا وة السجل طلب السيرجيوفري مشورة القادة ، ورؤساء الاساقفة والاساقفة حدول

كيفية وضع وترتيب التعليمات التي تتعلق بكيفية تابية المقطعين بالاقطاعات لخدماتهم ، حتى يصافظوا على سلاحهم والاغارة بالسلام فانها ستفقد مرة اخرى .

وبناء عليه تمت في مجلس عام بحكمة كبيرة مناقشة وترتيب ووضع ان النين حصلوا على اربع حصص لهم ان يملكوا اعلاما وان يكونوا من قادة الفرسان ، وان كلا من هؤلاء سيكون له الى جانب علمه فارس يسير معه واثني عشرة من حملة الدروع ، وان النين ملكوا وكان لهم اكثر من اربع حصص لهم في مقابل كل حصة ان يعطوا ويجهزوا اثنين من حملة الدروع الراكبين او فارس واحد ، والفرسان النين يملكون حصة ، يلتزم كل واحد منهم ، ويطلب منه ان يخدم شخصيا كالتزام: ومثل هنذا النين يسمون ويطلب منه ان يخدم شخصيا كالتزام: ومثل هندا النين يسمون

واعلاوا ورتبوا انه بما انهم كاذوا في حرب فان قسما منهم عليه أن يحمي الأراضي التي غنموها ، وأن يغزو الآخر ، تلك التي لم يحصلوا عليها ، وأن الخدمة الالزامية لكامل السنة ، يجب أن تجدول على الترتيب والنحو الذي أدرجه فيما يلي : أنه من بين الشهور الاثني عشر في السنة يمضي كل رجل اربعة شهور في الخدمة العامة في الحامة في الحساميات (٢٠) حيثما يريد الأمير ، وأنه في الشهور الأربعة التالية نذهب في جيش الى حيث يحتاج ويريد أمير التابع ، وفي الشهور الأربعة التالية نذهب في جيش الى حيث يحتاج ويريد أمير التابع ، وفي الشهور الأربعة التالية يمكن للاقطاعي أن يكون حيث يشاء (٢٠) وبالنسبة لما اعلنوا بأن هناك خدمة على مدار السنة ، فانه يعود الى تفضيل الأمير ايا كان أن يأخذ ( ٢٠٠٢ – ٣٢٠٢ ) من الشهور الاثني عشر ما يشاء ، ولم تكن الكنيسة والاساقفة والداوية والاسبتارية ملزمين بأداء واجب الحاميات ، ولكنهم كانوا ملتزمين بأن يكونوا مستعدين بكل الطرق مثل الاقطاعيين للمساعدة ، في الفارات والمعارك حيثما يحتاج الأمير وعندما تتطلب حاجة البلد.

ومثل هذا تقرر هذا المبدأ لرؤساء الاساقفة في كل الكنائس أن

يحملوا اعلاما في حالة الحرب ، وفي المجالس الاستشارية علاوة على مجالس الامارة ، وفي المحاكمات المتعلقة بالأراضي فانهم يتساوون مع قادة الفرسان ان لايحكم فيها الاساقفة تحت اي ظرف .

وبعد تسوية كل هذه الامور التي حدثتكم عنها ، امسر السيرجيوفرى بان يستعد الجميع الكبار منهم والصفار للمسير ، وانهم يجب ان يضعوا الاراضي التي اقطعوا اياها حتى يفتحوا مالم يضعوا ايديهم عليه منها ، وحالما ساروا اخذوا طريقهم ومضوا راسا الى فيلو غوستي بمشورة الروم ، الذين كانوا يعرفون الارض والذين اوصلوهم الى هناك ، وكانت القلعة في ذلك الوقت تقع فوق تل منخفض ، واخذوها بالانقضاض وقدم القليل الطاعة .

وبعد ذلك عبروا راسا الى نيكلي التي تقع في سهل ، والان برؤية جيوش الفرنجة والروم الذين كانوا معهم ، حصن نبلاء نيكلي الابراج بأي قوات ، وبأي اسلحة كانت معهم ، وكانت الاسوار عالية وكلها محكمة الرصف والملاط ، وقد تلقوا الهجوم بلهفة وصمدوا مدة ثلاثة ايام في وجه الهجوم على القلعة ولم يسلموا بأي حال ، وعندما ادرك جيوفري ذلك امر باحضار خشب لصنع خنازير (مثاب اقب لزعزعة الاسروار) (١٣) ، ومنجنية السيلاء ( مثب ٢٠٣٨ ) واقسم بانه لن يغادر المكان قبل الاستيلاء على حصن نيكلي بالسيف ، وانه اذا اخذه بالسيف فلن يرحم نفسا واحدة . وعندما سمع الروم ممن كانوا مع الفرنجة ، ولهم اقارب بداخل القلعة هذه ، نادوهم واعلموهم بذلك ، وبانهم ان لم يذعنوا ويسلموا القلعة واخذت بالسيف فسيقتل الجميع . وحالما سمع كل النكليون هذا تشاوروا معا وسلموا القلعة ، وسلموها باتفاقات بان لحتفظوا باملاكهم .

وحالما تسلم السير جيوفري نيكلي امر بتموينها كما يجب ويليق ، ثم انطلق من هناك ورحل راسا الى ليكد يمونيا التي كانت بلدة كبيرة بابراج واسوار جيدة وكلها جيدة الملاط ، وكانوا في

الحقيقة مصممين جدا على عدم الاستسلام واحاط الفرنجة بالمدينة خمسة ايام مع هجمات لاتتوقف ليلا ولانهار ونصبوا المنجنيقات التي احضروها معهم من نيكلي •

وحالما بدأوا يعانون من الخسائر وتضررت الابراج ، استسلموا بسرعة ، بشروط ومع القسم بان يحتفظوا ببيوتهم والاقطاعات التي يمتلكونها .

وبعد ان استسلم الليكدىمنيون اتخذ السير جيوفري مراكز هناك ، واعطى اوامر لجيوشه بان يبدأوا الطواف لجمع الاسلاب في ارض تساكونيا حتى هليوس وفي فانيكا وفي مونمفاسيا (٦٣) .

وبناء عليه جاء نبلاء ليكد يمونيا ، ونبلاء نيكلي ايضا ، الذين يملكون اقطاعاتهم في تساكونيا وفي الاماكن الاخرى ، حيث كانت تلك الجيوش تغير ، جاؤواوتكلموا مع السير جيوفري ، وطلبوا منه ان يامر جيوشه بان توقف الاغارة ، وان القرى ستؤدي الطاعة وان يجعلوه اميرا عليهم ، ولانه كان عقلانيا ( ٢٠٧٣ – ٢٠٧٧ ) في كل شيء ، نبه النبلاء ، وامر جيشه بالعودة .

وبناء عليه امر ان ياتي قادة مجلسه ليمثلوا امامه ، اولئك الجنود الذين اقطعوا (١٤) البلدان ، ومن شم امسر ان يدون كتابة في السجلات كل ما تم كسبه ، وما تم غزوه منذ رحيل الشامبني . ودعا النبلاء وقادة المورة وطلب منهم ان يعلموه بالتمام اية قلعة بقيت دون ان تقدم الولاء ، واجابوه واعطوه هذه المعلومات مازال ينقصك اربع قلاع ياسيدي : الاولى في كورنت ، والشانية نوبليون ، والشالثة مونمفاسيا ، والرابعة ارغوس . وهذه القلاع قوية جدا وحسنة التموين ، ولايمكنك مطلقا اخذها بالهجوم ، واذا كان اميرنا يرغب في الاستيلاء على هذه القلاع فاننا نحن العرق الرومي سنموت عبيدا لك وهذا ما نطلبه ونرجوه ، فامنحها لنا تحت القسم كتابة حتى تكون لنا ولاولادنا ، ومن الان فصاعدالن يجبرنا احد من الفرنجة

على تغيير عقيبتنا الى العقيدة الفرنجية ، ولاحتى عاداتنا وقوانيننا الرومية .

وتلقى السيد جيوفري هذه الكلمات بقبول حسن واقرها لهم مع القسم وبونت كتابة (١٥) وبعد ان سوى السيد جيوفري كل الامور للفرنجة والروم ، وحققق لكل رغباته ، وعالج المسكلات في اقطاعاتهم ، احبه الجميع كثيرا صغيرهم وعظيمهم ،

لانه كان جديرا بالتقدير وعادلا بالنسبة للجميع ، حتى ان اكثرهم حكمه تشاوروا حول كيفية الابقاء على ملك اراضي الموره في يديه ، لانه كان رجلا طيبا وعاقلا في كل الامور ، بدلا من ان ياتي من فرنسا بعض النهابين عديمي الخبرة الطائشين ليوقعونا في الفوضى ، وبناء عليه ( ٢١٠٨ ـ ٢١١٣ ) ذهبوا اليه ، واحاطوه علما بجديتهم فاقشعر بدنه من الافعال الشريرة التي لايسمح بها تحت اي ظروف .

وتحدثوا معه مطولا وحثوه كثيرا حتى اخرجوه عن حكمته ، وقبل بالخطة التي ستتنفذ والامور التي ستحقق (٦٦) وبناء عليه دبروا ليعوقوا بخطة وضيعة كل من يتصادف مجيئه من فرنسا وان يمنعوه ببعض الوسائل من الوصول قبل حدود نهاية الوقت الذي حدده الشامبني .

وبناء عليه ارسل السيد جيوفري كرجل واع فارسا كان لديه ويتق فيه ، وذهب الى البندقية وراسا الى الدوج ، وكانت هناك صداقة وحب وصلة بينهما ، وارسل اليه هدايا وتوسل اليه بحرارة ان يفعل شيئا ليؤخر مجيء من يتصادف ان يرسله الشامبني ؟ وقد ارسل الان فارسا اخر الى فرنسا للاصدقاء والاقارب الذين له مسن شامبين .

والان عند هذه النقطة ، ساتوقف عما كنت اكتبه واخبركم حول

السير جيوفري وحتى اخبركم بدقة عن هدا النبيل كونت شامبين (١٧) وكيف اصاب نجاحا جيدا عندما وصل الى هناك بعد ان سافر الى فرنسا من اجل ممتلكات . والان بعد ان انطلق الشامبني من ارض المورة وسافر الى فرنسا ، وحمل الى شامبين ، التي كان يخبها كثيرا (١٨) واستقبله اقاربه استقبالا حسنا ، وانطلق مسافرا الى ملك فرنسا ، ووجده في باريس مع نبلائه ، وكانوا يحتفلون بعيد الحصاد بالطريقة المعتادة لدى الفرنجة (١٩) وكان الملك سعيدا جدا بالكونت ، لانه راى انه عاد من رومانيا وهكذا ايضا كان الدوقات النبلاء والكونتات ، الذين كانوا رفاقه واقاربه.

وحالما تبادلوا الهدايا مع بعضهم بعضا قسدم ولاءه للملك عن الاقطاعية وطلب منه الانن بالسفر ، وعاد الى شامبين ، وحالما عاد الى ارضه ( ٢١٤٩ \_ ٢١٩٠ ) واصبح اميرا وبينما كان ينظم ارضه وشؤونه مضى ثمانية شهور كانت كثيرة في عددها ، ثم تدذكر الاتفاقات التي ابرمها مع السير جيوفري فيما يتعلق بارض المورة ، وكان لديه امل قوى وثقة عظيمة فيه ، حتى انه لو ارسل اليه احد اقاربه ، فانه سيستقيله كامير له وسيسلمه الارض ، وبناء عليه اجرى مشاورة مع اقاربه حول من الذي يجب أن يرسله الى المورة كنائب له وامير ، وكان لديه ابن عم مدودوق يدعى روبرت : وكان ابا لانظير له في كل شيء . واستدعاه كونت شامبين وقلده منصبا واعطاه سلطة على ارض المورة ، وامر بان تدون على الورق كل المزايا وتسليم الملكية التي عليه أن ياخذها معه ، وأعطاه مالا كثيرا وحاشيته من اربعة فرسان و٢٢ من حملة الدروع ، وغادر شاميين في مطلع تشرين الثاني ، (٧٠) وعندما جاء الى سافوى لعبور الجبال ، وجد الثاوج كثيفة وسميكة على القمم التي تفصل فسرنسا عن لومبارىيا ، ولم يتمكن باي طريقة من ان يمر عبرها وكان عليه ان يتاخر هناك شهرا او اكثر ، وحالما اصبح قادرا على اجتياز الجبال خرج من لومبارييا وسافر الى البندقية ، حيث وصل في بداية كانون الثاني ، بامل ان يجد سفينة ليقوم بالعبور .

وعندما ابلغ الدوج بان روبرت ابن عم الكونت قد جاء - وكان قادما من شامبين ليذهب الى المورة - دعا اميرا له واخبره سرا بالامر وبخطة اعاقته وانه عليه ان لايعطيه سفينة ليذهب الى المورة وعندها استدعى الدوج روبرت واظهر له تشريفا كبيرا وتشبعها وأدبا حتى يثق به وحتى يخدعه ، واستبقاه كثيرا بكلماته الجميلة ، وتزعاته وخدعه واعذاره الزائفة حتى أنه تأخر في البندقية نصو شهرين وأكثر ، ولكنه في النهاية أعطاه سفينة مسلحة حدث انها كانت متجهة إلى كريت وأمسر الكوميتساس (٢١) قسائد السفينة (٢١١ - ٢٢٢٥ ) أن يتركه عندما يعبر كورفو ،اقسد مضت الامور كما اخبرتكم تماما ، وحالما وصلت السفينة الى قلعة كورفو ،استدعى الكوميتاس روبرت وقال له : « إن هناك أضرارا كورفو ،اسفل السفينة ويجب أن نقيم لاصلاحها ، وعليه يا أخي الطيب دعنا نخذ امتعتك منها حتى تخف ، حتى يمكن اصلاحها » .

واذ صدق الآخر امر بنقل امتعته إلى القلعة ، بينما نزل في الفندق وعندما مر معظم الليل وعلا صياح الديك نفخ طاقم السفينة صفاراتهم ورحلوا مبتعدين ، وعندما حل الصباح وأفاق روبرت واستيقظ ، أخبر بأن السفينة قد غادرت . وحالما أخبر بالك بدأ يتألم ، ثم أدرك تماما الخيانة التي اقترفت ضده ، وعندميا فهم الخدعة سعى حتى لايجاد سفينة يستأجرها ، وحيث أنَّ قائد كور فو (٧٧) ارسل الى الخارج من قبل امير المورة السير جيوفري فانه امر باستدعاء صاحب السفينة وامره وحذره تحت طائلة الايناء الجسدي من ان يأخذ السير روبرت ويعبر به تحت اي ظرف.

وفي هذه الأثناء انزلت السفينة التي كانت في طريقها إلى كريت رجلا في سانت زكارياس ، النقطة التي توجد عندها مدينة كلارنتسا (٧٧) اليوم ، وكان يحمل رسائل من دوج البندقية للسير جيوفري ، امير المورة يعلمه فيها خطيا بأمر روبرت ، عندما وصل الى البندقية وكيف جرى تأخيره شهرين وأكثر وأيضا كيف أن سفينة البنادقية

التي كانت في طريقها إلى كريت قدد انزلته في جدزيرة كورفو . ( ٢٢٧٦ \_ ٢٢٧١ ) .

وكان السير جيوفري في اندرافيدا في ذلك الوقت ، وعندما احضر له البنادقة تلك الرسائل ، مجدهم وأعطاهم هدايا واستدعى أمر قلعة اندرافيدا وأعطاه تعليمات مفصلة حول كيفية التصرف عندما يعبر روبرت ويصل إلى هناك ، ثم ترك أندرافيدا وذهب إلى فليزيري لينتظر حتى يسمع بعض الأخبار حول روبرت .

وعندما أدرك روبرت أسلوب الضداع ، الذي كان البنادة يخدعونه به كما أخبرتكم أسرع يتعجل لايجاد مركب ليعبر للوصول إلى المورة ضمن الوقت المحدد ، حيث تصادف وجود مركب ذاهب إليها من أبوليا ، وتدبر أمر الصعود إلى المركب الذي أخذه حتى سانت زكارياس ، وسأل أن يدلوه على مكان نائب الأمير وأخبره بعضهم أنه كان في أندرافيدا . وأرسل سرجنديا ليحضر له الخيول ، وقد سافر الأخير على طريق المشاة حتى وصل إلى هناك ، ولم يجد السير جيوفري ، الذي كان قد ذهب إلى مكان آخر ، بل وجد أمر قلعة مدينة أندرافيدا . وعليه تكلم معه وأبلغه رسالته ، أن روبرت كان في سانت زكارياس ، وكان ابن عم وقريب لكونت شامبين ، «الذي جاء ليكون أميرا لكم ، أيها الموريون أرسلوا له الخيول حتى يأتى اليكم هنا » •

وفور سماع أمر القلعة للرسالة ، أخذ معه كل القوات التي كانت تحت قيادته والنبلاء والمواطنين (٤٠) من كل أندرافيدا واخد معه كل الخيول التي يحتاج اليها وذهب راسا إلى سانت زكارياس ، وأظهروا سرورا عظيما برؤية روبرت وأظهروا علامات الاحترام المتوجب وأنهم كانوا مسرورين جدا من أنه يجب أن يأتي ليكون أميرا عليهم وأنهم سيعيشون في خدمته . وبناء عليه تلقوه بسرور عظيم ، وذهبوا إلى أندرافيدا واسكنوه هناك ، وأبدي ابتهاجا عظيما وملاطفة حسنة ، واستقبل الجميع وخاطبهم بعبارات

جميلة ، مفترضا مقتنعا بأنه قد اتخذهم اتباعا وأنهم بدورهم اعتبروه سيدهم وأميرهم .

وبناء عليه ظهر أحدهم وأخبره بالتفاهم والاتفاقيات التي أبرمها الشامبيني مع السير جيوفري ، نائب أمير المورة وأنه اذا انقضى أمد العام الواحد الذي كان عليه خلاله أن يلتقى فيه بالسير جيوفرى ويتولى السلطة ، فإن جهوده ستذهب عبثًا ويكون قد فقد كل ما جاء سحث عنه (٧٥). وعندما سمم روبرت النبيل هذا سال أمر قلعة المدينة ان يعطيه الخيول، حتى يمكنه ان يمضى على الفور الى نائب الملك ، وان يحصل على مرشد يقدوده على ان يكون القدائد ملتدرما متذفيذ مشيئته. ووجد له قدر ما شاء من الخيول والمرا فقين ، ونهب معه هو نفسه حتنى فليزيري (٧٦) ، على امنل ان يجند نائب الملك هناك ، والآن عندما سمع السير جيوفري تقريرا بنان روبرت قند وهسسسال الی سسسسانت زاكارياس ، غادر المكان بسرعة وذهب إلى كالاماتا ، ومرة أخدى عندما سمع أن روبرت قادم ، غادر من هناك ونهب مع حاشيته راسا إلى فيليغوستي ، حيث وصلوا ظهرا . والآن جاء الذين كانوا مع روبرت به راساً إلى كالاماتا ، ومن هناك أخسنوا الخيول وعادوا . وعليه بقي روبرت وحده تماما ، فاستدعى أمر كالاماتا وتكلم معه وطلب منه أن يعطيه خيولا حتسى يمكنه أن يذهب إلى السير جيوفري نائب الملك في المورة .

فأعطاه من الخيول بقدر ما أمكنه وأعطاه أدلاء أيضا ليرشدوه ، فمضى إلى فيليغوستي ولم يجد نائب الملك هناك ولكنهم أخبروه أنه ذهب إلى نيكلي . وعاد أهل كالاماتا وذهبوا إلى بيوتهم فيها . وبقي روبرت هناك في ضياع لأنه لم يجد خيولا ليأخذها معه وعلى أي حال فقد وجد له أمر القلعة خيولا بأفضل ما أمكنه وأعطاه اياها فمضى إلى نيكلي .

وبعد وصول روبرت إلى نيكلي ذهب الرسل إلى ليكديمونيا،

حيث كان السير جيوفري ، وأعلموه أن ابن عم كونت شامبين المدعو روبرت قد وصل الى نيكلي (٧٧) وبسماع السير جيوف ري التقرير اخذ معه الرجال وعظماءهم ، وفي الحقيقة كل من كان في حاشيته ومضى مسرعا ليقابل روبرت ، وقابله بتشريف وبعلامات حقيقية للاحترام وابدى سرورا عظيما به في حضور الجميع وعندما وصل الى ليكيمونيا امر بأن ينزل في قصور الامارة (٨٧).

والآن كان ابن عم كونت شامبين يتسوقع احسراز السلطة ، في الصباح التالي وبينما كان النهار ينبلج ، أمر بان يستدعي نائب الملك السير جيوفري وقال له أنه كان بسرفقته القادة وأصحاب الجدارة وقد جاءوا ليروا تنفيذ أوامر كونت شامبين ، وهي الأوامر التي جاء بها معه . وعليه ،اعطى السيرجيوفري امره ، وحالما تجمع الجميع وجلسوا لاستماع ما كتبه الكونت ، نهض كاتب ممسن جاء الجميع وجلسوا لاستماع ما كتبه الكونت ، نهض كاتب ممسن جاء الكلمات التي تبين أن الكونت قد أعطاه السلطة على الأرض وعلى كل البلبونيز الموجودة في المورة ، ثم عرض بعد ذلك وقسرا أيضا الأوامر والوصايا لكل القادة بأن يستقبلوا روبسرت كأمير لهم

وحالما تليت جميع هذه الوثائق ، نهض السير جيوفسري في حضسور الجميع وانحنى بتواضع لسلطان أوامسر الكونت ، وأمسر بسرعة باحضار الامتبازات التي كانت لديه والاتفاقات والوثائق التي أعطيت له من الكونت والتي تقضي بأن تسلم اليه أرض المورة ليحكمها ويحميها وأن يكون نائبا له ، أنه اذا جاء خلل فتسرة عام ويوم الكونت أوعضوا اخر من عائلته ، فإن عليه أن يسلم له الأرضر والسلطة ولكن اذا انقضت فترة السنة ولم يصل أحسد منهم ( ٢٣٤٩ \_ ٢٣٧٧ ) كما اخبرتكم فإن الأرض والسلطة ستبقى حتما في يد السير جيوفري كوريث (٨٠) وبعد قراءة هذه الوثائق ، والاتفاقات التي أبرمها كونت شامبين ، نهض السير جيوفري وقال للأساقفة وقادة الفرسان : « أيها النبلاء لقد سمعتم الاتفاقات والوصايا التي أصدرها سيدي الكونت ، والتي تركها عندي . وعليه

أقول لكم ، اني أتوسل اليكم وأمركم ، (^^) باسم القسم الذي أقسمتموه للكونت ولي ، كمسيحيين تضافون الرب ، وتحترمون الصدق أن تفكروا وتحكموا بالحق في هذا الأمر ، وأتوسل أيضا لروبرت كنبيل وأمير لي أن نقف في جانب الحق ونحكم بالحق ، بالشكل الموائم والموافق . إن سيدي لن يفعل شيئا جائرا ، (٨٢) وعليه فإلى فوف من الرب ، احكموا بيننا » .

وعندما سمع النبيل روبسرت هذا وافق على الاقتسراح بسرعة ورجاهم التفكير في الأمر ، وأن أي ما يقسررون ويعلنون بخشية الرب ، فإنه سيقبله حقا ويذعن له . وعندما سمع الأساقفة وكل الفرسان تلك الكلمات ، أخذوا الوثائق وقرأوها من البداية بسدقة وعناية عظيمة ، ثم حسبوا فترة السنة ووجدوا أن الحدكان متأخرا منابه ( ١٥ يوما عندما وصل روبسرت ليقدم وثائق كونت شامبين إلى نائبه ( ٢٣٧٨ \_ ٢٤١٥ ) السير جيوفسري ، كي يعطيه الأرض (٢٨) وبناء عليه استدعوا الاثنين وقالوا لهما : أيها النبلاء ، لقد رسنا هذه الوثائق الخاصة بالكونت ، الذي وضع هذه المواثيق ، التي فحصناها والتي تحمل أختامه وبموجبها فاننا جميعا نرى أنه بالقصد والهدف والمواثيق المستوفية للشروط القانونية ترك السير جيوفري كممثل له في الأرض ، وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك جيوفري كممثل له في الأرض ، وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك يوجد مسيحيون في كل الدنيا فإن المواثيق تقيد القانون والدعاوى القضائية » .

واذ ذاك ، وعندما سمع روبرت هذا ، لم يحر بسبب الأسى والمرارة في قلبه جوابا من أي نوع . ولكن السير جيوفري نهض واقفا وشكرهم جميعا في تواضع ويدقة كما هي العادة في بلاط الأمراء ، حيث يوجه الشكر للذين يحكمون بالعدل .

وبعد الحكم وصدور القرار بأن السلطة على الأرض في كل البلبونيز ، التي تدعى المورة ، يجب أن تبقى للسير جيوفري ، مجد

روبرت كثيرا وقال له: « سيدي واخي ، حاول أن لا تحزن بسبب ما نجم عن هذا الحكم ، إن العدالة تتطلبه وهذه هي الطريق في الدنيا ، فاذا شئت ورغبت في البقاء معي هنا في أرض المورة ، فإني سأعتبرك أخالي ومن كل ما نكسبه معا تأخذ ما هو حق لك » . ولكنه بسبب من حزنه لم يقبل .

وعليه بعث السير جيوفري بدعوة عامة ودعا الجميع الصغير والعظيم وأقام كاموتسوكن (١٤) ، كما يسميها الروم ، وأكلوا ومرحوا وتصارعوا ، ونظموا الرقصات والألعاب التي تفوق الحصر .

والآن استدعى هذا الذي أدعوه روبرت شامبين . السير جيوفري وقال له : « حيث أني رأيت أنه ليس لي السلطة ، أعطني خيولا ومرافقة حتى أبرح » .

ومثل هذا طلب من كل القادة ( ٢٤١٦ \_ ٢٤٥٢ ) والأساقفة والرجال الحاذقين الذين كانوا في المجلس والذين أصدروا الحكم والقرار أن يحرروا له وثيقة ويضعوا أختامهم عليها ، يبينون فيها كيف قرروا وأعلنوا الحكم الذي أصدروه ، وتضم صورة عن الميثاق الذي أبرم بين كونت شامبين والسير جيوفري بالغ النبل حتى يأخذها معه إلى فرنسا ويطلع الملك وكل القادة الذين كانوا في حينه في فرنسا وكونت شامبين ، حتى لا يعتبروه غبيا أحمقا في هذا الأمر . وقد نظم ها بكل سرور ووضع الجميع أختامهم عليها . (٥٠)

ثم أعطاهم السير جيوفري كثيرا من الهدايا المتعددة والتقدمات وأعطاه بكل لباقة وتواضع وعودا بأن يكون تحت أمره وبأنه سيبقى رجلة دائما (٨٦) وأرشده بعد ذلك ورافقه ، ومضى بنفسه معه حتى أندرافيدا ومن هناك صعد إلى ظهر سنفينة وسافر إلى فرنسا .

وبعد أن انطلق روبرت من المورة ، وبقي السير جيوفري أميرا ، أمر بأن يدعى أمير المورة . وبالنسبة للأراضي والأمور التي كان عليه تنظيمها ، فقد وضعت على أساس مختلف الآن حيث أنه أصبح الأمير الشرعي ، وكان دائما يبذل جهدا عظيما ويناضل ليزيدها ، وكما أنه طبيعي أن الكل يجب أن يموتوا ، فقد جاءه أيضا الوقت ليرحل عن هذه الدنيا ، فدعا قادته وكل الأساقفة وحرر وصية جبارة ، ولكونه رجلا حكيما حدد ممتلكاته كلها وسجلها كتابة ووضع اختامه عليها .

وكان له الآن ولدان ، وكان الأول يسمى السير جيوفري كما كان هو نفسه يدعى ، وهو اسم والده وسمى الثاني غوليوم ، وكان لقب السير غوليوم دي كالاماتا ، وتركه وهو أمير لقلعة كالاماتا مع بقية أراضي القلعة ، لأن هذه كانت ممتلكاته الخاصة من أرض الاستيلاء الموروثة . (٨٧) ( ٣٤٧٢ \_ ٢٤٧٢ )

ووجه مع مناشدة حلوة توسلا للقادة والأساقفة وجميع الفرسان أن يقبلوا السير جيوفري كأمير بالوراثة وأن يذكروا دائما مبادئه في الحكم ، والجهد الذي بذله لكسب المورة ، والعطف والمحبة لجنسه من بني الانسان الذي كان يشعر به تجاه الجميع ، وحالما سوى هذه الأمور وكثيرا غيرها ، توفي كمسيحي ، ليمنحه الرب العفو (٨٨)

وحالما توفي كما أخبرتكم حدث حزن عظيم عليه في كل المورة ، لأنهم كانوا يعتبرونه عظيم الجدارة وأجلوه بعمق لحكمه الخير وحكمته ، وبعد تنظيم جنازته وسكون الحزن عليه نوعا ما ، تشاور الجميع الصغار والكبار وتوجوا كأمير لهم السير جيوفري الأصفر ، وحالما تسلم سلطان الحكم بدأ يتقدم كجندي حكيم ، وكان مخلصا وخيرا تجساه الجميع وناضلل بقسوة لزيادة مجسده ، ( ٢٤٧٢ ـ ٢٥٠٦ ) .

وبناء عليه بعد ذلك بوقت قصير ، حدث وانتبهوا لما سأذكره لكم ،

أن روبرت امبراطور مدينة قسطنطين ، والذي كان في حينه أمير وامبراطور رومانيا قام وعينيه على زواج تحالف ، بابرام معاهدات واتفاقات مع ملك أرغون ، وملك كاتالونيا حيث أنه تروج ابنة الامبراطور. ونقلها في اثنتين من الشواني بتشريف عظيم (٨٩) مع حاشية من الفرسان والنبيلات الذين صحبوها . ومضوا إلى قلعة بونديكوس في المورة (٩٠) ، قرب اندرا فيدا وتوقفوا هناك ، وكما شاء القدر ، تصادف ان كان امير المورة في الجوار في المدينة المسماة فليزيري ، وبسرعة جاءت التقارير اليه في القلعة من بونديكوس فليزيري ، وبسرعة جاءت التقارير اليه في القلعة من بونديكوس

كما تدعى لأن هذا صايزال استمها ، أن اثنتين من الشواني كبيرتين رستا في ميناء بنديكوس ، كما قلت ، وهما اللتان كانتا تحملان ابنة الامبراطور روبرت وكانت في طسريقهما الى ملك كاتالونيا ، وبسماع هذا ، ذهب السيرجيوفري الى هناك بكل السرعة ، ونزل عن حصانه ، وصعد الى ظهر السفينة وحيا ابنة الامبراطور، ودعاها وحثها على النزول الى الشاطيء والدخول الى قصره للترويح عن نفسها بأن تستريح هناك يومين ثم تتابع بعد ذلك طريقها ، ونزلت السيدة النبيلة بسرور الى الشاطىء مسم حاشيتها وبخلت القصر ، ومر ذلك اليوم وبزغ فجر اليوم التالي وتكلم بعض اتباعه ومستشاريه مم السيرجيوفرى ونصحوه قائلين : أيها الأمير انك هنا في رومانيا وتملك أرض المورة التي انت اميرها واذا لم تنجب ابنا يرثها فما نفع هذه الأشياء لك ولماذا تهتم بها ؟ وليست هناك في أي مكان امراة جبيرة بك ، وحيث أن الرب هكذا رسم وارسلها اليك ( ٢٥٠٧ ـ ٢٥٤ ) ذلك التي تصادف انها ابنة الامبراطور خنها واتخنها زوجة لك واجعلها سيبة لنا واذا تصادف أن الامبراطور أميرها غضب ذوعا ما وحزن فانه سيقبل بذلك ، ٥

وهكذا الحوا عليه وضغطوا حتى انه استدعى احكم اتباعه وسألهم جميعا أن يقدموا له المشورة ، واعلنوا جميعا مشرورتهم له ، ان هذا مبعث سرور لنا فافعله بحرية .

وتحادث اسقف اولينا (۱۱) مع ابنة الامبراطور واقترح عليها ان تتخذ من السيرجيوفري رجلا لها وزوجا ، وابدى لها اسبابا حكيمة مرضية وكيف أن هذه العلاقة بالزواج (۲۰) ستتحول لتكون اكثر نفعا لاميرهمم منها للملك الذي كانوا يأخسنونها له في كتالونيا ، لماذا اخبركم بهذه التفاصيل الكثيرة فتملوا ، لقد قالوا لها اشياء كثيرة والحوا عليها كثيرا حتى وافقت وتم الزواج ، وبعد زواجهما والاحتفال بعرسهما عادت سفينة الامبراطور الى المدينة واخبره الفرسان الذين كانوا على ظهرها وفصلا بما جرى ، وتالم الامبراطور جدا عندما سمع به ، ولو كانت لديه القدرة ولو كان هذا الامبراطور جدا عندما سمع به ، ولو كانت لديه القدرة ولو كان هذا قلب ممكنا بالمرة ، لبين للسيرجيوفري بوضوح انه قد ارتكب عملا قبيحا ، وشرا عظيما بالزواج واتفاقاته مع ملك ارغون حتى يكون له خططه لاقامة روابط الزواج واتفاقاته مع ملك ارغون حتى يكون له بدوره قوات وجيوش ومساعدات منه في حربه مع الروم ، وقد اعاقه بدوره قوات وجيوش ومساعدات منه في حربه مع الروم ، وقد اعاقه الأن ووجد نفسه مخدوعا ( ٢٥٤٩ – ٢٥٨٩ ) .

والآن لم يقف السيرجيوفري أمير المورة الحانة اللين ذو الخبرة في مكانه مضيعا الوقت ، لقد كتب بسرعة رسائل وبعث بالرسل الى الامبراطور الذي كان في المدينة يطلب منه ويتوسل اليه أن يصفح عنه لما فعله وأنه أصبح ابنا له ، وأنه لم يفعل هذا بنية الشر ولاعن قبح بل ميلا المقاصد السليمة لرجل يجد نفسه في رومانيا بعيدا عن أقاربه وأملاكه الموروثة ولم يجد بأي وسيلة امرأة يتزوجها ، تناسبه وتستحق المنزلة التي لديه ، وأنه يجب أن يأخذ بالاعتبار ويدرك أنه كان هو أيضا في رومانيا وخاض حروبا كثيرة مع الروم ، كما فعل الامبراطور ، ولم يكن له سيد أعظم يقوده ، وبسيفه كسب الأرض كاملاح لما فعله بأخذ ابنته زوجة شرعية وسيلزم نفسه كتابع موال كاموسيستمد منه الأرض والسلطة على المورة ، وإذا احتاج الى جيوشه والى شخصه ايضا عندما يأمر ويجد حاجة فانه سيكون تحت امرته ، ويقف الى جانبه ، وانهما سيقومان بالحرب معا ويغزوان الروم بجيوشهما .

وبسماع هذا لم يكن الامبراطور روبرت ليجيب بأي حال قبل ان يتشاور مع أتباعه ، فاستدعى القادة الرئيسيين في مجلسه ، وأخبرهم بالتفصيل بالقصة واطلعهم على الرسائل ، وعلى كل ما أعلمه به السيرجيوفري الموراني ، وتناقش القادة والامبراطور زمنا طويلا وتدبروا في الأمر ، وبناء عليه تكلم أحكمهم وأشار بأنه طالما أن امبراطور المورة قد وعد وجاهر بأنه سيصبح الرجل التابع لامبراطور المدينة وأن يتصرف في ارضه حسب تبعيته للامبراطور وأنه والامبراطور سيضمان القوات ليحاربا معا كل خصدومهما حيثما يجدانهما ، وان هذا كان كافيا ليكون هناك سلام وصداقة بين الأميرين في رومانيا ، لأن هذه العلاقة بالزواج كانت اكثر فائدة من تلك العلاقة التي مع ملك ارغون الذي كان بعيدا جدا ، ومادام قد الزم ذفسه بخدمة الامبراطور وبأن يحصل منه على الأرض التي ربحها ، وبناء عليها اعطى الجواب السيرجيوفري بأنهما يجب أن يلتقيا في والاشكيا ليعقك مجلسكا وأن يسكويا هناك ( ۲۰۹۰ - ۲۰۲۱ ) بشكل نهائي كل أمرورهما التي يجبب تسويتها .

وبناء عليه نهب الامبراطور الى قلعة لاريسوس وسافر السيرجيوفري أمير المورة الى هناك عن طريق طيبة وأخذ معه الرجل الذي كان في حينه يحكم اثينا ، والذي كان يدعى الامير العظيم والذي منه في الحقيقة حصل على الارض والسلطة التي كانت له في رومانيا وكل قادة الفرسان النين كانوا في المورة ، وسافر الجميع معه الى والاشيا وانضموا الى الامبراطور في لاريسوس (٩٢) وأقاما احتفالات عظيمة بعد لقائهما وضلالها تناقشا معا وتجادلا وحلا تلك النقاط التي ادرجها الآن لكم: اولا منه ، ثانيا \_ شرفة بتسميته أميرا ، ثالثا \_ جعله دمستق كبير لكل رومانيا (٧٠ ٢٩ \_ ٢٦٣٥) ورابعا \_ كان له في الاراضي التي تملكها حق ضرب العملة التورذو والديناريا (١٤) واصبح

فيما بعد الرجل التابع للامبراطور ومنه يحصل على الأرض التي يحكمها .

وفيما بعد أعطاه كتابة القوانين والأعراف التي كان الامبراطور يحتفظ بها في ذلك الوقت في كل الامبراطورية مع ان أخاه الامبراطور بلدوين قد حصل عليها من القدس (٩٥) وعندما سويت هذه الامور التي اخبرتكم عنها استأنن كل منهما الآخر للسفر ، وسار الامبراطور راسا الى المبينة ، وعاد السيرجيوفري الى المورة بالشكر والبهجة ، لانه حقق السلام الذي أراده ورغب فيه وكان متلهفا للحصول عليه ، وبعد أن عاد الأمير جيوفري الى المورة وعرفت زوجته الجليلة أميرة لخيا وابنة الامبراطور أن الامير قد وصل الى تفاهم مع الامبراطور ، حمدت الرب وكانت سعيدة .

ثم دعا الامير السيرجيوفري قادته للمشورة حـول مـايجب عمله ومالذي يجب تنفينة حول القلاع التي كان الروم مايزالون يحتفظون بهـا في الامـارة : كورنث ، ومــونمفاسيا ، وارغوس ، وذوبليون (٩٦) وبناء عليه اجابه قادة الجلسة : انك تعرف ياأميرنا ، أن الكنائس تملك مايقرب من ثلث المورة ، في كل الامارة يجلسون مرتاحين ولايلقون بالا الى الحـرب التي نشــنها على الروم . وبناء عليه ( ٣٦٣٦ ـ ٣٦٣٦ ) ياأميرنا ، اننا نعلن ونعطيك هذه النصيحة ، أن ترجوهم أن يحضر وا اسلحتهم لمعاونتنا ونعطيك هذه القلاع التي تقف في وجوهنا ، وإن لم يفعلوا أمسك عنهم القطاعاتهم .

وعندما سمع الأمير هسنا اقسره تمساما، وأمسسر باستدعائهم، وحضر اليه الجميع فطلب منهم المساعدة وأن يساعده الجميع بالقوات والجيوش والأسلحة، حتى يحمي الأرض ويهاجم قلعة مونتفاسيا واجابوه بأنهم مدينون له بالشرف والولاء فقط، كأمير واعلنوا أن كل مالديهم ومايملكونه قد حصالوا عليه من البابا، ففضب الأمير وأمر بأن تحجب عنهم الأراضي والاقطاعات

التي كانت بملكهم ، وأنه لن يأخذ شيئا بالمرة من بخل الاقتطاعات والكنادس ولكنه أمر بالشروع في أذشاء قلعة كلومودسي ، وحرم الاساقفة بدورهم الأمير الى الأبد (١٧)

والآن حجب الأمير أراضي كل الكنائس في كل الامارة ، حتى انهى بناء قلعة كلوموتسي وحرموا بدورهم الأمير وكل بارونات الامارة ، وعندما انتهت كما اراد ورغب ، أرسل مينوريتس وفارسين الى البابا بالغ القدسية في روما معلنا ومجاهرا بأنه كان في حرب وكان يقاتل الروم في رومانيا ، ولهذا السبب طلب من الاساقفة الذين كانوا مطارنة وأساقفة ومن الداوية والاسبتارية أن يساعدوه بأي طريقة في الحرب التي كان يشنها ، وانهم لم يساعدوه بالمرة ، وقد حجب عنهم ( ٢٦٦٧ – ٤٠٧٢) الأراضي والاقطاعات بالمرة ، وقد حجب عنهم ( ٢٦٦٧ – ٤٠٧٢) الأراضي والاقطاعات الضرائب مهما قل وأن ( سخرة ) كل الكنائس ، لم تؤد الا الى بناء قلعة قوية سوف تحمي الساحل وميناء المورة . (١٨) واذا حدث بالصدفة وفقد الفسرنجة المورة فسانهم سيستعيدونها بهسنه بالصدفة وفقد الفسرنجة المورة فسانهم سيستعيدونها بهسنه وان تعفوا عنه ، لأنه اذا أخذ الروم أرض المورة ، فإنهسم لن يسمحوا بأي حال بيقاء كنائس الفرنجة » .

وحالما علم البابا المقدس بذلك ، أرسل على الفدور بالعفو الى الأمير جيوفري ، وعندما رأى الأمير عفو البابا ، كان سعيدا جدا ومجد الرب ، ثم بعث برسالة الى المطران الذي كانوا يدعونه مطران باتراس القديمة ليأتي وكذلك للأساقفة النين كانوا في مقره وقادة فرسان الداوية والاسبتارية وأطلعهم على المرسوم البابوي ، عفو البابا ، ثم أمر بإعادة الأراضي التي أمسكها بناء على ذلك وتوسل اليهم بحكمة وبمسالمة : « أيها الآباء فيما فعلت عندما أخذت اقطاعاتكم لم أخطىء معكم ، لابالمسيح لقد كنتم أنتم المخطئين لأنه كان يجب أن تعرفوا ، بل أنكم قد سمعتم بأن الروم أذا استولوا كان يجب أن تعرفوا ، بل أنكم قد سمعتم بأن الروم أذا استولوا كان يجب أن على الأراضي التي لنا هنا في رومانيا فانهم لن

يسمحوا لكم ، لأنكم من الكنيسة ، بأن تحتفظوا باقطاعاتكم هنا ولا أن يكون هناك أوقاف كنسية بل إنهم سيقتلونكم ويحرمونكم مسن الامتيازات كما يفعلون بنا، وبالعامة من الجذود، اني لاأطلب منكم ولاهو مطاوب منكم أن تقوموا بواجب الحماية مثال مالكي الاقطاعات ولكن في الأمور الأخرى ، كصراسة الأرض أو تصرير قلعة يحاصرها الأعداء ، أن عليكم أن تساعدونا ، وأذا ذهبنا في غارة السلب ( ٢٧٠٥ \_ ٢٧٤٩ ) وفي امور اخرى من اجل الدفاع عن الأرض ، يجب أن نقف معا لحماية أرضنا ، لأنكم بدوننا لاشيء ، وإذا كنت قد حجبت أراضي الكنادُس فاني لم أخذ ربصا خاصا منها ، وقد بنيت كما ستلاحظون قلعة لتحرير الأرض من أجلنا ومن أجلكم ، لقد بنيتها لكي تـكون مفتاح الأرض ، فاذا تصادف أن فقدنا أرض المورة فاننا سنستعيدها بواسطة قلعة كلوموتسي . وعليه اتوسل اليكم كآباء للكنيسة أن أنال عفوكم كما حصلت عليه مسن البسابا، ومسن الآن فصساعدا ليكن بيننا انسجام ، وتعاوذوا معي في السلاح كما هو مناسب ومسلائم ،وأنا بالمقابل سأساعدكم باي طريقة ضرورية ، وبناء عليه عفوا عنه واقاموا السلام ووعدوا بأنهم من الأن فصاعدا سيكوذون تحت أمره .

والآن بعد أن حدث ماأخبرتكم به ، لم يكن للأمير جيوفري الحظ الطيب أن ينجب ابنا يتركه كوريث ، وكما هي طبيعة العرق البشري أن كل من يولد يجب أن يموت بطريقة ما ، سقط الأمير في هنيان الموت ، وعندما رأى وفهم أنه سيموت دعا أخاه غوليوم وقال له مايلي وهو يتوسل اليه في حب : أخي الأحب والأحلى ، لقد أكملت سنوات حياتي وستبقى بعدي كأمير بالوراثة على كل مافتحه أبونا وسيبنا بصعوبة وجهد شديد كما يعرف الناس جميعا ، حسنا ياأخي المحبوب ، لقد كان في نهني أن أفيم كنيسة وأشيد ديرا حتى اضع فيه البقايا المقدسة اسيبنا وأبينا ، وبسبب خطاياي لم أنجزه هذا ، وعليه اطلب منك ، وأكلفك طالما أني لم أكن قادرا على انجازه أن تفعل ذلك ، ولتحل عليك مباركتي ياأخي الأصغر وبحركات أبينا

وربنا الموثوق جدا ، ولتحفظ بقایاه في الضریح ، شم دعني بدوري ارقد إلى جانبها ، واعمل یااخي الطیب علی أن یکون للدیر کاهن وجوقة ترتیل ، وأن تؤمن معیشتهم حتی یخلاوا نکرانا دهرا بعد دهر (۹۹) وبعد هذا یااخی انصح واقول أن تتخذ لذفسك زوجة حتی (۹۰ ۲۷۵۰ – ۲۷۸۸ ) تنجب لك اطفالا یکونون ورشة حتی یرثوا ارض ابینا ، والآن بعدما رتب السیرجیوفري كل الأمور كما كان علیه كرجل حكیم أن یفعل اسلم الروح وحملتها الملائكة بعیدا ، فقولوا أنتم یامن تسمعونی لتبقی روحه في سلام (۱)

وبناء عليه دوج الاساقفة وقسانة الفسرسان اخساه غوليوم كأمير ، وقد تحول فيما بعد الى رجل بارع حكيم ومجد بين كل الرجال النين ولدوا على أرض رومانيا ، وأحب رفاقه من اليشر وأحبه الجميع ، وبعد أن تسلم السلطة على الأرض وجد أن الروم كانوا مايزالون يسيطرون على قلعة مونمفاسيا ، وقلعة كورنث وأيضا قلعة نوبليون التي بقرب أرغوس ، وكان لهذه القلاع أفضل الموانىء التي كانت تصل اليها سفن ماوك الروم وهمى تحمل المؤن والرجال المسلحين (٢) واذ رأى ذلك اضطرب الأمير وقال انه طالما لم يستول على هسنه القسلاع لن يحسق له أن يدعي أمير المورة ، وعليه توصل بذفسه الى نتيجة تشاور حولها مع اخرين ، فكان أن وافقوا معه أنه أذا لم يكن لبيه سفن للسيطرة على البحسر حتى لاتصل المؤن الى القلاع المذكورة اعلاه فانه لن يكسبها ولن يسيطر عليها ، وارسل رسلا إلى دوج البندقية وعرض ان يصل الى تفاهم مع الجمهورية وفق الشروط التالية: أن تصعمه تلك الجمهورية حتى يستولى على القلاع في موذفاسيا وذوبليون ، باربم من الشواني مع تجهيزاتها الكاملة ، على ان يعطى الجمهورية قلعة كورون مع قراها والأرض التي حولها ، ومثل هذه تكون ميثون ملكا مورونًا للبندقية ، وايضًا من الأن فصاعدا والى أن يتم الاستيلاء على القلاع تقدم البندقية دائما من أجل حماية الأرض ا تثنين من الشواني فقط مع طقميها الكاملين ( ٧٨٨٩ - ٧٨٨ ) على أن يدفع الأمير ذفقاتها التي كانت تدعى باناتيكا باستثناء الاجهر، (<sup>7</sup>) وبطريقة مماثلة ، بينما كان الأمير يرتب ذلك ، رتب ايضا للقيام بحصار كورنث ، وفي هذا امر بان يكتب الى امير اثينا ، وكاذوا يسمونه الأمير المخليم ليأتسى للمعساونة على حصار للمكورنث •

ثم ارسل بعد ذلك رسالة الى دوق ناكسوس والى امسراء يوريبوس الثلاث ، ولكل من على الجزيرة ليأتي مع قرة وسلاح وجيش ، وبعد أن انضموا الى جيشه رتب الأميرالحصار (٤)

وحيث أن تل قلعة كورنث كان عريضا وعاليا وهائلا ولكون القلعة كانت تقوم على قمته ، وأنه كان يوجد الى الجنوب من القلعة تـل صفير معين ، وهو جرف صخرى منحدر ، أمر الأمير ببناء قلعة على قمته دعيت مونت اسكوفية (٥) ولازالت تحمل مدا الاسم، وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الجنوبي بني الأمير العظيم قلعة له ، ووضعوا في هذه القلعة المؤن والدروع الصاملة للعدرادات وحاصر وا أهل كورنث بأحكام حتى أن الواحد منهم لم يكن يستطيع أن يغادرها ليجلب قطعة خشب ، ولايمكن للمؤن أن تنخل اليهم من أى مكان ، وفقط مياه الينابيع والآبار التي على قمة التل وبداخل القلعة هي التي كانت وافرة ، فمنن الذي يستطيع أخندها منهم ؟ حسنا ماذا اردت أن أكتب اليكم بالتفصيل كل ماحدث في حصار کورنث فان الملل سيحل بمن يسدمم ، ولكن عندما رأى الذين كاذوا بالداخل انه لايمكنهم المصول على المساعدة من أي ناحية دسيب شدة الحصار ، اذعنوا وتخلوا عن الحصن ولكن تحت القسم والمعاهدات بأنهم سيتحفظون بأقطاعاتهم حتى مثل بقية الروم في كل الامارة.

والآن بعد أن ربح الأمير غوليوم القلعة الملكية لكورنث ، أمر بأن يوضع مدد كبير من الرجال والسلاح فيها على النصو المناسب والملائم .

ثم دعا قبل كل شيء الأمير العظيم ثم جميع القادة وقال لهم

بحكمة بالغة: ما يها الرفاق والاصدقاء والأخوة يجب ان نشكر أولا مجد الرب ثم الثيوتوكوس للتأييد الذي منحوه لنا ، وقد كسبنا أجمل مكان في المورة ، والأن لاينقمسنا الا القليل: قلعتا نوبليون ، ومونمفاسيا ، واقول إنه لو انكم كنتم متماثلون في التفكير بما اننا نجد انفسنا معا ، دعونا نتنافس ونتشاور معا في الكيفية والحملة التي سنتقاتل بها لنكسبهما ايضا » .

وعليه اعلن اكثرهم حكمة واكد انه طالما ان كلتا القلعتين تقعان على ارض ساحلية ولهما موانىء ، يجب ان نحاصر هما كليهما من البر والبحر »

( ٢٨٤٤ ـ ٢٨٨٣ ) وبينما كانوا مايزالون مجتمعين في المجلس وردت الرسائل الى الأمير غوليوم من قبل المبعوثين النين جاؤا من البندقية وأحضروا معهم المعاهدات وقد أبرمت تماما كما سعى لها الأمير وكما رغب وأراد: لقد جاءت السفن الأربعة إلى كورون °

وعندما سمع الأمير هذا غلبه السرور ووافق عليه كل القادة ودعا الأمير ومجلسه ورحبوا بالبنادقة النين جلبوا المعاهدات ، وارسل فارسا الى كورون ، وسلم القلعة التي للبنادقة ان يملكوها مسع كل التوابع الموجودة في ميتون ، ولدوج البندقية ان يملك ويحكم القسرى التي كانت هناك والتي كانت ملكا للبلاط في ذلك الوقت ، باستثناء الاراضي والاقطاعات التي يمسكلها المقسطعون (٢) وبعد ان تسلم البنادقة في ذلك الوقت القلعة ، والاراضي المحيطة بها وقسرى كورون البنادقة في ذلك الوقت القلعة ، والاراضي المحيطة بها وقسرى كورون البحر في حين احاط بها الامير مع كل جيوشه مسن البسر ، وانقضى البحر في حين احاط بها الامير مع كل جيوشه مسن البسر ، وانقضى المحيف وجاء الشتاء فأمضوه هناك في البر والبحر ، وعندما حسل الموسم الثاني وجاء الصيف ولدى رؤية النين كانوا من قلعة نوبليون الموسم الثاني وجاء الصيف ولدى رؤية النين كانوا من قلعة وسلموا انه ليس امامهم اي نوع من المساعدة ابسرموا معاهدة وسلموا القلعة ، وكانت نوبليون قلعة تقوم فوق جرفين وعليه فقد تضاوضوا

على أن تسلم الاولى ، والثانية الاضعف يتعفظ بها الروم وابرموا الماهدات المؤكمة بالقسم والعهود •

وبعد أن تسلم الأمير نوبليون قدمها على الفور للامير المخليم ليملكها مع ارغون كاقعاعيات موروثة (٧) ، ومسعية نوبليون وارغوس اللتان قدمها الامير في ذلك الوقت للامير العظيم كانت في مقابل المساعدة التي قدمها الامير العظيم كما اخبرتكم للاستيلاء على كورنث ، وايضا لان الامير كان يتوقع منه ان يساعده في الاستيلاء على مونمفاسيا ايضا ( ٤٨٨٧ ـ ٤٩٢٤)

وبعد أن أخذوا حصن نوبليون بدأ الأمير رحلة مع الأمير العظيم ثم انفصلا فمضى الامير العظيم رأسا الى مدينته التي تدعى طيبة وذهب الأمير الى ارض المورة ، وعندما مضى فصل الشاء بعث الامير غوليوم بالرسل وكتب أولا ودعا الامير الكبير وامساراء بوربيوس الثلاث ودوق ناكسون وايضا كل الامراء الاخرين للجزر ، وكونت سيفالونيا (٨) وكل القادة في امسارة المورة مسفيرهم وكبيرهم ، أن يأتوا مع اسلحتهم ومدؤونة كبيرة ، لقد كان يريد الذهاب الى قلعة مونمفاسيا وبما انها كانت منيعة ، رغب في محاصرتها برا وبحرا وفي أن يقيم حصارا وقوة محاصرة حتى مخذها .

وعندما بدا الموسم في شهر اذار جاءت الجيوش من كل مكان ، الى مروج نيكلي وهناك في الحقول تم حشد الجيش ، ومن هناك ذهبوا راسا الى مونمفاسيا ، وذهبت الشدواني الاربعة ورست خارج الشاطىء وسيطرت على البحر ، ورتب الامير حصاره ، وكانت مونمفاسيا في حينه مطوقة بالطريقة نفسها كالعندليب في القفص ، ولما عرف النين كانوا في مصونمفاسيا بمجسيء الامير لمحاصرتهم ، جمعوا مؤنهم بوسائلهم ولم يكن رايهم ان الجيوش الفرنجية ، ولديها توقعات محدودة للنجاح ، ستمكث طويلا في الحصار الذي فرضته عليهم ، واذ راى الامير مثل هنذا التبجح

اقسم على سيفه في غضب وثورة ان لايبرح حتى ياخذ القلعة ، وامر بالمنجنيقيات وقد نصب نحو ثلاثة منها فاخنت تقذف بلا انقطاع ليلا ونهارا ،فدمروا البيوت وقتلوا الناس ، لماذا اخبركم بهنه التفاصيل ومن اين لي بالوقت لاكتب كل مافعله الامير في مونمفاسيا ( ٢٩٢٥ ـ ٢٩٤٨ ) وكيف تصرف المونمفاسيون ؟ (٩) ولكن من اجل مزيد من الايجاز ولاختصار الامر عليكم ، تصرف الامير حسب قسمه انهم لن ينالوا مونمفاسيا حتى تؤخذ القلعة والتل ايضا (١٠) ، ولهنه الغاية مكثوا هناك ثلاث سنوات اخرى ، ولم يكن لدى اهل مونمفاسيا ماياكلونه فأكلوا القطط والفنران ولم يعد لديهم شيء اخر ليأكلوه سوى جثثهم ، وعندما راوا بلواهم وان الموت يقف في مواجهتهم تشاوروا معا في الاستسلام .

وطلبوا عقد معاهدة مع الامير غوليوم على ان يبقوا جميعا هناك مع املاكهم الموروثة ومع بضائعهم كالفرنجة في مسزاياهم ولايدينون باي ( سخرة ) سوى استخدام مسراكبهم وان يكون لهسم رواتبهسم وهباتهم (۱۱) •

ودون الامير وختم المعاهدات والوعود التي طلبوها منه وحالما تسلموا نسخهم والقسم اخذ ثلاثة من نبلائهم مناتيح قلعة مونمفاسيا واحضر وها للامير وكان احدهم يدعى ماموناس والثانى ديمونوجيانس والثالث سوفيانوس (۱۲)

وهنه كانت انبل الاسر ( ٢٩٤٩ ـ ٢٩٨٩ ) التسي كانت في مونمفاسيا والتي ماتزال هناك ، وقد قسدمت الولاء للامير ، واستقبلهم جيدا كرجل حكيم مميز في انه لكل الناس ، ورحب بهم ترحيبا حلوا وخلع عليهم العطاءات وهبات من الخيول والدواب واثوا با مذهبة كلها قرمزية ايضا ، واقطعهم علاوة على ذلك في ناحية فاتيكا . (١٣) وبعد ان تسلم الامير غوليوم قلعة مونمفاسيا الشهيرة وضع فيها مؤنا وفيرة ، ورجالا مسلحين ، واسلحة ومقننات غذائية كانت في حاجة اليها .

وعندما سمعت نواحي الاحواز من اراضي فاتيكا وتزاكونيا التي كانت في ثورة بانها قد استسلمت للامير غوليوم بداوا يهرعون لاداء الزلاء له ، وحياهم الامير الحكيم جميعا واستقبلهم استقبالا حلوا حسب المرتبة التي يحملها كل منهم .

وحالما نظم الامير غوليوم القلعة ، قلعة مـونمفاسيا والنواحي التي محيطة بها امـر بصرف كل جيوشـه وكذلك السـفن التـابعة للبندقية وعاد الى ليكيمـونيا ، ودعا قـواده للمشـورة واجـابوا ونصحوه بانه نظرا لما بذلوه من جهود عظيمة في البر والبحر خـلال السنوات الثلاثة التي مكثوها في مونمفاسيا ، يجب ان يحصلوا على اجازة الكبير منهم والصـغير ليذهبـوا الى بـلادهم في عطلة ، وان الامير مع اهل بيته عليهـم ان يبقـوا في ليكيمـونيا حيث يمضـوا الشتاء ، وعليه رحل الجميع صـغارا وكبارا وبقـي الامير كمـا اخبرتكم ، ثم نهب مع حاشيته يركب ويتنزه بين القـرى في جـوار مونمفاسيا والى هيلوس (١٤) ، والى باسافا والى الاراخي التـي في مذا الاتجاه ومخي يتجول في سرور وامخي وقته (١٥) .

وعندما كان يتجول في كل هذه الاماكن وجد تلة رائمة مقتطعة من سلسلة الجبال كقمة ، على بعد ميل امر اكثر فوق ليكيمونيا ، ولانه . كان متلهفا لبناء حصن ، امر بناء قلعة فوق التل واسموها ميسترا (٢٩٠٠ – ٢٠٠٧ ) حسب اسم المكان ، وجعلوا منها قلعة فاخرة (١٦) لان اهل المكان اخبروه ان زيفوس الميلنفيز كان درنفوسا عظيما وقد حصن المرات والمدن بقوة وكان شعبه متغملرسا لايحترم امير ، وفكر كثيرا كيف يمكنه ان يسيطر عليهم ، ولهذه الغاية قال له مستشاره: اما وقد قامت الان قلعة ميسترا فوق زيفوس العائد للارونفوس ميلنفز يترجب عليه ان يقيم اخرى في مكان ما حول هذه الجبال حتى يسيطروا على المنطقة ، وعليه قام الامير بذهسه بجولة على الحصان وهو يتبع اتجاهات اهل الارض ، وتجاوز باسافا وسافر الى مين وهناك وجد جرفا رهيبا فوق نتوء

جبلي . ولانه وجده مناسبا جدا بني هناك قلعة واسماها مين كما لاتزال تسمى (١٧) . •

وحالما راى نبلاء وقادة الدرنفوس ان الفرنجة بنوا هاتين القلعتين ، تشاوروا فيما بينهم حول ماسيفعلون ، وعليه قال القادة والنين كانوا ايضا يملكون الثروة انهم يجب ان يقفوا بثبات بدلا من ان ينعنوا للتبعية ، ومع ذلك فان حشود القوات وكل العامة قالوا واعطوا المشورة بانهم يجب ان يقدموا الولاء ، ولكن يجب ان يكون لهم تشريف فلا يؤدوا السخرة كما فعلت القرى التي في السهول ، ولانه ما ان ظهرت القلعتان إلى الوجود لم نحصل على اجازة فقد حجبتانا عن ان ننزل إلى السهول لنقل البضائع و المعيشة و ليس لينا القدرة على العيش في الجبال \*

والآن و قد رأى النبلاء وقادة الدرنفوس ان العامة يرغبون في تأدية الطاعة ، لم يروا بدا من أن يسيروا معهم ، و ارسلوا الرسل إلى الأمير غوليوم يطلبون عقد معاهدة ينالون بها الاعفاء ،أي أنهم في كل حياتهم لا يؤدون السخرة و لا يدفعون المكوس ، و انهم سيقدمون الولاء والخدمة تحت السلاح كما فعلوا مع الملك (١٨) ، واكد غوليوم ، الاتفاقات ووضعها كتابة ، ووشحها بالاختام.

و بعد أن أدى الدرنفوس الولاء ، قال بعضهم للأمير غوليوم إنه اذا رغب في أن يكون كل الزيفوس تحت ارادته ، عليه أن يبني قلعة على الساحل قرب غيسترنا ، وصدق الأمير الذي قال له ذلك وأمر ببنائها وسميت ليفتروا(١٠) وبعد أن بذو القلاع التي سحيتها لكم ، ليفترو ( ٣٠٣ - ٣٠٠٣ ) وميسترا ومين القديمة (٢٠) أخضع أراضي السلاف وجعلهم رهن مشيئته ، وسار خال الامارة واستمتع بها جميعا كما لو كان قد غزاها ، وأصبح سيدا لها جميعا (١٠)

ومن هذه النقطة وما بعدها ، سأتوقف عن الكلام عن الأمير غوليوم

أخيا، وسلم غبركم عن الملك كيرتيودروس ملك الروم الذي كان في الأناضول خلال تلك السنوات ، لأنه كان في المدينة المبراطور فرنجي يدعى بلدوين ، ولقد سمعتم أعلاه في الكتاب حول الوقعت الذي كان فيه كيرتيودروس لا سكارس ملكا على الروم (٢٢) وكيف جاءه الموت ، فترك ابنه ، الذي كان طفلا قاصرا ليربي من قبدل الرجدل الذي يدعى كير ميكائيل ، الباليولوغوس الكبير الذي كان اول نبلاء رومانيا الذي اقتدرف الما ، حيث خنق سيده الصعير وقتله ، واغتصب امبراطورية رومانيا كلها. وعندما سمع انجلوس كالوانس كوترولس امبراطور هيلاس كيف تصرف بالولوغيوس وما فعله وقتله الملك ( ٣٠٦٤ \_ ٣٠٧٧ ) واستيلائه على الامبراطورية ، غضب وثار وحزن جدا لذلك ، واقسم قسما مفلظا أن لا يعترف بباليولوغوس ملكا ولا أن يعتبره سيدا له ، طالما أنه استولى على الامبراطورية الرومية بمؤامرة وتمرد ، ولن يعتبره أميرا ولا صديقا ولا حتى قريب له في الواقم (٢٠) ، وعندما سمع الملك بالولوغوس هذه الأشياء ، ثار سخطه جدا وغضب واهتاح وقال انه لو وجد طريقا للعبور إلى الفرب، فإنه بأمد قصير سينكبه بدرجة كبيرة، ولكن لأنه تصادف أن كان بلدوين امبراطور المبينة في ذلك الوقت ، ويملك السلطة ، لم تكن لديه القدرة ( ٢٠٧٨ - ٣١١٠ ) على العبور إلى الفرب، ولكن بعد أن غزا مدينة تسلمنطين وعبر إلى غلاطة وملك الامبراطورية ، بدأ العمل ، وشن الحرب من البر والبحر واندفع في هجوم رهيب ضد امبراطور أرتا ، ولانه كان حكيما وأعد نفسه جيدا ، اشترك الفرنجة كمرتزقة ، والأمير غوليوم وأمير اثينا واليوربيوتين أيضا ، فساعدوه وانطلق إلى المعركة (٢٤) ٥

وتوفي كيريوانس الامبراطور وترك كوريث له كير نقفور ، ابنه وورثة كل امبراطوريته (٢٠) ، وكان له ابن آخر أيضا ولكنه غير شرعي ، ترك له قسما كبيرا من والاشيا ، ومسنا وقسلاعا قسيمة ليحكمها ، وكانوا يدعونه كير ثيودروس وكان لقبه دوكاس ، واصبح دوكاس رجلا شجاعا في حمل السلاح وكان جنديا رائعا ، وحسكيما وماهرا وعندما رأى كالوانوس أن أباه قد توفي وأن أخاه قسد بقسى

وهو نقفور الذي لم يكن بحكمة اغيه ، رغب واراد ان يستولي على والاشيا وان يستولي في الواقع على نصف الامبراطورية ، وبنى قلعة قوية سميت باتراس الجبيدة وبدأ صراعا ضاريا مع اخيه كير نقفور الامبراطور ، ولأن الفرنجة كانوا يساعدون الامبراطور وذهب كير تيودوس إلى الملك إلى كير ميكائيل الباليولوغوس العسفليم ، فوعد بأن يفعل له أشياء كثيرة ووعد أن يسلمه أخاه ، الامبراطور مقيدا كخائن ليقدم له الولاء ، وجعل منه حاكما لكل رومانيا واعطاه جيوشه لتكون تحت قيادته ليحارب ولكي يحضر امام العدالة أخاه ، وشرفه كثيرا واعطاه هبات سن ( ٢١١٧ ـ ٢١٣٧ ).

وعندما سمع الامبراطور في ذلك الوقت الأخبار بان أخاه كير تيودروس قد هب في ثورة ضده وبأنه قد نهب إلى الملك ، الذي كان عدوا له ، حزن جدا وفقد شجاعته تماما ، ودعا نبلاءه للمشورة ونصحه الجميع بأن يعطي أخته كزوجة للأمير غوليوم لأنه أذا كسب الأمير كحليف وأخ فإنه سيتحدى حسرب الملك مهما كانت وحيثما تقع ، وبعدما تشاور مع نبلائه بعث بالرسل إلى الأمير غوليوم .

وكانوا دهاة وسرعان ما تقربوا منه ، ووضعوا الاتفاقيات مع المهر وترتيبات الزواج . وعادوا بسرعة إلى الامبراطور ، وأخبروه بكل شيء ، وقدموا له تقريرا شفويا ، وشرحوا له كيف رتبوا الزواج . وكان المهر ٥٠٠٠ هيبر بيرا من ، وقد اعطاها الامبراطور في حينه للامير من أجل أخته الرائعة ، وهذا عدا عن أثوابها والهدايا .

ولم يتأخروا في عقد الزواج الذي جرى في باتراس القديمة ، وحيث ان الأمير والامبراطور وقد اجتمعا متصاهرين فقد أحبا بعضهما بعضا كثيرا وكانا كشخص واحد ، واذا حدث أن احتاج الامبراطور للجيوش أو الرجال المسلحين من الأمير فإن العدد الذي يحتاجه يكون تحت إمرته ٢٠٠ ( ٣١٧٣ ـ ٣١٧٣) .

وعند هنه النقطة ، سأتوقف للحفظة عن الكتابة والكلام حول

ا مبراطور ارتا ، لأخبركم ولاحكي لكم عن امير المورة السحير غوليوم ، فالآن بعد ان استولى الأمير غوليوم على قلعة مونمفاسيا ، توسعت ولاياته ، وفي الواقع لم يكن لليه سبب القتال ضد اي رجل في النيا ، وبدأ قادة فرسان المورة منع الفرسان في بناء القلاع والحصون في كل اراضيه ، وبنى هو قلعة خاصة به ، وحالما اقاموا هذه الحصون تخلوا عن القابهم ، التي حصلوا عليها من فرنسا ، واتخذوا اسماء الأراضي التي اخذوها

وعليه كان اول من بدا القائد العظيم الأمير السير جيوفري ، وكان لقبه دي برويير ، وكان امير اسكورتا ـ كلا من الدرنفوس والأرض ـ وبنى قلعة محصنة ، وحصنا جميلا ، سماه كاريتاينا ، وهكذا بات يعرف بلقب امير كاريتاينا ، الجندي الشهير ، وسلمي الثاني السير غوتيير دي روزير وكان هذا لقبه ، فقلد بنى قلعة رهيبة في موزاريا ، وسماها اكوفا ، فغدا اميرها. ولقب اخر بالسير جين دي نويلي ، وكان ايضا مارشال امارة المورة ، ولقد احتفظ بالمارشالية كمنصب ورائي ، وبنت امارته قلعة دعتها باسافا ، فلمة اسمتها جيراكي ، وتوجد في تلزاكونيا في هلنا الجانب من قلعة اسمتها جيراكي ، وتوجد في تلزاكونيا في هلنا الجانب من الفرسان والاساقفة وكل قائة الفرسان ، فبنى كل منهم حصلنا في المضاد الذي توفر لهم (٣١٧٣ ـ ١٩٩٩).

وعند هذه النقطة سأتوقف عن الكلام عنهم وأعود فأخبركم كيف بحدات الحدرب بين أمير المورة وأثينا ، السير غوليوم ولقبه دي لاروش وهكذا كان يسمى ، ويسمى وقد سمعتموني أخبركم في وقت سلف من كتابي حول الزمن والفصل والأيام وتلك الأيام عندما جاء ، دونيفيس ماركيز مونتفرات وملك سالونيك إلى كورنث إلى

أمير المورة ، الشامبني ، وبسبب الحب الكبير الذي كان يكنه كل منهما للأخر طلب الشامبني المساعدة من المركيز . ومنصه الولاء والتبعية ، أولا لأمير أثينا وللترزيري الثلاثة في يوريبوس وبالاضافة رابعا (كنا) ، للمركيز بودونتسا (٢١) ، وخلال الحرب التي شنها الأمير غوليوم وأبوه أيضا ، السير جيوفري ومثلهما السير جيوفري اخوه ، امضوا جميعا وقتهم بلطف ، وحالما أصبح الأمير غوليوم سيدا لامارة أخيا وأصبحت تحت سلطانه طلب من الأمير العظيم أن يؤدي له الولاء ، وأيضا من أمراء جزيرة يوربيوس ومثل ذلك من المركيز ، أمير بودونتسا ، والتقى الخمسة معا وتشاوروا مع بعضهم وأجابوه بأنهم يعترفون به فقصط كندلهم مع بعضهم وأجابوه بأنهم يعترفون به فقصط كندلهم غير مدينين مع بعضهم وأراد مطاقا إلى مستوى تقديم الولاء له .

وغضب الأمير عندما سمع هذا الكلام الذي بدا له غير مناسب. فعقد جلسة استشارية وأشار عليه المجلس بشن حملة وبأن يسير ضدهم ليحاربهم كمتمردين وخونة ضده.

ولهذه الغاية امر بتسجيل كل واحد في الامارة: قادة الفرسان . الفرسان ، كل الأساقفة ، فرسان الداوية والاسبتارية وكل ممثلي البرلمان ، وكلفهم بالاجتماع في نيكلي في ١٢ أيار ولا عذر لأحد ، وعندما سمع السيد العظيم وعرف أن أمير المورة كان يعد للزحف اليه ليحارب جميع جيوشه ، أرسدل الدعوات إلى كل مكان حيث يوجد له صديق ، يطلب ويلتمس منهم أن يأتوا لمعاونته ضد الأمير ، الذي جاء ليحاربه ، وكان أفضل صديق وقريب له في ذلك الوقت هو الأمير الباسل سيد كاريتاينا (٢٣) الذي كاذوا يرتجفون أمامه في كل رومانيا ، فتزوج من اخته . وكتب للسيد العظيم يعلمه ويتوسل اليه كأخ مخلص له أن لا يخذله في ذلك المناسبة ، التي يحتاج فيها اليه لأن أمله وثقته كلها فيه .

وعندما سمع ما طلبه منه أخوه ، فإن أمير كاريتاينا الباسل الشهير فكر وتامل بعيدا كيف يجب أن يعمل ، لن يذهب أولا المساعدة . إلى الأمير الذي كان تابعا له والذي تربطه به قدرابة الدم \_ فقد كان عما له \_ أو الأمير العظيم أخو زوجته . وبقدر ما تأمل فقد كان خياره هو الأسوا ، والذي لم يكن ليشرفه ، وقال إنه اعتبر إنه من الأفضل أن يفقد شرفه من أن يخذل أخا زوجته. وهذا هـو الآن التعليل الذي كان في نهنه في ذلك الوقت \_ فإذا خـــنل الأمير - فإنه كان . قبل كل شيء عمه - وقد ينال عفوه ، وأنه سيأخذ الأمر على هون ، وعليه جمع الجيوش القوية وسمع هذا في كل مكان ودهش له الجميع ، وعندما سمع الأمير بذلك غمرته البهجة ، معتقدا بأنه سيأتي إلى جانبه . ولكنه أسرع بالذهاب إلى الأمير العظيم ( ٣٢٤٥ ـ ٣٢٨١ ) وأخذ جيوشه وذهب إلى طيبة حيث وجد الأمير العظيم يجمع جيشا ، وعندما وجد أن ابن حمية قد جاء إلى هناك ، بدا له أنه قد كسب نصف الدنيا ، وكان سعيدا جدا ، وندم فيما بعد . وعندما سمع الأمير بالفعل وبالاعمال الشريرة لابن أخيه أمير كاريتاينا ، بدا له الأمر مدعاة للأست الشديد وقد حزن بعمق ، أولا بسبب السمعة التي كانت له في العالم كأفضل الجنود النين كانوا في رومانيا في تلك السنوات ، ومرة أخرى لأنه كان قريبا له ، وكان ابن أخيه وخان أميره ونهب إلى عدوه ، ومع ذلك ولأنه كان حكيما فقد واسى نفسته وأمر جيوشه ونهبوا إلى كورنث وشقوا طريقهم بالقوة إلى دهليز ميغارا وكسب هذا المر في المعركة ، (٣٣) وسمع الأمير العظيم بهذا واضطرب جدا لأنه علم أن الأمير قد اجتاز الشعب ودخل اراضيه وخرح يبحث عنه ، فأخذ جيوشه وخرج للقائه وتقابلوا عند ماوقف كاريدى ، وبدأوا المعركة على قمة الجبل ، وحيث أن الرب حاكم ويحكم بالعدل وقف مع الأمير فربح المعركة.

وكان قائد الفرسان الذي قتل هناك في المعركة يدعى السير غويبرت دي كورس وهذا لقبه وكانت زوجته ابنة السير جين دي باسافا ، وتزوجت بعده السير جين وكان لقبه سانت ـ اومر ، وانجبا ابنا رائعا هو السير نيكولاس دي سانت او مر امير طيبة والمارشال العظيم لامارة أخيا (٢٤) . وقتل ايضا في هده المعركة سرجنبية وفرسان بلا عد ( ٣٢٨٢ \_ ٣٢١٢ ) .

وهرب الأمير العظيم إلى طيبة بأكبر عدد من اتباعه ممن ذهبوا معه . وذهب أمير كاريتاينا إلى هناك معه ، والآن بعد ان هرب الأمير غوليوم الأمير العظيم في المعركة التي وقعت في كاريدي ، هرب الأمير العظيم ، وذهب إلى طيبة وكان أمير كاريتاينا هناك معه وكذلك السير نيكولاس دي سانت أومر مع أخوته ، السير جين دي سانت أومر ، والسير أوتون (٣٥) ، وأيضا أخوة الأمير العظيم الثلاثة الذين كانوا جميعا جندا جبيرين بالثناء ، وفرسان يحمل كل منهم علمه ، وأمير سالونا السير توماس (٣٦) وأمراء يوريبوس الثلاثة والمركيز وقد حملوا جميعا الأعلام ، ولكن الفررسان الأخرين الذين كانوا في المعركة مع الأمير العظيم ولاادرجهم هنا لما يتطلبه ذلك من كتابة مطولة جدا.

وإذ رأى الأمير أنه قسد ربسح المعسركة وقتسل وقضى على أعدائه ، تتبعهم بحكمه مع جيوشه الى طيبة وعاصرهم ، وامسر أن تنصب الجيوش الفيام حسولهم ، ونهبوا الفسواحي واستولوا عليها ، والآن عندما رأى الكبراء في الجيش أن اقساربهم النين أحبوهم هناك وأن الأمير العظيم مسع الأغسرين النين معمه ، كانوا يفقدون قراهم ، نهب مطران طيبه ولفسرون مسن الموشوقين هناك ليتوسطوا للومسول الى تفساهم مسمع الأمير العسظيم والذين ( ٣٣١٣ ـ ٣٣٢٣ ) مهمه. واقسم الأمير العطيم للامير في ذلك الوقت أن يضع نهاية لاغارته وتدميره ، وبناء على قسمه سينهب الى كورنث ، وفي مدينة نيكلى سبقم له الولاء وانه سيرجع ويهوض

عن اي خطأ فعله في حقه ، وعن اي جسريمة ارتسكبها ضده ، وعن الاسلحة التي شهرها في وجه الاعير ، كما يقضي العدل ، وتسخل قائة الفرسان كضامنين وضعنوا أن يذهب الامير العظيم الى نيكلي خلال مهلة حدوها في حينه . وحالما قرروا ما اخبرتكم به انطاق الامير ونهب الى كورنث وسافر من هناك راسا الى نيكلي واستعد الامير العظيم على الفور واخذ معه النبلاء من قائة فسرسانه وكل الفرسان النين تبعوه ، وبشر في ونبل ، انطلق بعد ذلك ونهب رأسا الى مدينة نيكلي حيث كان ينتظره الامير غوليوم.

وحالما وصل الامير العنليم الى نيكلي وانضم الى كل النبلاء في الامارة . نهبوا معه جميعا الى حضرة الامير ، وركع امامه وتوسل اليه الجميع أن يصفح عما فعله الامير العظيم برفعه السلاح ضده في المعركة ، ولكونه رجلا حكيما ونبيلا فقد مسفح في حينه عن الامير العظيم بدماثة . وبناء عليه ادى الولاء الذي دان له ، وقبله في فمه وتصالما (٣٠) ، وبعد هذا وفي حضور القادة امسره كتعبويض عن الجريمة التي ارتكبها واشهاره السلاح ضده في المسركة أن ينهب الى ملك فرنسا ليحاكم من قبله . ووعده الامير العنظيم على الفور انه سيذفذ ما أمر به الامير (٣٠)

وبعد ان انتهوا من هذا الامر الذي اخبركم به. اخذ الاساقفة مع الاخرين كلهم ( ° 700 – 7000 ) بما فيهم الامير العظيم ، السير جيوفري امير كارتياينا والقيد في عنقه ونمبروا الى الامير ، وتوسلوا اليه وهم راكمون وصلوا لكي يكون رحيما ويصفح عنه ولم يقبل الامير وعارضهم بقوة ، وبين لهم السبب وكان محقا وهر الخطأ الذي ارتكبه بنهابه الى صف عدوه ، القد تخلى عنه وهر اميره الشرعي (° 7) . وصع ذلك العرا عليه وتروسلوا اليه كثيرا الاساقفة منهم والنبلاء والقائة حتى ربحوا الامير في صفهم وأشفق على امير كاريتانيا ابن اخيه ، فعفا عنه بناء على ذلك وأعاد له ارضه ليتملكها من حينه ملكا قابلا التروريث للورثة المباشرين ارضه ليتملكها من حينه ملكا قابلا التروريث للورثة المباعدا (° 3)

والآن بعد هنه الاتفاقات ، اقام الفرسان الشبان احتفالا وعقدوا حلقات المبارزة وكسروا الرماح وأمضوا وقتا جميلا. وبعد أن احتفلوا جيدا انطلقوا من هناك واستأنن الأمير العظيم وأمراء يوريبوس من الأمير ورحلوا.

ولأن موسم الشتاء كان يقترب بقى الأمير العظيم ليمفى الشتاء ، وعند ما حل الموسم الجديد ، وفي شهر اذار جهز سفينتين كبيرتين وركب وعبرا الى برنديزي ونزل هناك (١٤) ( ٣٣٧٨ ـ ٣٠٤٣) واشترى خيولا بسرجين السفر (٢٤) ، وأخذ الطريق وسافر شوطا بعيدا حتى وصل الى باريس.

ووجد الملك هناك ، و كانت هناك عطلة كبيرة تدعى عبد الحصاد وكان الملك يحتفل (٤٢) ، وانحنى الأمير العظيم في خضوع بين يدي الملك الذي لقيه بتشريف كبير لأنه كان قد علم انه كان قادما من رومانيا ، وكان الأمير قد ارسل رسالة مكتوبة مم احد فرسانه حول الحالة التي سببها الأمير العظيم، وقام الفارس بانحناءة الملك وأعطاه رسالة الامير غوليوم وتسلمها الملك وأمر بتلاوتها ، وبعد أن فهم تماما الفعل الذي ارتكبه الأمير العظيم في ذلك الوقت ضد الأمير أدرك بدهائه في حينه أن أمير المورة قد أرسل الأمير العظيم إليه نظرا لشرفه تجاه العالم ، (٤٤) ولهذا السبب ، أمر بناء عليه بدعوة النامة النين كانوا في باريس في إجازة في حينه بأن يمثلوا بين يىيە ، وطلب منهم أن يشيروا عليه بمشورة جينة ، فناقشوا بشكل مطول جدا وبالتفصيل الجريمة التي ارتكبها الامير العظيم ضد الأمير غوليوم، وعندما تكلموا أخيرا ووجدوا الحقيقة، استدعوا الامير العظيم وكذلك الفارس، واعطوا جوابهم لكليهما، وأعلنوه شفاها لهم وقدموه اليهم كتابة ايضا . ووقف الأمير العظيم واستمم للكلمات ونطق أحد البارونات بقرار المحكمة ، ودعا الفارس وقال اسمع يا صديقي واخي وافهم الكلام الذي يجيبك به القضاء الفردس ، إذا كان الامير العظيم قد قدم الولاء هنا لاميره الامير غوليوم وبعد ذلك حمل السلاح ضده وهاريه وجهسا لوجسه في الميدان ، فإن الناذون يأمر والعدالة تتطلب أن يحرم مو وسلالته من اي ارض واي سلطة يستمدها منه ، ومع ذلك طالما أن الوثيقة التي جئتم بها الى منا تمان ، كما أخبرتمونا با فوا مكم الشيء نفسه في حضرة الحكمة ، أن الأمير العظيم لم يقدم الولاء لأميركم ، أمير المورة فإن الجريمة لاتضم الأمر عند نقلة المرمان ، ومع ناك حيث ان الامير العظيم عرف واعترف هو نفسه ، وكانت هذه ايضا وصية أميره المتقدم ملك سالونيك ، أنه كان يجب عليه أن يقدم الولاء له ، لم يكن له بأي حال أن يحمل السلاح أو يشن حسربا على أميره ، وعليه ، وهيث أن الأمير غوليوم أرسكال الأمير العظيم ، وانه جاء هنا الى محكمة سيبنا ، وانه جاء بذهسه وهـو مثلهف على التعويض وجاء متكانا نفثة عظيمة وتعبأ ومشقة وكأنت رحلته رحلة طويلة ، وكان الصدق فقط دافعه لأن يأتي من رومانيا إلى هنا في فرنسا ، زد على ذلك تمجيدا لسحيد عظيم مقصام سينا ، ملك فرنسا ، إن هذا في حد ذاته تعويض مناسب يكفي كي يدفى عنه . وعندما أنهى البارون هنذا الضطاب الذي سسجلته لكم ، وقف الأمير العظيم امام المحكمة ، ورقم قبعته وأجاب بحكمه (١٥) ، فشكر الملك وبعده المحكمة ، وبعد هذا طلب بدوسل من الملك ان يكتب الى الامير ما تـوصلت اليه المحكمة ، والحـكم الذي أصدرته ، وقرارها ، وبهذا أمر الملك النبيل وقد ذفذ.

وبعد كتابة الأوراق وانتهاء المهمة ، دعا الملك بذهسه الأمير العظيم وقال له بلطف وكياسة : « لقد جهنت مسن أرضك رومانيا ، متحملا المتاعب والذهقات الى هنا الى مملكتى ، ولن يكون من اللائق بالنسبة لك أن تعود دون أن تحصل منى على هسية تعويضية ، ولهذا السبب اقدول لك اطلب منى ( • ٣٤٧٧ ـ ٣٤٧٧) أي شيء تحبه ، وسامنحه لك ».

وعندما سمع الأمير العظيم الداهية ذلك انحنى للملك وشكره عشرات الألوف من المرات وفكر قليلا ثم أجاب: « اشكر تاجك وجسلالتك (٤١) ، يا سيدي لأن لديك الرغبسة في أن تمنحنى

مبة ، وعليه الول ياسيس لجلالتكم المقسة أن الطاعبة النبنا التي عنبي واملكها ، كان كل من يملكها في الازمنة القسيمة يلقب بالدوق ، فليكن بكلمة منك وأمرك في أن اسمى من الآن لمساعدا بالدوق ، وعندما سمع الملك ذلك ، وافق عليه بترحيب ، وأمر بان يقد اللقب وهو في القمر (٧٠) .

والآن ، ومن هذه النقطة وما بعد ، ساتوة ف عن الكلام عن ملك فرنسا ودوق اثينا وسأخبركم واقمى عليكم من جسيد كيف أن أمير المورة غوليوم اسر في معركة بلاغونيا هو وقواته .

وكما سمعتم هنا اعلاه في هنا الكتاب ، ابرم الامبراطور كوترولس معاهدة مع الامير غوليوم ، امير الموره واعطاه اخته زوجة له . (١٨) ومن هسنه المساهرة تقسوى المسب ( ٤٧٧ – ٢٥٧١) بين الامير والامبراطور ، وفي الواقع انهما وقواتهما قد احبا بعضهما بعضا كما لو كانا اخسوين مسن ام واحدة ، وعندما اشتدت الحرب التي خاضها شيودروس دوكاكس باستمرار مع الملك في ذلك الوقت ضد الامبراطور ، خسطط الامبراطور لتوجيه ضربة للملك وتعطيمه.

وعندما سمع الأمير بهذا وعلم به اخذ فرسانه وقادتهم وسافر رأسا الى باتراس القديمة ، وفي الوقت نفسه وصل الامبراطور الى ايباكتوس (٤٩) وعبر من دارباذون ومضى الى باتراس والتقى بابن حميه الأمير ، واقاما مع قواتهما احتفالا رائعا ، وبعد ان احتفالا كما يريدان جلسا معا ومع قادتهما وكل المستشارين الحكماء النين كانوا معهما ، وعليه بدا الامبراطور الكلام ، واعلن شكواه من كانوا معهما ، وعليه بدا الامبراطور الكلام ، واعلن شكواه من الاضرار التي عاناها من نائبه واخيه ، وعندما انتهى من ذلك وجد اله الحكماء والاساقة نصيحة ماكره وندموا بعد ذلك هي أن يسير الاخوان : الامبراطور والامير يجيوشهما عبر والاشيا (٠٠)

جيوش الملك أو التقوا بنائبه فإنهما سيقاتلانهما في الميدان وينتمران عليهما.

وبعد أن جمعا المجلس ، عاد الامبراطور الى اترا ، وأرسل الى كل مكان لجمع (١٥) الجيوش ( ٣٥٤١-٣٥٤ ) وعاد الامير الى مينة اندرافيدا ، وبعث بالرسائل الى كل مكان حتى يجهز الجميع انفسهم بالسلاح الصغير منهم والكبير ، المشاة والفرسان ، وفي ربيع السنة ، بعد منى الشاء ، وبعد أن يمضوا معاعيد الفصح ، في شهر نيسان عليهم أن يأتوا جميعا رأسا الى اندرافيدا ليعبروا ويغزوا أرض رومانيا ، وأخذ الامبراطور الأن في انفاق المال لاستنجار المرتزقة ، فاستأجروا من الجيوش بقدر ما امكنهم جلبه

وعند هذه النقطة أتحول عما أرويه لأتولى ذكر امور اخرى لكم ولأخبركم بامر الملك . وما أن حدث اللقاء ، الذى أخبرتكم به والذي عقده الأمير والامبراطور في باتراس حيث اجتمعا وتشاورا في أن يغزوا معا أرض الملك ، وأن يخوضا المعركة ضده ، لينهبا أرضه ويجتاحا والاشيا التي يحكمها النائب ، وعليه فإن النائب أيضا عندما بلفته هذه الأنباء ، شحن قلاعه ، وحصنها بقوة بالمساكر وبالأغنية ، حتى يقيموا فيها ويحرسوها وامر ووجه أن يعضل الجنود العاديون الذين كاذوا في القرى هذه القلاع بالقدر الذي تتسم له وأن يحملوا السلاح ، وأن يمضي الباقون الى الجبال مصع حيواناتهم ليحموا انفسهم هناك.

والآن فإن كيرشيودورس ، الذي اخبرتكم به ، وكان له شلائة أبناء رائعين يحملون السلاح ، وكان الأول يسمى كومينوس والثاني دوكاس والثالث انجيلوس (٢٥) وكان قد رتب ليصبح الأول كومنينوس أميرا وحاكما في أرض والاشميا ( ٢٥٤٧ – ٣٥٧٩ ) وأمر أن يوقف الصفير والكبير نفسيهما له ، وحالما أنهمى استعداداته أخذ كل من رغب في الذهاب معه ونهب الى الملك الذي

كان في المعينة وشرح له بالتفصيل حالة استعداد الجيوش التي اعدوها ، وبين أن أمير المورة وامبراطور أرتا كانا يستجران المرتزقة في كل مكان ، ويسر عان بجمع الجيوش ليأتيا مع الفصل الجعيد لفزو رومانيا ، وهمما يريدان كما أعلنا أن يستوليا على امبراطوريتكم ويحرماكم وإيانا من الاتباع ، وبسماع هذه الاشياء غمسر الملك المسسن ميكائيل (١٠) مسع حسكمته الكبيرة وشجاعته ، الخوف مع ذلك ، وانهارت معنوياته بشكل كامل تقريبا ، لقد كان غائفا من الامير لأن الفرنجة كانوا معه ، وعليه فقد أمر بسدعوة الحسكماء ، والقادة النبالاء النين كانوا في مملكته ، وبدأ يخبرهم ويقص عليهم أن أمير المورة وامبراطور هياس قد اتجها الى الميدان وانهما قسادمان مباشرة الى رومانيا ، وعليه اريد وأتوسل أن يتشاور الجميع حول ما يجب عمله بعد هذا وكيف نتصر ف ، وتكلموا وقالوا الكثير ولكنهم في النهاية بعد هذا وكيف نتصر ف ، وتكلموا وقالوا الكثير ولكنهم في النهاية النقوا واعطوا مشورة واحدة:

وكان أول من تكلم وخاطب الملك النائب كيرشيودروس وقال الملك والقادة: « أيها الملك الامبراطور المقدس يا صحاحب الجلالة والرحمة ، إذا توقعتم حماية رومانيا بالقوات التي تملكونها وحدها ، اني اعلكمكم أنكم بهذا سيقضى عليكم وستذفقدون امبراطوريتكم وستحرموننا أملاكنا ، مروا أن تنتح خزائنكم وانفقوا أمروالكم واستأجروا الالمان ، وابعثوا بكلمة الى ملك منفاريا ليمدكم بالقوات وايضا الى ملك الحرب ، وهدو جار لكم ، لياتي بنفسه إذا استطاع ( ١٩٨٠ - ٢٩٢٧ ) أو أن يرسل ليأتوا . وبعد أن يأتي هؤلاء النين ذكرتهم وأسميتهم ، فإن أملنا بالرب أولا ثم في مباركتك بأننا سنحمي أرضحكم من العدو وأننا سندمر أولئك النين يهدوننا، °

وعندما سمع الملك المسن كير ميكائيل هذا القول ومشورة النائب شكره بعمق وأطراه بحرارة لأنه بدا له حسنا أنه بهنه الطريقة ستحمى أرضه ، وأنه سيدمر أعداءه ، وعليه فقد أمر أن تكتب

الرسائل الى كل الأراغي التي ذكرها كيرتيودروس دوكاس وتشاور حولها ، ونهبت الرسل الى المانيا ، واستأجروا ثلاثمائة كلهم من الفرسان المختارين والمنتقين ، وجاء من منفاريا خمس عشرة مائة ، كانوا كلهم من رماة السهام الراكبين المختارين ، وارسال كرال ملك صربيا ستمائة من الخيالة وكلهم من رماة السهام الجيبين ، وجاءه عند لاحصر له من الانافسول وجاءوا معهم بخمسائة من الاتراك، وعندما حل الفصل الجسيد في شهر اذار تجمعت الجيوش في الميدان الواسع في جوار ادرنة وكان الملك الحكيم مايزال قلقا وارسل في طلب الفين من الكوما ن ، من رماة السهام الراكبين الرشيقين في القتال فجاءوا ، وبعد ان تجمعت جيوشه كلها ، دعا نائبه كيرثيودروس وجعله قائدا للجيوش كلها وسلمها جميعا اليه وأمرهم جميعا أن يقبلوا به قائدا لهم وممثلا للملك وأن ينفذوا امره كما لو كان هو يقودهم بنفسه ، وعند هدنه النقطة سأتحول عما اقوله وأرويه لأعود فأخبركم بأمر الامبراطور وأمير المورة غوليوم ، وما الذي فعلاه وكيف تصرفا في المعركة التي داها .

وعندما انقضى فصل الشتاء وبدا الفصل الجديد في شهر اذار وبدأت طيور العندليب في التفريد وابتهجت كل الكائنات في الدنيا وجددت نشاطها ، أرسل امير المورة غوليوم الذي كان بعيدا عن الامبراطور الى يوريبوس وكل الجزر وجمع جيوشه مسن كل مكان ، وعبر بحر باكتوس عند بيرغوس (٥٠) وسافر راسا الى حيث كان الامبراطور وفي ارتا ( ٢٦٢٨ ـ ٢٦٦٤ ) التقست الجيوش وتجمعت القوات ولم تمكث أكثر من يوم واحد فقط ، وفي اليوم التالي انطلقت لتنهب عن طريق يانينا ودخلت والاشسيا وانتظرت هناك فترة قصيرة حتى تصل قوات يوربيوس ، والجزر وطيبة واثينا وامير سالونا ومروا رأسا عبر السايدربوتا وجاءوا أمير والاشيا ، وانضموا معا على سهل تالاسينوس (٥٠) وبعد أن تجمعت كل الجيوش تشاور الأمراء الكبار معا حول كيفية تحقيق تقدمهم ومن أين يبداون ، وقال بعضهم إنهم يجب أن يجهزوا

جيوشهم لمحاصرة باتراس وزيتوني (٧٠) ومهاجمة القسلاع الاضعف، ولكن الاحكم والمتمرسين في طرق الحرب لم يوا فقوا على هذه المشورة ، لانه اذا أعدت القوات نفسها لمهاجمة القلعة فانها ستخفق في تحقيق اي شيء ، والشيء الافضل والاكثر فائدة لنا هو أن نذهب من هنا الى رومانيا ننهب وندمر الاراخي التي للملك ، وإذا الفينا الملك وهو ينتظرنا في الميدان فاننا بقوة الرب سنقاتله ، واذا كان مما يرضي الرب أن يعطينا النصر سنستولي بسهولة على اراخي سالونيك ، وعند عودتنا سناخذ كل دالاشيا وسنمضي الشتاء هنا ثم سنرى أنه عندما تسمع القوات التي في قلاع دالاشيا اننا حاربنا وانتصرنا فان كل القلاع ستسلم لنا بسرعة » .

وتوصل قائة الجيوش الى اتفاق على هنه الخطة ، وعليه فصلوا الف خيال وثلاثة ألاف من الجنود المشاة ليصحبوهم في تقدمهم لنهب الأراضي ونظموهم في ثلاثة مجموعات وأعطوهم التعليمات فكان عليهم أن يتجمعوا معا في ( ٢٦٦٥ \_ ٢٦٩٥ ) نقطة واحسة جميعا، وبعد ذلك تفرقت جميع فرقهم واتخذوا طريقهم وبداوا السير وهم ينهبون ويدمدرون ارض والاشعيا ، وكان مفيروهم يسيرون دائما على مسافة مسيرة يوم امامهم ، وهكذا كانوا يتقدمون بهذه المسافة (٥٠) وعندما نهبوا الأماكن في والاشيا عبروا الحدود التي تفصل ارض الملك عن والاشيا عند مكان يسمى كتاكالون (٥٩) وبخلوا أراضي الملك للنهب ووجدوا هناك قلعة تدعى سيرفيا (١٠) وأسروا بعض القوات من هذه القلعة ، وطلبوا منهم أن يخبروهم بالمعلومات التي عرفوها فأجابوهم وأعلمه وهم بأن « نائب الملك مع كل جيوش كيرميكائيل الملك تنتظركم قرب أدرنة في المقول الواسعة وهم في طريقهم الى هنا للبحث عنكم ونتوقع أن یکونوا قد عبروا الی مکان ماقرب سالونیك » (۱۱) وبسماع هدا اظهر الأمير وكذلك الامبراطور بوضوح سرورهم العظيم لقواتهما وأنهما رغبا وارادا القتال ، وتشاوروا على الفور حول مايجب عليهم فعله ونصحهما مجلسهما أن يذهبا مباشرة الى حيث كانت تلك الجيوش لقتالها وأملا في النصر ، وأذا حالفهما الحفظ وربحا

المعركة ، فانهما كانا يأملان في أن يستمرا سادة رومانيا وركبا حتى وصلا الى ناحية بيلاغونيا كما تسمى (١٢) ( ٢٦٩٦ ـ ٢٧٧٨ ).

وكان كيرشيودروس دوكاس ووالا شهياء مومانيا ، وشهيرا في الاعمال الحربية ومقدرا في كل الاشياء ، وعندما سمع أن الأمير والامبراطور قادمان ، جهز جيشه وفصل السرايا وشرح لكل من قادته استراتيجية الحملة التي يذوي اتباعها ، وكان يتبعه ألفان من الكوما ن ولانهم كانوا أرشق كل الجيوش كان لهم أن يركبوا في المقدمة ليستطلعوا المكان ، وكان يأتي بعدهم الألمان الثلاثمائة ثم أعد الهنفاريين وكان عليهم أن يشكلوا الفرقة التالية ، ويأتي بعدهم الصربيون والبلغار شم يأتي هو ومعه الروم والترك . وعندما فصل كل سراياه كان هناك سبع وعشر ون فرقة راكبة .

ولكونه داهية بعيد النظر في كل الأمدور أرسدل الأوامدر الى كل القرى ليأتى الفلاحون مع خيولهم وثيرانهم وأبقارهم وأي حمير ركوب لديهم ، فاحضروها وركبوها فوق الجبال وعلى البعد ظهروا كالفرسان ، وكان كل واحد منهم يشفل لنفسه نارا في المساء وبدت جميع الجبال والحقول كما لو كانت تحترق ، ثم أمر بعد ذلك الكبار والصفار في جيوشه وبين الفلاحين أن يطلقوا في صوت واحد زثيرا ممارخا ، حتى ليبدو ذلك أن هزيم الرعديه ونيولهم ويتسللوا خارجين ايضا وجه بعض رجاله ليأخذوا ثيابهم وخيولهم ويتسللوا خارجين لينهبوا الى الأمير أمير المورة والى الامبراطور وأن يرووا له أمورا كانبة لم يشاهدوها ولم يسمعوها ، فامتحوا جيوش الملك في مفالاة وبالغوا في اعدادها ( ٢٧٢٣ \_ ٣٧٧٠ ) وادعوا أن كل منها يضم الامبراطور في خوف شديد (٢٢) .

وبعد ذلك استدعى رجلا من مجلسه وعرض عليه ووعده مالا قطاعات ومالا كثيرا ليتظاهر بانه تخلى عنه ويذهب الى

الامبراطور واعطاه وثيقة ليعطيها سرا للامبراطور قسائلا أنه سيصدق ماقد يخبره به شفويا ، فأخذ رسائله وأخذ طريقة وسار بسرعة حتى وصل الى الامبراطور ونهب اليه سرا وطلب أن يختلى به وكان المتسلل بارعا وماكرا ، فاختلق الدموع وبدأ كلامه مع الامبراطور :« أيها الأمير سيدي ، لقد أرسلني أخوك هنا لأخبرك يسره ، ونصيحته لك إنه الصدق ياسيدي وهو يشهد به ، أذك أيضا وقعت في النزاع والخصومة بسبب خبث الناس وحسدهم والدوا فع التي لاتقاوم لأنك تريد والاشيا وهو يريد الامبراطورية ومن هذا السبب قام النزاع بينكما وانتما أخوان ، ومما كان سبب لوم كبير ، أن يحارب أحدكما الآخر ، وعليه حسنا ياسيدي الطيب عندما هاجمته لتأخذوا والاشيا لم يكن لديه شيء ، ليقوم ويحاربك فالتمس الملجأ عند الملك وهو خصم لكم ، ثم عرف الملك أنكم تعدون الجيوش وانكم صاهرتم امير المورة ليكون اخا لكم ، باعطائه اختك زوجة ، وانكم حالفتموه وهـ و وكل جيوشه (١٤) لقد تلقيتـم المشورة السيئة ، التي اعطيت لكم لتتركوا أراضيكم وتستسهلوا الذهاب الى رومانيا الى اراضى الملك ؟ من انتم ياامبراطوري لتشنوا حربا على الملك ؟ كم ليه من أمثالكم تحت قيادته ؟ حسنا ياسيدي الطيب ، اسمع وصدقني أن جيوشا كثيرة قد جاءت الى منا للاقاتكم وليه ..٥ من نخبة الألمان وثلاثة عشر الفا من الهنفاريين وكلهم مزودون بالقسى ، ولديه نحو اربعة الاف من البلفار والصرب ، ولبيه هناك كل الروم من أهل رومانيا ومن تركيا والاناضول ممسا يفسوق الحصر ، وبسالنسبة لما لبيكم ولدى الأمير ( ٣٧٧١ ـ ٣٨٠٨ ) هناك مائتان مم الأمير مقابل كل واحد لديكم . ولهذا السبب ياامبراطوري وسيدي أن أخاكم يقدول ، مع انكم كنتم تقاتلون بسبب شرور الشيطان ليس لىيه مسىيق افضل منكم في كل النبيا ، وأنه كما يحبكم كثيرا يشهفق عليكم كثيرا جدا ، ولتعرف شیئا آخر ، پاسیدی ، کم هو عدو لکم ملك رومانیا باليواوغوس ، وإذا بخلتم في معركة ضد مثل هذه الحيوش الكثيرة ، فإنه بالامكان بسوء الحظ أن تفقدوا حياتكم وثانيا وماهو أكثر سوءا اذا سقطتم في يد الملك باليولوغوس وهدو يحمدل لكم هدذا

العداء ، انكم عندئذ لن تروا مرة اخرى ارتا ولا الامبراطورية، وعليه ياسيدي أن سيدي أخوكم يقول هذا لكم: أعدوا خطة الهرب مع مجلسكم لتنقذوا انفسكم انتم والنبلاء الشبان في الامبراطورية وانشبوا الى أراضيكم واحموا قلاعكم . والى جانب انكم اذا فقدتم جنودكم المشاة ، ستبقى لكم السلطة وستبقرن في الامبراطورية ، وإن تنقصكم الجيوش وسيكون لكم ماثريدون (٦٥) » والآن ان هذا الرجل الكافر الذي كان يقول هذه الاشياء قالها وهو يبكي اثناء ذلك ، لقد روى قصته وهدويبكي وينتحب ، وحالما انتهى من تلك الكلمات وأخرى غيرها كثير ورأي بوضوح وعرف أن الامبراطور قد أنهارت معنوياته ، طلب الانن لينسحب ، ولكن الامبراطور استبقاه حتى يتحدث مع الامير ويطلعه على الرسائل ، واستدعى اثنين من غلمانه وانتحى بهما جانبا حيث تحدث اليهما: انهبا الى الأمير وأخبراه عنى ان يأتي الى هنا على الفور، وأنى احتاج اليه في الحال، فأسرعا خارجين ومضيا مسرعين الى الأمير ليخبراه بما كان عليهم قوله نقل عن سيدهما الامبراطور ، فأسرع الى حيث كان الملحد في خيمة الامبراطور وتكلم هنا مرة أخرى الى الأمير بالتفصيل، وروى كل شيء له كما فعل مم الامبراطور، وبعد أن قص على الأمير ماكان عليه أن يخبره فيه أعطياه الانن بالفادرة فعاد مساد مسان حيث سی ( ۹۰۸۹ \_ ۵۹۸۳ ) حیث روی للحاكم ( سيفاستوكراتوب ) ماانجزه مم الامبراطور وانه قد وعده بالرحيل في ذلك الليلة بالذات.

وعندما سمع كيرتيودروس هذا كان سعيد! واستدعى احكم مستشاريه ممن كانوا في جيشه واخبرهم بالقصة كلها فابتهجوا كثيرا ، ولكن امبراطور هيلاس لم يكن سعيدا وقد غمره أسى شديد ، واستدعى الأمير ، وتشاور الاثنان حول ماعليهما فعله معا وكيف يتصرفان ، واستدعيا قوادهما الأوائل في الجيش وجعلاهم يقسمون على المحافظة على سر المشاورة ، والآن بعد أن أقسم القادة على المحافظة على سرية كل ما سيخبرهم به امبراطور

ارتا ، بدا الامبراطور يتكلم ويروي لهم بالتفصيل الرسائل التي افضي بها اليه من قبل الخسائل ، الذي ارسله كيرشودروس دوكاكس ، اخو الامبراطور ، وكلها شريرة .

وعندما سمع النبلاء الكبار في الجيش هانه الأشاء مسدقها بعضهم رأسا وقال انها صحيحية ، وقال اخرون ان الخائن قد روى اكانيب وخجل الأمير الشهير امير كاريتانيا عندما سامع بالهرب المقترح وكان يقظا جدا وقال: « ان الشرير الذي جاء يروي هذه الأشياء للامبراطور قد روى اكانيب كلها مختلقة في الوقت المناسب متباهيا بالروم المتبجحين النين ينتقدون أعداءهم ، ولكن دعونا نتوقف هنا في هذه الحقول واذا جاءوا ضدنا دعونا نتلقاهم بمعاركة لاتخافوا بالمرة لأنهم اكثر منا فأي قوات غير متجانسة من جنسيات مختلفة لايمكن ان يكون بينها اتفاق جيد ، والأن مع اننا قليلو العدد بالمقارنة معهم فاننا جميعا كالاخوة ونتكلم بلسان واحد ، وبعد قليل بالمقارنة معهم فاننا جميعا كالاخوة ونتكلم بلسان واحد ، وبعد قليل سلسسنظهر فيماليم الذا كنا جنودا او لم نكن (١٦)

ولم يصغ معظمهم من الخوف لأمير كاريتانيا بالمرة ، والواقع انهم في النهاية اعلنوا انهام قدروا انه مسع حلول الليل وطلوع القمر ، وبينما تكون عامة القوات نائمة ، بحيث لايمكنها ان تدرك مايفعلون سيندفعون بأكبر مايمكنهم من الهدوء والتخفي سيندفعون للخروح والهرب الى أبعد مايمكنهم للنجاة من الخطر ، وحالما قدر المجلس الهرب ذهب كل واحد الى قطاعه .

وعليه شعر أمير كاريتانيا بالغ الشحاعة ، ذلك الجندي الرائع الجدير بالثناء بالاس وامتلا قلبه حزنا ، لقد خجل من الهرب المقترح وحزن أيضا على قواته وفكر كرجل حكيم كيف يمكن أن يساعدهم حتى لايضيع هؤلاء كأبرياء بلا ملامة ويكون هـو مـننبا صاحب خطيئة عظيمة ، ثم وقف في خيمته وهـو يمسك في يده عصا وراح يقول لها : « ياعصاي امسكي بالخيمة التي تغطيني بقوة وأخبريها

عنى أنها يجب أن لاتذكر أني أحبها جدا ولاأريد لها أن تتعرض للفطر ، لقد تشاورنا: الامبراطور والأمير وكبار رجال الجيش ، حول الهرب هذا الساء وأن نتسرك عامسة النسوات لصيرها . ولهذا السبب ، أقول لك ياخيمني الحبيبة لاتفكري بأي حال بأن الأمر بخلاف ذلك ، وفكري كبف يمكنك أن تهربي من الفطر ، ( ٣٨٧٧ - ٣٩١٧ ) .

وعندما سمعت القوات التي كانت معه هذه القصة غير المالوفة التي لم يروا مثلها في حياتهم كلها روعوا واهتزوا بمعة وانتشر الأمر من رجل لأخر، وعندما سمع به الأمير غضب جدا واصر على الفور باستدعاء أمير كاريتانيا وقال له بغضب : « هل كان مايفعله شيئا جيدا ، أن تخون القسم الذين اقسمناه والشورة ايضا وأن تتخلى عنا ؟ إنك لم تتصرف بحكمة لقد كان هنا ساوكا سيئا

واجاب امير كاريتانيا الأمير قائلا: انني است مننبا بأي سلوك خاطيء وكل من يلومني أنا مستعد للدفاع عن نامي أمامه وسا قائل كل من يقول بأني أخطأت باستثناء سموكم فانتم حليفي وسيدي ولن اقاومكم، أن النين قالوا بأننا يجبب أن نهدرب ونتفلى عن قواتنا، اعتبرهم حمقى منحوسين، لايحق لهم أن يكونوا سادة ولاأن يحملوا سلاحا ولا أن يسموا جنودا ».

وعندما سمع الأمير هذا فهمه وخجل وندم بعمدة على كل ماحدث ، واستدعى المارشال واصدر اليه الأوامر بأن يجعل المنادي يعلن بأن لايبالي احد ولا أن يخشى الني خشية من الاشاعات التي انتشرت بين الجيوش ، وان لايصدقها احدد فهسي اكانيب كيرة ، ولكن ليعرفوا أن هذا هو الصدق ، فعلى كل من لايصدق هذه الاكانيب أن يعلم أننا بمشيئة الله سندخل المعركة غدا .

وعندما سمع الموريون جميعا هذه الرواية وقد ناعت ، وأكدت أن

الشائعات كانت كانبة وان هناك معسركة في مسباح اليؤم التالي ، ابتهج الجميع وايدوا ذلك كثيرا. وعندما سمع نبلاء الامبراطورية بذلك اضطربوا للفاية ونهب كل النبلاء الى الامبراطور وقالوا له سرا وفي خلوته: « سينا مانا تفعل؟ هل تحريد منا ان نموت هنا ظلما معك؟ لاتمنغ الى فرنجة المورة المنحوسين ، النين لم يخافوا من الاعداد الكبيرة من جيوش الملك التي تواجههم والنين بدلا من ذلك يتسللون اقتالهم » وأجابهم الامبراطور قائلا « اني اتمسك بما قلت وبالمشورة التي اعطيت فليقل الموريون وليفعلوا مايريدون لينهسب احسكم الى جيش الامبراطورية ليوجسه مايريدون لينهسب احسكم الى جيش الامبراطورية ليوجسه لينا الجميع على الفور وفي مدوه شديد ولننهب جميعا الى غنا وسيجد ما يبحث عنه » (٧٠) .

وهكذا فعل أولئك الرومان من الامبراطورية ، فعندما حل الليل تسللوا من الجيش ، انظر هذا الفعل الشرير الذي ارتكبه الامبراطور في ذلك الوقت ، ان يأتي ويخرج من المورة الأمير غوليوم مع زهرة النبالة في المورة الذين كانوا يتمتعون بالسلام والراحة والقوة التي لاتنازع ليذهبوا لمساعدته في حربه ، ثم يتركهم في أيدي أعدائه ويهرب هكذا رجل تصحبه لعنة الرب ، من الذي يسمع بهذا ويصدق روميا على الاطلاق سواء في الحب أو الصداقة أو في أي علاقة ؟ لاتصدق روميا وان أقسم لك بأي قسم ، فعندما يريد خيانتك إنه يجعلك عرابا لطفله أو أخا بالتبني أو صهرا حتى يمكنه أن يبيدك (١٨) .

والآن انها العادة الطبيعية في الدنيا أن أحدا لايبقى الأخبار السيئة سرا ، أن ذلك الكافر ، الخائن الكبير الذي طبخ كل هذه الأمور التي أخبرتكم بها ، عندما رأى أن الامبراطور يهدرب مسرعا ، هــــرول مسرعا الى جيش الملك ، روى للحاكم « السيفاستوكراتور » أن الامبراطور قد هـرب بالجيوش

التي أحضرها من الامبراطورية وان الأمير قد بقي وحسده وعندما سمع الحاكم ذلك سعد جدا فأعد السرايا بسرعة وبداوا في التحديك واسرعوا رأسا الى بيلاغونيا ( • ٣٩٥٠ ـ ٣٩٥٧)

وتحركوا يوم السبب وتقدموا تجاه الأمير، وفي يوم الأحد صباحا اصطفوا للشروع بسالقتال ، وعندمسا راى الامير ان الامبراطور قد هرب وعرف الفعل الذي ارتكبه تجاهه وانه قد بقي ف بيلاغونيا مهجورا هكنا الا من جيوشه التي جلبها معه من المورة وعرف أن قوات الملك قائمة مع الحاكم نائب الملك لقتاله ، وكجندى حكيم ونبيل دعا قواده ، الكبار في الجيش ، وكل الفرسان من الفرنجة واليونانيين على السواء وبدأ يتكلم فيهم ويوجه اليهم الخطاب ، وحضمهم بلطف وطلاوة وواساهم: « أيها الرفاق والاخوة والأصدقاء ، أنتم يامن عندي كأولادي إن الرب في مجده يعرف مدى صدقى بما فعله أخى الامبراطور بنا ، فتخلى عنى كطفل واوصلني الى هذا وأنا لأجل محبتى له ، مرة أخرى لشرفي وأنا أرى الموت والحرمان الذي هدد به من قبل نائب الملك ، وكان أخوه الذي أخذ منه والاشيا يسعى وراء الامبراطورية ، أخذت جيوشي انتهم يارجالي وجئت كحليف له لساعدته ، وحالما جاء بي الي هنا الي رومانيا سلمنا لأخيه تماما كما فعل يهوذا عندما سلم السبيح لليهود ، وعليه أقول لكم ، وأتوسل اليكم جميعا الآن وقد أسلمتنا هذه الخطيئة لأعدائنا ، وانتم تعلمون اننا بعيدون جدا عن المورة واذا كان لنا أن نهرب فاننا لن نحقق شيئًا ، وسيكون شيئًا بشعا أن يروى ذلك عنا ف كل البنيا أنه مم أننا جنود هربنا كالنساء والأحرى بنا أن نقف كرجال وجنود ذوى خبرة ، قبل كل شيء لحماية ارواحنا وهو امر لازم ، وثانيا وبعد هدا ان نصافظ على ثناء العالم ، الذي يحبه كل من يحمل السلاح وان النين جاءا لقتالنا قد التقطوا من كل مكان من أمهم عدة (١٩) وأريدكم أن تعرفوا ، ولا تدعوا أحدا يصدق أن القوات المسلحة المتنافسرة المجموعة من اماكن عديدة يمكن أن يكون هناك الني اتفاق وتام فيما بينها ، ونحن من الجانب الأخــر مــع اننا قلة في العـــد بــالمقارنة

معها، اننا جميعا معارف ورجال لنا روح واحدة ويجب أن يحب الواحد الآخر كأخوة ( ٣٩٩٣ – ٢٠١٧) لأننا انا أحببنا بعضنا كما يجب فان كل واحد منا سيتحدى مائتين من هؤلاء الذين جاءوا هنا لقتالنا انى لست قلقا من أحد ، سوى من الألمان ، أنهم علاثمائة فقط ، ولهم أمير يدعى دوق كارنثيا (٧٠) وقد أبلغت أن الألمان سيشكلون أول سرية لهم تنخل المعركة ، فاذا قمنا بهجوم كجنود عقلاء بمقابلة زخم الهجوم الألماني واذا منحنا الرب والحيظ ومباركة الأهل القدرة على تشتيتهم وهنيمتهم تماما سيكون لدينا الأخرون مثل الصقور والحجل ، وعليه أقول لكم فلتكن أول فرقة لينا هي الأفضل وكلها من الرجال المختارين الذين يعرفون كيف يقاتلون وواعين للرأي العالمي ، وليكن قائدا عليهم وأميرا ابن أخي أمير كاريتانيا ، وأمل في الرب أولا ثم في شجاعته وبراعته الصربية أمير كاريتانيا ، وأمل في الرب أولا ثم في شجاعته وبراعته الصربية أن يتصرف بحكمة وكجندى جيد »

وكما قال الأمير جرى ، فقد فصداوا سراياهم وأفواجهم لدى تجميع سراياهم وأفواجهم التي أعدوها ، وأخذ الأمير غوليوم وملك الروم ميدان بيلاغونيا (٧) وكانت في رقتهم الأولى مينا الألمان ( ٤٠١٨ ـ ٧٥٠٤ ) وعندما رأهم أمير كاريتانيا المشهور ، انطلق رأسا نحوهم في وضعوا رماحهم في مواضعها ، وكان أول المواجهين الذي طعن أول طعنة رمح هو الذي كان يدعى دوق كارنثيا ، فضربه في المسدر فوق درعه وبجواده عدمة فوقع ميتا على الأرض ، ثم ضرب اثنين أخرين ممن كانوا من أقاربه وأذكسر الرمح الذي كان يحمله ثلاث قطع ، وعلى الفور وضع يده على سيفه وبدأ يقاتل الألمان ، كل من جاءوا ضده ليقاتلوه ، وأطاح بكل هؤلاء فانطرهوا كالعشب في وقد المرعى (٧٧) وعندما رأى الأخرون النين كانوا معه ذلك ، احتشد الجميع بشجاعة حوله وذبحوا الألمان وقتلوهم .

وعندما رأى الماكم نائب الملك من حيث كان يراقب أن الألمان قد تشعقوا واستولى عليهام الذعر مسرول مسرعا الى حيث كأن

الهنفاريون وأمرهم بأن يطلقوا سهامهم على السرية التي اختلطت بالألمان وقال لهم بجرأة: « لاتبالوا أبدا بالألمان مطلقا لأنهم رجالنا لأني كما أرى وألاحظ أن هذا التنين أمير كاريتانيا يضغط عليهم بشدة، وأذا كان لكم أن تقذفوا الفرنجة فقط فاذكم لن تنجحوا مطلقا في كسر هجومهم والأحرى أن تقذفوهم جميعا معا عند قتالهم لتقتلوا الخيول التي يركبوها حتى يسقط الفرسان عن خيولهم، وحتى نقتلهم قبل أن يقتلونا، وأذا كان للألمان أن يموتوا معهم فأن من الأفضل أن يضيعوا وحدهم بعدلا من أن تضيع كل معهم فأن من الأفضل أن يضيعوا وحدهم بعدلا من أن تضيع كل الجيوش، وليكن الأثم على، فأفعلوا كما أمركم».

وفعل الهنغاريون كما أمروا ، وبدأوا يطلقدون سهامهم نحو الفرنجة والألمان ، ومن الجانب الآخر جاء الكوما ن ، وأطلقوا معا سهامهم على شعب الفرنجة لماذا أخبركم بكل هذه التفاصيل وكيف لي أن أذكرها بكل دقية ؟ وذبحيت كل خيول وميطايا ( ٢٠٥٨ ـ ٢٠٠٨ ) الفرنجة والألمان ، وسقط الفرسان ، سقط أيضا الفارس الرائع فخر الجند وعزتهم أمير كاريتانيا مسمم مهره ، وعندما رأه نائب الملك وعرفه أطلق صرخة قصيرة وركض نحوه ، لئلا يطلق أي شخص أخرر سهما نحوه ليخترق وركض جسده ، وقال له : « سيرجيوفري أمير كاريتانيا ، قبل أن يقتلوك ياأخي استسلم لي ، الي ياعزيزي ولن تجد خداعا » وأقسم له على سيفه فاستسلم ، وبعد أن استسلم أمير كاريتانيا الجندي الشهير سقط علمه حيث تسلموه ، والتقطه نائب الملك نفسه وأخذه وسلمه لشخص من حاشيته ليحتفظ به بعناية وليحرسه له .

وعندما رأى الأمير الشر الذي ارتكبه نائب الملك في بـــداية المعركة ، عندما اختلط أمير كاريتانيا والألمان وأخذوا يذبحون بعضهم بعضا جعل الهنغاريين والكوما ن أيضا يطلقون سهامهم نحوهم ليذبحوا خيولهم فأخذ معه سرية وركب نحوه ليساعده اذا أمكنه حتى لايتغلبوا عليه ، ولكن الأعداد الكبيرة من الروم وحشود رماة السهام (٧٣) ذبحت الخيول ، وسقط الفرسان ، وعندما

وجدوا انفسهم جنودا رجاله وسط الجيوش ، لم يستطيعوا فعل شيء أرادوا أو لم يريدوا ، وقبل أن يمودوا بدون حق في هدنه النبيا ، استسلموا جميعا كما فعل الأمير نفسه (٧٤) ولم ينقن منهم سوى حشد الفقراء حيث هرب منهم كل من استطاع عن طريق والاشيا وتمكن بعض الشاة ( ٨٨٠٤ - ١٢٠٥ ) من الجنود من النجاة ونمبوا الى المورة واسر الوالاشيون أغرين في والاشيا علاوة على الباقين النين فتلوهم ونهبوهم ، وحالما انتهت المسركة وهسزم الفرنجة أمر نائب الملك بنصب الخيام، وكانت خيمة مقده نات اربعة اعمدة وبعد نصبها ودخوله اليها امر بحضور جميع نبالائه وقادته ثم امر بإبخال الامير غوليوم امير كاريتانيا وكل الفرسان واخذ بيد الامير باحترام وحياه بلطف واجلسه بجانبه ، شم قال « مرحبا يااخى مرحبا يابن عمى ، كم كنت مشتاقا لرؤيتك كما اراك الآن تماما وباليد الأخرى أخذ امير كاريتانيا وجعله يجلس الي جواره وعندما جلسا معا مع حشد الفرسان وملا النبلاء الخيمة بدأ نائب الملك يخاطب الأمير: والآن بالمسيح أيها الأخ الطيب الأمير ويابن العم لابد انكم شكرتم الرب والقديسين شكرا جزيلا عندما منحكم الرب انتم وسلالتكم ان تكونوا سانة المورة وأن يكون لكم مثل هذا المجد وكان يجب أن تبقوا مستريحين في ولاياتكم وأن لاتسموا الى حرمان الأخرين ، اخبروني بماذا اخطأت معكم وماهو الشر الذي اوقعته بكم حتى جئتم ضدي للاستيلاء على املاكى ؟ زد على هذا لم يكفكم أن تزحفوا ضدي أنا جاركم وقد أعطيتكم اختى ، بل جئتم ضد أميري الملك المقدس لتستولوا على مملكته وتصبحوا ملوكا، وفي هذا الأمر لابد انكم سمعتم وفهمتم أنه رجل الفضل بكثير منكم وأنه مسيحي حق ، والرب العادل الذي يحكم بالعدل قد اوقعكم في بينه واصبحتم تحت سلطته ، وحيث أنكم سميتم لتجريده من املاكه ، فأنه سيخرجكم من المورة التي ليس الكم حق فيها ، انه السيد الشرعي لرومانيا ، وعندما تخرجون من السجن انهبوا الى فرنسا حيث املاككم الشرعية ، وبعد أن انتهى مما أخبرتكم به أجابه الأمير كرجل حكيم باللسان الرومسي: (٧٥) « سيدي نائب الملك وأخو زوجتي ان لك افضلية اكبر منى في الكلام

والعمل بدرجة كبيرة ، لأني في سحنك وحتى لوحدث أن مت في مكانى ، فانى مع ذلك لن امتنع عن ان اقول ولو جزءا من الحقيقة ، أن الرجل النبيل يجب أن لايتفاخر ولاأن يلوم عدوه الذي شاء القدر أن يكون في سجنه كما تحدقظ بي وشيء اخر اسوا هو أن يجد المرء عيبا في حالة يتحمل هو نفسه مسؤوليتها ويلام عليها ، اذا حاولت ياأخي أن أزيد فخرى وثروتي ومجدى يجب عليك أن تمدحني ، لأن الرجل الذي يحمل سلاحا يجب عليه أن يزيد ثراءه وشرفه طالنا أنه لايتصرف بغير حق ، يأخذ من أقاربه ويصرم أهله وأصدقاء أهله ، وعلى أي حال إن أمير وجندي صفير ، ولم ترني الماجم قريبا لى ، ولاجارا مسكينا لى لآخذ ماهو له ، بل هاجمت ملكا وهو أمير عظيم لديه القوة والسلطان العظيم في العالم ويشتهر بشجاعته على كل الجنود ، وإنه لشرف لي وفضر أن اشتبك معه لأنه ملك وأنا چندى صنفير ، وعلاوة على ذلك إنه من عرق الشعب الرومي وليس بيني وبينه أية قرابة اشاطره إياها ، والأن أنت وانت الذي أخو الامبراطور وبالطريقة والوسيلة التي تعرفها أنت نفسك لم يكفك أنه أعطاك من أملاكه ما تملكه من أرض امارة والاشيا وهي أفضل قسم من مملكته ولكنك أردت أن تحرمه بالمرة وأن تأخذ منه مايملك وكل الأمبراطورية ليمسبح بسائسا تمسسا (٧٦) وحيدا في الدنيا ، وارتكبت حتى ماهو أكثر ، وهو عمل شرير لأنك لم تكتف بقتاله كجار وقريب وبالطريقة المقبولة في العالم كله ، بل مرعت الي الملك السعيد العنظيم - ونهبت اليه لأنه عدو له وهناك خمسومه معه \_ حتى يساعدك ويعطيك القوة والجيوش حتى تدمره وتحرمه تماما ، ولم يكن لانقا بك يااخي ولابشرفك لأن الخطيئة والحظ في الحرب قد جعالني اقصع بين يبيك وأنا الأن في سحجنك كي ( ١٧٧٣ ـ ٢١٧٦ ) تؤنبني بهنه الطريقة البشعة بلا حق وبلا سبب على أشياء ومشاريع لاشأن لي بها ، وهنا في حضور مثل هؤلاء الناس النبلاء ، وتتملص من الأمور ومن مسؤولياتك وتضعها على راسي ، وهي أمور لاشأن لي بها ».

وعندما سمع نائب الملك كلام الأمير وانه قد أجابه بكبرياء عظيم

ولم يبال بحقيقة انه كان ممتجزا لديه ، اكتاب جدا وحن حننا عميقا ، والواقع انه اصبح غاضببا جسدا مسن الأمير غوليوم (۷۷) ولولا مشاعر الفجل عنده امام النبلاء الذين كانوا حضورا من نرنجة وروم لتكلم وتصرف تجاه الأمير بمسورة قبيحة ، والآن وعندما راى النبلاء الذين كانوا معهم مظاهر الغضب على سمنة نائب الملك عملوا بالكلمات والطرق اللطيفة على تخفيف وقم كلماتهم واوجدوا سلاما بينهما .

ويعد أن ارتباح نائب الملك وجيوشه في بيلاغونيا \_ وامضوا يومين ف دفن القتلي والعناية بالنين جرحوا بمدا واة جراحهم - اعد جيوشه وانطلقه واسك الى القسطنطينية حيث كان اللك (٨٨) وأحضر الأمير معسه بسطريقة تنطسوي على الاحترام، وركب الى جواره وناما في الكان نفسه وتسابعا السفر حتى بلفا المبينة، وبعد أن نزلا واتخذا مراكزهما ، أخذ نائب الملك الأمير غوليوم وهو ممسك بيده الى القصر ، وكان الملك جالسا على عرشه يحف به النبلاء الأقل قدرا ، وحيا الأمير وهدو جاث على ركبتيه الملك كرجل نبيل وحكيم وأخذ الملك ببيده وانهضه ، مرحبا أيها الأمير بك وبحاشيتك . ورجاه أن يبقى معه برهة صغيرة ، ثم أمر الملك بأن يؤخذ من هناك وبوضع في السجن مع تشريفه ، ووضع أمير كاريتانيا ( ٢١١٣ ـ . ٢٦٦ ) وقادة الفرسان الأخرين مع الأمير في سجنه حتى يشاطروه محنته ويواسونه ، مع القدر نفسه من التشريف الذي فرضه لهم جلالة الملك ، وبعد أن امضوا اسبوعا في السجن أمر الملك باحضار الأمير وكل الفرسان النين كانوا معه الى حيث كان الملك في القصر، وقال الملك بذفسه: « انك أنت ذفسك ايها الأمير رأيت ولاحمظت أنك في السحبن وإنى وضعتك تحست سلطاني وإن شئت تركتك حرا او شئت اوردتك حتفك ، وسأقدم لك هذه المعلومة فلا تكنبها ، لو كنت في المورة حيث كنت سيدا وكان لك أن تحاربني كما فعلت فأنك لن تكون قادرا على الصمود طويلا جدا أمامي ، وسألقى بك خارجها سواء بالبراو البحر وسأغزو ارضك وهي ولايتي بالوراثة ، حسنا الآن انت هنا في سجني ومعك كل

قدواتك ، لو أني أرسات جيوش الى هناك الآن ليعبروا البحر بالسفن ثم مرة أخرى عن طريق البدر عن طريق الجرة القداري الرئيسي ، وحيث أن أرضك مجردة من جيوشها فإنهم سيأخذونها بسهولة وستخسرها وعليه أقدول لك ياأمير ، وأقدم لك هسنه النصيحة ، طالما أهلك قد ناضلوا وانفقوا أموالا كثيرة للاستيلاء على المورة وقد فعلت أنت الشيء نفسه ، بعدهم وبدلا من فقد ماتملكه وبقائك محروما ، خذ من مالي \_ ساقدم لك هسدية عظيمسة القيمة \_ أنت وفرسانك الحضور هنا معك ، وسأطلق سراحكم واترككم أحرارا تنهبون لشراء المدن في فرنسا لتكون لكم ولا ولادكم واتركوا لي المورة فهي من ممتلكاتي لاني أذا أطلقت سراحكم من سجني ، وبقيتم في المورة كما كنت من قبل فانكم وأولادكم لن يتحقق لكم السلام مطلقا ولا الراحة التي تأكلون فيها خبزكم » .

وسمم الأمير كلمات الملك وفكر كيف يجيب حتى لايقع في أي خطأ ، وحالما تكلم الملك وانتهى من قوله بسدا الأمير بدوره الكلام معه « ايها الامبراطور الملك المقدس ، اني استعطف قدوتك ، وأنا الرجل الغريب غير الجرب، أن احصل على اننك في الاجابة وحيث أن سلطة جلالتك ايها الامبراطور تتطلب منى أن أسلم اليك الأرض مصع السلطان الذي املكه في المورة باسسيدي في مقسابل ما ( ٢٣٦١ ـ ٤٣٦٧) تعطيه لي ولرفاقي من مال ، لنمضي الي فرنسا التي نملكها ، ونشتري الأرض ونبقى فيها وتبقى لكم المورة وهي من ممتلكاتكم ، ان من سلطتي وقدرتي على الرد ان أعطيكم فقط الجواب الذي سا قوله فتقبله كحقيقة ، لأنك لو ابقيتني في السجن خمسة وخمسين عاما فان تحصل مني على غير هدا الذي يمكنني أن أخبر به جلالتك : إن أرض المورة هذه الآن ياسيدي ليست من ممتلكاتي ولاهي وردث لي من أجدادي لاملكها ، مع سلطة التخلي عنها وجعلها هدية لك ، لقد أخنت هذه الأرض من قبل أولدُك النبلاء النين جاءوا الى هنا الى رومانيا من فرنسا مع أبي كأصدقاء ورفاق ، لقد أخذوا أرض المورة بالسيف وقسموها بينهم بالوزن والميزان ، وأخذ كل منها حسب مرتبته وبعد ذلك انتخبوا أبسى

باعتباره الأحكم والأكثر أمانة بينهام وجعلوه قائدا على الجميع ، وبالاتفاقات المكتوبة وماضمنوا من الشروط لم يكن لديه سلطة الحكم وحده ، أو أن يفعل شيئا للشعب دون مشاورة المجلس وارانة كل رفاقه وعليه ياسيدي الملك ليس لدي سلطة التخلي عن ذرة واحدة من الأرض التي أملكها لأن اسلاني كسبوها بالسيف طبقا لعاداتنا التي اشترطوها فيما بينهم ، ومع ذلك كما هي العادة التي يتبعها الجنود النين يأسر وهم في المعركة ويبقونهم في السجن فانهم يفتدونهم بالمال والهيبربيرا فدعوا سلطة جلالتكم تقرر حساب منزلة كل منا نحن النين هنا مايجب على كل أن يعطى ليفتدي نفسه ويخرج من سجنكم وأذا أيدت سلطة جلالتكم هذا فإن كلا منا أيها الامبراطور سيبذل مايمكنه من جهد ويقدر على دفعه ليفتدي نفسه ويخرج من سجنكم ، وأذا بدا لكم أنه من الأفضل لكم ياسيدي أن لانتصر فوا معنا بهذا الاساوب فنصن هنا في ساجنكم ، ولتاكن مشيئتكم » .

وبسماع هذه الكلمات ، غضب الملك جدا وقال للأمير بفضب شديد : « يا أمير واضح جدا أنك فرنجي لأن فيك الرعونة نفسها التي لدى الفرنجة ، إن غطرسة الفرنجة تؤدي بهم دائما إلى الضلال وإلى ضياع أمالهم ، تماما مثلما جعلتك ( ٢٠٨٨ ـ ٢٣٣١) رعونتك أنت أيضا تقع بين يدي وهنا في سجني ، وأنت تقول وتتوقع بغطرستك أن تخرج من بين يدي ومن ساجني ، أقسم لك بالرب وكملك ، وخذ ذلك كحقيقة ، أنك لن تبرح من هنامطلقا في حياتي مقابل الديناري ولن تشتري نفسك بالمال ، ولن تبارح مقابل الديناري ولن تشتري نفسك بالمال ، ولن تبارح مقابل الثروة » .

وأعطى الملك أوامره على الفور بالامساك به واعادته إلى السـجن حيث كان ، تماما كما سمعتموني أقول وأخبركم ، وعندما سمع كل الفارنجيون والروم النين كانوا في حضرة الملك كلامه ، أمسـك الحرس بالأمير بعجرفة والقوا به في السـجن حيث كان ، وأمضى

هناك مع جميع رجاله ثلاث سنوات بنل خلالها جهودا عظيمة لا فتداء نفسه بمبالغ من الهيير بيرا (٧٩) •

وعندما رأى وعرف هـو ورجاله أنه لا بالهييربيرا ولا بالثروة سيتحرر ويخرج من سجنه ، وبالمشورة ورغبة أمير كاريتاينا وقادة الفرسان الأخرين أبرم هذا الاتفاق: أن يعطي الملك مـن أجـل حريتهم قلعة مـونمفاسيا وقلعـة مين الكييرة . وثـالثة وهـي الأجمل ( ٣٣٣٤ ـ ٣٧٣٤ ) قلعة ميسترا متعد وفهـم أن يطلق سراحه مع رجاله ، مع كل من كانوا معه صفيرهم وكبيرهم ، وحالما تقررت هذه الاتفاقيات دونت وعززت بالقسم .

وكان للمك ابن صغير ينتظر العماد ، فطلب من الأمير أن يصبحا أقارب بهذا العماد . وفي الاتفاقيات التي أبرمها ضحمن هحنا أيضا : أنه لن يكون هناك حرب بينهما بل سيحا فظان على السلام ، وإذا هاجم أحد أيا من الاثنين أو شحن عليه حربا أو سحلبه ، فإن الآخر سيساعده بكل قوته .

وعندما وطدا هذه الأمورالتي أخبركم بها وجه الأمير والآخرون ممن كانوا معه امير وامروه أن يذهب إلى المورة لتسليم الحصون التي كتبتها هنا ، إلى وكلاء الملك ، النين سيأخنهم معه ، وقد أبرمت سرا المعاهدة التي أرويها لكم من قبل الأمير ومشاوريه في ذلك الوقت بنية وقصد وهدف : أنهم حالما يتصررون من سجنهم سيفعلون شيئا ببراعة ومهارة ليستعيدوا مرة أخرى القبلاع التي سلمها ، وحيث أنهم لم يكونوا يصلحون لأي غرض أخر غير هنا ، خرج هو ورجاله من السجن ، وذلك القسم الذي أقسمه في السجن حيث كان لم يلزمه بأن يكون محسوبا كما كانت باليمين ، طبقا لما تشترطه الكنيسة وما يقوله الحكماء .

وترك أمير كاريتانيا ، الرجل الشهير المدينة مسع ممثلي الملك النين أرسلوا لتسلم القلاع ، ورحلوا عن رومانيا بطريق البر وساروا عبر

والاشيا ونهبوا إلى طيبة ، وهناك وجدوا أن الأمير العظيم قد وصل في ذلك الوقت من مملكة فرنسا \_ حيث ارسله الأمير غوليوم كما سمعتم منا \_ مع التشريف والمرتبة التي اعطيت له من الملك وأن يخاطب ويذكر كدوق اثنيا، وعندما رأى الدوق أن ابن حميه أمير كاريتانيا (٨٠) قد وصل ، وهو ما كان يتوق اليه ، كان سعيدا جدا كأخ له ، وعندما سأل وأخبر من قبله بأن الأمير غوليوم وافو لكي يغرج مسين سيجن الماك على دسيالم حصين مونمفاسيا ( ٤٣٧٧ ـ ٤٠٠٥ ) وحصن مين الكبير وحصن ميسترا للامبراطور ليملكهم \_ رفض هـذا بشدة وحـزن حـزنا شبيدا ، وبكى بصوت عال ، وأخبره بوضوح أنه لا يرضيه بأي طريقة بالمرة أن يأخذ الامبراطور القلاع الثلاثة ، لأن الملك عندئذ سيكون عظيم القوة وسيرسل جيوشه برا وبحرا ليخرجنا من المورة ويأخنها لذنسه ، وبقى أمير كاريتانيا مع الدوق ، وأمضى اسبوعا مناك في طيبة ، حيث تناقشا واحتفلا كرجال طال اشتياقهما واشتد ليرى كل منهما الأخر ، وليحتفلا معا ، وبعد ذلك انطلقا سوية وعبرا من كورنث وذهبا إلى نيكلي ، وهناك وجدا الأميرة مع كل السيدات من كل البلبونيز التي تدعى المورة ، اللائي اجتمعن معا للتشاور ، (٨١) حول الروايات التي سمعتها حول تلك النبلاع النبلاثة التبي اعطاما الامير للامبراطور، ليفرج من السبجن هـ و وكل قـ واته، ومعهم كل رجال المورة وكل قائة الفرسان والفرسان النين كانوا مناك في المعينة ، ولهنا السبب كانت النبيلات من زوجاتهم مع الاميرة في قلعة نيكلي يعقدون برلمانا ويدشاورون ، ولم يكن معهدن من الرجال سوى السنير ليوناردو الذي كان اللوغويشت والرجدل المكيم والسير بييرىيفو الذي كان احسكم رجسل في كل الإمارة ( ٢٠٤١ - ١٤٤ ) وكان منان الاثنان ماضرين منا البراان (۲۸).

وعندما وصل الأميران ، دوق اثينا وامير كارتباينا ، اتخذا على الفور مراكزها من معينة نيكلى ، ثم نهبا راسا ليريا السيدات اللاتي كن جميعا من القصر مع الأميرة ، وعند رؤيتهما حيتهما

الأميرة بلطف ، وبدأت تستجوب أمير كاريتاينا حول صحة الأمير وأتباعه من سجن الامبراطور وعن الفعل الذي ارتكبوه ليخرجوا من السجن ويعودوا الى بيوتهم ، وبدا امبر كاريتاينا يعيد رواية كيف ان الأمير وقادة فرسانه قد بذاوا جهودا عظيمة للخروج من السحين باعطاء المال ، وأن الملك قد أقسم لهم بروحه بأنهم لن يخرجوا من هناك بالهدايا والمال ، وأنهم مع لهفتهم للخروج من سجنه تـ وصلوا الى اتفاقية اعطوه القلاع الثلاثة وهذه فقط: قلعة مونمفاسيا، وقلعة مين الكبيرة وأيضا قلعة ميسترا ، التي تملكها ملكا خاصا ، وصنعوا سلاما قويا وعلاقة قرابة بالتعميد ، مع القسم الذي أكد بانهم لن يدخلوا حربا أبدا وعليه اجاب الأمير العظيم ذفسه وقسال للأميرة وكل الأسافقة النين كانوا في ذلك البرلمان الذي أخبرتكم به : إن الحقيقة التي يعرفها الصغير والكبير، هي أنى خضت الصعاب مع سيدي الأمير لأني قلت إنه كان يطلب منى بصورة غير قانونية أن أصبح تابعا له وأن أحصل منه على الأرض والامارة التي هي ملك خاص لى ، ولقد حملت السلاح لخوض الحرب معه ، ولكني عرفت بعد ذلك أنى ارتكبت جريمة ضده وقمت بالتعويض كما اشترط هو نفسه ٠

ولهذا السبب ربما يعتقد بعضكم أني خصم لسيدي الأمير فيما أخبركم به ( 1833 ـ 1893 ) ولكني أقول الصدق فخدوه مني ، اذا أخذ الملك هذه القلاع الثلاثة فإنه لن يتمسك بالقسم الذي أقسمه ، وسيرسل هنا ضدنا جيوشا وقدوات كثيرة تخرجنا من هنا ، وتحرمنا أملاكنا . وعليه ، ربما تدركون اخلاصي الطيب ، إني أقول وأؤكد بأني سأفعل هذا : سأدخل السجن وليخرح الأمير ، أو اذا كان الأمر أمر افتداء له مقابل مبالغ من الهيربيرا فاني سأرتهن أرضى مقابل الديناري ، ولتدفع هكذا فدية سيدى الأمير .

ثم نهض أمير كاريتانيا وقال للأميرة أمام الأمير العظيم: إن كل ما يقوله الأمير العظيم هنا ، قلناه هناك في سجننا ، والمخاطر والمخاطرات التي يمكن أن تتبع . ولكن لأننا رأينا أن عناد

الامبراطور كان تصميماً ، فقد تـكلمنا عن ذلك بين أنفسـنا واتفقنا عليه : وقلعة مونمفاسيا كما يعرف الجميع كان سيبنا الأمير هـو ذفسه قد كسبها وهو الذي بني مين وميسترا ، وسيكون اثما وعارا أن يموت هو وأتباعه في السجن من أجل القلاع التي كسبها وبناها هو نفسه ، فقط لنجمله ينجو من عناب السجن الذي هو فيه وبمد ذلك سيساعننا الرب في الاستيلاء على قلاعه لتمود اليه ، وعليه اقول لكم وخذوا هذا عنى ، ليس لأي رجل في الننيا لاللكلمات والاعذار التي قد يتفوه بها احد ، ان تجعلني اترك سيدي واميري يماوت في السجن ، وسانفذ الأمر الذي أعطاه لي بتسليم قلاعه حتى يتحدر من عذابه ، وعندما يخرح من السحبن ، فليساعده الرب " ثم تكلم الأمير العظيم نفسه مرة اخرى مع أمير كاريتانيا واجابه هكذا: « بالمسيح يااخي الطيب ، اقدول لك الصدق ، لو علم الامبراطور وأخبر بأننا لن نسلم له القلاع التي يطلبها ، فانه لن يرش الامير بالملح ويأكله ، بل سيأخذ الهيربيرا ليطلق سراحه ، وعلاوة على ذلك أقول لك وغذ هذا كما تشاء أنه اذا فكر الأمير فيما يمكن أن يتبع لكان من الافضل له أن يموت بذفسه كرجل واحد بدلا من يفقد بقية فرنجة المورة أملاكهم التي كسبها أهلهم بالمشقة مثلما فعل السيم ، الذي ذا ق الموت ليخلص أرواح الجنس البشري من اللعنة الأبسية ، حيث كان على الجميع أن يذهبوا ، من الأفضل أن يموت واحد بدلا من أن يموت الألوف مسن أجله إني أفسرغ مسا بسنمني ( ٤٥١٥-٤٤٩٢ ) وأقول الصدق وافعال انت ياأخسى ما أمارت · a alais

والآن بعد (٨٣) أن انتهى البرلمان ، انطاق أمير كاريتانيا الذي كان يحمل المذكرات (٨٤) التي اعطاه الأمير اياها ليقمها الى امار القلاع ، انطاق من نيكلي وأخذ معه ممثلي الملك ، الذي ارسل معه ليعطيه القلاع نيابة عن الملك ، وذهب إلى ميسترا التي سلمها اليه أولا ، ثم مونمفاسيا وثالثا إلى مين . وحسالما سلم القسلاع التي نكرتها عمد إلى أخذ رهينة ليسلمها إلى الامبراطور تكونت من ابنة أمير باسفا ، الذي كان مارشالا لكل الامسارة ، وكان يدعى السسير

جين دي ذويلي وهذا لقبه ومعها أخت خو ديرون الذي كان المفوض الأكبر للامارة كلها ، وذهبت الاثنتان إلى المدينة رهينة وأطلق سراح الأمير والفرسان ، وكل قائة الفرسان الصفير والكبير ، وذهبوا إلى المورة بسرور كبير (٥٥) . •

وعندما نهب الأمير إلى المورة في ذلك الوقت ، استقبله الجميم استقبالا (٨٩) حسنا ، وحيث أنه كان نافد الصبر في انتخار رؤية وتفتيش ( ٢٥٥٦ ـ ٢٥٥٣ ) قلاعه ومدنه التي كان مفرما بها لم يرد اضاعة أي وقت هناك بالمرة ، فأخذ الفرسان النين كانوا برفقته وسافروا معه يفتشون القلاع والمدن وذهب مباشرة إلى ليكعيمونيا ، وطالما كانت له الرغبة والميل لرؤية المورة ، فإنه لم يسافر وحده كجندي مسكين ، بل ذهب كأمير مع مرافقة جيدة الى تلك الأماكن التي أحبته وافتقدته ، وأسرع الجميع للسفر في معيته وحمل بعضهم السلاح وكان بعضهم بلا سلاح ، وعندما راهم الروم ، ممثلوا الامبراطور من أعلى قلعة ميسترا فلنوا واستنتجوا أن الفرنجة كانوا يسمون لقتالهم ، أي لقتال الزومان ، فاخبروا قسانة الدرونغوز ، من الميلنفز وتوصلوا إلى اتفاق واقسموا أن يقفوا مع الامبراطور وأن يتذكروا للفترنجة ، وأرسلت الرسلل إلى الكانتاكوزينوس (٨٠) ، وهـو قائدهم ، حيث كتبوا له وأكدوا وابلفوه ان الأمير قد جاء مع كل جيوشه وانه قد اعلن الحرب ضد الامبراطور ، وصدق هذا وجهز سفينته ، وبعث بالرسل فذهبوا إلى المسينة حيث الامبراطور وأبلفوه أن أمير المورة غوليوم ، قد حنث بقسمه وبدأ الحرب من ليكتيمونيا بكل جيوشه ، وبدأ ينهب أراضي الامبراطور (٨٨) .

والآن عندما سمع الامبراطور الباليولوغوس العظيم صدق هنه الاشياء التي أخبرتكم بها ، التي رواها له حاكمه (٩٩) من مونمفاسيا ، ودهش بدرجة عظيمة وسيطر عليه أن الأمير غوليوم قد حنث بهذه السرعة بقسمه الذي أعطاه له وبدأ حربا ساخنة في المورة . وعليه ذهب إلى تركيا واستأجر الاتراك كمسرتزقة ،

واستأجر ١٥٠٠ من القوات المنتخبة ( ٤٥٥٤ \_ ٢٥٧٧ ) ونهب حوالي ٢٠٠٠ من الأناضوليين معهم .

وعين ابن عمله كفائد على كل أولئك النين سمعتموني اذكرهم ، وكان يدعى ماكرينوس (٩٠) واستدعاه وأمره أن يأخذ الجيوش التي وضعها تحت أمرته ويذهب إلى المورة لمتابعة الحسرب والقتال لقريبه بالتعميد ، ذلك الذي يدعى الأمير غوليوم .

واصدر اليه اوامره وطلب منه أن يخبره بكل ما يحتاجه من أصوال لاستئجار القوات ولمكافأة أي من رجاله ، وعليه أن لا يكون مترددا أو بخيلا أو مهملا بأي شكل ، بصل أن يهرع في لهفة لفرو الارض . « لأنه ما دام الأمير قد بدأ الحرب في حين أننا معا قد أقسمنا على المحافظة على السلام ، إن عليه الاثم وعليه اللوم » . لقد ختم له بخاتمه الذهبي بعض الأوراق البيضاء وقال له : يا ماكرينوس خذ هذه معك واذا وجدت ضرورة منح اقطاعات أو هبات فافعل حسب الجدارة . التي تتوسمها من كل رجل ومر بأن يدون هذا على هذه الأوراق » .

واحضر إلى كبراء الدرنفوس وزعماء الغاردا ليفوس (٩١) ، وأيضا إلى كبراء تساكونيا وعدا بأنهم سيمنحون خرز بول يؤكد منح المزايا للجميع اذا (٩٢) ما حملوا السلاح وأنهم لن يكلفوا بالسخرة ، لقد صعدوا إلى ظهور الشواني والناقالات والقاوارب ، وذهبوا (٨٧٥٤ ـ ٣٩٥٤) بحرا إلى مونمفاسيا بطريق البحر (٩٣) ، وبهذه الطريقة كما أقول لكم وكما أكرر عليكم بدأت الحرب في المورة حيث تحارب هذان الاثنان ، الامبراطور والأمير ، اللذان كانا مع ذلك أقارب بالتعميد ٠

وعندما وصل ماكرينوس الى مونمفاسيا نزل مع قواته من السفن ونهب رأسا الى ليكليمونيا مع الجيوش، وسأل عن اسماء امار القلاع ورؤساء الجماعات في درنفوس الميلنغز والتاسكونيا وبعث

بالوثائق اليهم باسم الامبراطور وجعل بعضهم سيڤاسنوا والقادة حتى ترادستيدن (٩٤) واستسلمت ڤاتيكا كما فعلت تراكونيا ودرانفوس الميلنفن وأراضي غييسترا وفي الحقيقة ثارت لصالح الامبراطور (٩٥) •

وعندما عرف الأمير الأخبار وأن ماكريذوس وصل وبدأ الحرب وكان ينهب ويخرب المدن بشدة ، بعث بالرسل الى الأمير العظيم الى يوريبوس والى الجزر ، ليأتي قادة الفرسان مع جيوشهم لمساعدته فعصوه ولم يذهبوا الى هناك (٩٦) ، وغضب الأمير منهم ، وأخذ ماتوفر له من الجيوش في المورة ونهب الى قلعة نيكلي بالقوات التي معه ، وعندما سمع وعرف أن تساكونيا وفاتيكا ودرنفوس السلاف قد ثاروا نصح بأن لايهاجمهم لأنهم كانوا قوات كثيرة وكان مالديه منها قليل •

ولكنه نصح بحماية القلعة ، وبأن يمونها ويحصنها جيدا ، وأن يذهب هو بذفسه الى كورنث ليجبر الأمير العظيم هو وأمسراء يوربيوس الثلاثة وماركيز بودونيتزا وأمراء الجزر على الحضور بسرعة ، وحالما أعطي هذه المشورة ، نهب الى كورنث ، وكان أمل الامير الموثوق وتوقعاته ان يدخل في معركة مع قائد الامبراطور ماكريدوس هذا إن وجده في الميدان •

وعندما رأى ماكريذوس هذا ، أنه عند الضربة الأولى استسلمت الأماكن التي أدرجتها لكم ، له جلس وكتب الرسائل وبعث بالرسل الى الامبراطور الذي كان في المدينة ، يروي له أنه نهب الى المورة بجيوشه وأن الرب ومباركة الامبراطور قد منت عليه يكسب ثلث المورة بدون ضربة سيف ، وعليه ، إذا أرسل اليه الملك عدا كبيرا من الجيوش أكثر مما سلف إعطاؤه له ، فإنه برجائه في المسيح وبمباركة الامبراطور سيربح كل أرض المورة له / (٩٧)

وبسماع هنذا ، كان الامبراطور سعيدا جندا ، وعليه دعا الدمستق الكبير الذي كان أخا له وقال له : أخي » أريدك أن تنهب من هنا الى المورة وأن تناخذ معنك الفرجيل من الخيالة تنتقيهم ، وصبوا الاجور للمرتزقة والهيربيرا ، وأعطوهم منا يريدون ودع كاتا كونزينوس أيضنا ينهب معنك لانه جندي جبير وشهير ، وانهبوا بأسرع منا يمكنكم لمساعدة مناكرينوس الذي أرسلته من قبل للاستيلاء على المورة .

واذ سمع الدمستق الكبير الأمر الذي أعطاه له أخوه الامبراطور بنفسه اسرع لتجنيد زهرة رومانيا ، وصعدوا الى ظهر الشواني والناقلات ووصاوا الى مونمفاسيا ف خمسة عشر يوما . والأن بعدما نزل الدمسدق الكبير أخو الملك في موذمفاسيا سال عن المكان الذي يمكن أن يجد فيه ماكريدوس فأخبر بأنه متمركز في ميسترا مم جيوشه ، ومنها كان يحاصر ليكتيمونيا ، «وهو ينتظر جلالتكم يوما يعد يوم ، يا سيدى » . وعند ساماع ذلك أسرع بالنهاب الي ليكدويمونيا وانضم الي ماكرينوس وتشاورا معا حدول كيفية التقدم، وعلما بأن الأمير كان في كورنث وشكا في أن تكون قواته معه ، وعليه أعطيت المشورة بأن يذهبا الى المورة حيث سيجدون الأرض غير محمية فيأخذونها وقسموا السرايا في الجيش، وكان لليهم ٦,٠٠ فارس شكلوا منها ثمان عشرة سرية كانت كل ثلاث منها تضم الف رجل. وكان لبيهم من الجنود المشاة ما يفوق الحصر ، لأنه كان لديهم قوات غارد ليفوس الى جانب تلك التي من تساكونيا من الدرنفوس الملنفز وقوات من حين الكبيرة (٩٨) وشار الاسكورتذو وانضموا اليهم.

وانطلقوا خارجين ومروا عبر منطقة ( جبل ) هلموس (٩٩) ووصلوا الى فيلغوستي أقاموا معسكراتهم ، وأحرقوا الربض (١) وتركوا القلعة فقط ، وفي اليوم ( ٢٦٦٦ ـ ٤٦٨٧ ) التالي دخلوا سهل كاتيانيا ، وامضوا الليل بجانب الغدير (٢) ، وانطلقوا صباح اليوم التالي ونهبوا الى ليودورا ونهبوا رأسا في اتجاه انحدار نهر

الفيوس، ونهبت سرية من الاتراك الى ايزوفا (٢) وحرقت النير، انظر أي عمل شرير جرى ومن هناك نهبوا رأسا الى برينتسا وعسكروا هناك ونصبوا خيامهم، والآن وقسد رأى الا سكورتذو العدد الكبير من الجيش استسلموا بسرعة وارتكبوا بذلك خطأ كبيرا - وعملوا لهم كمرشدين وصحبوهم.

والآن عند هذه النقطة أترك الكلام هنا واتكلم عن الدمستق الكبير وجيوشه وسأخبركم، وبدقة عن المعركة التي جرت في ذلك الوقت في برينتسا (٤) لقد هزم ٣٠٠ من الفرنجة هذه الجيوش ، كما أنوي أن أقص فيما بعد في كتابي ، وعندما نهب الأمير الى كورنث في ذلك الوقت من أجل الترتيب لجيء دوق أثينا والأمراء الآخرين من الجزر مع جيوشهم ( ٨٨٨٤ \_ ٥٧٧٥ ) لساعدة الأمير حتى يقاتلوا الدمستق الكبير مع جيوشه ، وبقى في المورة كنائب شرعى له السير جين دي كاتافاس وهو أحد فرسانه ، وكان رجلا حكيما عالى الخبرة ، وجنبيا شجاعا ومحترفا للسلاح ، وكان ذا بلية مروعا لاصابته بالروماتزم، ولم يكن يتمكن من الامساك بسيف أو رمح (٥) وعندما علم بالمعلومات بأن جيوش اللك التي كان الدمستق الكبير يقودها ، كانت قادمة ، بذل جهودا عظيمة ، وجمع من سهل المورة اكبر عدد ممن استطاع جمعه ، وحالما جمعهم قدر العدد الذي كان به وكان الموجودون ٣١٢ فقط فاخذهم ونهب الى جدوار كرستينا ، وهو يبحث ويستعلم عن مكان وجود جيوش الامبراطور التي كانت تغزو سهل المورة . وعندما علم بانهم قد وصدلوا الى بيرنتزا دخل وادي را فد الالفيوس ليسر بجانبه . وعندها وجد علامات مسامير ( الاحنية ) لذلك الجيش فتتبعها ، وعندما وصل الى دهليز ضيق يدعى عند الفريدي لكوتوبيتسا (٦) ، وراى المقول مليئة بالجيوش - وكان الوقت ما يزال مبكرا نوعاما ، ساعة الفجر \_ هاجموا تلك الجيوش فجاة ، ولم يفقد السير جين بيكاتا فاس الجندي المهول شجاعته في الجيش الذي كان من المكن اسره ، واصبح متهالا ودعا رفاقه وبلهفة كبيرة تحدث اليهـم بهـذا القول الحكيم: « أيها السادة والأصدقاء والاخصوة والرفساق

المحبون ، إنكم جميعا يجب أن تبتهجوا وتحمدوا الرب حيث أتى بنا الى مثل هذه النقطة المواتية ، بهذه الجيوش العسيدة التي تفوق المصر حتى نهزمه ، انتبهوا أيها الأخوة الطيبون ويجب الا يخشاهم أحد منكم لأن هناك العد ، من القروات ، والسبب الذي ساقوله لكم ، إن الأفضل لنا أن نقاتل هؤلاء ، من أن يكونوا أقل ولكن من عرق واحد ، إن هؤلاء أجانب كليا ومن أراض مختلفة ( ٢٧٢٦ ك ٢٧٧٦ ) وبلا خبرة في قتال رجال الفرنجة ، ودعونا لا نتريد لحظة لئلا يكتشفونا وبانقضاض مفاجيء دعونا نهاجمهم برماحنا ، إن خيولهم كلها أفراس هرمة وإن واحدا من خيولنا يسقط ١٥ منها في كل مرة . وعلاوة على ذلك أقول هذا أيها الأخوة اني اذكركم بالجهد الذي يبذله أمرا ونا وأهلونا من أجل احتلال الأراض التي نملكها . وإذا لم نستعمل ارادتنا هذا اليوم ليدا فع كل الوقت نفسه أملاكنا ، إذا لم نتصر ف بهذه الطريقة التي اخبركم بالوقت نفسه أملاكنا ، إذا لم نتصر ف بهذه الطريقة التي اخبركم بها (٧)

يجب أن لا نعتبر من رجال السلاح ، أو أن نملك اقطاعات ، ولا أن نشر ف في العالم . وفي العام الثاني فكروا أيها السابة والرفاق أنه إذا منحنا الرب وحفلنا أن نهرم هنا أخا الملك وتلك الجيوش بالقتال وبالسيف فإنه طالما بقي الفلك على جبل ارارات سيبقى طويلا اطراء هذا اليوم ، الذي سيضفيه علينا كل من سمع به والآن فإني كما تعرفون وترون غير قادر على حمل السيف أو الرمح أو الوقوف في المعركة التي أخوضها ولكني قد أبدي الحماس نفسه مثلكم ، وساحمل راية الأمير وستربطوها في يدي حتى احملها بثبات ، إن بامكاني أن أرى خيمة الدمستق من هنا وأقسم لكم بالمسيح أنى سامضى اليها رأسا . وكل من يراني أتربد أو أبدي أي خوف فانى اعتبره عدوا للمسيح أن لم يمزقني على الفور .

وكان الدمستق الكبير جالسا في خيمته فوق رابية صدفيرة في قرية برينتزا، (٨) وحالما ظهر الفرنجة فجاة، قال هدنا

القول ـ وقاله هو ينفسه: « أرى فطورا صغيرا حقيقا قد جاء ندونا » ، وأمر ثلاثة سرايا فقط بالركوب والخروح ، ألفا من القوات الراكبة لمواجهة الفرنجة ، وركبوا بسرعة وهاجموا الفرنجة وقابلوهم بصدمة الكل براحهم، وفي هجمتهم الأولى سقط ذلت الفرنجة عن خيولهم لأنه كان مقابل كل واحد من الفرنجة عشرة رماح رومية اسمعوا (٩) وبتأييد المسيح ، إن احدا من الفرنجة ( ٤٧٦٨ ـ ٤٨٠٩ ) لم يتلق طعنة من رمح ولم يجرح أحدا ، وأولئك الذين سقطوا عن خيولهم عادوا اليها بسرعة وامتشقوا سيوفهم وبدا وا يقتلون الروم ، ومضى وقت طويل ضاع الفرنجة فيه عن النظر ولم يعد يمكن تمييزهم من يين الروم ، ومعهم كان السير جين دي كاتافاس وأخبركم أنه عندما نهض الفرنجة من حيث سقطوا وحيث ألقى بهم العسد العظيم من الروم ارضا اخرجوا سيوفهم الصنفيرة من اغمادها وبدا وا القتال ، وذبحوا الروم كما يحصد المنجال من المروح ، وضاع الفرنجة بين الأعداد العظيمة ولم يعد الدمسدّق الكبير يراهم بالمرة من حيث كان يجلس في خيمته ، ولكن السيرجين كاتافاس ذا الذاكرة المباركة لم ينتظرهم حتى يقاتلوا الفرنجة ورأسا جهد مرة بعد أخرى ليصل الى الخيمة التي رأى من دعيد انها كانت خيمة الدمستق ورأى بعض من اشترك في هذه المعركة وشهدوا انهم راوا فارسا يمتطى حصانا ويحمل سيفا مجردا ويشق الطريق دائما حيثما كان الفرنجة .وقالوا وأكدوا أنه كان القديس جورح وأنه أرشد الفرنجة وأعطاهم الشجاعة في القتال، وقال آخرون إنه الثيوة وكس المقدس الذي كان في ايزوفا ، الدير في أحرقة الروم في رحلتهم، فكان غاضبا ، وما يزال بعضهم يقول إنه بسبب الحنث باليمين الذي أقدم عليه لمهاجمته الأمير بسبب كلمات غير صادقة وروايات لا أساس لها \_ فإن الرب والثيوة وكوس المقدس قد غضا واعطيا الذمر للفرنجة وكانا غاضبين من الروم.

وبدأت المعركة في الساعة الأولى ووصل الفرنجة في ساعة

الظهر الى الخيمة حيث كان الدمسة و الكبير يجلس وعينه بلا انقطاع على الجيش ليرى ما يجري لفرنجة المورة ، ولم ير فرنجيا واحدا بل الروم فقط فرفع يديه ( ٤٨١٠ ـ ٤٨٤٧ ) يحمد الرب ويفسر هذا بأن الفرنجة قد فقدوا . وهكذا بينما كان يقف وهو يحمل في الجيوش ظهرت امامه فجأة اعلام الفرنجة وعرف اعلام جيش الفرنجة ، وكاذوا يتقدمون نحو الخيمة التي راوا أمامها صولجان أخى الملك الدمسة و الكبير فأرسل صرخة صفيرة ثاقبة بأعلى ما أمكنه ، في الغلمان الذين كاذوا يتولون خدمته : « أنهم هناك أحضر واحصانى يا اغبياء (١٠) أيها التركمان ، أنظروا الى أعلام الفرنجة الذين تغلبوا علينا ».

ولكنهم عندما را وا السدوف المجردة التي كانت تتقدم نحوهم وكان يحملها الفرنجة وهمي مضرجة بسدماء الروم سعى كل منهم لينجو بنفسه ، وعمدوا للهرب الي اي مكان استطاعوا بلوغه . وركض واحد كان حصيفا ومحبا لشرفه ليحضر حصانا كان واقفا وهو مسروح بالفعل ، وكان افضل ما لدى الدمستق ، وساعد سيده الذي ركبه بقفرة ، ووجد احد سكان هذه الأرض ممن كان يعرف ويألف أرض بسرينتزا . فأرشده وصحبه ، فنهبا من ليفترا الى كابيل (١١) مسافرين عبر اماكن وعرة برية حتى لا يكتشفا ، وشا طريقهما بحنر وبراعة حتى وصلا الى ميسترا ، وهي التي كان متلهفا لبلوغها.

وعندما رات جيوش الرومان التي كانت في بحرنيتزا أن الفرنجة وصلوا الى خيمة الدمسة وأسقطوا صرولجان المالك، استدار الجميع للهرب، ولم ينتظر أحد ليرى الأخر يذهب. لماذا أخبركم بكل هذا التفاصيل ومن الذي يكتبها كلها؟ وكف الفرنجة عن ذبح الروم، ووجدوا عائقا مخيفا في غابة برنيتزا، تلك المنطقة الصعبة والكثيفة الأشجار، وفيها دخل كل الروم الذين هربوا فنجوا، إذ أنه لولا وجود هذه الأماكن الصعبة التي اخبرتكم عنها هناك، وقد توصلت الى هسذا

الاستنتاح من معلوماتي ، ( ١٨٤٨ ـ ٢٨٧٣ ) لما نجا احد منهم ولاستطاع الفرنجة ابادة العرق الرومي كله وترقف الفرنجة عن قتل أعدائهم ، عندما رأوا أيضا أنهم هربوا الى الجبال وأنهم هربوا الى الغابات في اتجاه الجيش (٢٠) ، فتخلوا عن بعضهم وعادوا. واستولى الفرنجة على ٥٠٠ را حصان في هدنه المناسبة.

وعندما عرف أهل القرى في ذلك الأجزاء بهذا ، اندفع الكبار والصغار ليحصلوا على بعض المكاسب من سلع الروم . ثم بقى الفرنجة في سيرفيا (١٣) لأنهم كانوا مثقلين بالقدر الكبير من الفنائم التي استولوا عليها ، ونهبوا في اليوم التالى راسا الى فليزيرى

وأمر السير جين دي كاتافاس ذلك الجندي المصاب بالنقرس بكتابة الرسائل وبعدث بسالرسل الى الأمير في قلعسة كورنث، ووصف له بتفصيل كبير الأمر وما جرى، وكيف سارت معركة برنيتزا والعمل الذي قام به، والنصر الذي تحقق لهم، وعندما سمع هذا رفع الأمير يديه وحمد الرب، والثيوتوك بالغ الطهر، وابتهج من جانب وأسف من جانب، ابتهج لأن قواته انتصرت ومن جانب اخر ( ٤٩٧٤ ـ ٣٩٧٤ ) حزن لأنه لم يظهر ٥٠٠٠ وكلما عذبه اكثر كلما كان عليه ان يكون اكثر عيظة تجاهه، (١٤) ولو أن الأمير وقتها قد أخذ الأمير الاعظم والجيوش من الجزر وجيوش اليوروبس ونهب مسرعا راسا للى نيكلى، ودخل تساكونيا ونهب كل المنطقة لتوجب على الدمسة ق الكبير تبديد وقت طويل في تحضير حملته، ولكن بقدر ما يعمل المرء سيجد عمله امامه (١٥) والآن اترك الكلام عن الأمير وسأروي لكم اخبار الفعال التي ارتكبها الدمسة ق الكبير في ميسترا حيث كان.

لقد وصدفت لكم من قبل أعلاه في كتابي العمال الذي قام به

الدمستق الكبير في برنيتزا مع جيوشه ، وعندما تمكن من الوصول الى قلمة ميسترا ، أقام حزينا ليلا ونهارا وبكي ، أولا بسبب خجله أمام عيون الرجال ، وثانيا بسبب الامبراطور الذي كان يخشى منه كثيرا لئلا يمسك به ويسمل عينيه ويلقس به في السجن ، وأن يلقى الموت ظلما ويفقد حياته ، لقد ارسله الامبراطور منع جيوشه ليفنزو كل ارض المورة ، وإذا علم أن الفرنجة ربحوا المعركة وأنهم كانوا مجرد ٣٠٠ مقابل ٠٠٠ ر٢٠ كيف يمكن أن يستقبله وكيف يحييه ، بل إنه سيقول إنه خائن ويعدمه ، واراحه نبيل فرنجي ، وكان رجلا خبيرا محنكا ، جاء من المدينة كمبعوث من الملك اليه فخاطبه قائلا: يا امبراطوري باسم المسيح ، لماذا تحزن هكذا؟ الا تعرف أن الحملة تعتمد على الحظ؟ وذلك الذي يمرف المكر ويتمرف بخبث يفوى الشحاع ويسلبه شجاعته ، فالمكر والخبث يغلبان الشجاعة. لقد رأيت المكر الذي استعمله نائب الملك في بلاغونيا فكسب المعركة ، ولم يفكر بالقول بانه كانت لديه جيوش كثيرة ، ولكن طبق المكر وترك الشجاعة جانبا . إن كل الرجال في كل الدنيا يعرفون ان الفرنجة شجعان في استعمال الرمح والسيف ولهذا السبب فإن نائب الملك ( ٤٩١٤ ـ ٤٩٦٠ ) الداهية اطلق الألمان لمواجهـة الفرنجة ولمواجهة فورة غضب رماح الفرنجة ثم كان هناك لديه الهنفار والترك، والكومان يطلقون السهام عليهام جميعا ، فرنجة والمان فذبحوا خيولهم وربحوا المعركة ، ولولا رماة السهام الذين قتلوا الخيول ، لما ربدوا المعركة ٠

وترى ايها النائب ياسيدي كيف اخطات في هــذا ، هناك عندمــا قاتلك الفرنجة في برينتزا ، ونقلا عن ما قــاله قــادة الجيش ، الذين كانوا معك في المعركة لقد وثقت امارتكم في كثرة الجيش التــي كانت مع سموكم وازدريتم الفرنجة لانكم رايتموهم قليلا ولم تبالوا بالمرة كيف يمكنكم ان تقاتلوهم وهو امر لايفعله الجنود الحكماء ، إذ لاتهم كثرة عدد رجال الجنود ولاشجاعتهم ، بل ينبغي على الانسان الاخذ بجانب المكر والحيلة لدى القتال بحرص ضــد عدوه ، لان الحــكماء

يقولون - وقولهم حق - أن المهارة والحيلة تغلب الشجاعة ، وكان يجب عليك ايها الامبراطور ان تعد رماة سهامك عندما رايت الفرنجة يزحفون قادمين نحوكم وان تنبحوا الخيول التي كانوا يركبونها ولو فعلتم ذلك لهزمتموهم على الفور ، ولتغلبتم عليهم ، ولكنكم امرتم الف من حملة الرماح بمواجهتهم قاصدين ومتوقعين انهام سيهزموهم ، وفعلتم هذا بارادتكم ، ياسيدي إنى اعيد ثانية ما قلته قبلا وهو الصدق حقا ان فرنجيا واحدا على الحصان يعادل عشرين روسيا. ولقد رايتم ياسيدي ماحققه الفرنجة في برينتزا ، وكم كانوا عقلاء وذوي خبرة وقد راوا الاعداد الكبيرة من القوات والجيوش التي لديكم ، فركبوا بسرعة الى وسطهم والقوا رماحهم وسحبوا سيوفهم الصغيرة وذبحوا قواتكم ولم يكن رجالكم قادرين على الانتشار والتباعد ، لقد تصرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرف بها النئاب عندما يدخلون الحظيرة ويبعثرون الغنم ، حسنا لانحزن على ما حدث لان هذا كما ترى هو دائما طريقة الاغارة ، التي تربح احيانا واحيانا اخرى تخسر ، سري عن نفسك ياسيدي وخذ طريقا اخر، ومركل جيوشك بالتجمع وفكر كيف تربح الشرف والمنفعة كي تصلح الشيء الذي حدث ، لقد علمت بان الامير قد عاد الى اندرافيدا وان الجيوش التي جاء بها قد عادت الى بالادها فلنذهب ( ٤٩٦١ ـ ٥٠٠٦ ) رأسا اليه هناك في اندرافيدا واذا تجمـم لديه من سوء الحظ ما يجعله يخرج للقتال فلاتخرجوا لقتاله بغطرسة ، بل قاتلوه فقط بالبراعة والمكر ، لاتدخلوا المعركة معه بالرماح بالمرة بل مر وا الاتراك الذين يحملون الاقواس ان يطلقوا سهامهم على الخيول حتى يسقط عنها الفرسان ، واذا حالفكم الحظ واسرتم الامير ، استبقوه وستربحون ارضه أيضا .

وصدق الدمستق الكبير الفرنجي ، واستدعى النبلاء والقادة الذين كانوا معه وروى لهم بالتفصيل ما اخبره الفرنجي به : فامتدحه الجميع وقالوا انها نصيحة جيدة وامر بدعوة كبار القادة في الجيش وقال لهم : « ايها النبلاء القادة اسرعوا فورا حتى نمضي الى مدينة اندرافيدا حيث يوجد الامير » واستدعى كانتاكوزينوس

وماكرينوس ايضا وقص عليهم كل ما قاله الفرنجي ومشورة النبلاء والقادة ايضا . فاجابوه قائلين « لماذا تتريد ايها النائب والتمستق الكُبير ، الايصدمك هذا العار الذي جلب الفرنجة لنا والذي لمقنا كما لحق سيوكم ، وسنفعل اي شيء من اجل شرفنا حتى لايدعونا الملك كفارا وخونة ؟ ولكننا نفكر في الفصل ، الاكثر عدم ملاءمة لنا في السنة اذ يجب ان نتصرف كجنود عقلاء ، وحتى الان لانعرف ايهم قتل وايهم هرب حيا وايهم احتفظ بخيوله ، لقد انتهى الصيف الان ورحل ، وقد جاء الشناء وتوقفت الجيوش عن الاغارة ، فلنتطلم لتلك الفترة ، لنفتش قواتنا لنعرف ما بقي لنا منها وأذا وهبنا الرب وحظنا أن نعيش حتى أذار ، من ربيع السنة وهو الفصل المناسب للجيوش فليجهزوا انفسهم بالاسلحة ويتقسموا للمعركة في ذلك الوقت ، ياسيدي لنجهز انفسنا وحيثما نجد الأمير ، دعونا نهاجمه ولنمت معا أو نثأر « وعليه اجاب الدمستق الكبير: « الرب يعلم يا اصدقائي ورفاقي واخوتي انه ليدمر عقلي وياكل قلبي ان الذي قضى علينا لاقيمة له . ولو اننا قاتلنا وحاربنا الامير وهـو رجل عظيم ومشهور في العالم ، وهـزمني في المعركة لاعتبرت ذلك تعزية ، ( ٥٠٠٧ ـ ٥٠٤٣ ) ولكن ان يقال ان مريضا بالروماتزم وعالة قد هزم اخا الامبراطور في الميدان ، زد على هذا ما هو اسسوا من السوء انه بثلاثمائة هنزم ••• ١٥ » وحسيما قبرر هؤلاء النبلاء في المجلس: الدمستق الكبير مع مساركينوس ومعهسم كانتاكوزنيوس الجندي الشهير هكذا عقدوا العزم ورتبوا الامور ، ومر الفصل ، ومضى الشتاء ثـم جـاء شـهر اذار وربيم السـنة ، وعندها خرج جميع الرجال باسلحتهم للمعركة وساروا برا وبحرا . وامر اخو الملك ، الدمستق الكبير ان تتجمع الجيوش معا ، وتم المشد في حقول سابيكوس في المروج الواسسمة ، بين الينابيع العنبة . (١٦) لقد جمع جيوشا كثيرة من اراضي مختلفة ، ومشاة من تساكونيا ومن برنفوس الميلنفر، وحتى من بعيد من مونمفاسيا ودرنفوس سكوريا ووزعوا سراياهم واستعدوا وانطلقوا ، وامضوا الليل في كاريتانيا ومضوا رأسا الى رافد الالفيوس ، واجتازوا برينتزا وحملقوا في تلك البقعة وتذكروا ما مربهم فيها ، شم تابعوا طريقهم ، وهم يفكرون في تهديد الفرنجة وفي أن الشيء الذي دمسرهم يجب أن لايحدث لهم مرة أخسرى أذا خاضوا المعسركة ليهاجموا بالرماح فأنهم هذه المرة سيقتلونهم بالسهام . وكانوا يسألون في كل مكان أين يمكن أن يجدوا الامير غوليوم وعرفوا أنه ينتظرهم في أندرافيدا ، المدينة التي طوقها تماما بالخنادق ، وكان ينتظر هناك ليلقاهم بكل جيوشه .

ودعا الدمستق الكبير قائة ، وطلب مشورتهم حول كيفية التقدم ، واعطاه المشورة التالية سكان الارض ممن يعرفون الارض والممرات الجبلية ، وطلبوا منه ( 3300 - 0000) ان لا يعمد الى الذهاب الى اندرافيدا لان الممرات كانت صغيرة جدا بالنسبة لقواعد اطلاق العرادات وطواقمها (١٧) لقد اخذوه رأسا الى قرى سيرجيانا وجعلوه يتمركز فوق هذا المكان ، نصو الشرق الى قرى سيرجيانا وجعلوه يتمركز فوق هذا المكان ، نصو الشرق حيث كانت هناك كنيسة تدعى سانت نيكولاس في نيسيكلي وهو اسم البقعة ، وهناك نصبوا خيمته وعسكروا (١٨) وكانت سفوح التلال والحقول غاصة بالجيوش ، التي عسكرت تلك الليلة وامضت ليلتها هناك .

وعندما بزغ فجر اليوم التالي وعند ساعة الشروق جاء الامير الى هناك مع جيوشه ، وجاء الفرسان ومشاة القوات كلهم معه فوزعهم في سراياركون ثلاثة فيالق ، وخرج من سيرجيانا لمواجهة الروم ووقفت الفيائق مستعدة للمعركة (١٩)

وكانت طلائع الروم وفيالقهم تحت قيادة كانتاكوزينوس ذلك الجندي الجدير بالثناء الذي ركب منطلقا من سريته على ظهر جواد وكان يحمل كنانته ويمسك برمحه واندفع بسرعة الى الامام والى الخلف بين الفرنجة وبين سراياه مظهرا خيلاء كبيرة ، وبعدما مضى جيئة وذهابا ثلاث مرات بهذا الجواد نزل وابدل الحصان وركب غيره ، وبدا يعرض نفسه امام الفرنجة هذا ما فعله كانتاكوزينوس وهو يركب جيئة وذهابا وينخس بمهازه جواده مردريا بالفرنجة وهو يركب جيئة وذهابا وينخس بمهازه جواده مردريا بالفرنجة

لانهم كانوا قلة ، وبتعال وغطرسة لان الروم كانوا جمعا غفيرا من القوات ، واكثر بكثير مما كان الفرنجة ، حسنا لقد مضى جيئة وذهابا ، راكبا جواده وجمع الحصان وحمل الفارس الى كوم من العليق قريب مسن الامير وتعثر الحصان فسلما معا (٥٠٧٦ ـ ٥٠٩٩ )

واذ رأت قوات الأمير هذا ، هرعت الى البقعة حيث قتلوا الفارس وأسروا الحصان .

وعندما رأى الدمستق الكبير وماركينوس أيضا أن قائد جيوشهم قد فقد ، بدا لهما كما لوأنهما قد ماتا أيضا ، جميعا ، فركضا وحملاه ميتا بعيدا ، ونفخا الأبواق وسكنا (٢٠) دون حركة ٠ أ

واراد الأمير ان يذهب في اثر الروم فأخرج الجميع المشروع من ذهنه واوقفوه قائلين انه اذا تحشد الروم وأحاطو ا بالخيل بسرماة السهام ، فانهم سيقتلون خيولهم بسهولة جدا ، وعندما تموت الخيول ويسقط الفرسان سيهزموهم كالنساء والأطفال ، وسيفقد الأمير شخصه أولا ثم ارضه وكل قواته ، وعليه ما أن سمع الأمير هذا حتى مال نحو أفكارهم وعاد الى بيته في اندرافيدا (٢١)

وسافر الدمستق الكبير مع جيوشه مباشرة الى حقول نيكلي ووصل الى هناك ، وأحاط بالقلعة وطوقها ، وهناك غلبه قدره ، وهو قدر لم يكن يتوقع ان يحيق به (۲۲) فالآتراك الذين تحت قيادته والذين ( ٥١٠٠ – ٥١٠٥) كان تعدادهم ألفا ، طالبوا باجورهم باعتبارهم من المرتزقة مدعين اجور ستة أشهر ( متأخرة ) ، غير أن الدمستق الذي كان مكتئبا لأنه وقد ذهب ليحرز النصر والفخر على الفرنجة تلقى فقط كارثة وعاد مجللا بالعار ، أعطى الأتراك جوابا متفطرسا وقال لهم بغضب : « ألا تشعرون بالخجل ، أيها الرجال أو لا ترعوون من مطالبتي بالنفع وقد أصبحتم أغنياء في أرض الامبراطور بسلم الفرنجة وسلم الامبراطور ؟ لقد كنتم حفاة عراة

عندما جسئتم الى هنا الى المورة (٣٣) »، وكنتم كلكم معدوزين ، وبعدما جسئتم هنا الى ارض الامبراطور ، وبمباركة الامبراطور ومن حكمه ومن الفارات الكثيرة التي قمنا بها ضد الفرنجة ، اصحبحتم أغنياء ـ وما الذي حصل عليه الامبراطور ؟ أخبروني ما هو كسبه وماأخذه من أجركم ، والا فاني من جانبي لن اعطيكم في حياتكم أحرا مطلقا ».

وعندمًا سمع الأتراك ذلك أطلقوا صرخة عالية : « ما هذا الذي تقوله لنا ، أيها الأمير لماذا تهيننا ؟ في أي معركة وضعتنا ولم نأت بمأثرة ما ؟ لقد ذهبنا الى برينتزا ، هناك حيث جاء الفرنجة ولم تدعنا نقاتل ولكن أرسلت نبلاءك الرومان الذين حاربوا الفرنجة بالرماح ، أنظر ما الذي كسبوه لك وأي شرف قدموه لك . أي رومى سمعت به قاتل فرنجيا وهزمه بالرمح أو السيف ؟ والكل يعرف هذه الحقيقة ، في استعمال الرمــح والسـيف الفــرنجة جنود ، ولكننا ( ٥١٢٩ ـ ٥١٧٤ ) خجلنا في ذلك اليوم بسبب الروم وهربنا من المعركة لا بسبب خطأ من جانبنا لقد فعلنا ذلك لنبقى في صحبتكم ولم نكن بأي حال مذنبين ، ومرة أخرى قدمتمونا الى اندرافيدا ، وهددتم بالقضاء على الأمير وعندما وصلنا الي هناك واصطف الفرنجة في مواجهتنا على مرمى سهم منا ، وكلهم مستعدون للقتال ، وبسبب مقتل رجل واحد فقد بخطأ منه أعطيت الأوامر بأن نستدس ونهرب كالنساء ، هل أمرتنا قط بالقتال وتراجعنا قدما أو عصيناك ؟ من الذي يمسك أجر خدامه وأجره يسمح له بأن يذهب على الفور الى حيث يريد وبالنسبة لنا ايها الامير من هـنه اللحـظة اعطنا هذا الانن طالما انك تحجب عنا اجرنا وسنحييك ونمضي لنجد ف مكان اخر الوسائل للعيش كجند » .

وذهبوا الى المعسكر وتشاوروا على الفور ، ثم هدموا معسكرهم وقفزوا الى سروجهم وخرجوا من نيكلي واخذوا طريقهم ، ثم عادوا مرة أخرى ، وذهبوا الى كاريتاينا ، وعسكروا هناك ذلك المساء .

وعندما سمع الدمستق الكبير بذلك ، وعلم أن الأتراك انطلقوا من هناك وغادروا ، وقد كانوا خيرة كل الجيش ، وأنهم ذهبوا الى الأمير ، الذي كان عدوه ، لعن بقوة هذا العمل وكان من الممكن أن يذهب في اثرهم ولكن أحكم من كان في رفقته قال له وأشار عليه بأنه ليس مما يشرفه أن يذهب وراء الأتراك ، وهو أخو الامبراطور ، لأن الأتراك كانوا مهتاجين جدا من الغضب ، « واذا حدث أن جدوا وقاتلوك ، أو اذا تصادف أن دخلوا في معسركة معك ، وهرزموك بالصدفة في المعركة فان هذا سيكون شيئا غير لائق ويستدعى اللوم ، ولكن لماذا لا توجه النبلاء والرجال الحصيفين ليلحقوا بهم ويتوددوا اليهم بالكلمات ، ويخبروهم بأنك قد وعدتهم بانهم سيحصلون على أجرهم وهبات اضافية كما يستحقون » وعين اثنين من النبلاء ، الذين كانوا من المسينة وأعطاهم مرافقة ، وخرجوا بعد ذلك ، ووصلوا الى كاريتانيا ذلك المساء ، وهناك وجدوا الأتراك الذين كانوا معسكرين ، وذهبوا الى ملك الذي كان قائدهم ، ونزلوا عن خيولهم . وبخلوا مباشرة الى الخيمة وحيوه نيابة عن الدمستق اخي الامبراطور وعن النبلاء وقالوا له: « إن النبلاء مندهشون ( ۱۷۵ - ۳۰۲۹ ) مما حدث ، ومن أنكم انفصلتم عنا بسبب كلمات فقط ، وتخليتم عن قسمكم وخدمتكم العسكرية وانتـم مدينون بها للامبراطور وذهبتم لهذا السبب ، عودوا أيها القادة الى قسمكم وسندفع لكم على الفور كل أجوركم ».

وعليه أجابه ملك نفسه وكذلك قسادة الجيش التسركي بتلك الكلمات: « إنه لا يليق أن يرجع أخو الملك عن الكلمة التي أعطاها ووعد بها رجلا معرضا للموت ، وعليه نعلن أيها القادة والرفاق أن الدمستق الكبير بنفسه قد أخبرنا وأكد لنا كلمته بأنه لن يدفع لنا مطلقا ، عودوا وأخبروه عنا أننا لن نعود مطلقا ولن نخدمه أبدا يوما واحدا في حياته ، لأننا لم نجد في مدة حياته أي صدق عنده ، وقد سمعنا أن الفرنجة يتمسكون بالصدق ونحن في طريقنا لنجدهم ونعيش معهم »

وكان النبلاء قد هموا بالعودة عندما أخبرهم صديق تركي ، وأشار عليهم بالبقاء هناك معهم تلك الليلة فقد يغير الأتراك فكرهم حول العودة .

ولكن الأتراك كانوا متلهفين للذهاب الى الأمير ليخدموه ونفخوا الأبواق في الصباح الباكر جدا ، وأخذ « الأتراك البوكسيني » وكان هناك الكثير جدا منهم ، وأخذوا خيامهم وانطلقوا على الطريق رأسا ، على طول رافد نهر الفيوس ، وذهبوا الى بيرغاردي ، في. اتجاه فليزيري . والآن بعد أن وصلوا الى سيرفيا (٢٤) . دعا ملك اثنین من اتراکه ، وهما احکمهم ( ۵٬۲۰۷ \_ ۵٬۲۳۷ ) وکانا بتقنان لسان الروم ، وأعطاهما مرافقة أيضا مؤلفة من اثنى عشر أخرين من الأتسراك ، وأرسلهم الى الأمير في اندرافيدا ليخبروه بسبب مجيئهم اليه . وعندما جاءوا الأمير غوليوم ، استقبلهم بتشريف عظيم ، وعليه أخبروه لماذا تركوا أخا الامبراطور ، وأنهم كانوا قادمين اليه بسبب حكمه الجيد وسمعته الطبية ، في الحرب التي كان يشنها على الامبراطور ، وأنهم سيساعدونه بقدر ما يستطيعون وحسب مايقدرون ، لأن لديهم معلومات جيدة وأنهم يعرفون بحق أن الامبراطور كان يقاتله بقصد غير مشروع ، في حين أن كل رجل يحمل السلاح عليه أن يقاتل عدوه بحق الرب ، وعليه أيها السيد الأمير إذا كنت في حاجة لخدماتنا فإننا سنخدمكم مدة سينة كاملة واحدة ، وإذا كنت من جهة اخرى في غير حاجة الينا كأمير لنا وسيد فاننا نستعطفك ونتوسل اليك ان تأمر بان نعطى طريقا حتى نذهب الى مكان يمكننا منه العبور للذهاب الى ارض الاناضول حتى نعود الي مقاطعاتنا ».

واستدعى الأمير الحكيم والجيد انسلين دي توسي وهذا لقبه \_ كان أخا القيصر المسمى سير فيليب ، والذي كان في ذلك الوقت في سجن المدينة \_ لأن السير انسلين كان رجلا خبيرا ، وكان يعرف بدقة عادات ولفات الرومان ، وامره ان ينهب لمقابلة الاتراك (٢٥) . فأخذ فررسانا وسرجندية معه (٥٢٣٨ \_ ٥٢٧٤) بلغ عددهم ٣٠٠٠

وذهب الى فلزيري ، وهناك وجد قادة الجيش التركي ، وكان ملك سعيدا جدا ، وعليه خاطبه قائلا : « لقد كنت متلهفا جدا لرؤيتك ، يا سيدي واخي ، لأنك رجل خبير من رومانيا ، وتعرف كيف نتكلم وتعرف كيف تتكلم معنا بالتركية » ، وبناء عليه بدأ يتحدث ويخبره عن القصد والفاية التي جاء من اجلها الى هناك . واجابه الأخر بتعاطف عظيم : « مرحبا يا صديقي ، مرحبا يا أخي ، لقد كنت متلهفا جدا لكي أراكم هنا في صحبتي » . وبعدما احتفلوا هناك في فلزيرى ، ذهبوا ذلك المساء الى اندرافيدا .

وخرج الأمير للقاء الأتراك وكان كل قائته معه ، والتقوا عند نهر الياكوس (٢٦) وترجل الأتراك عن خيولهم الآن ، كما هي عائتهم وانعنوا أمام الأمير الصغار منهم والكبار باستثناء ملك وسالك اللنين كانا قائتهم ، واللذان استبقاهما السير انسلين ، فلم يترجلا عن جواديهما كما فعل الأتراك الآخرون .

وحياهما الأمير بنفسه باحترام ، وأخذ بأيديهما وبدأوا السفر ، ولم ينتظر الأتراك حتى يعسكروا ، بل بدأوا الكلام وهم راكبون ليقصوا على الأمير شكاواهم والقصد والهدف من ذهابهم الى هناك ، وكيف أمسك الدمستق الكبير أجورهم ومكاسبهم التي كسبوها وهم لم يعملوا شيئا خادعا تجاهه ، ولم يظهروا أي عدم احترام للامبراطور ، « لقد استأننا منه كجنود في وضح النهار وذهبنا علنا وجئنا الى هنا ياسيدي ، لنخدمك بالسلاح وبصدق كما هي طريقة الجند (٢٧) ، وعندما نضدم تصت امرتك ، نطلب منك كمكافاة وانتفاع ان تائن لنا لنمضي في سببيلنا. ونصن بصدق ( ٥٢٧٥ ـ ٥٢١٥ ) يا سبدي لم نأت الى هذه الأجزاء لبقي طويلا ، أو لنقضى وقتنا كله

اعد جيشك كله اليوم يا سيدي وفي الفد دعنا ننطلق ضد الروم ، وضد الأخ غير مؤمن للامبراطور ، فلم نجد في هذا المرء صدقا مرة واحدة . لقد حجزنا بالقول وأخذ أجورنا منا ، ان هذا يا سيدى ما نريد وهذا ما نطلبه منك اذهب معنا الى هدذا المدى وقدف ف مسامن وسنقاتل الشعب الرومي ، وأذ سمع الأمير هذه الكلمات سر جدا ، كما سركل قادة الفسرسان والفسرسان ، ودعا السسير انسسلين مستشاره الأول وطلب منه وأمره أن يعد الجيوش لينطلق من الفد متبعين طريقهم ليذهبوا رأسا الى حيث الروم والدمستق الكسر ف ليكديمونيا ، وكما أمر الأمير جسرى ، وفي الفد انطلقسوا مسن اندرافيدا ، وأخبر الأتراك الأمير بصدق بأنهم علموا من سحرتهم الذين يعرفونهم أنهم في أول معركة سيخوضونها مع الدمستق الكبير سيهزمونه (٢٨) ، حسنا وحالما خرجوا من اندرافيدا ، ركب الأتراك منذ ذلك الحين وما بعده في جند المقدمة ، وكان لديهم مرشدون أهليون ، كانوا يرشدونهم وسافروا حتى وصلوابعد اربعة أيام الى كوبرونيتزا ، قرب أركاديا ، ووصل الاتراك وعسكروا في بقعة تدعى مونترا، وهي ذات ربيم جميل (٢٩) وبعد أن أقاموا معسكرهم عمدوا الى مشعوذيهم ووجدوا كما كشفوا لهم ، وكان صدقا أنهم في اليوم التالي السبت سيقاتلون عند الجبال التي يمكنهم رؤيتها من هناك واستدعوا الفرنجة الذين اتخذوهم كأدلاء معهم وقالوا: « أيها النبلاء: قوبونا الى حيث يوجد الأمير'، اذ يجب أن نتحدث معه حول المنافع والشرف التي سيحصل عليهما » '، وعندما سمم الأدلاء هذا قفروا الى سروجهم ، وأخذوا قسادة الجيش التركي ، ملك وسالك ، وخمسة ( ٣١٦٥ - ٥٣٥٢ ) عشر رجلا وذهبوا الى الأمير في كوبرونيتزا .

واذ رآهم الأمير وقف تشريفا لهم وقال « مرحبا أيها الأتراك ، مرحبا يا أخوتي » وقدموا بدورهم الاحتسرام بين يديه وقسالوا له: « لتعلم يا سيدي الملك ، وخذها منا (٣٠) أننا من الغد السبب سنمضي لخوض المعركة ، وعليه فقد جئنا الى هنا لنخبرك بهذا » . وعليه وعليه وعدوا .

وعندما سمع الأمير ذلك تحدث مع قادته وطلب منهم المشورة حول ما الذي عليهم فعله ، وعليه اشار عليه السير انسلين وقال

للامير: « اعلم أني عرفت من جاسوس من رجالي بأن أخا الملك ، الدمستق الكبير قد ذهب الى فيلوغوستي بكل جيوشه ، لأنه علم بأننا في الطريق الى هناك ، وأنه قد أخذ المصرات وكل الشعاب في القمم المرتفعة المعروفة باسم ماكري راجي (٣١) وعليه فان رغبتي ، يا سيدي ، أن يركب الاتراك الذين يركبون في مقدمة جيوشنا ، في الوسط ، لئلا يأخذهم الخوف ويعمدون الى الهرب ونفقد المعركة وأمالنا معها . وعليه اقترح يا سيدي اذا أمرتم أن تكون لي السرية الأولى في كل الجيوش ، وليكن الاتراك في الوسط وتكون أنت في جند المؤخرة ، وأن أمضي قبل كل السرايا ، وأمل برحمة المسيح أن أحقق مأثرة كما يرضى الرب ، تنظرون اليها بترحيب ».

وعندما سمع الأمير هذا وافق عليه جدا وقال: «يسرني يا سير انسلين أن يجري هذا كما قلت ، وزع السرايا وليكن الأتراك في الوسط » . وعليه ذهب السير انسلين الى الأتراك وتكلم معهم متملقا ومطريا كرجل داهية وقال : « أيها الأصدقاء والأخوة أمر الأمير طالما أنكم أجانب ولا تعرفون الأرض أن تكون لي السرية الأولى وأمضي في المقدمة وتأتون أنتم بعدي والأمير خلفكم ، وحيثما تدعو الحاجة تقدمون ( ٣٥٣٥ \_ ٥٣٨٠ ) المساعدة 4-واعتبر الأتراك هذا عندما سمعوه مجاملة .

وعليه ركبوا وبدأوا الرحيل ، وتحرك انسلين خارجا بسريته ومر بكلامي وذهب الى ماكري \_ بلاجي (٣٧) ووقف هناك برهة صغيرة فقط وقال لرجاله : أيها القادة الأصدقاء والأخوة اعلموا صدقا أن أخا الملك ينتظرنا هنا بجيوشه ، الآن في هذه الجبال وتلك الشعاب التي نمضي اليها ، ولهذا السبب أتوسل اليكم أن تبقوا في أذهانكم ، أن لا يفاجئونا أو أن تؤخذوا بالخوف ولكن كحكماء ، وجنود عليكم أن تقفوا بثبات في المعركة كرجال شجعان . لتحصلوا على ثناء الجيش كله ، لأنهم \_ ليمنع الرب ذلك \_ اذا دفعونا للهرب سنخسر المعركة وكل الامارة » . والآن عندما سمعوا هذا وعدوه انهم جميعا سيموتون معامن أجل شرفه .

ونفخوا أبواقهم وبدأوا يتسلقون منحدر ماكري \_ بلاجي ووصلوا الى فونيمين (٣٧) .

وبينما هم منحنون الى الأمام في تسلقهم التلال ، قفر الروم المختبئون عليهم وهاجموهم في صخب ولهفة لأنهم كانوا أكثر عددا ، وشتتوا الفرنجة النين تراجعوا مسافة رمية سهم على المنحدر

وكانت سرية الروم تقتلهم وتقضى عليهم (٢٤) واطلق السير انسلین صرخـة عظیمـة قـائلا : ( ٥٣٨١ ـ ٥٤١٣ ) يا شــباب ويارفاق هبوا نحوهم لاتدعوهم يلحقون العاربنا، واحتشد الفرنجة واستداروا نحو الروم بالرماح والسيوف، واندفعوا نحسوهم ودفعوهم نحو قمة تل فونيمين ، ومن المسخب الكثير الذي أطلقه الروم سمعت سراياهـم الزئير، وهـرعت فـرقة أخـدى لساعدتهم ، وبسبب أعداد الروم الكبيرة التي هاجمت الفرنجة استولى عليهم الذعر مرة اخرى واستداروا يهبطون المنحدر الى مسافة رميه سهم ، وانا احدثكم بصدق ، وهكذا سحقوا كما تسحق الصقور الفربان ، وعليه زأر السير انسلين بقرة وقال لرفاقه : « أيها القائة ما هـذا؟ الا تخجلون بالرة من أننا نلعب كالاطفال ، أن هذا يبدو كما لو كنا نلعب لعبة قاعدة السجن (٢٥) لنمت اليوم بدلا من العار ، هبوا معى جميعا ولنندفع نحو اعدائنا » فخجل الفرنجة من هذه الكلمات وتشجعوا جميعا واندفعوا نحو الروم وبدا و يصر عونهم بالسيوف ، وإذا رأى الروم هنذا ذعروا الروم وهربوا متساقين نحو قمة التل فوق الشعب.

وعندما سمع الأتراك النين كانوا قادمين في السرية الثانية الزئير الذي كان الروم يطلقونه ، ركفوا بسرعة صاعدين المنحدر الى مسرح الأحداث : وعندما راوا أن الروم قد تملكهم الذعر هاجموهم

بنشاط وقتلوهم وابسادوهم ، وعندمسا سسمعت زئير وذعر الجيش ، انطلقت سرايا الروم الأخرى التي كانت في كمين هاربة كل الى أى مكان تصل اليه .

ثم دعا السير انسلين رجاله \_ وكان له اخ يسمى قيصر ، كان محتجزا في سبجن المبينة \_ ( 3880 \_ 9830 ) وقال ، ماهذا الفعل الشرير الذي أحاق بي لم (٣٦) لم يؤخذ هذا النبيل او الاثنين من القادة حتى يمكن مبادلتهما بأخى ، الذي هدو قيصر رومانيا والذي هو محتجز في سبجن المبينة في القصدور القديمة؟ (٣٧)

وعليه بسماع هذا قال أحد السرجندية ويدعى بيرين كيومين، كنا كان اسمه (٢٨): ماذا أنال ياسيدي منك إذا دللتك عليهم؟ فقال السير انسلين كل ما تتمنى الحصول عليه سلوى حياتى، وشرفي أو شيء ينعكس عليهما»

وبسماع العرض الذي قدمه السير انسلين له ووعده له ، قال له هذا السرجند :« تعال معي لأريك أين همه » ، وأخده ونهبا الى جرف بين الجبلين ، في جرف حيث تقدف اليوم قلعة غاربيكي (٣٩) يا سيدي في الأسفل هنا في الجرف يوجد الدمستق الكبير وكافالاريتس ، والى جانبهما ما كرينوس من الجانب الأخر من الجرف (٤٠) ، ويحتجزهم ثمانية من الاتراك ويتكلمون معهم ويؤنبونهم ويؤنبونهم كثيرا ، لقد امسكوا أجدورهم وجعلوا منهم اعداء لهم » وعندما صعد السير انسلين الى الجرف ونظر فيه عرف هؤلاء القادة \_ عرفه ميدا مسن الاسلحة التسمى كانوا يحملونها \_ أطلق صرخة عظيمة وقال للاتراك : وما هذا الذي يحملونها \_ أطلق صرخة عظيمة وقال للاتراك : وما هذا الذي تدفعلونه ، يا رضاقي ( ٤٤٠ - ٤٧٥ ) واخدوتي؟ انتبهوا ولا ترتكبوا خيانة ، وأحضر وهم هنا على الفور تحت حراسة مشددة ».

وعندما عرفه الاتراك من الأسلحة التي كان يحملها قالوا: انه

السير انسلين الذي يدعونا وبسرعة جردوهم من الاسلعة وقادوهم اليه وأحضرهم الاتراك اليه . فرفع يبيه وحمد الرب ، لانه اخبر وصدق أنه سيفتدي أخاه بهم ، وأمر بأن ينفخ بوقه وأخنهم ونهب بسر ور كبير الى فيليفوستي حيث اعطاهم للأمير الذي أعطاه هدية كبيرة وشكره بحرارة.

والآن عندما تجمع الجيش الفرنجي في فيليفوستي ، اجروا الحصاء ليروا ويعرفوا أي قوات أسروا ، وبناء عليه قاموا بالعد ووجدوا الحقيقة: أن لديهم في المعتقال الدمستة الكبير وماكرينوس ، وأنهم قد أمسكوا أيضا بكافاليرتسس ، واحتجزوا عملا قائدا وسيفا ستادز ، وكان هؤلاء جميعا يحملون لقب نبيل ، ووجدوا معهم نبلاء أقل شأنا وقوات أخرى تبلغ خمسة أضعاف ، ألف واحد وثلاثين وأكثر (١١) .

والآن أمر الأمير أن ترتاح كل جيوشه في مدينة فيليفوستي ، شم بعد أن استراحوا ذلك اليوم، وفي الغد، جاء الي هناك كل قادة ا سكورتا ، النين كانوا جميعا في ثورة ، وطلبوا منه الرافة والعفو عنهم ، وعليه توسل اليه كل فرسانه أن يعفو عنهم وأن يظهر لهم الرافة ، وعفا عنهم الأمير الرجل الحكيم والسيد الطيب الدمث الهادىء الطيب المعشر في كل الأمور ، وأمر بأن يقسموا له بأن يكفوا عن طرقهم الشريرة وأن يخلصوا له ، وفي الصباح التالي امر الامير غوليوم أن يحضر أمامه الروم مع أخسى الامبراطور وكل القائة حتى يراهم بعينيه ويتكلم معهم. وعليه احضروا له أولا الدمستق الكبير ، أخو الامبراطور الذي كان يتلهف لرؤيته والذي أصبح الأن في سيجنه ، وعندما جياء نهض القيائه وحياه بلطف ، وأمسك بيده وأجلسه الى جانبه . وبعد ذلك جلس كل القادة أيضا ، ثم بدأ يتكلم وقال موجها كالامه للدمستق أنه قد أقسم قسما للامبراطور بأنهما سيقفان معا دائما وانهما سيحافظان على السلام وإن لا يزيفا قرابة التعميد التي بخلاها ، ولكن أخل بها وتخلى عن قسمه وشن حريا وأرسل جيوشا ، وخرب أرضه بالنهب والأعمال

الحربية ، التي ارتكب بها الامبراطور جريمة ، وعليه إن الرب المنتقم لكل شيء وقد رأى العمل الشرير الذي ارتكبه والقتل ، غضب عليه ، انظر ما الذي حدث إن العمل الشرير للملك انعكس عليكم ، انظر ياأخي وسيدي كم من القوات حولك ١٨٠٠ و ١٨١ في الواقع من الفرسان والمشاة في برينتزا حيث جئت بثقة في الذفس عظيمة مع التأكد والتوقع أن تستولي على المورة ، وتحول الأمر حتى أن ٣٠٠ من الفرنجة من مؤيدي كسبوا المعركة وذبحوكم .

ومرة أخرى يا أخى في ماكري بلاجي ، أنظر فقط ما حل بكم مع جيوشكم ، والآن اني لا اتباهي ولا امتدح نفسي ولكني احمد الرب العادل على كل شء لأنه انتقم لي كما رايتم بأذفسكم ، وبعد أن انتهى الأمير غوليوم من كل مارواه وخاطب به الدمستق (٢٤) ، بيدا الدمستق الكبير بدوره يتكلم وقدم هذا الجواب للأمير: « ليس لبينا أيها الأخ أمير المورة تكافؤ حتى استطيع الكلام كما ينبغي في هــذا الأمر ، لأنى وللأسف في السجن وقد وضعتنى في القيود . وحتى لو قطعت رأسي ( ٥٥١٨ \_ ٥٥٥٧ ) هنا على الفور فإني مع ذلك امتنع عن الكلام والاجابة على كل ما قلته لأنه كان اتهاما لى ، في الحقيقة إنه لا يليق برجل نبيل التفاخر عندما يعطيه الحظ النصر ف المسركة ويضع في يديه وتحت سلطانه من كان يقاتله ، وكان عدوا له ، ذلك أن حظوظ الحرب شائعة بين الجميع ، وفيما قلته عن سيدي امبراطور الروم ، انت مخطىء جدا ، لأن كل الناس تعرف ، وهدذا هو الصحيح أن أرض المورة ليست لك بالارث الشرعي وأنك حصلت عليها بالقوة الاستبدادية ولكنها ملك امبراطور الروم، وبالثورة الخاطئة جاء اسلافك واستولوا على الأرض التابعة للامبراطور وتملكتموها ، انظر كيف أن فعلكم ونذوبكم قد جاءت بكم الى أراضي سيدي المقدس الامبراطور ، ولو أنه أراد كامبراطور فإنه كانت لديه القدرة لفعل كل ما يريد بكم في ذلك الوقت ، ولكنه رحيم ومسيحي مع كل الناس، وبشرف حرركم من السجن، وبناء على اتفاق أطلق سراحكم ، وأقسمتم له قسما بأنكم لن تهاجموه أبدا هدو وقواته بالأسلحة ، وجعل منكم قريبا بالتعميد حتى تقوى صدا قتكم (٢٤) ، وبعد أن تحررتم من هناك من سبجنه وجئتم هنا الى المورة لم تتوقفوا دقيقة ، فجمعتم بسرعة جيوشكم وحملت أنت نفسك السلاح ونهبتم الى ليكييمونيا حتى تتباهوا امسام العالم ، وأظهرتم نصرا فسارغا يتبدى على نحو بساهر في امارتكم ، ولم تكونوا مخلصين للامبراطور وتخطيتم القسم وفعلتم به العكس في كل ما وعدتم به ، واندفعتم للعرب بعدما تسلحتم ، وبهنه الطريقة اندفعتم لارتكاب جريمة متغاضين عن قسمكم ، ولوا نكم تنكرتم فقط ما حدث لكم في بيرغونيا ، لن تتباهوا مطلقا ولن تقللوا من شان الأخرين ، لأن محن الحياة والاغارة أيضا لا تأتي كلها معا ولا هي تستتبع أي تباه ، وعلى كل حال أن عفو اللحظة والاسف على سجني قد جعلاني أقول أكثر مما يجب ( ١٥٥٨ - ٧٩٥ ) أن أقول ، ولهذا هال لكم أن تعاذروني يجب ( ١٥٥٥ - ٧٩٥ ) أن أقول ، ولهذا هال لكم أن تعاذروني

وأجابه الأمير بحكمه بهنه الطريقة :« أنت يا أخي الدمستق قد قلت أشياء كبيرة بسبب مرارتك ، وكرجل نبيل أتحملها منك لأنك في معتقلي ، ولكن لو أن هذا حدث في مكان آخر وكنت حرا وقلت باني حنث بالقسم الذي أعطيته بنفسي ، لو كنت الأمبراطور نفسه لقاتلتك حتى الموت ، ولكن لأنك في السجن فإني أسامحك ، إن الكل يعلم أني لم ارتكب جريمة ، وبسبب الاكانيب التي أرسلها الروم الخونة اليه من هنا ، صدق الامبراطور كلامهم ، وأرسل الجيوش وبدأ يشن الحرب ووقع في الخطيئة وليغفر له الرب الغفور ، لأني أبلغت أن الآخرين قد خدعوه وصدق كلامهم وأرسل الجيوش الى هنا وبدأ حربنا وحدثت لنا الاضرار ».

وبعد هذا صمت الجانبان والقوا اللوم على المونمفاسين . وبعد هذه الأحداث حدد الأمير بعد التشاور في ذلك المساء السجون التي سيوضع فيها كل واحد حسب مرتبته وارسل الدمستق الكبير الى كلوموتس وفي رفقته كفالاريتس أيضا ، وبعث بالأخرين الى قلاعه الاخرى . وحالما أرسلهم كما أخبرتكم ، أمر باستدعاء كل قادته

وكذلك أحكم من في جيشه كله ، وتشاور معهم حدول كيفية التصر ف ومن أين يبدأ ون وأين ينهبون ، وأين يركبون ، وقال بعضهم إنهم يجب أن ينهب كل منهم الى بيته ليستريح برهة ، لأنهم كانوا متعبين ، ووافق الأخرون الأكثر حكمة ، والنين جرهوا على أن ينهبوا الى ليكيمونيا ، لأنها كانت مدينة ملائمة جدا لراحسة الجيش ، وكانت لديهم سلع وافرة لا عاشتهم / (14) وليتولوا عصار ميسترا . وإذا وجدوا مصادفة وسيلة للاستيلاء على القلعة فإنهم سيكونون بذلك قادرين على الاستيلاء على الأرض ، وعلى الفور تحدث الأمير مع السير انسلين الذي كان قائدا عاما لكل الجيوش ومع جين دي كاتافاس (13) مارشاله ، وامرهما باعداد الجيوش ليتحركوا للنهاب الى ليكيمونيا كما كانت المشورة .

واستعدوا بلهفة وانطلقوا ، وفي الصباح التالي وصداوا الى هناك ، وعندما وصلوا وجدوا التقارير التالية : إن معظم الروم في تلك المعينة قد نهبوا مع عائلاتهم الى قلعة ميسترا ، وعندما وجد الأمير أن المعينة خالية من القوات المحلية للقلاع ، أسف جدا وبدا له ذلك سيئا ، وعلى الفور خصص وأعطى بيوتهم لغيرهم ليعيشوا فيها وكانوا من فرنجة الأرض ، رجال اخلاص وكانت له ثقة فيهم اكثر من غيرهم ، ثم أمر قواته أن تذهب لنهب المدن والضواحي النائرة . وزود مدينة ليكيمونيا بالمؤن ، ووضع فيها قوات وامر باعمارها وتقويتها بكل طريقة تلزم.

واجتاحت جيوشه فاتيكا وهيلوس ونهبات الأرض حتى ما مونمفاسيا ، ثام أغارت على دراغاليوس ودمارتها ماع كل تساكونيا ، وعاثت فسادا في الأراض. ومونوا المدينة وازدهر الناس النين وطنهم الأمير في المدينة ، وهكذا قرر أن يمضي الشتاء هناك. ولكن كما هي حظوظ ومصائر الرجال توقعوا شيئا وغلبهم شيء لخر ، والخطر الذي يحل لا يعرقل ولو قليلا ، ولم يمض شهر كامل حتى جاءت التقارير الى الأمير غوليوم بأن السكوتينو قد ثاروا وانضموا الى الروم واقاموا حصارا على قلعة أراكلوفون ووضعوا

قواتًا من كاريتـانيا بنية الاسـتيلاء عليهـا لمـالح الامبراطور ، وبسماع هذا ومعرفته به مون الامير مدينة ليكديمونيا بالقوات والسلع لاعاشستهم واخسذ جيوشسسه ونمسب الي فيلوغوستي ، واستدعي قانة كل جيشه ، وتشاوروا معا حول من این پچسب آن پیخلوا درونفسبوس سیسکورتا ، (۱۱) ٣٤٢٥ \_ ٥٦٨٠ ) لأن الأرض كانت وعرة مع جبال وممرات ومعم شعاب قاسية جدا ، واستدعى الأمير الجندى الداهية ، السير انسلين وتحدث معه بفكر نزيه قائلا : إنك أيها الأخ والرفيق قد فعلت الكثير من أجلى ، وبالشورة والحكمة التي حمدات عليها مذكم ، حققت انجازات عظيمة ومأثر عسكرية افلت منها كما يعرف الجميم في الحرب التي كانت بيننا وبين الملك ، ولهذا السبب ، يا اشي وصديقي وقريبي اتوسل اليك مرة خرى وأصلى كي تفعل هــذا لى بسبب الأذى والاساءة التي ارتكبت ضدي من قبل ابن اختى أمير كارتيانيا الخائن الكبير الذي تخلى عن أرضه وعنى أنا خاله ومنى اخذ ملكيته ونهب يستعرضن نفسه في مملكة ابسوليا ، وايضا بسبب الشر وخيانة الاسكو ريتنو الفادرين ، أولئك الخونة النين خاذوني اكثر من مرتين الآن ، وجهوا الاتسراك النين أصبحوا معنا مجددا لينخلو الدرنفوس في سكورتا ويدمروا ويحرقوا البيوت والقرى وليذبحوا على الفور أي رجل يأسرونه ويستنقون لانفسهم كل ما يحوزونه منهم ».

وعليه لاحظ السير انسلين كرجل حكيم أن الأمير كان مكتئبا وقال ووعده بأنه سينفذ ما أمر فأجابه بلطه : « لا تفضه ايها الأمير ، وسأ فعل ما تريد وما يرضيك ، ودعا القالة : ملك أولا ، وروى له بالتفصيل أمر الأمير ، وأنه أمرهم بأن ينخلوا درنفوس اسكورتا وأن اي غنيمة أو أسلاب يغنمونها ههو وأتراكه هي لهم يحتفظوا بها ملكا لهم ، وعندما سهم ملك هذا ، ابتها وأعطاه الجواب وهو أنه سيفعل ذلك بشوق ، وابتها الجميع وأعطاه الجواب وهر أنه سيفعل ذلك بشوق ، وابتها الجميع الصغير والكبير . ووزعهم الى ثلاث سرايا ، وأعطاه انسلين محليين ( ٥٦٨١ - ٧٧٧٥ ) وغزا الاتراك سيكورتا

وهيمذوا واحرقوا ودمروا الأرض والمدن ، وكل من اسروه مع سلاحه قضوا عليه ، وكل من فر على اقدامه رحموه واحضروه الى الامير وسلموه له ، وعندما راى قادة سكوتا هذا هربوا الى الجبال والقمم العالية ، وتشاوروا معاحول كيفية التقدم ، وارسلوا رسولا الى الأمير وطلبوا منه الرافة ، وانكروا انهم ثاروا ، وكان كل ما فعلوه بسبب مختلف ، وتشاوروا معا حول ما يجب فعله حول الحرب مع الروم ومع الامبراطور ، لأن أميرهم ، أمير كاريتانيا كان غائبا.

وعندما سمع الأمير هذا لم يستقبلهم وتوسل الرجال العظام وكل القائة النين تعاطفوا مع أمير كارتيانيا وصادقوه وهم راكعون اليه ورجوه أن يعفو عن القوات طالما أنهم يطلبون الرحمة ، وفعل الأمير ذلك وهو الرجل الداهية بسرور، وأرسل على الفور رسولا الى ملك ليوقف غارته وأن يمثل أمامه ، وعندما سمم هنذا نهسب الي فيليفوستى وهيا الأمير، الذي استقبله جيدا. شم صرف الأمير قواته ومضى كل منهم الى راحته ونهب الى الدورة (٤٨) مم حاشيته ، ورحل معه كل من كان من المورة وأيضا نهب معه الاتراك وعندما وصلوا الى هناك طلبوا من الأمير تسريحهم طبقا للاتفاق الذي ابرموه عندما جاءوا للمرة الأولى الى اندرا فيدا وبدا رحيلهم له محزنا جدا وأمر بأن يوفوا أجورهم كاملة وأعطى ملك هددايا وأحسن اكرامه ، وسأله أن يبقى معه ستة اشهر أخرى فقط شم يترك ، فأجابه الأخر وهو يقول له يقول له في تـواضع : « ياسـيدي ومليكي ، أرجوا أن تكون خدمتي قد حققت الفائدة والكسبب لك ، عندما أبرمت الاتفاق مع عدو الرب الدمستق وهناك ف المبينة وعدت أن أخدمه عاما واحدا والآن مضى عامان وأنا بعيد عن أراضي ، وكل من معي وهم رفاقي ، لن يسمحوا لي بالبقاء هنا ف هـــنه الأرض ، وأتــوسل اليك ياســيدي أن

لا ( ٥٧٢٨ \_ ٥٧٥٨ ) تضفط على لأن على قسما أن أعود الى الملاكى » .

وبرؤية هنذا لم يزد الأمير في الضغط عليه ، وأعطاه الهدايا وعطايا الصداقة وأعاده مع المرشدين ونهب إلى والاشيا ، وفي الحقيقة حدث أن بقي بعضهم عن رغبة في المورة ، وأمر الأمير أن يعمد الجميع وجعل من اثنين منهم فرسانا وأعطاهم الاقطاعات بلائه حتى زوجهما وأنجبا الطفالا مازالوا في المورة ، في فونارفي ورنتا (٤٩)

وعند هذه الذقطة سأتحول عما كنت اخبركم به ، وسأخبركم عن هذا الجندي ، امير كاريتانيا وماذا كان يفعل واين كان خلال فترة حرب الأمير ، ولم يكن في المورة خلال الحرب منع الروم في الوقت الذي اتحدث عنه فاستمعوا لما اقول: ! خلال الحرب التي كانت بين الأمير غوليوم والامبراطور مع أخيه ، وقع أمير كاريتانيا (الذي كان يعد أحد الفرسان القائة في الننيا وكان جنبيا شهيرا في كل المملكة ) بالخطايا الشيطانية وحبه لامسراة \_ التبي حلت بكثير الدهاء الأخرين والجذود - لقد وقع في حب زوجة واحسد مسن فرسانه ، السيرجين كانافاس · وهكذا كان اسمه ، واخذها من المورة وذهبوا الى أوبليا ، قائلين أنهما سيحجان إلى الابيرة وإلى كنيسة القديس نيكولاس في بارى ، وأنهما سينهبان الى روما وأيضا الى كنيسة رئيس اللائكة العليا والدير العظيم الذي على قمة. الجمل قرب مانفرىينا (٥٠) ، وفي ذلك الوقت (٥٧٥٩ \_ ٥٧٩٦ ) كان الملك مانفرد ملكا في ابوليا واميرا لصقلية وكل المملكة (٥١) ، وعندما علموا من اناس معينين جاءوا واخبروه بان امير كاريتانيا قد جاء الى أبوليا وهو ذلك الرجل الشهير بالسلاح في كل رومانيا ، وقد. دهش جدا واستعلم ليعرف هدفه وقصده وما الذي كان يريده هناك ، وأخبره بعض من سمع بهذا من حاشيته بأنه جاء للحج الي الابيرة المقدسة التي كانت في مملكته ، وليذهب الى روما ، وتحكم شخص آخر ، وكان رجلا داهية ، ( وكان خبيرا وسأل قريبا معينا له ممن كانوا ف حاشيته أمير كاريتانيا ، الذي أخبره بالسبب والهدف الحقيقيين ) مع الملك سرا وأخبره بالسبب والهدف المقيقيين وبكل المقيقة ، أن أمير كاريتانيا الجندي الشهير قد وقع في حب زوجة احد فرسانه واحضرها من المورة وجاء هنا الى ابوليا ( لأجل ) أن تكون عشيقة له وليستمتع معها .

وبسماع هذا ، اضطرب الملك مانفرد جدا واسف للعار الذي حاق بالجندي النبيل ، وأرسل فسارسا مسع مسرافقة جيدة ، الى السيرجيوفري ، أمير كاريتانيا ، وتكلم معه نيابة عن الملك وطلب منه ان ينهب الى هناك لرؤيته ، لأنه كان بحساجة لأن يتسكلم معه ، وبسماع هذا قفز الى حصانه ونهب مع كل حاشيته الى الملك ،

ونهض الملك مانفرد عند رؤيته لتحيته واخذ بيده واجلسه بجانبه وبدأ يسأله لماذا جاء الى هناك ، واجاب الآخر ، أنه قد جاء ليحج الى الأديرة التى ندر بريارتها في ذلك الوقت في المدينة ، وهدو في سجن الامبراطور في مدينة قسطنطين .

وأجابه الملك قائلا: « أني مندهش بشدهوركم الطيب وبالثناء عليك ، ومن أنك كجندي شهير بالسلاح ، تخليت عن أميرك السديد غوليوم أثناء مثل هذه ( ٥٧٩٧ - ٥٨٤٥) الحرب العنيفة والحاجة الى الجيش ، والتي كان يتابعها مدع امبراطور القسطنطينية .

ان النبيل يجب أن لايكون كذابا ، ولايحسن هذا بجندي مشهور مثلك ، وكل رجل نبيل يزعجه هذا ويحزن عندما يسمع بأنه مخطىء يا أمير كاريتانيا أريدك أن تعلم أني أعرف الحقيقة والسبب والهدف من مجيئك وهذا يحزنني بحق الرب ، بسبب شهرتك ، أن الأمر بشع وأنا أكره أن أتحدث فيه ، ومع ذلك فإني حبا لك سوف أشجبه ، حتى تفهم بوضوح الخطأ الذي فعلته ، لقد تخليت عن الأمير ، السيد الذي تتبعه ، والذي يتحمل عبه حدرب عنيفة مع الامبراطور وحنث بقسمك بأن تكون مخلصا ، والذي أقسمته من قبل ، علاوة على شيء قبيع أخر وخيانة عظيمة ، أذ أنك أخذت

زوجة الفارس التابع لك وأنت تهيم معها ، في حين أن هناك قسم بينك وبينه ، وعليه وحيث أن الثناء عليك مشهور فاني أعطيك مهلة طويلة ، خمسة عشر يوما لتخرج من أرضي وأن تنهب الى المورة لتساعد سيدك الأمير في الحرب التي يشنها على المبراطور الروم ، فأذا وجدت في أرضي بعد مرور الاسبوعين فاني اقسام لك بتاجي وبنفسي بأني سأمر بقطم راسك على الفور »

وعندما سمع السيرجيوفري أمير كاريتانيا ان الملك قد كشدفه بذفسه وأخبره بالجريمة وبالخطأ الذي ارتكبه ، ومن الخجل والشعور بالعار اللذان أحس بهما أمام الملك ، تلعثم في قوله ولم يجد مايقوله ، ولكنه أجاب الملك بأفضل ما استطاع : « سيدي الملك ، أتوسل اليك وأقع بين يديك أنك في كل ماقلته لي كنت تتكلم كالرب لأني أعرف بذفسي الجريمة التي ارتكبتها ، وأني أبجل جلالتكم وأشكرها على هذا ، وعليه فاني سأرحل وأنطلق من هنا وسأذهب الى سيدي الأمير غوليوم » \*

وطلب الأذن بالرحيل فأذن له الملك ، وعاد الى معسكره وأخذ حاشيته ورحل مسرعا من هناك ، ووصل الى برنديزي خلال ستة أيام ، حيث وجد سفينة مستعدة فصعد الى ظهرها ووصل الى كلارنتزا خلال ثلاثة أيام وسأل أين يمكن أن يجد الأمير وأخبره بسه مسن يعسرف ( ٥٨٤٥ \_ ٥٨٥ ) أن الأمير غوليوم كان في أندرافيدا ، وكان يعقد اجتماعا عالي المستوى ، يحضره كل القادة والأساقفة والنواب والفرسان وكانوا يتشاورون معا حول الرسائل التي تلقوها ، وكانت الرسائل التسي احضرت ليست جيدة جدا (٥٧) فقد نزلت قوة كبيرة من الجيش في مونفماسيا وكان الأمبراطور قد أرسلها لتعزيز قواته الأرضية التي أحاق بها الخطر .

وعندما سمع أمير كاريتانيا ماأخبرتكم به ، وأن الأمير كان في اندرافيدا مع كل قصادته وفصرسانه ابتهاج كثيرا على هصدا

الأمل ، ولأنهم كانوا يحبونه فانهم سيضعون جميعا ضغطهم على أمير أخيا ليعفو عنه ، وأعاره أصدقاؤه هناك جيادا ، فركب بسرعة وذهب الى أندرافيدا ، واستقبله الجميع بسرور عظيم ، وطلب منهم جميعا كأخوة وأصدقاء قائلا : « لنرى الأن من منكم ياأقاربي وأصدقائي وأخواني يحبني حقا ، فلتساعدوني في الجريمة التي ارتكبتها ، لأنكم تعرفون جيدا أني أخطأت خطأ خطيرا في حق سيدي الأمير غوليوم ».

ووعده الجميع الصغير والكبير بمساعدته بكل قوتهم ، وأخذوه وذهبوا رأسا الى الأمير غوليوم وكان الأمير غاضبا منه وأبدى له سخطا عميقا ، وكان له حق كبير ، لأن أمله كان فيه وكانت له أيضا ثقة في أن يحصل منه على مساعدة في كل مايحتاج اليه ، وقد تخلى عنه في وسط الجريمة التي ارتكبها ، فخلع نطاقه ووضعه حول عنقه ، وسقط بسرعة فوق البلاط طالبا الرحمة وقال للأمير في وجود الجميع :« إني ياسيدي قد ارتكبت جريمة وجسئت لكي تحاكموني ، ، وقال له هذه الكلمات وهو جاث على ركبتيه ، وخر الأساقفة وكل القادة والفرسان والأخرين بسرعة على ركبهم معه ، وهم يقولون للأمير في توسل : باسم المسيح أعف عن سيدنا ، واذا سقط في جرم مرة أخرى أقطع رأسه إنك تعرف يا سيدنا أننا في الحرب التي ( ٥٨٩١ \_ ٥٩٢١ ) نشنها نحتاج الى الأخرين ليساعدونا ، وأجابهم الأمير الحصيف والرحيم كما كان دائما قائلا :« أيها النبلاء اعرفوا هـذا وافهمـوه جبدا ، ان أمير كاريتانيا هو ابن أختى وتابع لى وفي المقام الأول ، كلما أخطأ ، كلما كان حزني أكبر كثيرا لذلك ، ولنسامحه هذه المرة أيضًا ،» وانحنى الجميع أمامه وشكروه ، وأعاد له أرضه وقلاعه ثم تكلم الأمير في حضور قواته:

« أيها القادة تعرفون جميعا الجريمة التي ارتكبها أثناء تجواله مع الأمير العظيم لقد حارب بالسلاح ضدي في الميدان ، وقد عفوت عنه كما تعرفون جميعا ، وأعدت له أرضه وأعطيتها له كمنحة جديدة

أبدية له ولأطفاله ، لأنه جبري نفسه بجبريمته ، وأريده الآن أن يملكها الان فصاعدا بالطريقة نفسها (٩٥) وطالما أنه قد عفي عنه ، فان أمير كاريتانيا جلس في المجلس مع القادة ، والأمير الذي كلمتكم عنه وكل الفرسان وطلب الأمير منهم النصيحة حول قوات الملك التي علم بقدومها « حيث أنها مشيئة الرب والتيوتوكوس المقدس وأن أمير كاريتانيا قد عاد الينا ، اعطوه الجيوش والقوات حتى يمضي الى نيكلي ليتخذ موقعا للقتال هناك وليدافع عن الأرض، و فيما بعد وعندما تسدعو الحساجة سسوف نسساعده جميعا ( ٩٢٢ - ٥٩٦١ )

عند هذه النقطة ، اتخلى عن الكلام والرواية حول الأمير غوليوم وقواته وسأخبركم لأعرفكم كيف أن أخا ملك فرنسا الذي كان يدعى السيد شارل ، أمير بروفانس جاء ( توجه البابا في الحقيقة ملكا لصقلية ) وكيف تصاهر ودخال في اتفاقية مساع أمير المورة ، غوليوم ، واتخاذ ابان الملك زوجالة شرعية له ابنة الأمير ، السيدة ايزابو ، مع معاهدات واتفاقيات أبرماها مع بعضهما بعضا والنتيجة أن ابن الملك يرث الامارة ويأخذ الأمير أرضه من الملك .

وفي الوقت الذي اتحدث عنه رزق الكونت الذي كان يدعى كونت دي انجو أمير بروفانس (هه) من زوجته الكونتيسه شلاث بنات جميلات تزوجت الكبرى (وهمي الوريشة) الأخ الأصحفر لملك فرنسا ، وكان يدعى السيد شارل الجندي الشهير ، الذي ورث مع زوجته مقاطعة الكونت دي انجو وكل ممتلكاته ، والآن أخذ ملك فرنسا الأخت الثانية ابنه الكونت زوجة شرعية ، وبعد ذلك بوقت قصير أخذ ملك انكلترا الأخت الشائة للاثنتين اللتين ذكرتهما لكم كزوجة ، وجعل منها ملكة متوجة ، وبعد أن زوج كونت بروفانس بناته الثلاثة كما أخبرتكم ، بوقت قصير ، توفي الكونت وبقي في أرضه أميرا وارثا السير شارل أخو ملك فرنسا لأنه تروج كبرى الأخوات الثلاثة .

وفي ذلك الوقت وفي تلك السنوات حكم الامبراطور فريدريك المبراطور المانيا مملكة صقلية والى جانبها امتلك ابوليا ، وأظهر العنف للبابا وأخذ منه كامبانيا اضافة الى روماغنا والسيادة على روما ونفي البابا الذي غادر روما ( ١٩٩٧ – ٥٩٩٧) وهرب الى البندقية لئلا يقتله ، ومن هناك حرمة البابا والكنائس وكذلك حرموا اراضيه واتباعه ، ولم تعد التراتيل تنشر ولايحتفل بالقداس ولايعمد الأطفال وكذلك لم تعدد تتلى الصلوات على المرتدى ولايزوم الناس ، وحرم الى الابد في كل الكنائس في كل المالك في كل العالم النصراني ، وفي الاديرة ومن قبل الاساقفة في العالم كله (٥٠)

وكان للامبراطور فريدريك ابن نكى ، ويدعى مانفرد ، أمير سالرنو وكان له السيادة على كابوا وكل ماضمنها (٥١) وتوفي الامبراطور فريدريك وتوح الملك مانفرد ملكا على صقلية وأصبح حاكما على مساكان والده يملكه ، وملك هسو أيضسا الاراضي والسلطة (٥٧) وكان طاغية بنس الكنيسة، وعندما مر بعض الوقت كما أعتقد دعمت قضية الباما وعاد الى روما ، والآن عرف وفهم أن السيرشارل (كان يدعي الكونت دي انجــو ، أمير برومانس ، وكان أخا لملك فرنسا ) كان جنديا مهيبا شهيرا في كل الننيا ، وبالتشاور مع الأساقفة والكرائلة أرسل له رسالة ومثلها الى أخيه مع المباركة والتوسل والوعود الكبيرة بأنه اذا ذهب نيابة عنه ليحارب ضد الملك مانفرد ( نلك الطاغية الذي ملك الأراضي وممثلكات الكنيسة ) وليخوض معه قتالا ويدمره ، ويستولى على أموال القديس بطرس كلها ويضعها تحت تصرفه لاستئجار الجيوش ، فان كل من يعتقدون بالمسيح وكل من عمدوا سوف يحملون شارة الصليب ويمضون،معه وسوف يسلم له مسولجان الكندسة له ولأولاده بالوراثة, وسوف يحيي الملك وسيوضع التاج على راسه ، وسیکون ملکا علی ( ۱۹۹۸ - ۲۰۲۶ ) صعایة ومملکة أبوليا (۸۸)

وعندما سمع السير شارل كونت بروفانس الشجاع ماوعد به

البابا بالغ التقديس وكتب له ، ولم يكن بأي حال ليقبل بان يتولى هذه المهمة ، قائلا ومسوغا بأنه اذا تولاها فانه سيضطر ملك فرنسا وهو أخوه الى التنازع والدخول في حرب كبيرة مع الألمان وأيضا مع (٥٩) وسيتحمل خطيئة المذابح التي ستحدث في الحرب وابادة الشعب المسيحي ، وعند هذه النقطة حدث هذا الأمسر الذي استجله لكم الآن (٠٠) واراد ملك فسرنسا ان يقيم احتفسالا واستقبالا رائعا لاقربائه ، وأبلغ ابن حميه ملك انكلترا ، وكتب له حوله بطريقة ودية وسأله أن يحضر هو والملكة أخته ليجتمعوا مما في باريس لحضور هذا الاحتفال ، وقبل بمحبة خالصة وبدا له اجمل مايمكن ، أن يلتقوا ويمرحوا ، وعليه صحب الملكة مع حاشية جيدة وذهبوا الى باريس وحنظيت الملكتان بسرور عظيم باحتماعهما معا ، وفي أحد الأيام وكان يوم أحد ، كانوا ينظمون احتفالا عظيما والتقت الأختان الملكتان معا الثانية ملكة فرنسا والثالثة ملكة ( ۲۰۲۵ – ۲۰۸۹ ) انکلترا (۱۱) وبینما کن یجلسن فی غرفــة نوم الملك وصلت الأخت الأولى ايضا كونتيسة بروفانس التي كانت تحتفظ بأملاك أبيها واذ علمتا أنها قادمة نهضتا لتحيتها ، وهكذا معا كما هي طريقة النساء وحالما جلسن معا قالت ملكة فرنسا وكانت الوسطى للأخت الأولى وهي الكونتيسة: « انه ليس مناسبا لك ايتها الأخت الطيبة أن تجلسي معنا كما لو كنت مثلنا حيث أننا ندُن الأثنين ملكتين ، أي أننا من فئة متميزة ومنزلة مختلفة عنك » وعندما سمعت الكونتيسة النبيلة هذا ، نهضت من الخجل والمرارة وتركتهما على الفور وذهبت الى بيتها ودخلت غرفتها في فيض من الدموع ، وفيما بعد ظهر كونت بروفانس وسال من \_ الخارج أين كانت الكونتيسة ، وأجابه أحدهم وقال له « سيدى انها هناك في غرفتها واعتقد أنها نائمة » فحدخل الكونت عليها بهدوء وعندما الركت السيدة النبيلة أن الكونت قادم مسحت عينيها بمنسلها (٦٧) وعرف الكونت بأن عيني الكونتيسة كانتا منتفختان من كثرة الدموع فقال لهـا في غضب ماالذي يبكيك ماكونتدسة ؟ وأرادت أن تنكر السبب ولاتبديه فأقسم على الفور

قسما رهيبا ، وقال « ان لم تخبريني بصدق على الفور لماذا تبكين فإنى سأضربك حتى أجعلك تبكين حقا » •

وفي خوفها أخبرته بالحقيقة ، وهي أنها ذهبت لترى أختيها وجلست معهما كما لوكنا من وجلست معهما كما لوكنا من المنزلة نفسها ، ولم أبد لهما فرقا لأنهما كانتا ملكتين ، بدأت أختى ملكة فرنسا في الكلام معي وقالت لي : « ليس صوابا يا أختى الطيبة أن تجلسي معنا كند من المنزلة نفسها أو الجدارة عينها ونحن نوات جلالة وجدارة أكثر من كونتيسة أو يوقة أو أي سيدة أخرى » . وأنا بسماعي هذا حزنت على الفور بصورة موجعة حتى أني من شدة حزني تركت المكان وجئت هنا إلى غرفتي وبكيت كثيرا ». ( ٢٠١٩ - ٢١١٣ )

وعندما سمع الكونت هذا ننر ننرا رهيبا ، وقال لزوجته الكونتيسة : اقول لك هذا بالمسيح وأمه ، إني لن أستريح مطلقا ولن أرضى حتى تصبحى ملكة متوجة » .

وغادر على الفور وذهب إلى الملك ، أخيه ، ملك فرنسا وكان هناك يتحادث مع ابن هميه ، ملك انكلترا ، وانتحى جانبا وبدأ يتكلم معه : سيدي وأخي الملك ، يجب أن تعلم جيدا أن أبانا المقدس ، بابا روما قد أرسل لي بركات مرات عديدة جدا مع الطلب أن أذهب الى روما واني اذا أمسكت بالملك مانفرد في الحرب وقاتلته في الميدان بالسلاح فانه سيتوجني ملكا على صقلية ويعطيني الصولجان ، وسأكون هامي كنيسة روما . ولم أرغب مطلقا في تولي هذه المهمة ، والله يعلم ، بسببك أنت ، لنالا أدفع بك الى الحرب والمتاعب ، والقتال مع ملك ألمانيا وحزبه ، أي مع كل الفيبلليين حسنا يا سيدي ان العزم على فعل هذا قد جاءني لتوه ، لهذا أرجوك ، وانحنى أمامك كسيد وأخ لي ، أن أحصل أولا على أمر من جلالتك ، ثم المساعدة ، بالمال والجيوش ، حتى أمضي بشرف يوائم شرفك .

وعندما سمع الملك هذا وافق بحرارة وقال لأخيه : " أقدم شكري للملك الذي خلق الكون لأنه أعطاك الرغبة لفعل ذلك لانه أمر مشرف وتحرير للعالم ، ولي تعذا الشأن فاني أجعل شاهدا مجد الرب الذي تمنيت أن يوحي لك بهذا الأمر بارادته وتتولى تلك المهمة . ولكني مرة أخرى خشيت أن يتصادف أن تعتقد بأني أريدك أن تبتعد عن محبتي ، حسنا وحيث أن الرب قد أعطاك الارادة وأنك تريد بقرار منك أن تقوم بها ، فخذ من مالنا وأيضا من قواتنا واستأجر جيوشا جيدة لتكون من برائك ، وليكن الرب وبركات أبينا بالغ القدسية وبركاتي أيضا أنا أخوك عونا لك أينما ذهبت ، لأن أملي بالرب وفي البابوية المقدسة ، وفي الحكمة وفي الشجاعة والمهارة الحربية التي الديك بأنك ستقوم بفعل لشرف الكنيسة أولا ولي ثانيا ، ولك ولكل الديك بأنك ستقوم بفعل لشرف الكنيسة أولا ولي ثانيا ، ولك ولكل اقاربنا » ( ٢١٥٧ – ٢١٥٩ )

والآن شكر الكونت الحكيم البارع الملك كسيد له وأخ ، ثم استعد ، وأخذ مالا واستأجر جيوشا كثيرة من الرجال ذوي الخبرة من الفرسان والمشاة من الجنود الشجعان كلهم ، وودع الملك وذهب الى بروفانس وجهز سفنه وصعد اليها ووصل الى روما خلال شهر (٦٢) .

ويقع البحر على مسافة اثني عشر ميلا من روما ، وبعد أن نزل ونزلت قواته الى البر أمر بأن تحمل الخيول والجياد والدروع ومواد الطعام والمؤن على عربات الشحن وبغال الحمل شم انطلق ذاهباراسا الى روما (٦٤).

وعندما سمع البابا بالغ القدسية بأن السير شارل كونت بروفانس كان قادما بجيوش هائلة ، من زهرة فرنسا ، رفع يديه وحمد الرب ، والقديس بطرس وبولص اللذان قويا من عزيمته ليذهب لعون الكنيسة بالفة القدسية ضد الطفاة ، ولأنه قد ابلغ لتوه (١٥) وكان رجاؤه في الرب ان يختفي الطفاة واعداء الكنيسة ، وبأنه سيبقى على عرش روما. ركب البابا بناء عليه من السعادة التي شعر بها

الكونت ، ولكي يشجعه بالشكل المناسب هـ و بنفسه خارجا مع الكرادلة ومع نبلاء روما ، ومضى لاستقبال كونت بروفانس ، (٢٦) وقدم له تشريفا عظيما في هذا الاستقبال .

وبعد أن وصلوا الى روما نزل كل منهم في منطقة تمركزه ، وحالما أسكنوا كما أخبرتكم أرسل البابا خمسة كرادلة ، وأربعة مطارنة ، واثني عشر أسقفا إلى الكونت ، أرسلهم ليطلبوا منه أن يأتي لمقابلته والتحدث معه وعليه فقد صحبوه بتشريف كبير ، والأن نهض البابا بالغ التقديس لتحيته ، وأخذ بيده وأجلسه بجانبه .

مرحبا بالرجل النبيل ، ذو الدم الفرنسي حامي المسيحيين ، ابن الكنيسة ».

وبدا يسأله عن الرسائل من أخيه الملك ، ملك فرنسا كمسا أخبرتكم ( ٦١٦٠ – ٦٢٠١) وبعد أن تلا عليه رسائل الملك شكره واثنى عليه الاف المرات لأنه جاء وأجهد نفسه لحاجة الكنيسة وهو أمر يشكل نبعا للفخار والكسب له والراحة للمسيحيين ولكل الكنيسة ، وبعد أن تحادثا وقالا كل ما يريدان ، عاد الكونت الى مقر اقامته ، ثم أمر البابا بالغ التقديس باستدعاء الجميع كبيرهم وصغيرهم ، وعقد اجتماعا رهيبا ومجلسا أعلى للبلاط ودعا كل من جاء وقتها مع الكونت وكذلك نبلاء روما ، وأقام البابا قداسا احتفاليا في كنيسة القديس بطرس ، وبعد تلاوة القداس وخروجه من المنبح المقدس ، توج البابا بنفسه السير شارل ملكا على صقلية بتاجه الذهب ، وحياه كل الحضور صغارا وكبارا (١٧) .

وبعد أن توج كونت دي أنجو ملكا على صقلية ، لم يرد بأي طريقة أن يضيع وقته ، وذهب الى البابا وقال له : « سيدي الأب المقدس ، اني لم أت الى هنا لأجلس كامرأة ، والآن وقد توليت أمر الحرب مع الملك مانفرد والغيبلليين ، وهم أعداء الكنيسة ومجرمون فيها ، فاني

لا أريد لنفسي ، ولا أقدر بنفسي على محاربة الطفاة . وأعداء كل الكنيسة ، ولكن حيث أنك تجلس على عرش روما ، وجعلت مني مدافعا عن الكنيسة ، فمر وابعث الى كل مكان والى كل الممالك بأن على كل من يؤمن بالمسيح ويخضع لامرتك ، أن يساعدوك بجيوشهم كي تحارب أولئك الذين يعادون الكنيسة . وعندما سمع بابا روما المقدس ذلك الذي قاله الملك بدا مغريا له . وأمر على الفور بكتابة الرسائل وارسال الرسائل وارسال الى المسالك وأيضا الى كل الطاليا ( يحملون ) المباركة والدعوة كي يأتوا لعونه وليطردوا من مقاطعات وأراضي الكنيسة الطفاة العاقين الذين يدنسونها ، وجاءت جيوش هائلة من كل المسالك وجاء الى ايطاليا كل الفويلة ويوش هائلة من كل المسالك وجاء الى ايطاليا كل الفويلة ويوش

وبعد أن تجمعوا جميعا في روما ، قسام الملك سرية كل رجل وأمرهم بأن يخرجوا من مدينة روما وتسلح هو بما ها و مناسب له كملك ، ومضى الى البابا وسأله مباركته وها والكع على ركبتيه ، وباركه البابا وصلب فوقه ، وأمر بأن توضع طبعة الصليب المقدس على الجانب الأيسر من صدره حتى تبقى معه ، وبارك جيوشه أيضا صغيرهم وكبيرهم ، وصلى من أجلهم جميعا وقال :كل مان يماوت بالسيف في هذه الحملة سينال عفو المسيح والبابا أيضا عن كل الخطايا التي ارتكبها أيا كانت في حياته تماما كما لو أنهم ماتوا في أرض الشام لانتزاع قبر المسيح من أيدي غير المسيحيين ، عرق البرابرة ». وبعد أن تلقى الأمير البركة من البابا - كما أعطاها لكل الجيوش - انطلقوا رأسا الى أبوليا

وعندما سمع الملك مانفرد التقارير بأن الملك شارل بنفسه كان قادما لحربه أرسل في طلب جيوش من ألمانيا ، وجاءته منها جيوش جيدة كثيرة ، وكلها من الرجال الشجعان ، ومثل هذا جاءته من لومبارديا ومن توسكانيا أيضا ، فمن هناك جاء الذين كانوا من حزبه ، وجاء كل الغيبلليين من صقلية وكذلك رجال كالابريا ، وهكذا جمع جيوشا كثيرة جدا فاقت الحصر .

واتخذ لنفسه موقعا في بينفنتو وانتظر الملك ، وبقي في انتظاره حتى وصل .

وتحاربا هناك بكل جيوشهما ، وحيث أن مشيئة الرب قضت بأن يعطي لصاحب الحق الحظ الحسن وينيله النصر ، كسب الملك شارل المعركة (٢٥) وقتل الملك مانفرد وخسر المعركة ، وكل من بقي بعده ، اعني قواته ، قدم الطاعة للملك شارل العطيم ، وهكذا تركوه في راحسة وسيسلام ، ملكا وسيسيدا لصسقلية ولملكة ابوليا . ( ٢٢٦٥ – ٢٢٦٥ )

وعند هذه النقطة سأتوقف عما كنت أرويه ، وسأعود مرة أخرى للأمير غوليوم ، لأقص وأروي الأعمال التي قام بها ، وهنا سابدأ بالكلام وأخبركم عن أمير المورة ، غوليوم وماذا فعل وكيف تصرف في ذلك الوقت عندما عاد النبيل سيد كاريتانيا من مملكة صقلية هناك في أبوليا . وكما أخبرتكم أعلاه في كتابي ، عفا عنه الأمير غوليوم بنفسه ،(١٩) وأعاد له أرضه ، التي كان قد ملكه اياها بمثل تلك الطريقة والاتفاقية التي رسماها ، وكان له أن يورثها فقط لابنه ، تماما كما أعادها له من قبل في نيكلي ، عندما كان الأمير يقاتل مع الأمير العظيم ، وكما هي العادة في الأعمال الحربية أينما كانت ، يتم كسب بعض المعارك ، وبعضها الآخر يجلب الكوارث ، وهي حقيقة تجلب لي متاعب عظيمة لوأني كتبتها كلها لكم في هالكتاب .

لكن كي أجعل الأمر أخف بالنسبة لي وأنا الذي أكتبها لكم وأنتم تسمعون وتقرأون ، بذلت جهودا عظيمة لانتقاء الأفضل وكتبت وتلوت الأعمال والمهام التي كانت مثمرة .

وعليه سابدا من هذه النقطة ، فاستمعوا فقد تتعلموا ! (٧٠) عندما سمع الأمير وعرف انه في ذلك الوقعت ، هنزم الملك شارل الملك ( ٦٢٦٦ ـ ٦٢٦٣ ) مانفرد في المعركة وقطع راسه واستولى

وبعد أن تأمل الأمير جيدا في نفسه ، أمر بدعوة كل القدادة ، وأولئك الأكثر حكمة والأوائل بين مستشاريه . وتحدث اليهم وأخبرهم بما اعتزم عليه . وحالما سمعوه ، تناقشوا معا ، وبينوا له واقترحوا طرقا كثيرة ووسائل يمكنه بها تحقيق هدذا الشيء وانجازه ، لأنه كان نبيلا وقويا فوق الطبيعي ، في حين أن الأمير كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبل بها وربما لن يعبنا كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبل بها وربما لن يعبنا المرب الأحكم من بين الوجودين في مجلس الأمير في ذلك الوقسة ، تكلم الأحكم من بين الوجودين في مجلس الأمير في ذلك الوقسة ، وكانت له معرفة واسعة نيكولاس دي سانت أومر وكان أمير طيبة ، وكانت له معرفة واسعة وتكلم مع الأمير معطيا إياه هذه المشورة : « اذا شئت ياسيدي تحقق ذلك أنا اتعهد بالقيام بذلك بنفسي إذا أخنت بنصيحتي واتدبر الأمر بشكل قانوني مع الملك شارل ، وصحيح كما يعرف الناس جميعا أن أميرنا أبوك مع أهلينا هم الذين غزوا المورة ، التي تدعى الامارة ، وربحوا بالسيف كل ما نملك من اقطاعات ، وأبوك وسيبك

لم يأخذ ارض المورة من أحد ، وقد حصل على السيادة من الرب وحده وبالسيف . وحالما توني أبوه وأميره ، فان أميرك وأخاك السير جيوفري أصبح سيدا وتزوج ابنة الامبراطور روبرت ، وكان قد أرسلها الى ملك أراغون زوجة له ، وعليه فقد تزوجها السير جيوفري كما يعرف كل الناس ، وكتعويض للملك عن الجريمة التي ارتكبها ضده ، وليحل السلام بينهما وتستقر الأمور ، عقدت معه معاهدة وأصبح رجله ، وله أن يحصل على أرضه من الامبراطور ، حسنا وطبقا للطريقة التي سوى بها أخوك الأمر في ذلك الوقت ، وأصبح تابعا للامبراطور ، ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحده وأصبح تابعا للامبراطور ، ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحده والمرضي رغبته وليحقق ربحا ، أفعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك فليرضي رغبته وليحقق ربحا ، أفعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك شارل لتحقق رغبة ولتربح . وإذا فعلت كما أقول فاني أخذ على عهدتي أن يصبح الملك قريبا لك وهو متلهف الى ذلك »

وعندما سمع الأمير وأولئك الذين كانوا في مجلسه ذلك ، سر الجميع وحمدوه جدا ، وبعد اعطاء المشورة كما اخبرتكم ، تقرر الأمر وصمم عليه .

واختير اسقف اولينا مع السير بيير ، ( وكان لقبه دي قو، وكان يعتبر في كل الامارة رجلا حكيما (٧٧) ، لينهبا كمبعوثين الى الملك ، واستعدا وعبرا مباشرة الى برنديزي ، وبعد ان نزلا الى البر ، اشتريا خيولا واخدا الطريق المؤدي الى حيث كان الملك فوجداه ( ٦٣٤٦ \_ ٧٣٨٢ ) في نابولي ، وانحنيا أمامه ، وكانا يحملان له رسائل فقدماها له ، وكانت تحوي وتعلن أن له أن يصدق هنين الرجلين في كل شيء يقولانه وينطقان به

وبعد أن تسلم الملك الرسائل وفهم التصريحات بأن يصدق هنين الرجلين أمر بأن يستدعيا الى مكان جانبى وبدأ يستجوبهما حول ما كانا يريدان قوله ، وحيث أنهما كانا حصيفين بدأا يتكلمان معه : وأخبراه بالتفصيل ما الذي كانا يريدانه وهو أن رغبة الأمير

ومشيئة الرب وارادة الملك أن يدخلا في مصاهرة ويصبحان كواحد ، وبعد أن استمع الملك جيدا لما أخبراه به ، أجابهم بأنه سيجري مشاورة ثم يعطيهم الجواب ، كما هو صحيح ومناسب .

وعليه أمر الملك بدعوة القادة ، الأوائل منهم والأفضال في مجلسه ، وأخبرهم مفصلا بأمر أمير المورة واقتراحه وما كتب وأراد تنفيذه معه ، ثم بدأوا يتكلمون ويتشاورون ، وبعد أن تناقشوا قالوا ما يلي أيضا: « أنهم يريدون استدعاء المبعوثين واستجوابهما ليسمعوا ويعرفوا خصائصهما . وعليه فقد استدعوهما وبدأوا يستجوبونهما : كيف يملك غوليوم أمير المورة أرضه ، ومن هو سيده الأعظم ، وأي نوع من الأرض المورة وما هي ثرواتها ؟ ثم أعطى السير بيير الذي عرف وفهم كل شيء عن المورة الجواب ، وقال كل شيء من البداية الى النهاية (٧٢)

وعندما سمع الملك وكذلك مجلسه ماتضمه امارة المورة وثرواتها وقيمتها ، اشار عليه الجميع باتمام الامر ، لانهم رأوا وتحققوا انه كان لصالحه ، وصمم الملك على تنفيذ مشورتهم ، وبعد ان صمم الملك على تنفيذ المصاهرة مع امير المورة ، غوليوم اعطى توجيهه لاحد الاساقفة واثنين من قادة الفرسان ، وفارسين اخرين ممن كانوا معه بان يذهبواكمبعوثين الى الامير غوليوم لحمل الجواب اليه مع رجاله ، والارادة والجسواب اللذان اعلنهما الملك له ( ١٣٨٨ ـ ١٤٣٢ ).

وانطلقوا بناء على ذلك وذهبوا الى برنديزي ، حيث وجدوا السفن التي كانت مستعدة للابحار ، وصعدوا الى ظهورها معنا وذهبوا الى كلارنتسا ووجدوا الامير غوليوم في اندرافيدا . وتكلم اسقف اولينا والسيربيير مع الامير واخبراه في خلوة ماحققاه ونفذاه مع الملك ، وبعد هذا استدعوا ايضا الرسل الذين جاءوا معهم من عند الملك شارل ، ثم رددا ماكان عليهم نقله من الملك شارل الى أمير المورة ؛ مما يسر الملك ، فرغب واراد قانونيا تحقيق

المصاهرة حسب الاتفاقات التي اعلنت للملك من قبل المبعوثين الذين ارسلهم الامير الى الملك ، والتي اشترطت ان يأخذ الامير ابنته ، التي كانت وريثته والتي كانت تسمى ايزابو وان يذهبوا الى نابولي للانضمام الى الملك وان يتزوج الاولاد ، فيأخذ ابن الملك ابنة الامير غوليوم ، وبعد ذلك يؤدي الامير الولاء ليأخذ ارضه من الملك شارل .

وعندما سمع الامير هذا اقره بحرارة ، ومنح تشريفا عاليا وهدايا للنين اوفدوا وجاءوا اليه كمبعوثين ووجههم بالعودة الى الملك وحمل جوابه اليه وابلاغه ان امير المورة كان راضيا على الاتفاقيات وكان يستعد للمجىء لاتمام الامر ، وأرسل الامير على الفور الى يوريبوس ، حيث احضرت له احدى الشوانى كبيرة وجيدة التجهيز ، وفي كلارنتسا امر بتجهيز سفينة اخرى له ، واستعد كما ينبغي لمثل هذا الرجل العظيم ، وصعد الى السفن مع ابنته ، التي كانت تسمى ايزابو وحاشيته ، واخذ معه من الفرسان العدد الذي يحتاجه ، وانطلقوا الى كلارنتسا ووصلوا الى برنديزي وبعد ان نزلوا في برنديزي احضروا الخيول بسرعة وانطلقوا على الطريق ، وهكذا ركبوا الى نابولى حيث كان مقر اقامته ، ووصلوا قبل الملك (٧٤) .

والان عندما سمع الملك وابلغ بان الامير كان يقترب من المدينة ، ركب بنفسه خارجا ومضى للقائه ، وحياه هناك حيث استقبله ، بلطف واخذ بيده وركبا جنبا الى جنب وقدم له تشريفا كبيرا ، دهش له الجميع . ( ٦٤٧٣ ـ ٦٤٧٣ ).

وبعد ذلك نزلا عند بيت الملك ؛ ثم امر بان يسكن بتشريف كبير في المدينة ، ودعاه للعشاء في اليوم التالي ، وعلى شرف الامير دعا كل النبلاء الذين كانوا في المدينة ، وعقد المجلس الاعلى للبلاد ، وكان هناك احتفال كبير ، وبعد ان احتفلوا جيدا ذلك اليوم ، ذهب كل الى مقره .

وفي الصباح التالي ذهب الامير الى حضرة الملك ليتحدث معه وامر الملك كل فرسانه بالمجيء ، وجلسوا للتشاور وبداوا في الحديث ، ثم جاء المبعوثون النين ذهبوا الى امير المورة وبداوا الحديث وهم يريبون رواية كيف ذهبوا الى المورة الى الامير غوليوم مع امر الملك فيما يتعلق بالمصاهرة وماانجزوا والى اي نقطة تقدم الامر في هذا الشأن الذي ارسلوا فيه . وحيث ان جلالة الملك قد امر وان الامير قد جاء عند جلالتكم ، فان الامر متروك لسموكما لتنفيذه وتحقيقه بحكمتكما لما فيه تشريف لسموكما ولجدكما ورخائكما انتما وقواتكما .

وحالما انتهى المبعوثون مما كان عليهم قوله حول المصاهرة ، بدأ الامير عندئذ الكلام حول الامر وبدايته ، والطريقة التي بدأ بها ، وبناء على امر وتوصية الملك جاء الى هنا واحضر معه ابنته ، وانه على استعداد لان يفعل كل مابحثه مبعوثو الملك معه في المورة وان ينفذ الاتفاقيات التي ابرمت وكل مايخصها (٥٠) ث

ثم اجاب الملك بنفسه بان كل ماقاله الامير صحيح ، وانه رغب واراد ان ينفذ الامر كما اتفقا وشرعا ، وبعد ان انتهيا واعلنا التفاصيل امرا باحضار ابنائهما ومن شم خطب رئيس اساقفة نابولى ، وكان مطرانا الابناء وبعد ان اعلن خطبتهما وعقد لواحد الزواج بمراسمه ، ادى الامير الولاء ، وبناء على ذلك قلد الملك الزواج بمراسمه ، ادى الامير الولاء ، وبناء على ذلك قلد الملك . ( ممرح ١٥٢٦ - ٢٥٢٦ ) ابنه السيرلويس الامارة ، فاعادها مرة اخرى الى حميه ليملكها ويديرها مدى حياته في هذه الدنيا .

وبعدما انجزهذه الاشياء التي اخبركم بها مكث الامير هناك خمسة عشر يوما مع الملك شارل ونظما احتفالات كبيرة ، ثم جاءت التقارير من المورة للامير بان احد ابناء اخيه قد جاء من عند الامبراطور الى مونمفاسيا ، واحضر معه الجيوش ؛ والكوما ن والترك والروم من منطقة نيقية والذين في المورة ، وكان اهل الارض خائفين وطلبوا من الامير العودة الى هناك . وعند سماع ذلك ذهب

الامير الى الملك واطلعه على هذه التقارير مفصلا ، وطلب منه الانن للذهاب الى المورة لاسعاف وتقوية ارضه وقواته ، وللذهاب الى قلاعه لتموينها . وعندما سمع الملك هذا قال انه حسن ان يذهب الى ارضه لنجنتها وحمايتها من اعدائه ، وعليه استأذن الامير من الملك ، وركب بسرعة ووصل الى برنديزي ، حيث وجدا السفن جاهزة فصعد اليها ووصل خلال يومين الى كلارنتسا وركب من هناك ذاهبا الى اندرافيدا .

وعندما سمع كل اهل المورة بمجيء الامير ، كانوا سعداء جدا وشعروا بثقة قوية تجاه اعدائهم . وبعث باوامر مكتوبة الى امراء القلاع بان يحتفظ كل منهم بحراسة قبوية من قبواته لانه كان في طريقه لمساعدتهم وانهم يجب ان يمونوا قلاعهم وان يحشدوا القوات ليقفوا بثبات ويحموا الارض والحدود ، وبعد ان استراح نحو اربعة ايام ، كتب الى القادة والفرسان فجاءوا اليه وخرجوا راكبين على الفور ، واخذهم وجال على القلاع ، وامر بنشر الحراسة في كل الارض حتى يحتموا من اعدائهم . (٧١)

وسأتوقف عند هذه النقطة لحظة عن الكتابة والكلام عن الامير غوليوم أمير المورة وسأخبركم بنبأ الملك شارل والفعل الذي قام به والعطف الذي اظهره في ذلك الوقت لامير المورة .

ومن عطف الملك الحكيم ، الملك شارل والعاطفة التي شعر بها تجاه نسيبه الامير غوليوم ( ٧٦٢٥ ـ ٥٥٥٥ ) ولانه ايضا كان خبيرا في الاعمال الحربية للجيوش ، (٧٧) فانه بعد ان تركه الامير ومضى مبتعدا عنه فكر ومحص انه طالما ان الامبراطور قد ارسل جيوشه الى المورة لمحاربة الامير الذي كان نسيبا له ، فان الامير سيكون بحاجة لعون بالجيوش والقوات ليحمي ارضه ، وعليه امر بدعوة احد فرسانه وكان جنديا خبيرا في الامر الحربية ، وكان يدعى السير غاليران ، وكان لقبه دي ايفرى ، (٨٧) وقال له اريدك المقوب الى المورة لمساعدة نسيبى الامير مع مائة من المرتزقة

بخيولهم وايضا مائتين من الجنود المشاة على ان يكونوا كلهم مسن النخبة ايضا وعلى ان يكون مائة منهم من حملة الاقسواس العقسارة والاخرين من حملة الدروع ، (٢٩) وان تنفع للجميع اجسور سستة شهور وتكون عليهم كقائد ونائب لي ، استعد على الفسور وانهسب بسرعة ، ان السسفن ( ٢٥٤٦ ـ ٨٥٨٦ ) جساهزة في بسرنديزي فاركبوا واذهبوا سريعا الى المورة لمساعدة الامير واهسدائه تحياتنا الكثيرة عني، واخبسره نيابة عني انه اذا احتساج لجيوش اكثسر ، فليشعرني برسالة موجزة وسارسلها له على الفور .»

واعد الفارس الحكيم نفسه على الفور كما امر الملك ، وترك نابولى وذهب الى برنديزي وهناك وجد السفن مستعدة فصعد اليها ووصل خلال ثلاثة ايام الى كلارنتسا ، وحدث ان كان الامير في ذلك الوقت في فليزيري ، وارسل له السير غاليران ستة رسل ، وكان اربعة منهم سرجندية واثنان من الفرسان ، وابلغه بالتفصيل انه جاء من ابوليا بناء على امر الملك بالجيش الذي معه لتقديم العون للامير وتنفيذ جميع اوامره .

وعندما علم الامير بوصول نائب الملك هذا ، السير غاليران ، الذي جاء من عند الملك وجلب معه الجيش الرائع ، من الفرسان والمشاة كما اخبرتكم ، بحدا له الامر بالغ الروعة وابتها به ولتشريف نائب الملك من اجل الملك ، وركب خارجا على الفور مع القوات التي لديه وذهب رأسا اليه في كلارنتسا ، ومن جانب اخس سمع الرجل الحكيم السيرغاليران وعرف ان الامير قادم اليه ، فركب لتلقيه بسرعة خارجا مع حاشيته بالدروع وعلى خيولهم ومنهم المشاة والفرسان وقابلوا الامير غوليوم عند نهر الياكوس عند نقطة تدعى كريفسا (٨٠) ، وهناك التقيا وابتهجا معا وحيا السيير غاليران الامير نيابة عن الملك وقال له: اقد ارساني الملك الى هنا ، وهو يبعث اليك بتحياته ، وقد ارسال لك معي كل هنه القسوات لمساعدة ارضك ، وكمعونة في الحرب التي بينك وبين امبراطور اولئك لمساعدة ارضك ، وكمعونة في الحرب التي بينك وبين امبراطور اولئك

واذا احتجت للمزيد ايضا فاعلمه حتى يرسيل اليك (٨١) وشكر الامير الملك بحكمة على المساعدة التي ارسلها وعلى المعونة أيضا .

والان بعد ان وصل الاثنان الى كلارنتسا ، امر الامير بايجاد خيول ( من النوع ) الذي يدعى خيول الحمل ، للمرتزقة ، واحد لكل رجل لاعطائهم الراحة بحمل ملابسهم ( ١٩٨٩ - ٦٦٣٣ ) ودروعهم.

وبعد ان جهز الامير الفرنجة الذين جاءوا لمعاونته والذين ارسلهم الملك ، تشاور مع الذينكانوافي مجلسه حول الطريق الذي يجب ان يسلكوه ، وفي اي مكان يهاجموا اعداءهم العرق الرومى ، وعندما تشاوروا انطلقوا من هناك ووصلوا الى رافد الالفيوس عند مكان يدعى ايزوفا (٨٧) وجاء حكام القلاع مع قواتهم كما فعل قادة الفرسان ، واعطيت لهم الاوامر بان يستعدوا بمؤن من الخبز تكفي لشهرين ، وهناك تشاوروا حول مكان الاغارة ، وعليه فقد اشير عليهم بان يذهبوا الى نيكلي ، بفكرة وهدف ان هذا المكان كان متسعا بدرجة كافية تتيح لجيوشهم الاقامة والراحة ويمكنهم الاقتراب من جيوش الروم اذا رغبوا في الاغارة ، واذا توصلوا الى قرار القتال ، وكان الامير واثقا من جيوشه وفي ان الرب سيكون في عونه ليحرز النصر على الروم ، واذا سر الرب ان يمنحه النصر على الروم ، واذا سر الرب ان يمنحه النصر فانه سيستولى بسهولة على كل الامارة .

ثم ركبوا ووزعوا السرايا ، وغادروا ايزوفا ووصلوا في المساء الى كاريتانيا الى القلعة الرائعة ، وعندما علم امير كاريتانيا بان الامير قادم بجيوشه وانه كان قادما على طول الرافد في اتجاهه (٨٣) ، ركب بسرعة خارجا مع رجاله وذهب لمقابلة أمير المورة ، ومن جانب اخر جاء من اكوفا السير غوتيير سيد تلك القلعة مع الجيوش التي لديه (٨٤) ، وتجمعوا معا في كاريتانيا واستعرض كل منهما الجيوش التي لدى كل واحد منهما ووجدوا ان هدين الفارسين المائدين امير كاريتانيا وامير اكوفا كان لديهما مائة وخمسين خيالا ، كلهم من النخبة ومن الجنود نوي الخبرة ، وكان لديهما مائتين من المشاة ، وكلهم مسلحون .

ربعد ان عسكروا في سهل كاريتانيا على شواطىء الرافد ، في تلك المروج بالغة الجمال امر الامير بدعوة القادة : امير كاريتانيا ، وامير اكوفا والاخرين ايضا ( ١٩٣٤ \_ ٢٩٧١ ) من قادة الجيش وطلب من الجميع المشورة حول المكان الذي ينصحون جيوشه بشن لهجوم منه على اعدائه ، وبناء عليه تكلم امير كاريتانيا اولا ، شم نكلم بعده امير اكوفا وتكلموا ونصحوه بان يذهبوا الى نيكلي كما صحوا ، في المقام الاول . واخبر امير كاريتانيا القادة انه عرف لقائد الذي وضعه الامبراطور على قواثه ، وانه كان متغطرسا وذا لقائد الذي وضعه الامبراطور على قواثه ، وانه كان متغطرسا وذا حبر ، وفخر عظيم بقواته التي كانت معه (٥٠) وهو يريد أن يأتي سرعة كبيرة للقتال حيثما ندعوه ، في السهول أو الجبال واذا وهب لرب والقدر ورسم أن نحارب معا وأن نحرز النصر ، سنأخذ كل لمورة من ايدي الروم »

وعليه استعدوا ووزعوا السرايا واعطوا التوجيهات لجيوشهم ولا لعناصر الاغارة ، الذين توغلوا في غارداليقوس، وأغاروا على الساكونيا ، لأن هؤلاء كانوا في شورة لصالح الامبراطور ، وقد جمعوا كثيرا من الغنائم وكانت تفوق الحصر ، ولخمسة أيام أغارت لك الجيوش ثم عادوا الى نيكلي وكان قائد الامبراطور مع جيوشه ني ليكسيمونيا ، ولم يخرج من هناك مرة ، ولو أن احدا سسالني لأي سبب تصرف بهذه الطريقة ، سأجيبه أنه كان بسسبب الامسر الذي لقاه ، لأن الامبراطور نفسه ، السيد ميكائيل اعطاه أوامر بأنه بعد عركة برينتزا ومرة أخرى بعد المعركة الثانية وهسي معسركة اكري \_ بلاجي ، لم يكن للروم مطلقا أن يلتقوا في الميدان للقتال ع الفرنجة في المورة لأي سبب في العالم ، وأقسم الامبراطور وهكذا مر: في منطقة المورة لأي سبب في العالم الروم لن يلتقوا مطلقا الفرنجة في الميدان للقتال بالرماح لأن ثلاثمائة من الفرنجة فقط قد زموا أخا الملك الذي لديه ستة ألاف من القوات الراكبة الجياد الي عانب المشاة ( ٦٦٧٢ \_ ٦٧١٨ ) واذا كان لفرنجة آخرين أكثر ددار أن يجدوا رومانيين في الميدان فأن الامبراطور لن يحتفظ بعد لك بالمورة ، وأمر الروم أن يتخذوا موقعا في الجبال وأن يحسرسوا الأرض ، وكلهم مسلحون بأقواسهم وكلما وجدوا الفرصة وكانت لهم مصلحة ، فبالحيلة والاستراتيجية عليهم أن يقاتلوا الفرنجة .

وبعدما سمع الأمير بهذا دعا قائته ليشيروا عليه وتكلم بعض هؤلاء وقدموا له النميح بأن يأخذ جيوشه ويذهب رأسا الى حيث يكون قائد الامبراطور في ليكديمونيا لقتاله وهزيمته كلية.

ولكن الأخرين الأكثر حكمة والنين يفهمون الاستراتيجية لم يقروا عملهم بهذه الطريقة قائلين ان امتداد الأرض من نيكلي الى ليكسمونيا كان منطقة مشجرة ، جبلية وذات شعاب وجروف تناسب رماة السهام ، حيث يمكنهم اتخاذ مواقع تمكنهم من اطللاق سهامهم علينا وعلى خيولنا في حين لانستطيع اصابتهم .

وعليه دعا الأمير السير غاليران وأمير كاريتانيا وأمير اكوفا أضافة الى كل القادة الأخرين ، وطلب منهم اسداء المشورة له حول كيفية العمل الواجبة ، وفي هذا قال بعضهم انهم يجب أن يبقوا في نيكلي وأن يحاصروا الروم في الأرض المحيطة بميسترا ، حتى لاتكون لديهم وسيلة للخروج والاضرار بالأراضي وأنهم يجب أن يتحكموا في المرات ويحرسوا الأرض حتى لايمر قائد الملك لايقاع أي ضرر بأرض سكورتا أو أرغوس أو ميزاريا ، لأنه اذا كان لهم أن ينطلقوا من هناك ويتركوا الأرض مكشوفة وغير محروسة ، فأن الرومان سيئتون ويهاجمون وينهبون وسيخربون فأن الرومان سيأتون ويهاجمون وينهبون وسيخربون الأرض ، والآن في النهاية لم يوافق الأمير والأكثر حكمة على العمل بهذه الطريقة ، قائلين مع الاحترام لسير غاليران والمرتزقة لأنهم لم يجدوا طعاما لهم ولخيولهم عليهم أن يجدوا بعضه ليشتروه كما هي طريقة الجيوش .

وعليه أمر الأمير بأن تمون نيكلي بكل الأشياء التي تحتاجها القلعة ، وترك السير جين دي نيفليت آمرا لها ومعه مائة من الخيالة مع مائة من حملة الأقواس ومائة من حملة الدروع وتسلاتمائة من

رماة السهام ليبقوا معه ايضا وليقوموا باعمال الدورية في القرى ، وحقول نيكلي ، حتى فيليفوستي واماكن في هيلموس ( ٦٧٦٠ - ٦٧٦٢ ) حتى لايمكن لأي من الروم أن يمر للاغارة أو القتال أو ايقاع أي ضرر بأراضي الفرنجة

وبعد أن نهض الأمير غوليوم بأعباء مهام حماية وحراسة أراضي نيكلي ، أخذ جيوشه وذهب الى كاريتانيا حيث صرف كل جيوشه ، ورحل الكلام—انيانوا وأهـ—ل أرغوس ، وأمير ميزاريا وأمير أكوفا ، وكذلك فعل السكورتينوا ، والجنود من المشاة والفرسان ، وذهب أمير كاريتانيا مع حاشيته مع الأمير ومعهم السير غاليران الذي كان نائبا للملك ، وذهبوا عبر المورة الى كلارنتسا (٨٠) وبعد أن وصلوا وعسكروا أمر الأمير بصدعوة الحصاجب اللوغوثيت (٧٠) والسير ليوناردو الذي كان من أبوليا ، وأمير كاريتانيا وقال (٧٠) والسير غاليران ومعه مرتزقة لمساعدة الامارة كلها . وعليه أقول أعطوني مشورتكم حول أي تشريف ونفع يجب أن نمنصه له ، لأنكم رأيتم بأعينكم أنه فقط بواسطة قواته ذهبنا نلتمس القتال مع قوات الامبراطور وقائده » \*

وبعد أن أشاروا على الأمير غوليوم بالتشريف والمنفعة الواجب منحها له (كان يفكر على الأغلب في تشريف الملك) استدعى للمثول أمامه السير غاليران وقال له بصوت مرتفع في حضور الجميع :« أنت ياسيدي ، قد أرسلك الملك الى هنا مع القوات التي جئت بها لمساعدة الأرض ، وهو الأمر الذي اعتبرته تمجيدا عظيمالي وفائدة لي ولقواتي ، وعليه أرغب ياصديقي وأتوسل اليك ردا للجميل مقابل التشريف الذي قدمه الملك لي ، أن تقبل مني منصب النيابة وأن تكون نائب الأمير الحاكم على الامارة ، نيابة عن الملك أولا وعني ثانيا لحكم أراضي في كل الامارة من أجل شرفنا وتقدمنا نحن وأنتم أيضا »

وعند سماع هذه الكلمات كان السير غاليران ميالا ان يعطي نلك النوع من الجواب للأمير: انه ليس بامكانه أن يفعل هـذا حيث انه كان ( ٦٧٦٣ ـ ٦٨٠٥) يخطط ويتوقع ان يعود الى أبوليا ولكنه من جانب آخر فكر قليلا وقال لنفسه طالما أن الأمير قد عينه نائبا له على أرضه من أجـل الملك ، فـانه شرفـا كبيرا له ، فقـال للأمير : « بأمرك ياسيدي سأقوم بكل ماتقوله لي بكل قوتي » وعليه أخذ الأمير على الفـور قفـازه وقلد السـير غاليران نائبا على كل الامارة ، وأصبح نائبا للامير لبقيه فترة حياة الامير غوليوم .

ولي وقفة عند هذه النقطة عما كنت أخبركم به ، وسأتحدث اليكم عن الملك شارل والحرب التي شنها على كونرادين ابن أخسي الامبراطور فريدريك ، وأيضا ابن عم الملك مانفرد (٨٨) والآن بعد أن غزا الملك شارل مملكة أبوليا وصقلية وقتل الملك مانفرد في المعركة أبقى ممالكه في راحة وسلام ، وعندما سمع وعلم أحد النبلاء العظام من ألمانيا وكان يدعى كونراسين ، وحيث أنه كان ابن أخسى الامبراطور فريدريك وابنن عم الملك مسانفرد الذين اخبرتكم عنهم ، بأن الملك شارل قد قاتل بجيوشه في الميدان ابن ,عمه ، وهزم الملك مانفرد واستولى على الولايات التي أرادها طلب بالحاح من قريبه أن يخرج في حملة الى أبوليا لقتال الملك شارل ، ولو أراد له الرب ربما أمكنه أن يثأر لابن عمه الملك مانفرد ، وعليه سافر عبر المانيا وطلب من كل القادة والأمراء النين كانوا في حينه يحكمون عدود المسامعة وأن يذهبوا معه الى أبوليا القتال ضد الملك شارل وليثأروا معا الملك مانفرد ، والآن وعده الجميع بأنهم سيساعدونه ، وأعطاه بعضهم قوات وذهب آخرون معه ، وجمع قدوات كثيرة من الجذود المشاة والفرسان وخرج من ارضه هناك في المانيا وذهب الى لومبارىيا حيث وجد الفيدللبيين المستبيين بالكنيسة ، والنين كاذوا أعداء البابا ودعاهم جميعا فذهبوا معه ( ٢٨٠٦ - ٢٨٥٣ ) راغبين متلهفين للموت معه اذ كاذوا يفضلون الألمان على الفرنجة ، وجمع جيوشا كبيرة فاقت الحصر ، وبعد أن تجمعت جيوشه كلها ، قسمها الي

سرايا بشكل مستقل عن مشاته ، وخرج من لومبارىيا ذاهبا الى البوليا .

وهنا عند هذه النقطة ، ساتوقف عن الكتابة واتحدث عن الألمان ، والجندي الشهير كونرايين الذي كان كما اخبرتكم ابن اخ للامبراطور فريدريك عدو الكنيسة ، وبدلا من ذلك سأعود لأخبركم بالفعل الذي قام به الملك العظيم شارل عندما سمع وعرف بالتقارير التي كانت تتحدث عن أن كونرايين كان قادما ليقاتله .

وعندما سمع الملك الشهير شارل ان كونرادين كان يحشد الجيوش ليأتي ليشن الحرب ضده ، وحيث انه كان جنديا من الدهاة في كل شيء فانه لم يكن مهملا لدرجسة أن يقسدرة باقل مساعده قدره ، فأرسل بسرعة الى اخيه الذي كان ملك فرنسا ليساعده بالجيوش من أرضه ، من الجنود ذوي الخبرة ، الذين يمكن أن يساعدوه في حربه ، وعندما سمع الملك بناك ، دعا أضاه الكونت أرتوا (٨٩) وأخبره بتلك الرسائل وأمره بأن يأخذ على الفور الفين من الفرسان الراكبين من زهرة فرنسا وأن ينهب الى ابسوليا لساعدة أخيهما الملك شارل الشهير .

والى جانب هذا ارسل الى ارضه هو في بروفانس ست شواني ( ملأى ) وسفن شحن وسفن تجارية ، تنقل القوات مع خيولها والمؤن والطعام لهذا الجيش وعلاوة على هذا أيضا استدعى بابا روما بالغ القدسية ، عندما سمع وعلم بالروايات التي تقول بأن كونرائين كان آتيا بالعنيد من الجيوش ضد اراضي ومئن الكنيسة استدعى الملك شارل وقال له : ﴿ يابني الآن وقد علمنا وعرفنا أن كونرائين قادم حقا لحرب الكنيسة ، فاني اعطيك السلطة لتأخذ من خزانة القنيس بطرس حواري كنيسة روما بقدر ماترغب وتأمر انها كلها تحت أمرك ، واستأجر الجيوش لنفسك بقدر مايمكنك أن تجد وأحم ممتلكات وأرض الكنيسة ( ٦٨٥٣ - ٦٨٩٠ ) »

وشكر الملك بالغ الحكمة البابا ، وانحنى بشدة أمامه وباركه البابا، وبعد هذا ، أمر بابا بالغ القدسية بأن تحرر الرسائل الى كل الممالك وأن يرسل الكرادلة والأساقفة مع بركاته مع طلب أن يقدم له الجميع المعونة ، وأن يرسلوا اليه الجيوش والقوات لتنهب في معية الملك شارل الذي كان يحمل لواء وصولجان الكنيسة ، لساعدته وليحموا معا ارض وممتلكات كنيسة روما ، ولهم المباركة والعفو عن أي خطايا ارتكبوها من يوم ميلادهم كما لو أنهم قد نهبوا حقا الى قبر المسيح لقتال الأعداء ، عروق البرابرة ، وأرسل له الجميع من كل المالك الجيوش والعديد من المشاة ، والخيالة العديدين .

وأرسل الملك العظيم شارل علاوة على ذلك رسالة الى امارة المورة ، الى الأمير غوليوم يسأله بطريقة ودية أن يساعده بالقوات من أرضه وبالجيوش التي لديه (٩٠) وعندما سمع الأمير هنا اضطرب للرسالة ، لأنه كان خائفا جدا من كونرانين لأنه سمع بقوته وبأنه كان لديه جيوش كثيرة ، وقد يحدث بفعل الحفظ السيء أن يكون النصر في جانبه ، ويذقد الملك شارل السبيانة على أبوليا وعلى أي حال فانه ماأن سمع بهذه الرسالة بعث الأمير برسالة الى القائد الذي كان تابعا للامبراطور في المورة ، وكان ممثلا له ، وعقد معه هننة وقف للحرب لمنة عام واحد ، على أن تبقي أرضه في راحة وسلام، ثم استعد بعد ذلك ليأخذ معه افضل وأحسن لابل زهرة المورة ، لقد أخذ معه أولا أمير كاريتانيا وأخذ أيضا معه أمير أكوفا الحاكم العظيم اشدرون ، والسيرجيوفري دي تـورناي والفرسان الأخرين ويعسدون ٥٠٠ وكلهسم بخيولهسم ، ولم يتساخروا ( ١٨٩١ - ٦٩٢٦ ) وعبروا من الامبراطورية ونهبوا رأسا الي برنديزي ، ووجدوا كل ماينقصهم من الخيل فاشتروه ، ثم ركبوا وخرجوا مسافرين حتى بلغدوا بيذفينتدو ، ووجدد اللك (۹۱) طلنه

وعندما سمم الملك وأبلغ بسان الأمير قسادم ، خسرج لاستقباله ، وحياه بلطسف ، وتعسانقا وامسك الملك بيد

الأمير، وعندما رأى القوات الرائعة التي جاء بها معه ، شكره بحرارة وابتهجا ببعضهما بعضا ، ثم تكلم معه وابلغه ان كونرادين قد جاء ودخل ابوليا بقوة من وحدات عديدة ، كانت مساعدة له ، وراح يسأل في كل مكان وهو يبحث عن الملك ، والتمسه حتى وصل اليه وعندما اقترب الجيشان من بعضهما دعا الأمير (الذي كان خبيرا بأمور الحرب في رومانيا وبالكيد والمكر اللذان مارسهما الروم والاتراك واللذان علماه بكل مايتعلق بشوؤون الأعمال الحربية ) كل من أرادهم وفكر ليسيروا وراءه ، وركبوا جميعا ونهبوا معه ، وسافروا وأخذوا طريقهم صعودا الى تدل ليعرفوا ويلاحظوا ويستطلعوا قوات كونرادين والجيوش التي معه وبعد ان ويلاحظوا ويستطلعوا قوات كونرادين والجيوش التي معه وبعدان احمى عددها دهش جدا ودعا الفرسان الذين كانوا معه وقال لهم :« يارفاق تعالوا والقوا نظرة اني ارى جيوشا رهيبة عديدة وشجاعة ، واقدر أنها ضعف مالدي الملك » \*

وعليه أخذهم وعاد الى الجيش وبعد أن وصلوا ، انتهى الأمير غوليوم بالملك جانبا وقال له :« أعلم ياسيدي الطيب وأبلغك بأني قد نهبت الى مكان را قبت منه الجيوش وقدوة القرات التي لدى كونرايين ولكي أحصيهم وأرى ( ١٩٦٧ \_ ١٩٦٦ ) أي جيوش عنده ، ولم أذهب وحدي حتى لاتونبني لقد كان معي جنود مين الرجال ذوي الخبرة ومن الشواهد التي رأيناها وطبقا للاحصاء الذي أجريناه ، أقدر أن لدى كونرايين من الجيوش التي رأيتها فعدف مالدينا ، وبدت لي قواته رائعة وأقول الآن ياسيدي وهذا ليس سرا بالنسبة لك إن الألمان الآن في كل الدنيا لديهم قرات مين الحمقى غير الجديرة بالثقة (١٩) كلهم ، وعندما يذهبون القتال في معركة ، لايتوفر فيهم الحمياس ولاسيداوك الجنود الجديدن ، وهكذا يدخلون المعركة كالمبانين ، حسنا وأقول لك ياسيدي اذا شئتم جلالتكم ، أننا يجب أن لانقاتلهم بالطريقة التي ياسيدي اذا شئتم جلالتكم ، أننا يجب أن لانقاتلهم بالطريقة التي يقاتل بها الفرنجة ونخسر المعركة ، لأنهم أكثر منا بال لنقاتلهم بالكر والحصافة كما يقاتل الترك والروم في رومانيا قاذا فعلنا كما

أقول ، وبأملي من الرب والحق الذي في جانبنا أن النصر سيكون لنا » •

وتكلم الملك كجندي بالغ الحكمة وأجاب الأمير قائلا : « أعلم أيها الأخ الأمير ، ياصديقي وقريبي أنه لايوجد شيء في علنا القائم اليوم من مكر أو حيلة أو مهارة مالم أمارسه ضد عدوي ، طالما أن ذلك يجعلني أهزمه واستولي على ولاياته ، وعليه حسنا ياقريبي الداهية ، طالما أنك قد اكتسبت الخبرة من حربك للرومان وتعرف ايضا الحيل التي يستعملها الاتراك هاك جيوشنا اليك بها وجهها كما تشاء » •

وعليه أجابه الأمير غوليوم: « ياسيدي طالما أنك تريد وتامر أن أفعل هذا ، وأن نتصر ف بالمكر والحيلة ، اسمع أولا الخطة التي أقترحها ، فإذا بدت لك حسنة فاني سأرتب الأمر هكذا » •

وعليه بدأ في الكلام وراح يخبره أن الأتراك والروم ليساوا جنودا يقاتلون وجها لوجه كما ذفعل نحان الفارنجة ، لأنهام ماكرون ويقاتلون بالخدع الحربية ، وحيث أنك تأمر بأن تعمل كما اقتار دعني أخبرك كيف سنعمل ( ١٩٦٧ - ٧٠٠٧ ) إن هذه البلاد التي نحن فيها أرض غير مستقرة ، وليسات سلهلا مساتويا للأعمال الحربية كما تجرى في فرنسا وكل الماليك ولهذا السبب دعونا نفصل بعض القوات الخفيفة عن كل سرايانا ، ولتكن من الجنود الدهاة ذوي الخبرة ولنزودهم بخيول خفيفة حتى يضر باو ويهار والمهاء الأنطباع بأنهم سيقاتلون ، وهؤلاء بما أنهم متلهفون جدا في عملهم الحربي ، فإنهم سيواجهونهم بلهفة ، وعندها دعونا نسامح عملهم الحربي ، فإنهم سيواجهونهم بلهفة ، وعندها دعونا نسامح لهم بالمجيء ، وعندما يقتربون جدا دعوهم يعطوهم الانطباع بأنهم يهربون ، ويذهبون راسا نحو المعساكر وعندما يقتاربون منه لا يهربون ، ويذهبون راسا نحو المعساكر وعندما يقتاربون منه لا يبخلوه ، بل يتابعون ركضهم ويندفعون مارين الى الجانب

اعرف بوضوح كبير الألمان واللومباريين كما اعرف ايضا المرتزقة ، إنهام حالما يرون خيامنا والملابس والأربية والأشياء الفاخرة التي تضمها معسكراتنا فإنهم سيكفون عن تعقب قواتنا وسيبخلون المعسكرات ليستولوا على ملابسنا . ولننفصال نحا الاثنان ياسيدي في فرقتين مع جيوشنا ولنوزع السرايا ولنضا الكمائن في أماكن مناسبة وإني لا احتاج إلا الى قواتي التي جنت بها من المورة لتبقى معي ، لأني اعرفهم ، وعندما يرى مراقبونا من على قمم التلال أن الألمان قد بخلوا المعسكرات ، وتشتت سراياهم في النهب ، لندعهم يطلقون البوكسيني حتى تفهم قواتنا ، ونخرج من مخابئنا ونهاجمهم ، فتأتي انت من جانب وأنا أيضا من الآخر مع الجيوش والقوات التي معنا ، وتلك السرايا الأربعة الخفيفة مع الجيوش والقوات التي معنا ، وتلك السرايا الأربعة الخفيفة وعند سماع البوكسيني سنحيطهم جميعا بنشاط وقوة وعندما نظردهم ونشتت سراياهم سيكونون بسهولة شديدة وبسرعة في خطر شديد » (٩٢) • ( ٧٠٧٨ – ٧٠٥٧ )

وعندما انتهى الأمير غوليوم مما كان يشرحه ويخبسر بسه الملك ، استمع له الملك ثم امتده جدا لأن ما أخبره له بدا مرضيا له ، والتفت الى الأمير وقال له : « أتوسل إليك يا أخسى أن توجه بأن يجري الأمر تماما كما أوجز لي ، لأنه يسرنى كثيرا جدا وعندما سمع الامير هذا دعا القادة وأمار القلاع والقواد الذي كانوا يتولون قيادة السرايا ، ووجه هو الملك بأن توزع السرايا التي اخبركم عنها ، وانتحوا بالقادة والمقدمين جانبا وشرحوا لهم كيف سيتصرفون ، وأخذ هؤلاء القوات والسرايا الباقية واخفوها في كمين ، وأخفي هؤلاء في النقاط الضرورية والمناسبة ، وكانوا من البارعين المهرة ، ثم انطلقت السرايا الأربعة ومضت رأسا لمهاجمة كونرادين .

وعندما علم كونرادين أن الملك كان قادما نحسو معسكره لقتاله ، أمر بسأن تسوزع سراياه ولتقسادل كل جنسسية بنفسها ، وانطلقوا ومضوا لملاقاة الملك ، حسنا لو أني كتبت لكم

بالتفصيل عن كل الأفعال التي جرت في تلك المعركة ربما مللتم من كثرة الكتابة ، كما أنى سأمل من كتابتها لكم مرتين ، ولكن كما سمعتموني اصفها بدقة لتوكم فإنه تماما كما شرحها الأمير غوليوم نفنها وحققها . والآن ، لقد جرت هذه المسركة في بينفنيتسو حيث الأرض غير المستقرة ، بمنحدراتها ووهادها التي بسببها كان الألمان مرتبكين ، لأنهم لم يكونوا يرون قوات شارل بوضوح ، فجأة انقضت عليهم السرايا الأربعة التي خسرجت لخسدا عهم ، وظنوا أن الأخرين كانوا قادمين أيضا ولهذا السبب انطلقهوا على الفور في مهاجمتهم بسرعة ولهفة كما هي طريقة الجيوش ، وحالما أصبيحوا على وشك الالتمام وتبادل رمى الرماح استدارت السرايا الأربعة للهرب، وأعدوا أذفسهم للمضي رأسا الى المعسكر، وعندما رأى الألمان أن الفرنجة كانوا يهرربون اعترموا القتسال وبسدأوا في ملاحقتهم ، ولاحقوهم حتى وصلوا الى المعسكر ، وتحلق الفرنجة حولهم (٩٤) ودفادوا المساكن ( ٧٠٥٤ ـ ٧٠٨٤ ) وأخذوا طريقا جانبيا ومضوا الى ماوراءها ، وعندما رأى الألمان الخيام التي وقفت على أذرع فاخرة ، والملابس والمال ، تخلوا عن مسلاحقا الفرنجة النين كانوا يهربون ، وانقضوا على المساكن فسخلوها وبداوا يتبعثرون للاستيلاء على الملابس والصنائيق التب تحتوى على المال ويكسر ونها ليأخذوا كل ما وجدوه فيها ، وبدا وا يتعاركون فيما بينهم ويتدافهون بأسيافهم.

وإذ رأى مراقبوا الفرنجة ، ما كان يفعله التيديشي ٩٥ اطلقوا البوكسيني ، وفهم أولئك النين كانوا مختبئين الاشارة وخرجوا من مخابئهم ، والأمير من جانب والملك من الآخر ، وأولئك النين كانوا يهربون ، وقامت السرايا الأربعة بكرة راجعة نصو المعسكرات واحاطوا بكل الألمان من كل الجوانب ، ووصل الجنود المشاة و مع أقوا سهم القاذفة وسهامهم ، ونبحوهم كما لو كانوا من الخنازير البرية ، ولم ينج في الواقع سوى القليل من الألمان ، ولكن نجا الكثير من التوسكان ومن اللومبارديين أيضا لأنهم كانوا يعرفون البلاد ، وكان لأخرين أصدقاء أرشدوهم ، وأسر كونرادين وقلع

رأسه من قبل بعض الرجال من نابولي ممسن كانوا خصسوما له ، لأنهم كانوا مسرورين بحكم الملك ، وحملوا رأ سه على طرف رمح وأحضر وه الى الملك وقدموه له (٩٦) ولعن الملك مدم أنه كان نبيلا وعاقلا بعنف وأسف بشدة وغضب من أولئك النين قاموا بهنا الفعل ، وأعلن صراحة وسمعه الجميع إنه كان يريد ويفضل أن يفقد إحدى مننه من الا فضل بينها من أن يقتلوا كونرانين لأنهـم لو اخذوه حيا وهو يقاتل لاضدفي عليه تشريفسا عظيمسا ، لأنه ( ۷۰۸۰ ـ ۷۱۳۱ ) كان قبل كل شيء رجلا نبيلا وجنديا ، وقد جاء كجندي ليثأر لوت الملك مانفرد ، الذي كان اسن عمله ، ولم يكن يستحق أن يقطم رأسه ، والآن بعد أن انتهت المعركة ، أمر الملك أن يةسم أولدُك النين أسروا أحياء ويرسلوا الى القلاع ، ومن الغنائم التي كسبوها ، امر ايضا ان يأخذ كل واحد مسا كسبه ايا كان ، واحتفظ الملك لذفسه بخيمة كونرادين وكان لها عشرة اعمدة والاسلحة الفاخرة ، والثياب والمال الذي كان في خيمت كحصة له ولم يكن في حاجة لما هو أكثر ، وأمر باعطاء سكن دوق كارنثيا (٩٧) وما كان لديه في خيامه من الاسلمة والامرال للأمير غوليوم كربح وحصة له من المعركة.

وبعد أن منح الفوائد لكل جنوده وقسم غنائمه والأسلاب التي ربحها أمر بصرف جيوشه ونهب كل رجل الى حيث جاء واستبقى الأمير وأخنه معه ونهب الاثنان الى نابولي رأسا ، وقال الأمير غوليوم أنه سيرى الملكة ، وأيضا ابنته إيزابو ، التي تزوجها ابن الملك ، وبعد وصول الأمير والملك الى نابولي كلاهما ، بعدا الملك يتحدث مع الملكة وطلب منها أن تمتدح الأمير وتمجده ، لأنه بحكمته واستراتيجيته ربح المعركة وانتصر على اعدائه الألمان ، وشكرت الملكة النبيلة الأمير واضحت عليه تشريفا كبيرا وقصدمت له الهدايا ، ومجد الملك بدوره الأمير مثل هذا التمجيد وقدم له الهبات مما أنهش الجميع واستبقاه معه وسط احتفالات عظيمة لنصو ثمانية عشر يوما أو إذا شعئت اثنان وعشرون يوما ، وكانت لديه

رغبة كبيرة ليبقيه ندو شهر أو اثنين إذا شئت حتى يفرحا ببعضهما بعضا ( ٧١٣٧ \_ ٧١٨٧ ) ٠

وبعدها جاءت الرسائل الى الأمير من المورة بأن خصومه الروم المتمربين قد حنثوا بقسمهم ، واستأذفوا الحرب وتخلوا عن شروط ( الهننة ) التي عقدوها معه وبسماع هذا نهب الأمير الي الملك وطلب الانن بالنهاب الى المورة حتى لا تتعرض أرضه للخطر وتعانى من الضرر، وعندما سمم الملك بهذا لعن وشدتم بعذف ولأنه عرف وعلم كما هي الحقيقة فعلا أنه كان بناء على توجيه أمير المورة كسب المعركة مع كونرادين مع بقاء سلطته على مملكة أبوليا ( التي أراد أولنُك الالمان ، والفيبلليين ومعهم التوسكان واللومساريين الاستيلاء عليها) ولأنه أدرك أن الأمير قد انفق كثيرا جدا على القوات التي جاء بها في ذلك الوقت من المورة للمساعدة والخدمة ولمعونته ، أمر بأن يعطى من الخزينة قدرا كبيرا من الثروة ، من المال والذهب والفضة ، واعطاه مائة من افضال الجياد. ومسم ذلك أعطاه أيضا خمسين رجلا مسلحا مع جيادهم وكلهم من نخبة الجند ومائتين من حملة الأقواس والسهام وكانوا كلهم مأجورين سأجر ستة اشهر ، اضافة الى الجند والفرسان ، ليأخسنهم الى المورةليقفوا معه ليساعدوه على حسرب الروم المتمسريين ، النين لم يتمسكوا في حياتهم مطلقا بالصدق أو القسم ، وعليه بعد أن نظم أمير المورة كل الأشياء التي اعطاها الملك له: القدوات والأسلحة والفيول، والفيام والأموال، غادر نابولي ونهب الى برنديزي حيث وجد السفن مستعدة ، كما أمر الملك ، فصعد الى ظهورها مع قواته ووصل الى كلارنتسا في اليوم التالي.

وعندما سمع كل الموريون أن الأمير قد وصل الى كلارنتسا مع الجيوش والقوات التي كانت معه صحيحا معالى ولا ينقص منها أحد معبد الغنائم وثروة مرعبة كسبوها في المعركة التي خاضوها مع كونرايين ، أثنى المجميع على الامير وعلى البابا المقدس ، واقام كل الناس في المورة احتفالا حبيرا واظهروا اخلاصهم للامير وقادة

الفرسان وابتهج كل واحد بصديقه أو قريبه ، وحمد الجميع الرب عندما راوا انهم عادوا.

وطلب الأمير أن يعرف الحقيقة حول كيف توفرت الذريعة التي أدت الى خرق السلام ، وأخبره اولئك النين كانوا يعرفون انهم قد بدأ وا الحرب وأصبحوا حانثين بالقسم الآن ، وكان بعض الناس قد أخبروهم وهم يتمنون أن يكون هذا صدقا ، بأن الأمير قد قتل في المعركة التي خاضها الملك ضد الألمان ( ٧١٨٧ - ٧٢١٧) وعليه أجاب الأمير قائلا إن الذرائع لا تنقص أبدأ الرومان الكفار ولانهم مننبون بنوايا شريرة اخرى ، وعليه مننبون بالحنث بالقسم فإنهم مننبون بنوايا شريرة اخرى ، وعليه استدعى الأمير ، أمير كارتيانيا وقال له : يا بن أخي الطيب ، خدن معك الفرنجة النين احضرناهم معنا من ابوليا والنين كافانا وساعنا بهم الملك حتى يساعدونا ويحاربوا الرومان معنا وليكونوا معك في سكورتا على طول الجبهة ليحرسوا ارضان الفيربكوا الرومان.

وعند سماع ذلك وافق السير جيوفري أمير كاريتانيا عليه بحرارة ، وبدا له الأمر مغريا لأنه فكر ورجا أنه بهنه القدوات سيلحق الدمار بالروم ويحمي أرضه (٩٨) واختهم ونهبوا الى أرض سكورتا ، وهناك وجههم أن يستقروا ويتغذوا مواقع لهم في القرية التي تدعى أراكوفا العظيمة (٩٩) والتي تمر عبرها جبهة سكورتا ضد الروم ، ليقاتلوهم ويحموا الأرض. وعليه حدث ربما بسبب الخطيئة أنه قبل مرور شهر أو شهرين وربما بسبب المياه البارية في تلك البقعة اصيبوا جميعا باضطرابات معلية وتوفي معظم الفرنجة النين كانوا في مسينة أراكوفا ، ولم يجد أمير كارتيانيا راحة ، حيث أنه أخذ كثيرا ممن بقوا ممن كانوا أصحاء بدرجة كافية لحمل السلاح والركوب ومضوا الى المعركة ومرة تلو الأفرى كانوا يواجهون الروم ويلحقون بهم قدرا كبيرا من الدمار.

وعليه يسبب خطيئة الأرض حاق بفرنجة المورة في ذلك الوقت

النحس وسقط أمير كاريتاينا الشهير صريع مرض رهيب وغطير وانتصرت طبيعة الانسان وأخنه الموت ، انظروا الضرر العظيم ، الذي حل ( ٧٢١٨ - ٧٢٥٣ ) بالمورة في ذلك الوقت وماتبعه من حزن عظيم ، وحان الأمير أيضا عليه وبكاه الجميع صفيرهم وكبيرهم ، وا أسفاه على المساب الفادح الذي الم بالمورة في ذلك اليوم، ومن الذي لم يحزن؟ لقد كان للايتام أبا ، وللأرامل زوجا وكان أميرا وحاميا لجموع الفقراء ، لقد حمى كل الناس من الفللم ولم يدع فقيرا يعانى من صعوبات سوء الحظ ، ولا رجلا جديرا أن يحيق به الفقر ، انظر سوء الخظ الذي وقع في ذلك اليوم ، أن يذهب مثل هذا الرجل والجندي الشهير وييتم كل من أحبوه ، حسنا كما حدث لسوء الحفظ ، انه لم يكن له وريث ، فلم ينجب ولدا من صلبه ، ليتركه ليرث القلاع والمقاطعات التي كان يملكها في المورة ، وفي شعاب سكورتا والأماكن الأخرى قسمت الأرض قسمين ، أخذ الأمير وأحدا لأنه كان صاحب السلطة وأخنت الآخر زوجته كمهر وكان مستحقا لها (١) ، والأن كانت هنه النبيلة أخت السير غوليوم ، دوق أثينا ، وكان يدعى الامير العظيم ، وكان اسمى من الهيلنيين (٢) والآن بعد أن مر بعض الوقت ، الشهور والآيام ، أرسل الأمير العظيم الي مملكة أبوليا مبعوثين حصييفين الى كونت بدريين ، وكان يدعى السير هـوغ وكان كونت ليكس وعقدوا اتفاقا أن يأخذ ( أخت الأمير العظيم ) السيدة كارتيانيا زوجة ، وبعد أن توصلوا الى هذا الاتفاق قام الكونت بالعبور ونهب الى المورة ، الى مدينة اندرافيدا وذهب الأمير العظيم أيضا اليها من مدينة طيبة ، وعندما التقيا توصلوا الى تفاهم مع بعضهما بعضا ، وارسال الى سايدة كارتيانيا ، فجاءت ، وهناك ( ٧٢٥٤ \_ ٧٢٥٤ ) تزوجها الكونت هوغ بريين ، وبعد أن أنصر ف الى القلاع والمن التي كانت له في المورة من النبيلة ، اخذها وقاما بالعبور وذهبا الى أبوليا ، ولم يمر وقت طويل كما أراد الأمير قبل أن تحمل النبيلة من الكونت هوغ وتلد ابنا رائعا ، سمى غوتير ، اصبح مولعا بالسلاح والغزوات وشهيرا ومحمودا من كل مماك الغرب (٣) ، وبعد فترة مسن الوقست تسوق السسيرغي دي

لاروش ، الملقب بالأمير العظيم ، ودوق أثينا وانتقلت ارضيه پوسلطته الى الكونت غوتيير ، ابن الكونت هوغ ، الجندى الجسير 'بالشاء' الذي اتحدث لكم عنه ، وكان ابن عم للسير جيوفري ، وهكذا جاء ودسلم الميغالومريت ، وأصبح دوق أثينا وأميرا بالوراثة وهكذا وجد في ذلك الوقت أن الكاتالان النين كانوا يعرفون في ذلك الوقت الصحبة ( العظام ) (٤) قد جاءوا الى هالميروس ، حيث جاء بهم دوق أثينا السيرغي بتوقع وبالاتفاق على أنهم سينهدون الى المورة ، ويفزون الأرض ويستولون على الامسارة مسن اجسل زوجته ، التي كانت الوريثة والتي كانت تدعى ماهوت \_ وكان أمير تارندو يمسك املاكها ، امارة أخيا بطريقة غير مشروعة ره، وعندما وجد الدوق السير غوتيير أن الصحبة قد جاءت وكانت تصحب معها الفا او أكثر من الترك ( ٧٢٨٥ - ٧٣٠٩ ) توصل الى اتفاق معهم مع معاهدات عظيمة لشن المسرب على رومسانيا والاستيلاء على ولاشيا ، وحالما استولوا على قلعة دوموكس ، حل بينهم النزاع والقتال العنيف، واعتنز الكاتا لانيون في خنوع للدوق ، ولكنه بالغطرسة التي من شيم الفرنجة وبناء على المشورة الفاسدة التي اعطىاها الأخسرون له تسولي حسسربهم وخسر المعركة ، وأسر خلالها وقطعوا رأسه أواخدوا أرضه وما زال الميفالوكريت ، والصحبة اليوم أمراء فيها ، ووقعت المصركة في يوم الاثنين الخامس عشر من أذار من السنة الحارية من السنوات ٦٨١٧ منذ خلق الكون وفي الخمس عشرية الثامنه (٦) ٠

وسأتوقف هنا عند هنه النقطة عن الكلام والكتابة حول كونت بيرين ، الذي كان دوق أثينا ، وسأخبركم بقصة أخرى ، حول ما حدث خلال الوقت الذي كان فيه الأمير غوليوم في السحن في القسطنطنية ، واطلق سراحه بناء على الاتفاقات التي ابرمها في ذلك الوقت والتي سمعتم بها في الحقيقة في هذا الكتاب ، والآن في ذلك الوقت ، اعطحى كرهينة لدى الامبراطور أخصت خودرون الموت ، اعطحى كرهينة لدى الامبراطور أخصت خاودرون الامارة كلها (٧) .

حسنا وبينما كانت هذه الشخصيات النبيلة رهينة مقابل الأمير هناك في القسطنطينية حدث أن توفي أمير اكوفا (م) ، السير غوتبير روربير ، ولم يكن له وريث من صلبه سوى ابنه المارشال جين دي باسافا ، الذي كان قد اتخذ أخته زوجة شرعية له ، وأنجبا ابنة كانت تسمى مدام مرغريت (م) ولأنها كانت رهينة في نلك الوقت في المدينة ( وضعها الأمير هناك في مكانه ) ، ولم يتصانف وجودها في المورة ، ضمن الشروط بأن تذهب الى الأمير لتتسلم منه اقطاعية اكوفا التي كانت وريثة لها .

واحتفظ الأمير بالاقطاعية لنفسة ، وعندما عائت النبيلة مدام مرغريت من حيث ( ٧٣٢٧ ـ ٣٣٣٧ ) كانت رهينة مقابل الأمير عوليوم وراحت تطالب باقطاعية اكوفا اجابها الأمير بهذا الجواب : إنه بعد مرور السنة ويوم من وقت امتالكها لهذه الاقطاعية ولم تأت الى محكمته للمطالبة بها ، كما تشترط اعراف الأرض وعاداتها ، فإنها تفقد منا ملكته أيا كان وانه لن يعطيها شيئا (١٠)

وعندما سمعت النبيلة هذا دهشت ، لأنها لم تتوقع مطلقا أن تجد لدى الأمير مثل هذا الجواب الذى اعطاه لها ، لأنها كانت في السجن كرهينة من أجله ، وفي الحقيقة أنه همو نفسه ، قصد وضعها هناك ، وهى لم ترتكب عملا شريرا ، لأنها لو كانت في المورةمرتاحة لما وقعت مطلقا في ارتكاب خرق للعادات ، ولكن حيث أن الأمير قد وضعها كرهينة وسجينة من أجله ، فانها لم تتوقع أن يقدم على مثل هذا الخداع وتلك الذرائع وذلك الجواب ، ومع ذلك عندما الركت السيدة مرغريت وأولئك الذين كانوا مؤيدين لها ومشاورين أن أمير الورة لن يعيد حقا اليها ، غادرت وعادت حزينة الى بيتها ، والأن وبعد مرور وقت قصير ، شهر وأكثر ، عادت النبيلة فذهبت الى وبعد مرور وقت قصير ، شهر وأكثر ، عادت النبيلة فذهبت الى وبعد مرور وقت قصير ، شهر وأكثر ، عادت النبيلة فذهبت الى وبعد مرور وقت قصير ، شهر وأكثر ، عادت النبيلة فأكوفا الأمير مع المشورة والرفاق الذين كانوا معها وطالبت بقلعة أكوفا وجوارها وكل البارونية وقامت في الحقيقة بالطالبة الثانية

والثالثة ، وكان الأمير يعطيها الجواب نفسه واتبع خط السلوك نفسه كما في المناسبة الأولى .

وعندما سمعت السيدة مرغريت جيدا أنها لن تجد مطلقا حقا لدى الأمير طلبت من كل أصدقائها وأقاربها أن يشيروا عليها كيف تتمرف حتى لا تفقد حقها وتحرم، وهؤلاء الاحكم الذبن كانوا يحبونها أشاروا عليها بالزواج من رجل عظيم ( ٧٣٦٤ \_ ٧٤٠٩ ) داهية وذي نسب رفيع ، وهو بحكمته ومع أقاربه سيمكنونك من حق الانتفاع بممتلكاتك ، ، ووافقت البارونة الحكيمة في الحقيقة وقبلت الزواج ، وعليه عمل القادة في عائلتها معا فتزوجت زوجا نبيلا ذا نسب رفيع وهو أخو النبيل السير نيكولاس دي سانت أومر وأمير طيبة، وكان السير جين ايضا يحمل اللقب نفسه دى سانت أومر وكان لها أخ ثالث يدعى السير أوثون ، وعندما تنزوجها حصل على لقب مارشال قابل للتوريث ، وكان هذا في الحقيقة من تصوابع تلك المرأة ، وكان أل سانت أومر من ذوى النبالة الرفيعة ، وكانت أمهم الأخت الشرعية لملك هنفاريا وأباهم السير بيلا وكانت هي الزوجسة الشرعية ، وأنجب هذان الاثنان معا هؤلاء الأمسراء التسلاثة وكان لدوق اثنينا الأمير العظيم ثلاثة أخوة أخرون ، وكانوا أبناء عمومة مباشرين لآل سانت أومر اى ان قرابتهم كانت من الدرجة الأولى (١١) ، وبعد أن تزوج السير جين من السيدة النبيلة مرغريت ، لم يرغب بأي طريقة أن تتأخر مسألة أكوفا وأن لا يطالب بها في محكمة أمير المورة ورجا اخوته وذهبوا معا ، ووصلوا الى المورة ، وذهبوا مباشرة الى كلارنتسا ، وهناك وجنوا الأمير مع قانته ، وقد عقنوا سرلانا لمعالجة قضايا معينة كانت لديه وأمضوا يومين بون أن يتقدموا بأي طلب ، ولعبوا واحتفلوا مم الموريين (١٧) . حسنا ومضي يهمان وجاء السير جين مع أخويه ، من أل سانت أومر ومع زوجته التي كانت الوريثة ، وذهبوا الى حضرة الأمير ، وقدمت نفسها كوريثة لكل املاكهم ثم قدمت زوجها كوكيل وزوج ، كما تفترض العادات ، (١٣) وفي هذه اللحظة قال السمير جين له على الفور: أيها الأمير سيد المورة ، أطلب وأتوسل اليكم وأنتم أميرنا ، وأنا

وريث ، أن تأمر بجمع قائتك ، وقادة فرسان المورة والفرسان التابعين ، ليسمعوا معك ما ساطلب به وأن تحكم ( ٧٤١٠ - ٧٤٥٧ ) لي بالعدل لأحصل على القرار الذي أريد بموجبه أن أنال الحقق طبعق أعراف المورة وأنا لا أطلب أي محاباة ، بل أطلب حقى.

وعليه أجابه الأمير بنفسه وقال له :« بكل سرور ، وطالما أذك تطلب الحق فاني مستعد أنا ومحكمتي كي نمن به عليك » \*

وامر الأمير على الفور قادة الفسرسان وأيضا التابعين مسن الامارة بالمجيء ، وجلسوا معا جميعا في سانت صوفيا ، حيث كان الأمير يقيم في اندرافيدا ، وبناء عليه نهض الأمير المسن السيد نيكولاس دي سانت اومر وامسك بيده اليمني اخته ، وزوجة أخيه ، السيدة مرغريت وقال للأمير :« ياسسيد المورة ، إنه الحسق الذي يعرفه كل واحد في الامارة ، أن أختى التي تقف هنا في حضرة سيانتكم ، هي ابنة أخ أمير أكوفها ، السيد غوتيير ولقبه دى روزيير ، وأختى هذه هي ابنة اخته ، وحيث أنه توفي دون ولد يكون وريثًا له من بعده ، فأن الأرض وقلعة أكوفًا آلت الى أختى ، وهلى الوريثة ، وكما تعرف ياسيدى ، انها كانت رهينة عنكم في القسطنطينية - وأنت الذي وضعتها هناك بنفسك ولم تكن هنا خلال فترة السنة التي تلت وفاة أمير اكوفا ، حتى تأتى وتقدم نفسها الى حضرتك ، كما هو مشروط في أعرافنا في كل الامارة ، خالل الأربعين يوما وخلال العام ، وهي حقيقة لم تخطئك ، ولم تخطىء هي أيضًا بأي شكل ، حيث أنها كانت في السجن ، حيث وضعتها وقد وضعتها رهينة وخرجت أنت من هناك .

وعندما اطلقت سراحها وجاءت الى الأرض هنا ، فهمت في الواقع على الفور وجاءت الى حضرتكم (١٠) كوريثة شرعية لأكوفا ، وقدمت نفسها اليكم وطلبت الحق منكم ، وأجبتموها بأنه لاحق لها ، واستمرت في الرجوع اليكم مسرات عديدة وهسي تسطلب

الحق منكم ، ولم تعقدوا لها مطلقا محكمة ، ولكنكم بنفسكم فقسط كنتم تقولون بأنه لاحق لها وهي كامراة بدون من يشر عليها وبلا أصدقاء عادت الى بيتها يائسة ، وانتظرت أن يأتيها العون ( ٧٤٩٣ ـ ٧٤٩٥ ) من الرب واليوم برضى الرب ، تزوجت رجلا نبيلا ذا نسب عظيم ، يمكنه هكذا أن يحمي حقها ، كما يليق بأي رجل نبيل أن يفعل ، ولهذا السبب مثلا أمام سيادتكم وجئت أنا ، أخوهم ، لأقدمهما كليهما لكم ، الواحد كوريث والثاني كوكيل عنها وهما يلتمسان حقهما ، وأنا أطلب منكم وأتوسل اليكم ، أن تمنحوهما الحق المتوجب لهما وتعطوهما حق المنفعة في القلاع والولايات في أراضي أكوفا . وهم مستعدون كي يقدموا لكم ماهم مدينون به من خدمات وولاء وتحالف " (١٠)

وعليه أجاب الأمير بذفسه وقال للسير نيكولا سدي سانت أومر: «
لقد استمعنا بدقة كما فعلت محكمتنا ، للكلمات التي نطقتم بها
ولقضيتكم وذشهد ونعلن بأن ماقلتموه حق وأنه في ملاحقتي وفي
قضيتي ، فقدت أختكم النبيلة وحسرمت مسبن أمسلاكها
واقطاعتها ، أرض أكوف وعليه أجيبكم ، وأسائلكم أذا ماكنتم ،
تطلبون منا أن نعطيكم الحق حسب القانون أو أن تطلبوا منا منحة
أمير أو حكمته ، لأنها أعيقت بسبب قضيتنا حتى لم تكن معنا في
امارتنا وهي مرتاحة خلال المهلة المشروطة في أعرافنا لتجعل طلبها
محيحا وتلتمس الحق »

وعليه أجساب السير نيكولاس وتسوجه الى الأمير بهسذا الجواب : سيدي امير المورة اتوجه لسيادتكم اذا كان لي الحق أن أعرف أن أختي التسي هذا لم تسطلب بحسق ، القلعسة والولايات ، وأرض أكوفا ، ثم أنه مما يناسسبنا أن نطلب منة ، ولكن في هسذه الحالة إن طلب الحق صحيح ، كما تعرفون أنتسم لأن أختسي كانت محتجزة في السجن بدلا منكم ولم تكن قسادرة بسأي وسسيلة على أن تضرح من هناك لتأتي وتتقدم للمطالبة بسأملاكها في أكوفسا . وعليه فاني لاأطلب منكم منة بل حقا فقسط كمسا يتسطلب القسانون ويقضي ( ٢٩٤٧ ـ ٧٣٥٢ )

وبناء عليه أجابه امير المورة ، وقال للسير نيكولاس دي سانت أومر : طالما أنه لاحاجة لمنة مني ، وتريد المطالبة بالحق أمام محكمتي ، فأني أعلن وأشهد لك ، وأؤكد صدقا أن الشر سيحيق بي من الرب كما سيلحقني لوم كل الناس اذا حسرمتك مسن هذا ، وعليه أريد تسوية الأمسر باهتمام وتفسريق وطبها لأعراف الأرض حتى لاأرتكب خطأ يلومني عليه الرب والقديسون وكل الناس ، وأريد من قادة الفرسان والأساقفة والفسسان الأتباع في كل الامارة أن يجتمعوا حتى أقدم لهم القضية حتى يحكموا فيها بخوف من الرب طبقا لأعراف المورة ، التي أعطاها الامبراطور روبرت لأخي المبارك الأمير جيوفري عندما عقدا اتفاقا وجعل منه صهرا .

وعليه أمر الأمير بكتابة الرسائل لكل قادة الفرسان في كل الامارة وللأساقفة أيضا والفرسان وجاءوا وتجمعوا في كلارنتسا ، ودخلوا كنيسة سانت فرانسس في ( دير ) المينوريت وجلسوا للحكم ، كما هو العرف ثم قال الأمير للسير نيكولاس : « أريد أن أعرف منك من هو المصامي الذي يلزم أن يتصدث عن أختك ، ويقصدم الدعوى ويخاطب المحكمة » (١٦) وأجابه أنه هو نفسه الذي سيتكلم ويجيب على كل مايخص المحاكمة حول مسألة قلعة أكوفا ، وأجاب الأمير على هذا قائلا : طالما أنك تتعهد بأن تكون المصامي في هذه المسألة المتعلقة بالسيدة مرغريت فحبا لك ولصحبتك ، ساصحبك وسأعين نفسي محاميا للدفاع والمصافلة على حقوق المحكمة (١٧) ) (٧٥٣٧ - ٧٥٧٧)

وعليه استدعى الأمير المحكم وكان اسمه السير ليونارد وكان من أبوليا (١٨) وكان رجلا حكيما جيد الثقافة والعلم ، وكان يتخف منه صديقا مؤتمنا وعنصرا رئيسا في مجلسمه وأعطمي الصولجان والعصا اللذان كان يحملهما في يده كما همي العادة بين القادة والأمراء في كل أنحاء الدنيا ، وقال له :« إني اسلمك السلطة التي أملكها حتى تقف في المحكمة لتحكم وتحافظ على الحق بالقانون

وبالمشورة والرفعة الموجودة هنا في هذه المحكمة ، واني أضعك أمام قسمك بالمسيح وأمام نفسك أنك انت وكل الذين يجلسون معك هنا في المحكمة سيحافظون جيدا على حق النبيلة السيدة مرغريت وكذلك على حق المحكمة ،

ثم تولى السير نيكولاس وصف وتلخيص مسألة أكوف ، وكيف أن السلطة على هذه الممتلكات انتقلت الى المارشالة السيدة مرغريت كما سمعتم هنا أعلاه في كتابي مما لاأميل للكتابة عنه لكم مرة أخرى لأنه سيكون مزعجا وسيتعبكم جميعا .

وعندما أنتهـــى ممــا كان عليه قــوله ، بــدأ عندئذ الامير بدوره ، الكلام ليقدم الأسباب والأعذار والدفاعات والبينات ضد ماأعلنه وقاله السيرينيكولاس كما هو معروف في الدعاوى القـانونية وفي كل المحاكم حيث يعلن كل انسان مايعرفه أنه معالجة ، وبعد أن قالا الكثير وكثر الكلام أمر الأمير بأن يقدم الكتــاب الذي دونت فيه أعراف الأرض فوجدوا فيه مكتوبا الفصــل الذي يشرح بـالتفصيل ويفسر أن التابع ملزم بأن يفعل مايلي : اذا حدث أن أسر أميره من قبل عدوه واحتجزه في سـجنه مقيدا بــالأغلال ، فــان الســيد ( الأمير ) قد يتطلب منه ( التابع ) ويطالبه أن يدخـل الســين كرهينة عنه ليحرر سيده من الأسر ، ويطلب منه بمـوجب الأعراف وطبقا لما يفرضه القــانون أن يذهــب بنفســه الى الســبن وطبقا لما يفرضه القــانون أن يذهــب بنفســه الى الســبن سراح ( ٧٥٧٩ ـ ٧٦٢٢ ) تــابعه مـن السـجن الذي دخله بـدلا منه رمنه (١٩)

وكان كل من كانوا في المحكمة في ذلك الوقت ميالين للرأي التالي وقالوا بحكمة كبيرة بأن المارشالة كانت مضولة بأن تحصل على الأملاك ، واراضي قلعة أكوفا ، طالما أن الأمير بنفسه قد أرسلها وكانت رهينة في سجن المدينة بدلا عنه ، وعندما قدم الأمير كتاب القانون توقفوا وتمسكوا حصرا بهذا الفصل ، فقد بين

بالكتاب ، وبأعراف الأرض أنه بالحق المازم كانت مرغريت ملزمة بهذا الفعل ، وأنه لم يخطىء بأي شكل معها ، لأنها في الحقيقة لم تظهر لتطالب بحقها في الأملاك ضمن المدد المشروطة بمسوجب الأعراف .

فالتزموا مرة أخرى وعادوا فقالوا حيث انها كانت ملزمة بهذا العمل بخول السجن لأن سيدها الذي تتبعه قد طالبها بذلك وهو ماتقضي به الأعراف ، ولم يتصادف وجودها في المورة ضمن المدد المحددة للظهور في حضرة الأمير لمطالبته بالحق وانقضت تلك المدد ، فقد فقدت حقها ، وأعطوا القرار بأنها قدد سعت بدون طائل .

ودعوا الأمير والسيد نيكولاس ومثل الاثنان أمام المحكمة وتكلم المحكم وهو من رجال الأمير موجها الكلام اليهما والقى الضطبة ، حول كيفية اتخاذ المحكمة للقرار وماانتهت اليه طبقا للقانون ، وبين لهما بالتفصيل الحق والأسباب التي أدت الي ربح البلاط لقلعة أكوفا مع ولائها والمقاطعات المحيطة بها، حسب أعراف المورة وكما يقضى القانون .

وبسماع هذا شكر الأمير كما هي العادة في المحاكم ، المحكمة لربحة القرار ، ولكن المارشال السير جين لم يكن ليقدم شكره باي طريقة ، وبعد ذلك طلب النبلاء وقادة الفرسان من الأتباع الأذن بالرحيل وأعطاهم الأمير الأذن بذلك ، وغادر كل منهم الى حيث يريد ويرغب وهكذا تفرقت المحكمة وذهب كل منهم الى حيث يحتاج ان يذهب

وبعد ذلك استدعى الأمير المحكم وقال له سرا بحكمة كبيرة « اقسم لك أيها المحكم ( ٧٦٧٣ \_ ٧٦٧١ ) بحضوركم ياسيدي بدا لي هذا الحكم الذي صدر محزنا ، وأن النبيلة السيدة مرغريت قد جردت من القلعة والاقطاعية وتوابع أكوفا كما وأخشى حقا

وأعرف أنه صحيح لأني وضعتها في السبجن حيث كانت ، ولهذا السبب لم تجد الفرصة لتكون هنا خلال المدد والفترات التي كان يفترض أن تأتى خلالها وتمثل في بالطي للمطالبة باقطاعية أكوفا التي كانت من أملاكها ، وسأخبرك كيف حدثت هذه الخطيئة ، ففي الوقت الذي أتوا الى فيه وأخبروني بأن أمير اكوفا كان يموت ( ولأن السيدة مرغريت كانت في السجن وهي التي كانت ستؤول اليها الأملاك لأنها كانت وريثته وابنة اخته ) دفعتني نزوة الى تناول الكتاب ، ذلك الذي دونت فيه أعراف الأرض ، وتصادف أن وجنت الفصل الذي يبين ويثبت ، ويذكر ويفسر بأن الانسان التابع أيا كان هو ملزم بدخول السجن ، اذا طلب منه سيده ويفسر ذلك من أجل أن يتحرر هو نفسه من السجن ، وبعد ذلك يكون هدذا السعيد ملزم بتحريرة من أسره في هذا السجن ، وكما افترضت وكما وجدنا في القانون ، حيث ان المارشالة كانت في سجن المدينة رهينة عنى ولم تكن قادرة على الظهور في محكمتي ضمن الفترات المشروطة بموجب القانون ، فانه كان حقا أن تحرم وأن تفقد أمالكها ، شم الركت وقلت في ذهنى أنها طالما أنها كانت في السجن بدلا منى وأنها فقست الأملاك التي آلت اليها فان الذنب واللوم يقعان على مع ذلك ، ولهذا السبب وصلت الى قرار وفيه أن أترك لها نصف البارونية وأن أعطي النصف الثاني لمرغريت ، ابنتي الاصغر لتكون ملكا لها ، وقد رأيت أن آل سانت أومر قد جاءوا الى هنا في تبجح وتعال وغطرسة كبيرة ، وبدا هذا مؤسفا لي ، وغضب قلبي ولهذا السبب سالت السير نيكولاس في ذلك الوقت مالذي كان يلتمسه في بلاطي ؟ هل هو النعة ام الحسق ؟ فسأجابني بفطرسسة كبيرة بسسانه لايريد أن يتلقى منى أي منحة بل الحق فقط ، الذي يخص السيدة مرغريت ، ولهذا السبب أمرت بأن يؤتي بالكتاب الذي يحوي قانون المورة والذي بونت فيه الأعراف حتى نحاكم بها ، فقد تذهب سنك غطرستهم لذا أحلت الأمسر الى ( ٢٧٢٧ \_ ٤٠٧٧ ) حسكم القضاء »

حسنا والآن وقد حكم اتباعي بموجب القانون بتجريد السيدة مرغريت ، أريد أن أنعم عليها بمنحة ، تعرف لدى كل من يسمع بها وللذين لديهم الحكمة والمعرفة وفي هذا المجال لدى معرفة بما هو مكتوب في السجل (٢٠) ان بارونية اكوفا بكل توابعها تعادل استحقاق أربع وعشرين فارسا ، وعليه أريد منك اذا كنت تحبني أن تدعو كولنيت وهو المسؤول عن تسبجيل المنح الاقسطاعية لكل الامارة ، ودع الشيوخ في بارونية أكوفا يحضرون وليجلبوا معهم المحاضر التي يملكونها (٢١) وقم بهذا التقسيم لكل البارونية أريد اقسم ثلثا وأختر الافضل له ، وعندما تصبح الحصص ثمانية أريد خمسة منها كلها من الأفضل ثمنا من الأرض ، وافضل الثلاثة الأخرى عن الأولى بالعائدات وأجعل لي مرزية فرنجية مكتوبة تضولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ثلث البارونية تضولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ثلث البارونية للسيدة مرغريث كمنحة وهدية جديدة لها ولأولادها (٢٢)

ونفذ المحكم على الفور وبلهفة كبيرة أمر الأمير ، ووضع المحكم بنفسه الضاتم على هدذا الامتياز وأحضره الى الأمير وقدمه له ، وقراه الأمير وبدا له سليما ورفع ملاءة سريره ووضعه تحتها وقال للمحكم: « اذهب بنفسك وأحضر السيدة مرغريت هنا وقل لها انى ف حاجة اليها واود أن أتحدث معها » وذهب المحكم اللوغوثيت على الفور وأحضرها ، وعندما جاءت المارشالة قال لها الأمير :« اني استحضر الرب كشاهد ( ٧٧٠٥ ـ ٧٧٤٩ ) على ياابنتي الطيبة على الرغبة والنية اللتان شعرت بهما نحوك ، وأنا اقدم لك عملا على سبيل المجاملة والمنحة بالنسبة للأملاك التي كانت ستنتقل اليك بارونية اكوفا ولهذا سالت الشيخ السير المسان نيكولاس ذلك الوقت عندما جئتم الى المحكم: ماذا كان يفضل ويريد منى الحق او المنحة ؟ وأى الاثنين يريد ، وهو يقطرسته وتعاليه قال انه ليس في حاجة لأن يقبل منى أي منحة ، بل يريد الحق من المحكمة ولهذا السبب أحضرت كتاب القانون: وقدمته للمحكمة وبعد ذلك حكمت بيننا ، وحيث ان المحكمة قد اعطت حكمها فليس على أن أقدم لك شيئًا ولكنى يفعل الانعام ، وأنا أعلم حقا أنه كان لأجلي أنك وجدت نفسك رهينة في المدينة عندما آلت اليك بارونية أكوفا ، ولأن لدي شعور عميق بالعطف نصوك فقد فصلت ثلث البارونية أعطيها لك كهدية جديدة قابلة التوريث لك ولأولادك ، أرفعي أغطية السرير وهذا اللحاف وستجدين امتيازك ففنيه مع مباركتي » •

وتقدم المحكم واحضر الامتياز وأعطاه للأمير ووضعه بين يديه ، وخاطب الأمير السيدة مرغريت : « تعالي ياابنتي حتى أنعم عليك » واقتربت منه فأعطاها الوثيقة ، وخلع قفازه ، وبه قلدها الانعام ، وهي كامرأة حكيمة تلقته بسرور وبانحناءة خفيفة وشكر عميق ، ثم ودعته وذهبت الى بيتها ووجبت هناك السيد جين زوجها فأظهرت له سرورا عظيما وأخبرته بالتفصيل بما فعلته هناك حيث جاءت وبأمر الهدية التي تسلمتها والمنحة التي نالتها من امير المورة ، وهي ثلث أكوفا ، وعند سماع هذا رفع السير جين يديه ، وكان سعيدا جدا وحمد الرب لأنه لم يكن يأمل مطلقا ولم يتوقع ان يحصل على جزء من السيادة على بارونية أكوفا ، والآن بعد أن فعل الأمير هذه الأشياء التي اكتبها لكم ، استدعى المحكم وأمره أن يكتب امتيازا آخر بأحد الأجزاء الباقية من القلعة وأرض بارونية أكوفا ، قائلا أنه قد أعطاه ملكا لابنته مرغريت وكنت قد أخبرتكم ان هذا كان اسمها (۲۲) ( ۷۷۵۰ – ۷۷۸)

فكتب وختم ودعاها وأعطاه لها ، وقلدها الانعام على الفور وأدخلها في حق الانتفاع ومنحها صلاته ، ودعواته بأن تملكها وترثها ، ومع كل ماأخبرتكم به ، من كتابة ووصف وأخرى أيضا كثيرة ومتعددة ، لايمكنني أن اكتبها لكم مما أنجزه للأمير غوليوم ورتبه وأقامه ، وكما هي الحقيقة الطبيعية في الجنس البشري أن كل من يولدون يذوقون الموت ويموتون ، وجاء الوقت ليموت الأمير ليذهب الى الجنة ويغادر الدنيا ، فسافر الى كالاماتا التي أحس نحوها بحنين عظيم لأنه ولد هناك وكانت من أملكه ملكا خاصا مشروعا ، أعطاها الشامبني له ملكا موروثا عن أبيه السير

جيوفري العجور من ال فيلهاردين ، وهذا لقبه وبعث برسائل الى كل مكان ، لقادة الفرسان والأساقفة وأصحاب الحكمة في كل الامسارة ليمثلوا أمامه ثم سقط في نزاع الموت الوشيك ، وتوسل اليهم جميعا أن يشيروا عليه بما هو الشيء اللائق الذي يمكن أن يفعله في النهاية الوشيكة لحياته - •

وكتب وصيته بدقة عظيمة ، فعين خودرون حاكما عاما وتركه نائبا على الامارة (٢٤) وكتب للملك شارل وتوسل اليه بان يتولى نقل بناته اولا ثم كل من في الامارة ، صفيرا وكبيرا الي حفظه وحمصايته وأن يحصكمهم جميعصا بصالعدل وبالنسبة الى اديرة الفرنجة وأديرة الروم أيضا ، التي أسسها وأقــامها حتــي تتــوسط لدى ملك الســماء لكل النصرانية ( ٧٧٨٨ \_ ٧٨١١ ) باهداء صلواتها التي تنظمها بذلك الامتيار الذي منحه لكل منها ومثل ذلك يجب أن لايتدخل أحد فيها أو يثير أي متاعب في أي جزء مما أعطاه لها ، ومثله ليس لأي انسان حي على الاطلاق ان يسيء الى الهدايا التي قدمها للناس الذين خدموه باخلاص وتفان ، وأوصى بأنه بعد موته ولكن ليس قبل مرور سنة كاملة أن توضع عظامه فقط في تابوت في كنيسة القديس يعقبوب المورة في اندرافيدا ، هذه الكنيسة التي بناها وقدمها للهيكل وفي القبر الذي بناه والذي يرقد فيه أبوه وأخوه على أن يكون أخوه الى يمينه ويكون هو عن يساره وأبوه في الوسط (٢٥) بينهما وقضي بايقاف مال يصرف على أربعة قسس يدعوهم كل الرومسان هيريز (٢٦) ليتابعوا دون تـــوقف فتــرة بعــد فتــرة الانشاد ، والاحتفال بالصلاة الدائمة على أرواحهم وأمر بهذا كوصية تحت طائلة التأثيم والحرمان الكنسي ، ودونت كتابة حتى لايتدخل فيها أي رجل في الدنيا ،

وعندما رتب كل هذه الأمور التي أخبرتكم بها وأمورا أخرى أيضا ( لاأستطيع ادراجها لكم لأني تعبت من الكتابة بسبب الكتابة الكثيرة التي تتطلبها ) أسلم روحه وأخنتها الملائكة وحملتها الى

حيث يوجد الصالحون: خلدوا ذكراه كلصكم فقد كان اميرا طيبا، انظر الشر الذي حل والذي يجب أن يحزن له الصغير والكبير في المورة لأنه لم يترك ذكرا، ابنا من صلبه ليرث الأرض التي كسبها أبوه بهذا العناء (٢٧) بل على العكس أنجب بنات وذهبت جهوده هباء لأنه لم يوجد أنه قد شرع أن الابنة الأنثى ترث تركة أمير، لأنه من البداية الأولى كانت اللعنة تلقى على المرأة، ولم يكن مطلقا في حياته لأمير ينجب بنات يخلفنه أن يبتهج ، لأن كل مجده وسلطانة اللذان أعطاهما الرب له سيأخذهما الأصهار اذا وهبه الرب أصهار (٢٨)

والآن بعد أن توفي الأمير غوليوم كتب السيد جين دى خودرون الحاكم العام ( وهكذا كان يسمى في كل الامارة ، قد بقى في الواقع نائبا الأمير المورة) على الفور رسائل وبعث بالرسل الى نابولي حيث كان الملك شارل ، وأبلغه بتفصيل دقيق بموت الأمير وحالته (٢٩) وعندما سمم الأمير ذلك حسزن على نحسو موجع ، وأمر بدعوة قادة مجلسة ، وسألهم المشورة حول أرض المورة وكيف يحكمها ، وأشار عليه مجلسه أن يرسل رجللا بالغ الحكمة ، وجنديا خبيرا ليكون نائبا وحاكما في كل الامارة وان يعطي الأذن والسلطة وأن يحكم طبقا لرغبات وخير أهل الأرض ، وعليه عين فارسا موثوقا واسمه روسو ولقبه دي سللي ، وكان رجلا نبيلا وجنديا خبيرا (٣٠) ، وأعطاه خمسين من المرتزقة ( ٧٨٤٠ \_ ٧٨٧٩ ) بخيولهم ، و ٢٠٠ من حملة الأقدواس قاذفة السهام وكلهم من أرفع الدرجات ومن الجنود الرائعين الذين أمره الملك بأن يضعهم نيابة عنه في حماية قلاع المورة : واصدر اليه الأوامر ، التي أخذها معه ، والى الأساقفة ، وقادة الفرسان والفرسان والزعماء الذين كانوا في المورة في حيثه ، حيث حمل رسائل من جانب الملك ، وترك نابولي مع هذه القوات ووصل الي كلارنتسا في أوائل ايار ، والآن عندما وصل أرسل رسائل خطية الى أساقفة الأرض ، ولكل قادة الفرسان وللفرسان تضم كتبا من الملك كان قد حملها معه ، وفي الوقت نفسه كتب لهم من جانبه ان يجتمعوا

في كلارنتسا ليروا الأوامر التي أحضرها من الملك ، وجاءوا عند استلامهم الرسائل ، وحالما تجمعوا كبيرهم وصفيرهم ، فتحوا الأوامر وقراوها ، لقد أمر الملك كل الناس في المورة بأن يقبلوا روسو دي سللي كنائب للملك ، وكل من كانوا من الاتباع ودانوا بالولاء عليهم أن يؤدوا ذلك لروسو عن أملاكهم تماما كما لو كان هو الملك نفسه .

وحالما انتهوا من قراءة هذه الأوامس تشاور قادة الفرسان والأساقفة والفرسان ايضا حول كيفية تحرير انفسهم ، وأغلقوا مطرانية باتراس ، وتولى السير بنوا الكلام عن الجمع وعليه تعهد بأن يخبر نائب الملك بأن كل رجال المورة صفيرهم وعظيمهم ، قد احترموا جميعا الأوامر والوصايا التي جاء بها من الملك وقبلوا به وتمسكوا به واحترموه كما لو كان الملك بنفسه ، ولكن الولاء وفعل التحالف اللذان أمرهم ، بأدائهما للنائب دى سللي لن يفعلوه مطلقا لأنهم بفعل ذلك انما يشردون عن الأعراف ، التي اشترطها قانون المورة والتي حصلوا عليها منذ زمن الاستيلاء والتي جرى اداء القسم عليها وكتبها الذين غزوا امارة المورة وملكوها ( ٧٨٨٠ \_ ٧٩٢٦ ) بالسيف، (٣١) لأن قانون المورة واعراف الأرض يشترطان أن الأمير ، السيد الحقيقي ، أيا كان عندما يتولى السلطة ، يجب أن يأتي بشخصه الى الامارة ليقسم قبل كل شيء للقوات التي في المورة وهو يضعع يده على انجيل المسيح ، بأن يحميهم ويعدل بينهم ، وفق الأعراف التي تسود بينهم ، وأن لايزعجهم في الاعفاءات التي يملكونها ، وعندما يقسم الأمير بالطريقة التي أخبرتكم بها ، يبدأ عندئذ كل التابعين في الامارة بأداء الولاء للأمير لأن فعل التبعية الذي جرى عندمسا يتبادلون القبلة في الفم ، أمر مشترك بين اثنين ، وهكذا فان الأمير مدين بولاء طيب للتابع كما هي الحسالة بين التسابع وبينه ، وليس هناك فرق بصرف النظر عن المجد والتشريف الذي يلقال كل امير ، ولكن اذا كان الأمير في أرض أخسرى ويرغب في تعيين بعض الممثلين الأخرين ليتقبلوا الولاء الذي يدين التابع به،ان الاتباع في

المورة غير ملزمين بأداء الولاء والاخسلاص لأي انسسان أخسر غير الأمير بنفسه ، وضمن حدود الامارة ، وعلية أن الاتباع في المورة يطلبون منك أن لاتأخذ هاذا انعاكاسا عليك ، لانهم يفضاون أن من ممتلكاتهم على أن ينحرفوا عن اعرافهم، وعلى اي حال فليتم مايلي من اجل جلالة الملك ولاتدعوه يعتقد باي حال بانهم يفعلون هذا تحديا بل بما أن سلطة الامير قد تبدلت ، إننا يمكن أن نصبح تحت سلطة سيدنا الملك ، إذا كانت لدينا السلطة على تقديم الولاء ، إننا نحن الموجودين هنا في حضرة سموكم ليس لدينا هذه السلطة ما لم يكن الأخرون هنا: الأمير العظيم قبل كل شيء ، دوق اثينا ، وأمراء يوريبوس الثلاثة ، ودوق ناكسوس وأيضنا ماركيز بودونيتزا . وعلى أي حال لتفادي المناقشة الطويلة ، إذا كانت هذه رغبتكم ، بينما انتم اليوم نائب الملك ، ولديكم تلك السلطة ، ولستم اميرا شرعيا حتى يقدموا لك الولاء ، وحتى تكون لديك ثقة في الهل الأرض ، وهم بدورهم تكون لهم الثقة فيك ، وفي أنك ستحكمهم بالعدل ، فلتكن هناك تسوية بخوف الرب ، وهي أن تقسم لهم على انجيل المسيح بأن تحكم وفق أعراف الأرض ، ثم بعدك يقسم هؤلاء لك بـــان يكونوا مخلصيين للملك ولك ، كممتيل للملك ( ٧٩٢٧ \_ ٧٩٢٧ )

وعندما سمع روسودي سللي بأن قسما لابعد أن يكون ، أذعن على الفور للاقتراح وقبل بعه . وبناء عليه أمسر باحضار الانجيل المقدس واقسم نائب الملك أولا ثم الرجال من الاتباع ، بأن يكونوا اتباعا مخلصين أولا للملك شارل وبعده لورثته ، كما هو العرف.

وبهذا تسلم روسو النيابة وشرع في مباشرة مهام منصبه التنفيذية فأخذ يغير الموظفين ويضع آخرين جددا بدلا منهم ، فغير المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية وأمين الخزينة أيضا ومتعهد المؤن للقلاع وكل امار القلاع ، ووزع حملة الأقواس بين القلاع ثم عين العمال المأجورين (٢٢) •

وهكذا بعد أن بدأت سيادة الملك في الانتشار تحت اسم الأمير السير لويس الذي كان ابن الملك وزوج ايزابو، ابنة الأمير غوليوم لم يكد يمضي وقت طويل عندما لننوب الموريين الكثيرة ولأنه لم يكن لهم الحظ ليكون لهم أمير طيب توفي السير لويس أمير المورة ٣٣ ، انظر الشر الذي حل بموته لأنه وعد وبدا أنه أمير طيب وكان الاخ الأصغر للملك شارل ، وهو ذلك الأعرج ، والد الملك روبرت ، وبعد أن توفي السير لويس آلت السيادة على المورة الخاطئة الى يد وسلطة الملك شارل (٢٤) •

وعند هذه النقطة إني ساتوقف عن الكلام ، للحديث عن الملك شارل واخيه الذي كان يسمى السير لويس أمير المورة ولسوف أحكي عن الأمير العظيم السير غوليوم دي لاروش الذي كان دوق أثينا وكان أميرا طيبا أيضا ، وساحتكم أيضا ( ٧٩٦٠ ـ ٧٩٩٥ ) عن كونت بيريين ، وكان اسمه السير هوغ ، وكان كونت ليكس التي حصل عليها من ابوليا من الملك شارل (٣٠) ، وفي تلك السنة وذلك الوقت الذي اخبرتكم عنه اعلاه في هذا الكتاب الذي تقرأونه ، عندما عاد دوق أثينا من فرنسا وجد أن الأمير غوليوم قدد اسر في بيلاغونيا ، وكان في المدينة حيث كان الامبراطور يحتجزه في سجنه.

ولم يكن دوق أثينا في ذلك الوقت متزوجا وبعد ذلك تسوصل الى اتفاق مع السير تيودورس أمير والاشسيا وأخذ ابنته زوجه له ، وأنجب هذان الزوجان ابنا هو الذي كان يدعى السسيرغي دي لاروش ، والذي عاش في الواقع بعد وفاة أبيه وأصبح دوق أثينا ، وكان يسمى الأمير العظيم لرومانيا ، وعندما ارتقى وأصبح فارسا عقد اتفاقا مع الأميرة السيدة ايزابو ، وحيث أنه حصل على أرضه منها فقد أصبحت سيدته ، واتخذ ابنتها زوجة له ، وكانت تدعى ماهوت وكانت في الحقيقة ابنة الأمير فلورنت . والآن عاش غوليوم دوق أثينا أباه ، سنوات عده بعد موت غوليوم أمير المورة . وعندما ألت المورة للملك الى المورة

هو روسو دي سللي ، وبعده أصبح دوق أثينا غوليوم نائبا للملك ، ووكيلا عاما على كل الامارة (٢٦) ، أرسل الملك أمره إليه من أبوليا أو البراءة كما كان الفرنجة يدعونها ومن ثم تسلم منصب النيابة وأصبح نائب الملك لبقية حياته ، وفي هـــذا الوقـــت في أيامــه ( ٢٩٩٦ ـ ٧٩٣ ٨ ) بنى قلعــة ديمــاترا التــــي كانت في سكورتا ، والتي دمرها الرومـان ، (٢٧) ، واتخــذ الأمير العـظيم نفسه مركزه هناك حتى اكتملت قلعة ديماترا . وبعد فتـرة قصـيرة توفيت الكونتيسة زوجة كونت بيريين والتــي كانت أخــت دوق أثينا السير غوليوم ، وكانت أولا زوجــة الجندي الرهيب أمير كارتيانيا كما أخبرتكم ، والآن أنجبت هذه الكونتيسة من الكونت ابنا رائعـا أسموه غوتيير الذي عاش وأصبح فارسا جديرا ، جنديا شهيرا حقا في كل الممالك وقتل في هليمروس من قبل الصحبة (٢٨)

والآن بعد أن ماتت هذه الكونتيسة بسوقت قصير وتسوفي أيضا ، غوليوم ، دوق أثينا ، أعقب موته فوضى عظيمة ودمارا لأنه كان أميرا حكيما وانسانيا مع الجميع ، وحدث حزن عميق في كل الامارة .

وحدث بعد ذلك ما يلي: اسمع ما حدث / (٢٩): كان الكونت هوغ دي بيريين مسرورا بالعبور من أبوليا حيث ذهسب الى الموره ومسن هناك سافر بدوره رأسا الى طيبة قائلا إنه يريد الدوقة ليعزيها ، لأنها قد أصبحت حديثاأرملة للسير غوليوم دوق أثينا أخي زوجته ، وبعد وصوله الى هناك ، رأها وتحدث معها وبقي أياما عديدة قائلا إنه يواسيها ، واختلوا معا كثيرا حتى أصبح كل منهما يرغب في الآخر ، وباتفاق طيب تنوج الكونت عندها دوقته القانونية ، واتخذ زوجة الزوجة التي كانت زوجة أخيه ، وبعد اقتران الاثنين كما حكم الحظ ، حملت النبيلة ووضعت ابنة اسموها جانيت ، وحالما بلغت السن القانوني وأصبحت امرأة زوجة الى السموها الى السبير نيكولاس وكان لقبسه سانودو زوجة الى السبير نيكولاس وكان لقبسه سانودو

الاثنين اتفاق مطلقا ولسوء الحظ أنهما لم ينجبا طفلا كوريث يرث القلاع والأراضى التي كان يملكها السير نيكولاس.

والت المقاطعة الى الكونت هوغ دي بيريين بعد أن تروج دوقة أثينا وملك السيادة على كل أراضي الامارة العظيمة ، وكان تحت وصايته غي دي لاروش طيلة فترة حياة والدته الدوقة ، والآن بعد مضي سنتين أو نحوهما ، توفيت الكونتيسة وذهب الكونت هوغ الى أرضه في ابوليا ، وعندما بلغ غويوت سن الرشد تسلم ولاياته : الامارة العظيمة واصبح فارسا وكان اميرا طيبا ، وكان يسمى الامير العظيم وهو لقب هيليني ، وكان دوق اثينا ، وكان له اسم عظيم ولكن بسبب الاثام ، حيث انه امضى عمره في الشر ، لم يانن الرب ان ينجب وريثا من صلبه ليحكم الارض والمقاطعة التي كان والداه يملكانها (١٠) .

وساتوقف هنا عند هذه النقطة ، عن الكلام عن السيرغي دي لاروش ، الامير العظيم وساتكلم عن السير نيكولاس دي سانت اومر وكيف تزوج واتخذ زوجة له اميرة المورة ، التي كانت زوجة الإمير غوليوم فان الاميرة زوجته الإمير غوليوم فان الاميرة زوجته (وكانت اخت الامبراطور كيرنقفور صاحب ارتا) بقيت ارملة ، وكانت في المورة وتملك عددا كبيرا من المدن ، وكانت تملكها وتديرها من سهل المورة ، وايضا في مقاطعة كالاماتا كانت تملك مسدن نياتوكوري ، وبلاتانوس وغليكي ومدنا اخرى اضافة الي جانب هذه التي كانت لها السيادة عليها (١٤)

وبعد ذلك حدث ان السيد نيكولاس دي سانت اومر العجوز ، وكان رجلا نبيلا وعظيما لديه قدرا كبيرا من المال ، حيث توفيت روجته الاولى التي كانت في الحقيقة اميرة مدينة انطاكية ) ومنها حظي بثروة شهيرة ومال ، حدث كرجل نبيل ثابت الفكر ان توصل الى تفاهم مع اميرة المورة وتزوجها ، ولهذا السبب ذهب الى المورة وبقي معها (٢٤) وبثروته العظيمة ومقاطعاته التي كان يملكها

شيد قلعة سانت اومر التي كانت في طيبة ، وبنى هذه القلعة لتكون قوية للغاية ، وبنى ضمنها مساكن تصلح لملك حقا ، وأنشأها وبناها وكسا جدرانها من الداخل بلوحات جدارية زيتية تصور كيفية غزو الفرنجة لسورية ، ودمر الصحبة بعد ذلك هذه القلعة بسبب خوفهم من الامير العظيم ، دوق اثينا ، الذي كان يسمى غوتيير (الثاني ) لئلا يستولى عليها ويحيط نفسه بالخنادق هناك ويتخذ منها موقعا دفاعيا قويا ، وبمساعدتها يغزو الميغالو كيريت ، انظر الشر الذي ارتكبه الكاتالانيون الخداعون ، لتدمير مثل هذه القلعة ومثل هذا الحصن !

وبنى السير نيكولاس ايضا في مدينة مافيا تخوري قلعة صعيرة لتحمي ارضه ضد البنادقة ، وبعد ذلك بنى قلعة افسارينو مع نية وتوقع ان يهيمن على الملك ليعطيها له كاقطاعية قسابلة للتوريث له ولابن اخيه المارشال الكبير وكان اسمه السير نيكولاس .

ثم مر الوقت بعد ذلك وتوفي الامير العظيم الذي كان نائبا للملك في المورة وعين بعده السيرغي الذي كان يدعى تيريمولاي امير كالندرية سائبا للملك وحاكما عاما ، وبعدذلك توفي تريمولاي ايضا ، وبعث الملك باوامر من ابوليا الى السير نيكولاس دي سانت اومر ليكون نائبا للملك

وبعد ذلك تسلم منصب النيابة وبدا يتصرف ، ويحق الحق ويذشر السلام في الارض (٨١٠٨ ـ ٨١٤٥) كرجل نبيل وحكيم تجاه كل الناس (٢٦) وخلال زمن حكم السيرنيكولاس دي سانت اومر العجوز ، امير طيبة ، الذي كان نائبا للملك في المورة خلال تلك الايام ، كان هناك فرنجي نبيل مسن شلمامبنين ، وكان يدعى السيرجيوفري دي برويير ، وكان ابن عم الامير كاريتانيا ، وعندما سمع وعرف بان امير كاريتانيا الذي كان ابن عم له قد توف ، وانه لم يعقب ولدا كوريث له فتحت شهيته وراودته فكرة الذهاب الى المورة ، باعتباره في الواقع اقرب الاقرباء لامير كاريتاينا ، لينال

تركته (٤٤) فرهن أراضيه واقترض هيبربورا واستاجر ثمانية من السرجندية ذهبوا معه ، وجلب معه من الاساقفة والفرسان شهادات خطية مختومة تشهد بانه كان ابن عم امير كاريتانيا ، السير جيوفري دي برويير ، وقام بتحضيرات نبيلة ، واخيذ السرجندية ، وغادر الارض وبدا رحلته ، ووصل الى نابولي ووجد الملك شارل ، وابرز له الشهادات التي يحملها والتي تقول بانه ابن عم امير كاريتانيا وانه جاء حسب الاعراف الفرنجية كوريث لتركه الاملاك ، وقريب ليطالب بحقه الموروث °

وقدم ولاءه كما هو العرف . وامر الملك عندما سمع وراى الشهادات ان يكتب للعجوز السير نيكولاس دي سانت اومر وكان في الواقع نائب الملك في المورة بان يستدعي كل الاتباع في المورة والاساقفة والحكماء من كل الامارة ليحضروا لعقد محكمة عليا لفحص الشهادات التي اتى بها السير جيوفري من فرنسا ، واذا وجدوا انه قد التمس بحق قلعة كاريتانيا وتوابعها ، فانه سيعطيه حق الانتفاع وسينعم عليه بها ( ١٩٤٨ ـ ١٩٨٠ )

والان نظرت المحكمة التي انعقدت في كلارنتسا الامر الذي ارسله الملك وقرات الشهادات التي احضرها معه ، وبعد ان تناقشوا مطولا وتكلموا ودعوا الناس للشهادة نوهسوا بسالعمل الذي قسام بسه امير كاريتانيا في الوقت الذي ثار فيه وذهب الى طيبة ، وقاتل وركب الى جانب الامير العظيم ضد الامير غوليوم ، الذي كان اميره الشرعي ، الذي حصل منه على قلعة كاريتانيا وكل اراضيه . واخل بالثقة مسع سيده واصبح متمردا ، ونتيجة لذلك حرم هو وسلالته وعندئذ توسل كل رجال الامارة لدى الامير ليعيد له ارضه شريطة ان يعيطها له كمنحة جديدة تورث فقط لاولاده من صلبه اذا انجب ، وعليه فقد استدعوا هذا الفارس ، السير جيوفري فمثل امام القضاء ، والقي اسقف اولينا خطابا وأخبره بتفصيل كبير بقسرار المحكمة ، وعن الفعل الذي ارتكبه امير كاريتانيا وكيف حرم وكل سيلالته بمسوجب الاعراف السائدة في كل الممالك : وكل مسن تبين انه ملحد وخسائن

يحرم هؤلاء ومن بعده سلالته ، من اي ارض او مقاطعات يملكها ويحكمها « وعليه ياصديقنا الطيب نقول الحق ، ان الحق ليس معك فيما تطالب به »

وبسماع انه تلقى قرارا مخالفا لتوقعاته عاد السير جيوفري دي برويير هذا الى معسكره وجلس وحده يبكي وينوح كما لو انه فقد مملكة فرنسا ، لو انها كانت له ، والان بعد يومين استغرق في التفكير وبعدما ثارت في ذهنه افكار حول ما يمكنه فعله لانه لو عاد الى فرنسا ولم يتدبر بطريقة ما البقاء في رومانيا ليبني ثروة ، فان كل الناس وسيضحكون منه وسيوبخونه يسبونه لأنه عاد دون أن يحقق شيئا ودون أي كسب ولهذا السبب قال لنفسه أنه من الأفضل أن يموت من أن يبقى دون أي انجاز أو كسب.

ووجد رجلاً من الأرض تصادق معه ، وطلب منه أن يعلمه بدقة عن القلاع التي كانت في سكورتا ، وعن أراكلوفون (٤٥) وكيف قامت وأيضا عن ( ١٩٩١ \_ ٨٢٢٧ ) كارتيانيا وكيف بنيت ، وأي الاثنتين كانت أقوى وأي قوات فيها ، ووصفهما له الآخر الذي عرف حالة القلعتين بالتفصيل وأعلمه بالنواحي التي تقنومان فيها وبالقوات التي كانت فيهما ، وعندما سمع هذه الأشياء وضع خطته وخرج من المورة وذهب الى زينوخوري (٤٦) ، وحالما وصل الى هناك ، قال إنه يشعر بالدوار وأن علة في معدته قد تملكته وتكلم مع الناس وسأل أين يمكن أن يجد مياه بئر ، لأن مثل هذه المياه قابضة وتوقف الزحار وأخبره شخص كان هناك وهو من أهل المكان بأن هناك ابارا جيدة في أراكلوفون وتركه يرسل لهم ليعطوه بعضا من هذا الماء حتى يشفى من الدوخة . وعليه استدعى أحد السرجندية من اتباعه ، ممن كان لديه فكرة حسنه عنه ، وكان يثق به جدا في خطته السرية وقال له: « خذ قوارير واذهب الى القلعة القريبة من اراكلوفون وأخبر امر القلعة انى اطلب منه أن يوجه بأن تعطى ماء من البئر ، إذ أني احتاجه لعلاجي ، لأن الطبيب قد وصفه لي وقال انه مفيد لي ، وخذ ملاحظات بقيقة عندما تدخل القلعبة ، عن كيفية

بنائها وكم عدد حراسها حتى يمكنك أن تخبرني بها عند عودتك وأن تشرحها كلها لي ، وإياك أن تجرؤ على أن تخبر أي شخص حي بذلك ».

وعليه ذهب السرجندي الى القلعة ، فوجد آمرها ، وحياه بلطف وسأله نيابة عن أميره ، أن يأمر بأن يعطى ماء من البئر ، وأعطى آمر القلعة على الفور الأنن له فدخل هو نفسه القلعة واستطلعها وعاد الى السير جيوفري واخبره بكل ما رأى ، واستمر نحو عشرة أيام على القول بأنه يشعر بالدوار وكان سرجنديه يذهب بشكل متكرر الى القلعة ويحضر له الماء بشكل متكرر ، ليشربه ، شم طلب من أمر القلعة متوسلا بالحاح أن يأتى ( ٨٢٢٨ \_ ٧٢٧٨ ) إليه بغية أن يتكلم معه ، وجاء آمر القلعة الى الفارس على الفور.

وعندما رآه السير جيوفري استقبله بلطف وتحدث اليه عن مرضه وطلب منه أن يستقبله في قلعته مع واحد من حجبته وأن يعطيه غرفة واحدة يرقد فيها حتى يستطيع شرب الماء المفيد من البئر وسستكون بقية حاشيته في المدينة.

وقال له أمر القلعة على الفور وهو لايتوقع منه اي خداع واكد له انه سيستقبله في القلعة ، وبعد ذلك وفي اليوم التالي اخذ السير جيوفري خيمته وذهب الى القلعة وبخل القلعة واعطي غرفة ؟ وكان فسراشه معدا فرقد عليه وكان معه سرجندي واحد فقط وبقيت بقية حاشيته في المدينة وامر باحضار ثيابه الى القلعة وكان بينها ايضا اسلحة وكان يرقد على الفراش كل الوقت ؛ وطلب آمر القلعة وتناول العشاء معه وكان يبدي الاحترام والانس نحوه حتى يثق به ويمكنه خداعه وحالما حاز على ثقته ووجد الفرصة ، استدعى سرجنديته الذين كانوا بمثابة تابعين له وقال انه سيكتب وصيته لان كان يخشى أن يموت من المرض الذي يعانيه ، وجعلهم يقسمون له سرا من غرفته بان يبقوا كل ما سيقوله لهم سرا وان يتعاونوا معه اذا فعل ماخطط له واراد تنفيذه ، وعندما اقسموا بدأ يقول لهم : يارفاقي واصدقائي

واخوتى يامن جئتم معي الى اراضي رومانيا ، انتم تعرفون السبب الذي جعلني اسرع برهن ارضي لآتي بشرف بالمل وتعوقع اخسد كاريتاينا مع الاراضي المحيطة بها التي اقامها اقاربي وبنوها والتي استولى عليها اقاربي بالسيف ، ولقد سمعتم ورايتم كيف حرمني الجلادون الموريون وابعدوني عنها وانا حزين وخجل واشعر بمرارة عظيمة وعليه فقد وضعت خطة بناء على ثقتى فيكم لو انكم ساعدتموني ، ولدي امال بأنكم ستفعلون امورا عجيبة سنسمع بها انكم ترون هذه القلعة والقوة التي فيها ان عددا قليلا من الرجال يلزم لحمايتها طالما أن المؤن متوفرة فيها وهي محصنة وتقع في ارض سكورتا ونتحكم فيها فلنملكها لانفسنا لنتحكم فيها ولنقل باننا سنبيعها الى قائد امبراطور الروم ، واتوقع انه عندما يسمع نائب الملك ( ٨٢٧٨ \_ ٨٣٢٢ ) في المورة ذلك سيكون سعيدا جدا عندما يتوصل الى تفاهم معنا وسوف يعطني قلعة كاريتانيا مع ارض سكورتا وسيفضل ان احصل عليها من الملك بدلا من ان اعطى قلعة اراكلوفون للروم لانه اذا اخذ الروم هذه القلعة الصغيرة ، فانهم سيربحون كلا من سكورتا وكل الامارة » .

وعندما سمع سرجنديته هذا اتفقوا مع بعضهم بعضا وبدأو يفكرون كيف يمكن تنفيذ ذلك وتحقيقه ؟ ثم رتب السير جيوفري الامر وقال لهم : « لقد سمعت أن هنا في الخارج حانة يباع فيها النبيذ وأن أمر القلعة يخرج ويجلس هناك عدة مرات ليشرب مع الاخرين ويبدولي اننا يجب أن نفعل كما سأقول لكم :

وحيث أن لدينا خبز وبسكويت ونبيذ وماء واسلحة هنا بقدر مانحتاج ، فاخرجوا للحديث معه هناك في الحانة ، اثنان أو ثلاثة منكم كما تفضلون وليكونوا من امهركم وادعوا آمر القلعة وحاكمها والسرجندية معهم وكل العناصر القيادية ولديكم ديناري كثيرة فاعطوها لصاحب الحانة واشتروا كمية من النبيذ واشربوا معهم واعطوهم كثيرا جدا ليشربوا حتى يثملوا ولكن احرصوا على ان لاتشربوا كثيرا من النبيذ معهم حتى لايسكركم فنخسر مانأمل في

إعداده ، وعندما تتأكدون من انهم مخمصورون دعوا واحدا منكم قائدكم يتسلل بسرعة من هناك ويأتي مسرعا الى القلعة وبعد ذلك دعوا آخر يأتي أيضا ويمسكوا بحارس الباب ويلقوا به خارجا ويأخذوا مفاتيحه ويغلقوا الباب ثم يصعدون بسرعة فوق اسوار الباب ليحرسوا الباب ، لئلا يشعلوا فيه النار ويحرقوه ويقتحمونه ويأسروننا ونخسر ما نأمل وما نخطط لتنفيذه.

وفعلت الحاشية والفرنجة تماما كما أمر السير جيوفسري ولخص ، وقام الفرنجة واستولوا على القلعة ، ثم اطلق السير جيوفري سراح المساجين (من الحجن) ، وكان هناك اثنا عشر رجلا فيه ، من الفلاحين والروم. ودعا اثنين من الروم وأمر بكتابة الرسائل لهم ، وكان واحد أو اثنان ممن يعرفون الكتابة يقومون بذلك ، وأرسلها معهما إلى قائد الامبراطور وكتب فيها معلنا أنه يجب أن يأتي مسرعا إلى القلعة التي استولى عليها والتي تسمى أراكلوفون (٣٣٣٨ ـ ٨٣٦١) وأنه قد يبيعها بالهيربورا ويسلمها له . وعندما سمع بهذا ابتهج : وجمع جيوشه كلها بسرعة وانطلق بأسرع ما يمكنه ، وسافر حتى وصل إلى مخاضة في نهر الألفيوس عند نقطة من وادي الألفيوس تدعى أومبلوس (٤٠) ، وهناك نصبوا خيامهم وآوى الجيش إلى الفراش.

والآن بعد الاستيلاء على اراكلوفون بعث آمر القلعة فيلوكالوس (٤٨) ، وكان هذا اسمه بمبعوثين على الفور الى السير سيمون وهدا اسمه وكان لقبه دي فيدونى (٤٩) وكان في اراكوافيا يسمى العظيم ، وكان مع قواته في سيكورتا حيث كانوا يقومون برواجب الحماية في ذلك الوقت وشرحوا له الامر والخيانة التي ارتكبها السير جيوفري دي برويير ، والتي استولى فيها في الواقع على اراكلوفون وكان سيبيعها لقائد الامبراطور ، الذي بعث له برسالة لياتي ويعطيه الهيربورا وياخذ القلعة •

وعند سماع هذا ركب السير سيمون خارجا مع كل الرجال الذين

تصادف وجودهم معه هناك في ذلك الوقت. وبعث برسالة في كل مكان الى قواته لتاتي ووصل بسرعة الى قلعة اراكلوفون ، واحاط بها كلها بالقوات التي معه واستولى على كل المرات والطرق والشعاب حتى لايتمكن احد من الدخول او الخروج من القلعة ليحمل اي رسالة من او الى الروم ، والان عندما وصل السير سيمون الى اراكلوفون مع القوات التي معه ، ارسل الرسل على الفور الى نائب الملك الى السير نيكولاس دي سانت اومر ، الذي كان في كلارنتسا ، وابلغه واعلمه بالحدث ، الذي جرى من ان السير جيوفري دي برويير قد استولى على قلعة اراكلوفون وبعث برسالة الى قائد الامبراطور الرومي ليحضر له الهيربورا ليعطيه القلعة ، وانه جاء مسرعا مع كل جيوشه للمساعدة لئلا يعقدوا القلعة ، وقبل ان ياتي الروم ويحتلوها . ( ٨٣٦٣ ـ ٨٤٠٨ ) .

والان عندما سمع نائب الملك بهذا ، انطلق على الفور باي قسوات تصادف وجودها معه ، وبعث برسالة الى كل مكان لتأتي الجيوش ، وعندما جاء الى اراكلوفون ووجد الشحنة السير سيمون (يحاصر بقواته ويستولى على الطرق حتى لاياتي احد من الروم ويدخل اراكلوفون ويحضر لها رسالة ) شكر نائب الملك الشحنة بحرارة .

وبدات جيوش الفرنجة في الدخول من كل الجوانب واستولوا على كل درنغوس سكورتا وكانوا يحرسونها ، وجاءت رسائل جديرة بالثقة الى نائب الملك بان جيوش الروم وصلت الى رافد الالفيوس عند نقطة تسمى اومبلوسي .

وعليه امر باستدعاء السيرسيمون شحنة سكورتا وامره بان ياخذ قواته وقوات درنفوس سكورتا وقدوات كلماتا وبيرغاردى وكالنمريتزا وايضا قدوات فوستيتزا وان يذهب الى ايزوفا الى مخاضه بيتر على رافد الالفيوس ليتخذ موقعا ويحميها حتى لايمرالروم الى درنفوس سكورتا (٠٠)

ثم تولى السير سيمون ، كنائب للملك القيادة ، وأخذ جيوشه وزهب الى هناك ووقف وجها لوجه مع الروم ، والآن فان نائب الملك الرجل الحصيف استجابة للمشورة التي تلقاها استدعى فارسين وأمرهما بأن يذهبا الى أراكلوفون ليطلب القلعة من السير جيوفري وأن يعيدها الى سلطة الملك كما وجدها ، وسيعفى عنه لما فعله . « ولكنه اذا خطط بأي طريقة ليستولي على القلعة ليتملكها أو ليعطيها لأي شخص آخر ، فأبلغه لعلمه أنه يجب أن يأخذ بصدق بأني سألقى الموت أولا وأنتم جميعا معي ولا أبرح هنا مع الجيوش التي معي قبل أن أدمر أسوار قلعة أراكلوفون وسأحاصره بداخلها وأقتله » .

وعليه ذهب الفارسان واقتربا من القلعة وطلب هدنة وناديا من مكان بعيد حتى لا يطلق عليهما السهام ( ٣٠٤٨ ـ ٨٤٤٨ ) بأن نائب الملك قد أرسلهما كرسولين لمناقشة أمر مع السير جيوفري من أجل خيره وشرفه لو فعله .

وبسماع هذا بات السير جيوفري بالغ السرور ووقف فوق الأسوار وسألهما ماذا يريدان فقالا له: « ان نائب الملك يبلغك ، وهو يحييك كصديق أنه قد صدم لأنك في وجه المجاملة والعناية البالغة التي لقيتها والتشريف الذي وجدته في قلعة الملك استوليت عليها وتمسكت بها وستبيعها لقائد الروم كما أبلغته ، وعليه فانه يتوسل اليك ونحن جميعا منضمون اليه أن لا تنضدع بتنوقعات الشهرة العالمية الواسعة ، لأن الكل دهش مما فعلتم ، ولا ينبغي لك كرجل نبيل لهدف خياني أن تفكر في هذا أو تضعه موضع التنفيذ ، لأننا نحسن الفرنجة فوق كل شيء قد خجلنا بسببك وأسفنا ، ونحن نعرف مع ذلك أنك فعلت هذا بدافع المرارة ، لأنك كنت تأمل وتتوقع الحصول على بارونية كاريتاينا في سكورتا وخاب أملك ، ونعلم حقا بأنك قد ندمت على ما فعلت ، وعليه نقول لك ونشير عليك بطيبة وشوق أن نعيد القلعة ، وستنال هبة وتشريفا عفوا ولكن اذا كنت تخطط بشيء على سبيل التحدي فاحترس لأنك لا تستطيع الوقوف ضد الكثير على سبيل التحدي فاحترس لأنك لا تستطيع الوقوف ضد الكثير

جدا ، لأن نائب الملك قد أرسل للنجارين ليحضروا ، والحرفيين البنادقة ، وستحاصرون جميعا وتقتلون » .

وعليه بدأ السير جيوفري يتحدث اليهما « أيها النبلاء لقد أخطأتم في حقي بمنعي ممتلكاتي وحسرماني من ميراثي بنزائع وأعذار جوفاء ، أيها الموريون ، وأنا من الأسى والأسف اللذان أشعر بهما وقد فعلتم ما ترون ، ومن المرارة التي عندي فعلت ما فعلت ، وأنا أعرف أن هذا لا يشرفني .

ومع ذلك طالما أنكم تخبروني وتنصحوني فاني سأعيد القلعة مع التفاهم والاشتراط بأن توضع قضيتي أمام محكمة الملك وأيا كان قرارها فاني أوافق على قبول سلطتها ، والآن طالما أني جئت الى أرض المورة ، فاني أصبحت أحبها وأريد أن أبقى معكم هنا ، فأعطوني أرضا أملكها ولأجد فيها معيشتي ، لأني أشعر بالحزن والعار أن أذهب الى فرنسا لأقاربي وأصدقائي وجيراني ليضحكوا مني لأني ذهبت الى ( ٨٤٤٨ ـ ٥٧٤٨ ) رومانيا وتصرفت

حسنا ولو أني كتبت ما قال هذان الفارسان للسير جيوفري وما قاله لهما (١٥) ، فمن الذي سيقرأه؟ ولكني سأوضح لكم بأني سأكتب هذا لكم وأرويه بايجاز ، فقد توصل السير جيوفرري الى تفسلم القلعة وأعطوه كملك لا يورث اقطاعة موراينا وهي موجودة في سكورتا مع المدن الأخرى \_ كما زوجوه السيدة مرغريت ، التي كانت ابنة عم أمير أكوفا وكانت تملك ملكا قابلا للتوريث اقطاعه ليساريا (١٥) . وبعد زواجهما واجتماعهما معا ، أعطاها الرب ابنة أسموها هيلين ، تزوجت فيما بعد السير فيلان دي أدفوي أمير أركارديا (١٥) ، وكان لهما بدورهما ولد وبنت ، وكان اسم الابن ايرارد ، والابنة أغنسس ، وقد تزوجها السير اتيين ولقبه مسور ايرارد ، والابنة أغنسس ، وقد تزوجها السير اتيين ولقبه مسور

أمير اركاديا(٥٤) واغتنى الايتام وسعدت الأرامل واقتنى الفقراء والمعوزون مالا كثيرا ( ٨٤٧١ - ٧٠٥٨ ) في الزمن الذي اتحدث عنه وهو زمن أمير أركارديا .

فخلدوا ذكراه جميعاً، لأنه كان أميرا طيبا ، وعند هذه النقطة سأتوقف بعد ذلك لأتحدث عن السير جيوفري وميراثه وسأخبركم ، بأني سأتكلم وأكتب عن ايزابو المباركة ( التي كانت ابنة الأمير غوليوم ، والتي كانت تخاطب وتسمى في تلك الأيام أميرة المورة ) وكيف جاء بها الرب وعانت الى أملاكها وأصبحت أميرة أخيا . في الوقت الذي أخبركم عنه ، كانت الأميرة ايزابو في نابولي مع الملك شارل .

وكان الملك في الواقع يملك السيادة على المورة ، بفضل تلك الاتفاقات التي أبرمها الأمير غوليوم مع الملك شارل ، الأكبر ، والده ، وأيضاً من خلال أخيه الأمير ، السير لويس ، زوج ايزابو حسنا وفي حين أن الملك كان يملك السيادة على المورة ، كان هناك في ذلك الوقت فارسان من القادة . كان أحدهما يدعى خودرون ، وكان الحاكم الكبير لأمارة المورة وكان الأخر السير جيوفري ، دي تورناي (٥٥) وكان الملك يحبهما ويقدرهما عاليا ، وكان الحاكم في الحقيقة أميرالا عظيما لكل الملكة وبينما كان هذان الفارسان يمضيان جيئة وذهابا من والي بلاط ملك نابولي ، كان أخو الكونت دي هينوت هناك ، وهسو الذي يدعي السسير فلورنت دي هينوت

وكان حاكما عاما على كل الامارة ، وكما هي العادة العامة للجدس البشري ، توصلا الى اتفاقات مع بعضهما بعضا وعقدا صداقات ، وكان السير فلورنت ( ٨٥٠٨ \_ ٨٥٥٤ ) سعيدا بهنين الفارسين الموريين ، السير جان دي خوردون ، وسير جيوفري وفي هنه الصداقة التي كانت بينهما قال السير فلورنت الرجل الحكيم لهما : ايها النبلاء الاخوة والاصدقاء اذا كان لى أن أكون لكم

صديقا ورفيقا في المورة فان على أن اقسم لكم بأننا لن نذفصل ، وسنكون كالأخوة ونعيش معًا . انى أرى بعيني بان الملك يحبكما وأنه يعتمد عليكما كمرشدين وقادة في مجلسه ، حسنا فاذا كتتم تكذون لي الحب كما أمل ، كلموه حول أخذي للسيدة ايزابو ، زوجة وبينوا له الأسباب الحقيقية التي تجعل ارض المورة تجد نفسها في حرب وفي خطر الضياع بفعال رجاله ، النواب النين يرسالهم إلى هناك ، أنهم مأجورون ويسعون دائما وراء مكاسبهم الضاصة والأارض تتسرب دائما من بين أيبينا ، وتضيع وهي في خطر ويتحمل المُلك كل التكاليف ويأخذ الآخرون الربع ، وأنه حقا لأمر شعيد بالنسبة له أن يبقى الوريثة هنا ، أنها تعيش كسجينة تقريبا وهذا ما يدهش العالم وسيفعل شيئا لتحرير روحه ولجده بأن يزوج السيدة ايزابو من فارس ، من رجل نبيل من منزلتها ، سوف يشعر مارض المورة ويحميها قبل أن تفلت تماما من أيدينا ويفقدها الفرنجة ، ولماذا اذكر كل التفاصيل واشرحها لكم نقطة نقطة لهذا عجلوا ايها الصكماء وكلمدوا الملك لانكم تدؤثرون عليه ليستجيب لرغبتكم ، لان عقلي يقول لي وفكري يدلني على انكم اذا كنتم تريدون ذلك ، وانتم الرجال اصحاب الحكمة ، فان الامر سيتحقق وستكتسبون الامارة لانفسكم وساكون رجلكم . وسألقب بالأمير وستكونون أمراء . وبسماع هذه الأشياء سر خودرون والسير جيوفري جدا ، ووعداه بأنهما سيحققان رغبته في انجاز هذا الأمر ورجوا من الرب أن يحققا نجاحا طيبا ، وعليه التمسا فرصة ليجدا الملك في لحظة مزاج طيب ليكلماه . وعندما وجدا اللحظة كلمسه الاثنان ، فوجداه في مزاج حسن في غرفته ، وذكرا له الاسباب وبينا له السباب أن أرض الدورة وامارة أخيا كانتا تتسربان ضائعتين وفي خطر ، بسلب أن الأمير ، الذي كان دائما سليدا عليها لم يكن موجودا . « انكم تبعثون الى المورة ( ٨٥٥٥ \_ ٨٥٩٤ ) نوابا ومرتزقة يستعبدون الفقراء ، ويؤذون الأغنياء ويسعون فقط وراء مكاسبهم ، والأرض تنزلق من بين ايسنا ، فاذا لم تعينوا رجلا يكون وريثا ليبقى بشكل دائم وليحكم الجميع ويضع في فكره وهدفه أن يقدم مصالح الأرض فانكم ستفقدون الامارة ، حسنا يا سيدي

الامبراطور (٥٧) ، انكم تحتجزون ذلك الوريث ، وهو السيدة ايزابو ابنة الأمير ، فزوجوها من رجل عظيم ونبيل يأخذ بزمام الامارة من جلالتكم ، وبذلك تفعلون شيئا لتحرير نفسكم ولنفعكم العظيم وسيثنى عليكم كل من يسمع به » .

لماذا اروي لكم كل التفاصيل ولماذا على أن اكتبها ؟ لقد قال هؤلاء الفرسان للملك أشياء كثيرة جدا كلما أمكنهم التعصدت أليه ، واستحثوه كثيرا حتى رتب لاجراء الزواج ، وأن يتخذ السير فلورنت السيدة ايزابو زوجة له ، وأن يملك الأمارة وأن تصبح ملكا موروثا له ، وكتبت الاتفاقيات والمواد بالتفصيل ، وما كان على الأمير ليقدمه الملك تجاه الأمير ، كل منهما نحو الآخر ، وكتبت مائة واحدة في هذا الامتياز ، كانت عملا خاطئا وخطأ عظيما ، وهي أنه اذا وصلت الامارة الى وريثة انثى ، الى امرأة تحرز السلطة ، فانها ليس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم بدون علم وأمر ليس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم بدون علم وأمر أملاكها ومن السيادة على المورة وكل الامارة ، انظر الشر الذي وقع بسبب هذه الفقرة ، وجردت الأميرة ايزابو لأنها في الحقيقة تزوجت فيليب دي سافوا عندما ذهبت الى اليوبيل الفضي في الواقع ، وقتها في روما (٥٠)

والآن بعد كتابة هذه الاتفاقات ، أمر الملك على الفور بعقد الزواج ، وبناء عليه تزوج السيد فلورنت السيدة ايزابو ابنة الأمير غوليوم ( ٨٩٥٥ \_ ٨٦٤٣ ) وتم الزواج في أبهة كبيرة ، وفي بهجة واحتفالات ، تكلف نفقات طائلة وهناك في الكنيسة حيث زوجهما مطران نابولي بنفسه ، منح الملك الأميرة مرغريت الامارة ، كملك شرعي موروث ، واستدعى بعد ذلك السير فلورنت بدوره ومنحه الوكالة وجعله وريثا أيضا وتوجه كأمير ليسمى أميرا .

وبعد انتهاء مراسم الزواج وزفاف الأمير ، بدأ يتخذ ترتيبات

الرحيل من ابوليا ليذهب الى المورة في تشريف وابهة ، وانحنى امام الملك واستأنن في الانصراف وودعا الكونتات والفرسان وزاد من مكانته واستأجر آخرين أيضا ، وحصل على مريد من الفرسان الراكبة والمشاة من السرجندية في الحقيقة أكثر من مائة ، وثلاثمائة من حملة الأقواس القاذفة . ووصل الى برنديزي فوجد سفنه وصعد اليها وذهب الى كلارنستا .

وكان نائب الملك في المورة في ذلك الوقت السير نيكولاس المجود مصادفة في أندرافيدا وبسماعه للرواية ركب على الفور وذهب الى كلارنتسا وقدم الولاء للأمير ومثله فعل كل من كانوا معه وأقسام له الأمير استقبالا حسنا ، وحالما وصلت قواته الى الكنيسة حيث كان المينوريت معه ، أمر بأن يجتمع الكبير والصغير ، وعرض الأوامسر والوثائق التي كان يحملها وقدم الى نائب الملك أمر الملك.: لقد أمره الملك وكلفه كتابة أن يقدم الامارة ، امارة المورة ، والقلاع والولايات في كل الامارة . وبعد هذا سحب أمرا كلف به الملك في اعلان مسكتوب الى الموريين ، والأساقفة وقادة الفرسان والفرسان ، والسرجندية وجميع البرجوازية سكان المدن وكل من هناك كبيرا ومسفيرا ان يقبل السير فلورنت كأمير وسيد ، أما الولاء في الحقيقة والاخلاص التي كان يدين به كل الاقطاعات والاملاك التي ملكوها فليؤدوه له باستثناء القسم والاخلاص والولاء الذي يبينون به للملك . وعليه أمروا باحضار الأنجيل المقدس ثم قالوا للامير: « عليك أن تقسم لنا أولا أن تحمينا وأن تحكم بيننا بأعراف الأرض وأن لا تزعجنا في الاعفاءات التي لدينا من التكاليف ، وبعد ذلك فاننا بدورنا سنقدم لك الولاء ، لأن هذه هـي المسادة التسي ورثناهـا عن آبائنا » ( ععدم ـ ۸۸۶۸ ) .

واقسم الأمير على الأنجيل المقدس بأن يحكم كل أهل المورة وفق أعرافهم وأن يبقي على اعفاءاتهم وبعد نلك تقدم قادة الفرسان أولا ثم الفرسان والآخرون فقدموا الاخلاص والولاء الذي يدين به كل منهم لقاء الاقطاعية التي يملكها طبعا باستثناء أداء قسم الملك

(°°) وبناء عليه سلمه نائب الملك الاقسطاعية والقسلاع والسسيادة ، ليأخذها عن الملك .

وبعد أن تقبل الأمير الولاءات . غير جميع المناصب ، أولا أمار القلاع وكل السر جندية في القلاع وعين جماعته . فعين مسؤولا عن تسجيل المنح الاقطاعية ، وخازنا أيضا ومسؤولا عن المؤن للقلاع وكل اصحاب السلطة ، وهكذا بدأ بمشورة من السير نيكولاس العجوز والسير جين دي خوردون الحاكم الكبير والسير جيوفري دي تورناي وباقي الأتباع كبيرهم وصفيرهم ، في ترتيب الأمور والمشكلات المتعلقة بالأرض ، والأن وجد الأمير الأرض في الامارة مخربة من قبل المرتزقة وسلطات الامبراطور التي عاشت فيها فسادا ، وطلب مشورة الجميع حول كيفية العمل المتوجب ، وقال كل الأكثر حكمة وأشاروا أنه اذا شن حربا مع امبراطور الروم فان يريد أن الأرض ستنوب وتتبيد بشكل أسوأ حتى ، ولكنه اذا كان يريد أن يحيي الأرض فلندعه يجري تسوية معه ، سلمية وقوية ، وأن يقسم مع الامبراطور بأن السلم سيبوم كل الوقت ..

وبهذه الطريقة اعطيت المسورة وأيدها الجميع وبعث الأمير برسولين الى القائد الأعلى للامبراطور الذي كان عندئذ في المورة في تلك الأيام ، فقلنا انه جاء الى هنا كأمير سيد على المورة ، وعلى كل ما يملك الفرنجة ، ووجد أن الأرض قد دمرت تماما ، وأنه علم واخبر بأن الأمر كان كذلك بسبب الحرب التي كان الامبراطور يتابعها مع الامارة ، لأن أعمال الحرب تعطي مثل هذه النتائج وحتى في الفضل الأراضي التي في العالم ، إن الحرب في الحقيقة تخرب وتدمر تماما ، وعليه اذا أراد وسره أن تعقد هدنة فليرسسل اليه بجواب ليعرف رغبته .

وعندما سمع القائد هذا بدا له مقبولا ، واثنى على الأمير كسيد حكيم ( ٨٦٨٩ , ٨٧٨٨ ) وكنبيل جدا . وحصيف بمث بجواب للأمير : بأن الفترة كانت قصيرة حتى يمكن استبداله ، وأن يأتى

قائد آخر ، وأن يذهب هو كما هي عادة الامبراطور ، الذي يغير في كل عام قائد المورة ، ولكن طالما أن الأمير كان يسره أن يعقد هدنة تكون ثابتة ومخلصة لأكبر عدد يلزم من السنوات ، فانه حبا له ومن أجل رضاء الأرض فانه سيعلنه لسيده الامبراطور لأن رجاءه في الرب أنه هذا سيرضيه كثيرا . وهكذا أرسل القائد في حينه مبعوثا الى الامبراطور في القسطنطينية ، وبتفصيل كبير شرح له شفويا وكتابيا أن الأمير فلورنت الذي جاء الى المورة سعى لعمل هدنة معه ، حتى ينال رجاله من الفرنجة والروم فترة راحة ويعيشون في سلام .

وما أن سمع الملك هذا أقره بحماس وأكده أمام القائد الذي أرسله في حينه إلى المورة (٢٠) وكان رجلا عظيما موثوقا من القصر ، كان يدعى فيلانثروبينوس والذي كان من البيوت الاثني عشر (٢١) ، وأعطى له في الواقع الأوامر بأن يجيب السير فلورنت الأمير سيد المورة ، وعندما جاء فيلانثروبينوس هذا الى المورة ، أرسل مبعوثا للأمير وبعث اليه بجواب من الملك ، بأنه جاء في هذا الوقت كقائد للمورة وكان رهن الأوامر للقاء معه ليفاوض من أجل الهدنة التي كان الأمير يطلب ابرامها ، وأرسل له الأمير رسالة بسواسطة الفارسين ، كتبت في صورة قسم (٢٠) . بأن يأتي الى أندرافيدا .

وبناء عليه أخذ القائد معه بعض أحكم النبلاء الذي كانوا عنده ، ومع رفقة مشرفة ذهب الى اندرافيدا ، حيث كان هناك الأمير مع قادته الذين كانوا في المورة في ذلك الوقت ، ومن أحكمهم ، والآن بعد أن التقى هو والأمير ، تفاوضا وأبرما هدنة كما أرادا كتابة في الحقيقة ، ووضعا مرواد الهدينة وأقسرها عليها الأمير أولا ( ٨٧٢٩ - ٨٧٦٩ ) ثم قائد الامبراطور ، شم قال الأمير للقائد : « أتوسل اليك يا صديقي أن لا تعكس على نفسك ما سأخبرك به وأكشفه لك ، إنك ترى أني سيد وأمير في المورة ، أفعل ما أريد وسيكون ثابتا لايهتز على كل السنين والأزمنة التي سأملكها ولا أحتاج لأحد ، ولكن أنت ، ونبالتك يا أخي لك السلطة لفترة ولا يمكنك ولا تقدر على التوصل الى اتفاق يمكن أن يستمر أكثر من

زمانك ، حسنا ومثلي وأنا أمير وسيد في أرضي قد أقسمت على هذا ، وهكذا أن على الامبراطور شخصيا أن يقسم ، وأن نتوصل الى ميثاق يمكن أن أحفظه وأن أحافظ على هذه الأشياء كضمانات للهدنة ، تماما كما تعتبر رسالتي ، وهي تحمل خاتمي ».

وبناء عليه تكلم القائد وأجاب الأمير: « انه صحيح هكذا قال : « يا أميري يا صاحب السمو ، انى أقر وأشهد ، بأن ما قلته حق ، حسنا اذا شئت أن يحدث شيئا ما مثل ما أمرت ، وجه باثنين من فرسانك ليذهبا معي وسأجعل اثنين من النبلاء الشبان يذهبان معهما ، وسأكتب للامبراطور الى سيدي المقدس ، بالأمر والاقتراح كما عبرت عنه نبالتك ، بأن يأمر بأن تكتب اتفاقات الهدنة وتختم بخاتمه الذهبي وبأن يقسم الامبراطور هذا القسم المكتوب في حضور الفرسان ، مبعوثيك •

وعندما سمع الأمير هذا بدا له جيد جدا ، ووجه خودرون الحاكم الكبير والسير جيوفري دي ادنوي ، أمير اركارديا بأن يذهب الاثنان الى الامبراطور هناك في بيزنطة ، في مدينة قسطنطين ، وذهب فيلانثروبينوس أيضا معهما رعند رؤيتهم ، استقبلهم الامبراطور جيدا ، وبنت تلك الهدنه(٦٢) وذلك السلام الذي سيكون له مع أمير المورة مقبولا بسبب نفقاته الباهظة على الجيوش التي كان يبعث بها الى المورة ، والتي شن بها الحسرب على الفرنجة ، وأمر على الفور بأن تكتب شروط المعاهدة وأقسم قسما ، وختمها وأمر على الفور بأن تكتب شروط المعاهدة وأقسم قسما ، وختمها بخاتمه الذهبي ( ٩٧٧٠ ـ ٩٨٨ ) وأقسم الأميراطور نفسه على وسلماها للأمير وقدماها له ، فتسلمها الأمير وبنت له جيدة .

وبعد ترسيخ السلام والهدنة بين الامبراطور وأمير المورة ، بدأ الأمير كأمير حصيف يحكم أرضه ويزيد من الخدمات ، وتعامل بهدوء مع قوات الملك ، واغتنى كل الناس من الروم والفرنجة .

وعندما رأى الامبراطور ذلك وحالما أخبر بأنه قد حصل على هدنة

طيبة مع الأمير رغب وأراد تجديد الحرب مع امبراطور أرتا السير نقفور (٦٤) فاستأجر ستين من الشواني تعود للجنويين ووجهها بالابحار ، وعبور البحر ، عن طريق مياه المورة لدخول الخليج ، وفي زيرو ميرون ، هناك قرب أرتا ( القوات التي حملوها ) لاجتياح ونهب كل المنطقة (٦٠) ومثل هذا أمر الجيوش ( بأن تنهب ) عن طريق البر : ٠٠٠ ر١٤ على خيولهم ، و٠٠٠ ر٣٠ من الجنود المشاة وأحصى الكثير ، ونهبوا من رومانيا عبر والاشيا ، ووصلوا الى يانينا ، وأمام القلعة الرائعة عسكروا هناك في حصار حولها ٠

وكانت القلعة رائعة وتقع في بحيرة لأن أوزيروس العظيمة تحيط كلها بالقلعة ، (٢٦) ويدخل السكان الى القلعة بوساطة جسر ويدخلون المؤن الى القلعة بمراكب شراعية صغيرة . وتعتبر الدنيا كلها قلعة يانينا لايمكن أن تؤخذ بالهجوم ، طالما أنها تستطيع الحصول على التموين .

وهنا اقفل المناقشة عند هذه النقطة حول اللك وسأخبركم بتصرفات الامبراطور ، فحالما سمع امبراطور ارتا وعرف أن الامبراطور باليو لوغوس ، كان يستعد بالجيوش ليأتي لمواجهت برا وبحرا ، استدعى قائته واخذ مشورتهم وطلب منهم بأن يشيروا عليه بدقة بياي طيريقة يميكنه أن يحمي ارضمه ( ١٨٨١ – ٨٨١٠ ) وعليه نصحه أحكمهم هكذا ، أن يتوصل الى تفاهم مع أمير المورة ، مع فلورنت ، هذا بهدف أن يأتي بجيوشه ليحارب في جانبه وعليه عندما أعطيت هذه النصيحة أرسل مبعوثيه ، اثنين من النبلاء الحصيين مين الطليعة في مجلسه ، وأصدر لهما الأوامر وأعطاهما تفويضه كتابة ، ميزودا إياهما بسلطة إبرام كل ما يمكنهما ، واستطاعا مع فلورنت أمير المورة الذي تزوج من ابنة أخته وكانت تدعى ايزابو .

وخرج المبعوثان بعد ذلك من أرتا وعبرا الى المورة وذهبا الى اندرافيدا ووجدا الأمير قد عقد مجلسا مع قادته للنظر في بعض

الشؤون التي لديه . فقدما الكتابات التي كانت معهما . وأعطياها للأمير وحيياه نيابة عن سيدهما الامبراطور وتحدثا اليه مفصلا ، شفاها حول السبب والهدف الذي جاءا من أجله ، حسن سوف استبعد التفاصيل حتى نصل الى الهدف ، لقد توصلا الى هذا الاتفاق : يعطي الامبراطور للأمير كرهينة يحتفظ بها فقط ابنه السيد توماس ، حتى يتمكن الأمير من العودة الى أرض المورة بجيوشه ، بلا خديعة أو احتيال ويأتي الأمير بأكبر ما يمكنه من الجيوش التي يمكنه جمعها ويتلقى الأجر من الامبراطور .

وبعد أن رتبا كل اتفاقاتهم عاد المبعوثان الى الامبراطور وأخبراه بأنهما قد رتبا ليحضر الأمير فلورنت مع خمسائة من الطليعة والافضل في كل الامارة ، لمساعدة ونجدة عمه الامبراطور ، وعليه جهزوا السير توماس ابن الامبراطور من أجل رحلته بتشريف عظيم وأرسلوه الى المورة والى اندرافيدا ، وأعطوه للأمير ليفعل مايريد به ، وأرسله الأمير الى قلعة خاوموتسي ليبقى رهينته بشرف في القلعة حتى يعود الأمير الى المورة ، واحضروا أيضا للأمير أجور قواته ، وبفع لهم ثلاثة شهور فقط ، وخلال تلك السنوات والأزمنة وفي تلك الأيام ، عندما بدأ الملك باليولوغوس العظيم تلك الحرب ولي تلك البرحس م المبراطور أرتا ، انطلق ليدمره في كل مسن البرواليسم والبحسر ، وعليه مسمم بسموره عندمسا والبحسر ، وعليه مسمم بسموره عندمسا أن يحمي ذفسه منه بكل طريقة ووسيلة (٧٧) ،

وتماما كما تـوصل الى تفاهم مع فلورنت ، أمير المورة الذي تزوج ابنة أخته ، فقد فعل مثله مع الكونت ريتشارد ، الذي كان أميرا وكونتا لسيفالونيا في ذلك الوقت ، وأعطاه كرهينة ابنته الأولى ليحتجزها كضمان وكان عليه هو نفسه أن يأتي شخصيا بالفعل هو وكل جيشه الى الامبراطورية ليساعده في الحرب التي بـداها الامبراطور معه ، وسيحصل أيضا على أجره هو وقواته عن الوقت الذي سيمضيه في الحرب ، (١٨) وبعد أن تـوصلوا الى التفاهم ،

قام الكونت بالعبور مع مسائة مسن الخيالة ، مسن الجنود الحقيقيين ، كلهسم مسسن خيرة الرجسسال والجنود المسلحين (١٩) وبطريقة مماثلة عبر أمير المورة من باتراس ومضى الى أرتبا ، وعندما علم الامبراطور في حينه وسسمع أن الأمير قادم ، خرج للقائه وتقابلا في لسيانا (٧٠) وأقاما احتفالا كبيرا خاطبه به : « مرحبا أيها الأمير مرحبا يابن أخسي ، إني أرى الآن وأدرك مدى تعاطف الأقارب » وعندمسا شسبعوا مسن القبل الرومية ، انطلقوا ونهبوا رأسا الى أرتا وجاء كونت سيفالونيا من الاتجاه الآخر .

من الذي يمكن أن يكتب لكم بالتفصيل حول السرور الذي شعر به ؟ عندما رأى الامبراطور الفرنجة الذين جاءوا في ذلك الوقت ، وبدا له انه قد قهر كل رومانيا ، واتخد الأمير مدراكر في منازل الامبراطور ، الذي ذهب في الواقع الى القلعة ثم أعطى القادة أولا مراكز مشرفة تليق بكل منهم ، ثم الفرسان والسر جندية من النبلاء ، وبعد أن استراحوا ذلك اليوم ، ذهب الامبراطور في الصباح التالي مع قائته وكل النبلاء راسا الى الأمير ، حيث كان يسكن ، فوجده جالسا مع الكونت ريتشارد ، والمارشال دى سانت اومر وأيضا مع قادة الفرسان وكل الفرسان وكانوا يتناقشون فيما بينهم ويتشاورون حول أي تصرف يمكن أن يقوموا به فيما يتعلق ( ٨٩٠٣ ـ ٨٩٥١ ) بالحرب التي جاءوا لمساعدة الامبراطور فيها ، وعندما رأوا الامبراطور نفسه قد جاء ، قاموا على الفور لتحيته وأجلسوا بعضهم بعضا ، وبدا جيد جدا للامبراطور في ذلك الوقت عندما وجد الأمير مع مجلسه يجلس للتشاور حول كيفية التصرف في الحرب التي جاءوا لمساعدته فيها . والآن بعد أن أجلسوا بعضهم بعضا كما سمعت بدأ الامبراطور بنفسه في الكلام وقال للأمير ثم للكونت وأيضا لمارشال المورة ثم لقادة الفرسان وللفرسان أيضا أنه يشكرهم كأصدقاء وأخوة ، للتعاطف الذي أبدوه والمحبة الخالصة فقد جاءوا بلهفة لمساعدته في الحسرب التسي يشنها الملك ضده . وعليه طلب منهم وتوسل اليهم كجنود وكرجال

نبلاء وحكماء أن يشيروا عليه ، حتى يقوموا بعمل حكيم ويتصرفوا كجنود ويحصلون على الحمد ، كما يحصلون على المجد « حيث أنه إذا شاء الرب أن ننتصر فلا يفكر أحد منكم أو يتصور أن الحمد سيكون لي من قبل الفرنجة أو الرومان ، لأن المهمة لي ، وهذه الحرب حرب الامبراطور ، لا إن الشرف والثناء سيكون لكم لأن كل الناس في رومانيا يعرفون أنه ليس أفضل في كل الطرق الحربية من فرنجة المورة ، كما تعرف كل الدنيا ، لأن لديكم الحكمة والمؤهلات العسكرية من أعلى نموذج »

والآن بعد أن أتم الامبراطور ماكان يقوله ، بدأ الأمير يجيب هكذا :« ياسيدي وامبراطوري وعمى الحبيب ، اشكرك على كلماتك وعلى الثناء الذي عبرت عنه لهؤلاء الجنود النبلاء الذين معى اليوم هنا في صحبتي ، فلتعلم هذا ولتأخذه كحقيقة ، أنه حبا لك وتلبية لدعوتك ، جاء هؤلاء الرجال الى هنا من أجل شرفهم ، ولاتفكر لدقيقة أنهم قد جاءوا كمرتزقة لخدمتك من أجل الحاجة الى الأجر حتى ترسلهم الى المورة ، لأن الأجر الذي تلقوه كان يكفيهم فقط ليدفعوا من أجل الأسلحة والخيول التي اشتروها ليأتوا هنا بشرف عند حاجتك ، لأني اتكلم عن نفسي واخذه كحقيقة ، أنه من منطلق محبتكم ولقرابتنا ، ولأننا جيران ، وينبغي علينا أن يساعد أحدنا الآخر في كل مايحتاج اليه ، وأيضا ( ١٩٩٢ \_ ١٩٩٩ ) وبسبب عادة الفرنجة دائما ، أن يهرعوا بالسلاح الى حيثما يسمعون أن هناك حاجة للحرب أو القتال ، لأنهم جنود وعليهم أن يبينوا ويظهروا أنهم جنود ، وهم يفضلون أن يكون لهم الشرف وثناء الدنيا ، على أن يعطوا الغنائم أو الأموال أو الأجر ، وبهذا التسويغ بالواقع جئنا اليكم وصدقوا ياعمي العزيز ، وأنا أقول لكم الصدق : لو أن هؤلاء كانوا قادرين ، إن معظم هؤلاء الذين جاءوا الى هنا كما رأيتم ، هؤلاء المحاربين النبالاء كانوا سيدفعون كل نفقاتهم من أموالهم ، ولم يكونوا ليأخذوا حتى إبرة منكم ، فقد جاءوا كأصدقاء لكم ومحاربين نبلاء ليخدموكم فيما تحتاجون اليه وعليه أننا نعدكم هم وأنا معهم أننا لن نرحل من هنا ، من

الامبراطورية ، قبل أن نحارب تلك الجيوش التي جاءت ، وتقف في أراضيكم ، جنود الامبراطور سواء نقنا الموت أو أن يموتوا هم بدلا منا »

وعليه أجاب الامبراطور الأمير ، فشكره بحرارة هو ونبلاءه ، على كل ماقاله كرجل نبيل ، ثم تشاوروا حول كيف يجب أن يتصرفوا ، وكانت الكلمات كثيرة تلك التي قالوها ، ولكنهم في النهاية أعلنوا بأنهم سيعدون الجيوش ، ويغادرون أرتا في وقت مبكر جدا في الصباح التالي ، وأن يذهبوا رأسا الى يانينا ، لأنهم علموا أن الجيوش كانت هناك ، (٧١) فاذا بقي الرومان من جماعة الامبراطور فانهم سيقاتلون ولتكن مشيئة الرب

وأعطى مارشال المورة الأوامس ، وأعلنت على الفور باسم الامبراطور ، والأمير باسمه وباسم مارشالة ، أن تكون السرايا على استعداد ، فرنجة وروم ليتبعوا طلائع سانت أومسر مارشال المورة ، حيثما تذهب ، ثم في الصباح التالي انطلقت سرايا الجيش وذهبت الى يانينا

والآن ذهب الدمستق الكبير ، الذي كان القسائد الأعلى على جيوش الامبراطور ، ذهب وأبلغه أن أمير المورة وكونت سيفالونيا قد جاءا بكل جيوشهما وقد وصلا الى أرتا بأجر من الامبراطور وأنهما كانا قادمين رأسا لملاقاته ومحاربته فدعا قائته والصفوة من مجلسه ( ١٩٩٧ – ١٩٠٩ ) وتشاوروا معا حسول كيف يتصرفون ، وكان الكلام الذي تبادلوه كثيرا ، وفي النهاية على أي حال قرروا وأعلنوا وأكدوا أنهم لو انطلقوا من القلعة التي كانوا يحاصرونها ، بسبب الشائعات والروايات ، فأنهم يفعلون شيئا يستحق اللوم الكبير ، والأحرى بهم أن يبقوا هناك حتى يعرفوا الحقيقة ،

وفيما بعد وصلتهم تقارير صحيحة بأن الفرنجة قد وصلوا الى

ارتا ، وانطلقوا منها قادمين راسا الى يانينا ، وعندما سمع الدمستق الكبير وكل جيوشه هذا ، وأن الفرنجة قد وصلوا وكانوا في ارتا (٢٠) لم يتوانوا ولو قليلا في التشاور وقال المقدمون في الجيش أن الامبراطور نفسه لو كان معهم فلن يجرؤ على البقاء لقابلة الفرنجة وأنه كان أشرف لهم أن يتركوا ، بدلا من أن يؤخنوا بالغلبة ويقتلون ، وحالما سمعوا أن الفرنجة قد جاءوا الى أرتالم ينتظروا لحظة للتشاور بأي شكل وقوضوا خيامهم على الفور ينتظروا لحظة للتشاور بأي شكل وقوضوا خيامهم على الفور وهدموا المعسكر وبمثل لمح البصر انطلقوا مغادرين ولم يرفعوا علما أو يشكلوا سرايا ولكن كما لو أن الفرنجة كانوا يطاردونهم برماحهم ، هكذا وأسوأ عمدوا للفرار من الطريق نفسه الذي جاءوا منه من والاشيا .

وعندما راهم الذين كانوا في القلمة من داخل يانينا ، عرفوا وفهموا أن الروم كانوا يهربون ، وبعثوا بالرسل على الفور الى الامبراطور : « اعلم ياسميدي الامبراطور ، أن الرومان هربوا » وعندما سمع الامبراطور وعرف أن الروم قد خرجوا من قلعة يانينا ، غمره السرور ، وبسرعة نهب بنفسه الى حيث كان الأمير وأبلغه بالأخبار ، وبسماع هذا قسال له الأمير :« لماذا تنتظر ؟ » فدعا مارشال سانت أومر وامره :« لتصدح كل أبواقنا ولتوزع السرايا حتى تذهب بسرعة مباشرة الى يانينا ، حتى نجتاح الروم قبل أن يبتعدوا كثيرا عنا ونقع في مزيد من المتاعب » وانطلقوا مسافرين ووصلوا نلك المساء الى يانينا الى معسكر الذين هربوا اي جيوش الملك ، وأمـــر مــر مــر مالك ، وأمــر مالك المورة بأن ( ٩٠٤٢ \_ ٩٠٨٥ ) يوزعوا ، وفي معسكرات الروم اتخد الرومان مواقعهم ومضى الامبراطور وقادة الفرسان أيضا وقادة الجيش الى خيمة الأمير وتشاوروا معاحول ماعليهم ان يفعلوا ، وفي النهاية اتفقوا على أن يلاحقوا الذين مربوا ، على أمل أن يلحقوا بهم ويقاتلوهم وينتصروا وحتى لو لم يلحقوا بهم فانهم سينهبون أرض الامبراطور هناك في رومانيا . وعليه في الصباح التالي ، انطلقوا وذهبوا وسافروا راسا في أثر أعدائهم ودعا الأمير وجاء الامبراطور ، وقال له إن عليه أن يوجه بعض قواته على أفراس خفيفة ليلحقوا بالروم وليخبروا الدمستق ، قائد الجيش نيابة عن الأمير ، وباسمه والامبراطور أيضا ، ويدعوهم لانتظارهم ليمضوا بعض الوقد معا في الميدان : لأنه لم يكن يوائم مثل هذا الجندي أن يأتي باحثا عن الاغارة بهدف القتال ، وبعد أن وجد المعركة مهيأة ، أن يهرب .

وعجل الذين أمروا بالذهاب الى الروم ولحقوا بهم في وقت قصير ، بينما كانوا يجتازون أرض والاشيا ، ونادوا عليهم من بعيد بأنهم كانوا رسلا وأن عليهم أن يستقبلوهم ليخبروهم بما أمروا به ، وأمر الدمستق الكبير بإعطائهم الأمان فاقتربوا معه وقالوا له : إن سيدي أمير المورة والامبراطور أيضا يبعثان بتحياتهما الى نبالتكم كصديق لهما وأخ ، لقد جئت من عند الامبراطور بالجيوش التي معك تسعى لشن الحرب والقتال مع الأخرين ، والآن وقد وجنت ماتسعى اليه ، وماتبحث عنه فانهما يطلبان منك أن تبقى في المكان المناسب حتىى يأتيا بجيوشهما ، لخوض المعركة ، وكرجل ونبيل ، انتبهوا لشرفكم لئلا يسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرفكم وتسقطوا في اللوم ويغضب يسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرفكم وتسقطوا في اللوم ويغضب

فاجاب وقال لهام :« اني أبعاث بتحيات كثيرة الى أمير المورة ، والى الامبراطور أيضا كأخوة وأصدقاء لي ، وأخبارهما باسمي أنه اذا كانت قوات الملك التي عندي تحت تصرفي ، فسافعل مايريدان ، ولكن هنا يوجاد اتاراك وكومان لهائدهم ( ٥٨٦ - ٩١٢٩ ) وهم لايلقون الي بالا »

وعند سماع الجواب انطلقوا عائدين ، وخلال عودتهم وجدوا رجالا كثيرين خيولهم منهكة وأخرين شردت خيولهم ، واسلحة وخيام كثيرة أخرى تخلى عنها أصحابها وهم يهربون ، فأخذوا كل ماأمكنهم ومضوا الى الجيش وسلموا جواب الدمستق الكبير، وعندما سمع الأمير والامبراطور أنهم ذاهبون، وهم يولون الأدبار بقدر مايمكنهم أعطوا الأوامر لجيوشهم، وانطلقوا ينهبون وخربوا ودمروا أرض الامبراطور وغنموا كثيرا من الأسلاب وأسروا كثيرا من الرجال، وكانت الأرض آمنة وتشجع الرجال بوجود الجيوش التي كانت تقف أمام قلعة يانينا، وانقضوا عليهم انقضاضا والحقوا بهم ضررا عظيما.

والآن أن الغزوة والنهب الذي أتحدث لكم عنهما لم يدوما طويلا ولاحتى يومين لأن التقارير وردت الى الامبراطور في ذلك الوقت أنه قد وصل الى خليج أرتا ستين من الشواني الجنوية (والقوات التي تحملها) قد نزلت في بريفيسا (٧٧)، وكانت تنهب المدن، وكانت تستعد للذهاب رأسا الى أرتا، وبسماع ومعرفة هذا كان الامبراطور خائفا جدا وأسف كثيرا، لأنه شك مباشرة أن تكون الشواني هي نفسها التي استأجرها الامبراطور أي شواني الجنوية، لتأتي لقتاله وتدميره، وعليه سأل على الفور: "أين الجنوية، لتأتي لقتاله وتدميره، وعليه سأل على الفور: "أين الثي تقول بأن الشواني الجنوية، قد جاءت ونزلت منها القوات في بريفيسا، وكانوا ينهبون المدن، وكانوا يستعنون للنهاب راسالي أرتا، وخوفي يفوق التقدير من أنهم قد يستولون على المدينة »

وعليه أجبابه الأمير وقبال :« اعلم أيهالهم ، وياامبراطوري ، حقا أقول لك أني جئت لهذا السبب وتركت المورة ، لأساعدك في الحرب التي تخوضها حسنا ، وطالما أني هنا في الامبراطورية فمر بما تحتاجه مني وسأفعله »

وعليه شكره الأمبراطور بحرارة ، وأمسر الأمير مسارشاله على الفور ، فصدحت الأبواق ( ٩١٣٠ - ٩١٧٥ ) باشارة أن عليهم أن يعودوا (٧٤) وبسماع هذا ، عانت سراياهم وهناك حيث كانوا يعسكرون توزعوا في ثلاث سرايا فيها ألف خيال ، وأمروا بأن

يذهبوا سريعا لنجدة ارتا « قبل وصول اسطول الشواني ، لاننا قادمون رأسا خلفكم » وعليه فقد انطلقوا وسافروا بلا توقف ولكن قوات الامبراطور التي كانت في السفن والشواني مع الجنوبين نزلت الى الأرض واسرت بعض الرجال وطلبوا منهم أن يخبروهم عن مكان وجود الامبراطور وعما اذا كانت معه اي قوات ، أي قوات أجنبية ، وأخبروهم وأعلموهم بأن الأمير ، أمير المورة قد جماء ومعه كونت سيفالونيا ، مع كل جيوشهما ، وعلى الفصور عند وصولهما الى هنا وسماعهما بالروايات بأن الدمستق الكبير قدم بجيوشه وقد القى الحصار على قلعة يانينا ، وأنهم استعدوا وتوجهوا رأسا اليهم ، واذ سمع الدمستق الكبير بذلك انطلق ماربا ، فذهبوا يلاحقونه ليدركوه ، والأن بالضبط ان بعض الناس قد خبرونا بأنهم قد قضوا عليه وعلى قواته وبأنهم عائدون ميتهجين وسيصلون قريبا »

وبسماع هذا عاد قادة الشواني بسرعة مرة أخسرى الى سفنهم وأعادوا المنجنيقات والسلالم التي افرغوها ليذهبوا لمهاجمة أرتا ، وعليه جاءتهم ايضا الروايات بأن الجيوش الفرنجية قد وصلت ، فأرسلوا من أجل القوات التي أرسلوها للنهب وكانت هذه قد اجتاحت المدن واحرقت الأرض والأماكن في فاجينتيا التي كانت قريبة من البحر (٧٠) لقد وقع بالأسر جميع الذين ذهبوا للنهب ، وقعوا بالحال بعد وصول اتباع الامبراطور ، أعني أولئك الرجال الألف من الخيالة ممن كانوا قد أرسلوا ، وكل من امكنهم أسره علي الأرض ، من الروم والجنويين ، قضوا عليه كما

وعليه فكر أولئك الذين في الشوانى وتشاوروا حول كيفية الاضرار بالامدراطور بطريقة ما ، وقال ذوو الخبرة البالغة والأكثر حكمة :« انكم تعرفون ( ٩١٧١ – ٩٢١٦ ) جيدا ويجب أن تتذكروا أمر الامبراطور بأنه قد وجه الدمستق الكبير ليذهب مع جيوشه ويغزو الامبراطورية من البر ونذهب نحن عن طريق البحر

(للفزو) لنساعدهم ويساعدونا ، طالما أن الوضع في البرموات ، حسنا وطالما أنه قد هرب دون قتال وأخذ جيوشك ، التي كان أملنا فيها و ورون أن الأمير والكونت معه قد جاءا بجيوشهما وهما مع الامبراطور فكيف يمكننا نحن الجنود المشاة أن نلحق أي ضرر بالأرض ؟ لقد رأيت أننا قد فقدنا الجنود المشاة الذي اجتاحتهم قوات الامبراطور التي هي من الفرسان وعلى أي حال دعونا ننتظر حتى يأتي الامبراطور حتى يمكن أيضا أن نرى الأمير وأي جيوش لديه لأخذ هذه المعلومات الى الامبراطور المقدس »

ويينما كانوا يجرون هذه المشاورات وصل الامبراطور والأمير بجيوشهما ، وعندما سمعا وعلما أن الجذويين لم يدخلوا قلعة أرتا بالمرة ، اعتبر الامبراطور نفسه نلك جيد جدا ولم يلق بالا الى نهب المن بالمرة عندما سمع أن الشواني بقيت في الميناهوعند سماع ذلك قال الأمير للامبراطور « طالما أن الشواني ماتزال راسية في الميناء علينا بعدم الترجل ، بل دعونا نذهب الى هناك معليا بجيوشنا ، وبالجنود المشاة والفرسان ولننصب خيامنا هناك قبالة الشواني لنحمي الأرض خشية أن ينزلوا الى البر ويلحقوا بعض الأضرار فيكون ذلك عارا علينا »

وكما وجه الأمير جرى ، فنفخوا أبواقهم وانطلق الجيش وذهب رأسا الى حيث كان الميناء ، حيث كانت ترسوا الشواني شواني الجنويين ، وهناك نصبوا خيامهم واتخذوا مراكزهم ، واذ رأى الجنويون هذا ابتعدت الشواني وسحبت مراسيها وانطلقت الى المياه العميقة ،

والآن طلب الامبراطور المشورة من الأمير حول ماكان يعتقد انه سيحدث وماذا يفعلون ، وقسال الأمير وهسو الرجسل الداهية للامبراطور :« يبدولي ياعمي الطيب اننا يجب ان نتخذ مواقعنا هنا حيث تمركزنا لئلا يلجسأوا الى البسر سسواء للحصول على الماء أو لايقاع المضر ، ولنرسل الجيوش الى الأحواز لنحمى هذه الأرض

أيضًا لئلا يوقعبوا بها ضررا » وكما أمسر الأمير جرى ( ٩٢١٧ \_ ٩٢٢٥ ).

وعندما رأى الروم والجنويون الذين كانوا في شواني الامبراطور هذا تحيروا بدرجة عظيمة من أين وجد الامبراطور مثل هذه القوات الرائعة والجيوش التي كانت لديه ، وأثنوا على الأمير بدورهم جدا وقالوا : ان الرجل الذي ضمن السند العسكري وسلوك الجيش كان رجلا متمرسا في تدريب الفرنجة ومؤهلات الغرب ، وعليه فقد تشاور الذين كانوا على ظهور الشواني أنه من حينه فصاعدا لن يمكنهم ايقاع أي ضرر هناك حيث اتخذ الأمير والامبراطور مواقعهم ، ولكن دعونا نتحول عن هنا ولنذهب إلى مكان أخر إلى خارج رومانيا ، حيث ربما يمكننا بدون خوف ان نحدث بعض الأضرار لأرض الامبراطور وذربح شيئا ما •

وبعدما اجتمعوا للتشاور تقدوا ، فدرفعوا المراسي ، وحدركوا المجانيف ووصلوا في وقت قصير إلى أراضي فوذوتزيا (٧٦) \*

## الهوامش والحواشي

## حواشي تاريخ المورة

١ ـ تبدأ هـ مع ١ / ١٠٥ من ب، الأوراق الثلاث الأولى من المضطوطة مفقودة .

وهذه وثفرات أخرى في النص قد ملئت بالسطور المتعلقة من ب . من أجل المحافظة على استمرار الرواية ـ وكل من هذه الاضافات مذكورة . والأرقام بين حاصر تين عند رأس كل صفحة تسدل على سطور النص المترجم فيما يلي .

٧ ــ إن خلق العالم حدث في ٥٠٥٥ قبل السسيح طبقا التسرتيب الزمني البيزنطسي وعليه فإن
 التاريخ المبين في النص سيكون بناء عليه ١٠٠٤ للميلاد، وقد حدثت الحملة الصليبية الأولى خسلال
 اعوام ١٠٩٦ ــ ١٠٩٩ ، ومثل هذه الأخطاء، تُقع في ل

٣ ـ زعم بطرس الناسـك ( ١٠٥٠ ـ ١٠١٠ ) أنه قـد زار الأمـاكن المقــدسة في ١٠٩٢ أو ١٠٩٣ - ١٠٩٠ هـ ومام بعد مجمع كلير مونت ١٠٩٥ عبـر شـمال شرق قـرنسا ييشر بـالحروب الصليبية ويدعو لها .

إن تفاصيل الحملة الصليبية الأولى كما هي معطاة في ٢ / ١٨ / ١٠٤ مـأخونة مـن رواية
 وليم الصوري .

· وربان الثاني الذي اقلع بالحملة الصليبية الأولى في مجمع كلير مونت .

٦ ـ المبارة في النص لاتعنى الأناضول الحديثة بل اسيا اليونانية الصفرى . انظر فهرس س .
 للاسماء الجفرا فية ص ٦٣١ .

 اليكسيوس الأول كوميدوس . كانت الرسم الهجائي لأسماء الأشخاص والأماكن المذكورة في الحولية مشكلة مستمرة ، خاصة حيث أن هناك نقصا في الترابط في كل عمل رجعت إليه . وقد اتبعت هذه القاعدة العامة :

إن الأسماء اليونانية ترجمتها عن اليونانية ، والأسماء الفرنسية معطاة بالفرنسية ، والايطالية الغ ..

وكلمة بازيليوس بالطبع هي الكلمة اليرنانية المقابلة لكلمة ملك .

 ٨ ـ يعطى فهرس ك هذه الكلمـة معنى ميراث ويتـرجمها شـمت على أنهـا ( ممتلكات اسرة إقطاعية ) .

٩ ـ أستولى الفرنجة على نبيقية في ٢٠ حزيران ١٠٩٧ وسلموها الاليكسيوس .

١٠ ــ تشير رومانيا للامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) في أوربا في مقابل الأناضول
 التي تعني امبراطورية أسيا الصفرى

11 \_ هذا الفظ قديم مفرد القب رجل نبيل أو مسوظف في البسلاط ، والتعبير يسستخدم كثيرا في السولية الدلالة على النبالة اليونانية في المورة ولكنه يعطي أيضا معنى عامسا وقسد فضسات صسيفة ارخون على ارخونت من أجل العذوبة .

المسود بأرمينية هنا ليس جفرافيا بل دولة أرمينية الصفرى التي قامت في كليكية أيام الحروب الصليبية .

١٢ \_ سقطت انطاكية في أيدي الفرنجة بعد حصار طويل في ٣ حازيران ١٠٩٨ ، وحاوصر المنتصرون أنفسهم بعدئذ في المدينة من قبل أمير الموصل كربوقا .

١٣ \_ يعدقد بوشون في كتابه (ابعاث تاريخية) ٢٠ ١ م حاشية - أن هذا يشير إلى كتساب وليم الصوري ( تاريخ أعمال انجزت فيما وراء البحار ) وهو يوجي اكثر بأن حولية المورة قد صديفت على غرار التاريخ الاقدم كدوح من السرد الموازي لماثر الفرنجة ، وإذا كان الأمر كذلك فمن المهم أن

يشار إلى كتاب وليم الصوري على أنه كتاب الاستيلاء ، وهو ذفسه لم يسمه هكنا . والاستدلال هو أن مؤلف الرواية اليونانية للصولية ، ولديه علم بكتاب الفسزو ، الذي وضمع كماواز لكتساب وليم الصوري ، وقد نقل العنوان معينا إياه إلى العمل الأقدم .

وتبدا الترجمة الفرنسية بالقول: جاء في كتاب الاستيلاء على القسطنطينية ، وها يوهي بالا شارة نفسها إلى كتاب الاستيلاء وإنني أرى أن الرواية اليونانية والفرنسية أيضا قد استمدتا من هذا المجلد الاقتم . إن قانون رومانيا ( مادة ٣ ) يلمع إلى بلدوين الثاني ويقول ( كما روى من هذا المجلد الاقتم الاستيلاء ) . ثم يمضي ليكرر القصة المختلفة لزواج جيوفري الثاني دي فيلهاريين من ابنة الامبراطور روبرت ، التفاصيل هي نفسها بالضبط المعطاة في الحولية في الاسباب التالية للبيت ٢٤٧٧ ، وكثيرا ما تكون الكلمات هي نفسها ولامجال للتساؤل أن كتاب الاستيلاء المشار إليه في القانون هو إشارة إلى حولية المورة ، مع أن هذه الحولية غير معروفة بهذا الاسم وبناء عليه يبدو أنه لامفر من أن كتاب الاستيلاء ليس الرواية اليونانية ، ولا الفرنسية ، مع أنه يستعمل التعبير في عنوانه بل متأثرا بلا شك بتاريخ وليم الصوري .

١٤ ـ غود فري دي بوليون ( ١٠٥٨ ـ ١١٠٠ ) انتخب دوقا للورين الأدنى حاميا للضريح
 المقدس في ٣٥ تموز ١٠٩٩ .

١٥ \_ تبدأ هـ عند هذه النقطة .

١٦ \_ ١٢٠٨ م هذا التاريخ غير صحيح ، حيث أن التحضير القديم للحملة الصليبية الرابعة قد مدا في ١١٩٩ .

١٧ - إن روايات الاستعدادات للحملة الصليبية الرابعة كما وربت في الحولية مشوشة والأكثسر انها غير صحيحة ، والمجلس الذي تتحدث عنه الحولية يحتمل أنه يشسير إلى الدورة التسي نظمها ثيبود الثالث الشامييني ١١٩٧ ـ ١٢٠١ في اكمي سور . على نهر الايسسن في ٢٨ تشرين الثاني ١١٩٩ ولي تلك المناسبة انتهز كاهن دويلي على نهر المارن ليذفذ المهمة التسي خسوله بهسا أدوسسنت الثالث ووعظ بحملة صليبية ضد الكفار ، وبين النين انضموا إلى الحملة في هسنا الوقت تيبول الشامبيني وجيوفري دي فيلها ردين ، ابن أخيه ، مارشال شامبين وفيما بعد أمير المورة ، واويس ، كونت بلوا ، وفيما بعد في ٢٣ شـــباط / ١٢٠٠ / انضـــم بـــولدوين التـــاسع ( ١١٩٦ \_ ١٢٠٥ ) كونت فلاندرز الى الصليبيين . وعقد اجتماع لمناقشة الحملة في سواسون ، ولكن حيث لم يتقرر شيء ، عقد اجتماع ثان في شامبيين ، هيث عينت لجنة لوضح الخطط الضرورية ، وبين النين عينوا كان جيوفري دي فيلها ربين الهم . واضتارت المجموعة البندقية على اعتبارها افضل نقطة تمركز ووصلت إلى هناك في شباط ١٣٠١ لوضع التسرتيبات مع الدوج . ووقعت معاهدة كان بمقتضاها على البندقية أن تعد بحلول نهاية حسزيران ١٢٠٢ ، مسراكب كافية لنقل ٤٥٠٠ فارس مع خيولهم و ٩٠٠٠ من حملة الدروع و ٢٠٠ ر ٣٠ مسن الاشساة وإمسدادات لاعالتهم لمدة عام كامل ، وفي مقابل هذا كان على الصليبيين أن يدفعوا ٠٠٠ ر ٨٥ ماركا فضيا ، وقرروا أن تكون مصر غاية الحملة ، ولكن هذا أبقي سرا ، وعند عودتهم وجهد المبعدوثون كونت شامبين مريضًا جدا ، وتوفي في ٢٤ أيار ١٢٠١ وكان قد اعتبر من قبل الجميع قسائدًا طبيعيا للحملة من جهة بسبب نسبه ، ومن جهة بسبب علاقات الصداقة بينه وبين الملك فيليب ملك فسرنسا ، وكان موته تهديدا خطرا للانطلاق الناجح للحملة ، وعندَما التقى الصليبيون في سوا سون لانتخاب قائد ، رشح جيورفري فيلها رئين بوندفيس مونتفرات وبعد نقاش مطول أضفي عليه هذا الشرف.

١٨ ـ كان تصرف كونت طولوز في الواقع منافيا تماما للذوق بغيابه ، وكان في هـذا الوقـت منشغلا بالكاثاري ، وكان الكونت الثالث هولويس بلوا .

اشتقت هذه الكلمة من واحدة اقدم تعنى العلم او الراية .

١٩ \_ منزلة اعلام الفرسان دون منزلة علم الكونت ولكن فوق منزلة اعلام الفرسان الآخرين .

٢٠ \_ جيوفري فيلها ربين ( ١١٦٤ س نحو ١٢١٦) وهـو المؤلف الرئيسي للنص الأدبسي عن الصملة الصليبية الرابعة ( الاستيلاء على القسطنطينية ) .

٢١ ـ وكان المارشال الوراثي ، الذي تساد في المورة قدوات الأمير وكان المساكم المسسكري
 الأعلى . انظر المؤسسات الاقطاعية ص ١٢٣ .

٣٧ \_ كنا بالأصل.

٣٣ ـ كان بونيايس الأول مركيز مـونتفرات مـن ( ١١٩٣ إلى ١٢٠٧ ) وملك سـالونيك مـن
 ١٣٠٤ إلى ١٢٠٧ ) في نحو الخمسين من عمره عندما اصبح قائدا للحملة .

78 سخلص ليوبولدو أوسيفليو بعد تفكيرجاد في المشكلة بشكل مقنع أن هسنا يشسير إلى كاستانيول بيلا لانز وهي قلعة في جوار أشي في بيدمونت • انظر كتسابه مسركيز مسونة فرات الأول: ٢٤ / ١٧٩ .

٧٥ ـ تقع جميع روايات الحولية في هذا الخطأ نقسه ، وربما كان هسذا نتيجة لتشدوش بين بونيفيس وشارل بي أنجو الذي كان أها وأيضما عبيلا للويس التماسع ملك فدرنسا حيث تسزوح الاثنان من ابنتين لكونت بروفانس . وقد قام شارل بزيارة لأخيه طلبا للنصح والموافقة قبدل القيام بحملته إلى إيطاليا بناء على أمر من اليابا كليمنت الرابع .

٣٦ ـ هذه الفترة غامضة نوعا ما ويبدو أن المعنى هو أن المك يفترض أن القيادة عرضت على بونيفيس كقريب لمك فرنسا القوي ، وبناء عليه فإن الحملة ستلقى مساعدة كبيرة من الملك ، وهذه المادثة كلها بالطبع مختلفة .

٧٧ ـ سلطة المتحدث باسمهم أو العمل من أجلهم .

٢٨ ــ أنريكو باندولو ( ١٩٢٠ ــ ١٢٠٥) انتخب دوقا للبندقية في ١٩٩٧ وحسب الاساطير، بينما كان في بعثته سملت عيناه بناء على أمر من الامبراطور، إما بأشعة الشمس المكثفة بمسرايا خاصة او بالنحاس الساخن. وبسبب ذلك كان يضمر كراهية مريرة للاغريق، وفي الواقع ان عماه كان نتيجة لمرض، وباعثه في حرف الحملة الصليبية عن غايتها الاصلية وهمي مصر إلى زارا والقسطنطينية لم يكن بدرجة كبيرة لكراهيته للاغريق بقسدر مما كان لتدوسيم ممتلكتمات البندقية وتجارتها.

٣٩ ـ ترجم شمت هذه الكلمة بأنها السفن الجديرة بالبحر علما أن هناك آراء أخرى مفايرة . ٣٠ ـ انطلق اسطول تحت قيادة جين دي نسل من فلاندرز بقصد الانضدمام إلى الأخدرين في البندقية ، ولكنه لم يصل مطلقا إليها . وأبحر أخرون من مرسيليا بينما ترك أخرون أيضا الطدرية نحو البندقية عند بياسنزا لينهبوا إلى أبوليا مع غوتير دي برين وليبحروا من برندديزي ، ونهسب جيوفري دي فيليها ردين أبن الأخ مع المجموعة الأخيرة . مع أن المولية لأتدذكر هذه الموافقة ، وليس هذا مدهشا إذ أن المولية تلوم الذين لم ينهبوا إلى البندقية وبالكاد أمكنها أن تدرج واحدا من أبطالها في هذه المجموعة ، ويدعي ك . ص . ٧ حساشية حسول : ١ / ٣٩٥ ، أن كثيرا مسن الصليبيين . رفضوا الابحار من البندقية لأن سادتها قد جرفوا الحملة عن هدفها الحقيقي من أجسل غاياتهم . وهنا يبدو غير محتمل ، حيث أن الهدف من حرف المملة قد أصبح ظاهرا فقسط عندمسا ظهر بالقدر نصبه أن ليس جميع الصليبيين سيصلون إلى البندقية .

٣٦ ـ تتميز اليواية التالية للاحسداث التس است إلى انحسسراف الحملة الحسسليبية إلى زارا والقسطنطينية بتحيز قوي وعدم دفسة ، وكان الدوق بعيدا عن عدم الرضى عن النزاع ، وكان فقسط سعيدا جدا أن يتمسك به كفرصة ليؤدب مدينة زارا المسيحية بسبب طريقتها الوقحة تجاه البندفية .
٣٧ ـ ابحر الاسطول من البندقية في تشرين أول ١٧٠٧ وبعد اخضاع تريستا ومفيا في الطسريق وصلو أمام زارا في ١٠ تشرين الثاني . وسقطت المدينة في خمسة أيام .

٣٣ \_ اسحق الثاني انجيلوس امبسراطورا مسمن ( ١١٨٥ إلى ١١٩٥ ) ومسمرة الخسسرى في اسحق الثاني ابنه الكسيوس الرابع .

٣٤ ـ اليكسيوس الثالث أنجيلوس حكم من ( ١١٩٥ ـ ١٢٠٣ ) وكان الأخ الأصفر لاسحق .

٣٥ ـ تزوج فيليب سوابيا ايرين ابنة اسحق وكان الابن اليكسيوس ابن حمسى وليس ابسن اخ فيليب . وقد اعتقل اليكسيوس الثالث اسحق وابنه اليكسيوس في ١١٩٥ وألقي بهما في السحين ، وهرب الابن وفر إلى المانيا في أواخر ١٢٠١ أو أوائل ٢٠٢٧ وعليه كان في بالاط فيليب في الوقست الذي كانت فيه الترتيبات النهائية للحملة تتخذ . ومن الممكن جدا أن وجوده والظروف قد أشرت عليهم .

ومن المعروف على سبيل المثال أن بونيفيس مونتفرات قد زار فيليب قبل النهاب إلى البندقية ، والأمر غامض ، ولكن من المؤكد أن مصالح الكسيوس ومصالح فيليب الذي كان معجبا به والذي ربما كان أيضا لديه طموحات في الشرق ومصالح البندقية التي كانت بالتاكيد تأمل في التروسم هناك ، كلها بالتساوي ، قد أفانت جيدا من انحراف الحملة الصليبية . وكان الكسيوس في الواقسع سبق له أن بنا المفاوضات مع الصليبيين عندما كانوا لايزالون في البندقية بينما كانوا بسدورهم قد ارسلوا الرسل إلى بلاط فيليب للوقوف على مزيد من التفاصيل . وتعقد الأمر أكثر بسسبب مدوقف البابا ، الذي بحرف النظر عن كونه عارض بشدة نهب الأراضي المسيحية فإنه نظريا وعمليا مع ذلك قد أمكنه بالكاد أن يعارض بصلابة كبيرة فرصة رأب الصدع بين الكنيسة الشرقية والفربية ، وعنصرا قد في المالة كان طبيعة الصملة الصليبية نفسها .

وقد انطاقت كمباراة مشتركة ، المباراة من أجل الرب ، وكان لها نكهة الرومانسية الفروسية من البداية ، وكانت صورة أمير مطرود ، أخرح من ميراثه الشرعي ، يناشد الأمراء الفرسان في الفرب المعونة لاسترداد ما هو حق شرعي له ، وطرد طاغية مفتصب بكل تأكيد تسروق أصسحاب المراتب والالقاب في الجيش ، ومن المعتمل أن التفساصيل الكاملة لانصراف المملة الصسليبية لن تعسرف مطلقا ، لكن على اي حال في أيار ١٣٠٣ لحق الكسيوس بالحجاح ووقع معاهدة معهم ، وفي مقابل مساعدتهم على أخذ القلسطنطينية وعد بدفع الأمسوال المستحقة للبندقية ، وأن يقدم المال والمؤن اللازمة لحملة غزو مصر ، وأن يرسل ٢٠٠٠ ر ١٠ رجلا ليساعدوا في هسنم المهمة ، وأن يحتفظ بغمسمائة فارس لحراسة الارض المقدسة . وفي النهاية بأن يحقق الوحدة الدينية مسع رومسا ، ولاحاجة للقول بأن رواية هنا الأمر محرفة تماما في الحولية .

٣٦ ـ يضيف ل ( فقرة ٣٠ ) تفاصيل أن الملك انتزع قسما من الكسيوس ، وتنذكر ل ف ف ( فقرة ٣٣ ) ان الكسيوس نفسه نهب إلى روما .

٣٧ ـ هذه الرواية زائفة تماما فقد حرم أنوسنت الثالث في الواقع الصليبيين لا سستيلائهم على زارا .

٣٨ ـ يشار إلى القسطنطينية بمدينة قسطنطين أو القسطنطينية أو بمجرد كلمة المدينة .

٣٩ ـ ترك الصليبيون كورةو بالمراكب في ٢٤ ليار ووصلوا أمام القسطنطينية في ٣٣ ـ على الروسان المدهم الى الوطل المرد المدهم الى الوطل المرد المدهم الى الوطل المرد المرتبة الاستيلاء على المنينة بحصار نموزجي للقسرون الوسلطى يليه هجلوم وطهسروا المنواحي بسرعة وشنوا هجوما عاصفا على برج غاسستالا ، وعسلكروا في سلكوتاري ، في حين المنادقة السلسلة الممتدة كبر الميناء . وهجمت القوات المشتركة من البر والبحر في ١٧٠ تملون المدون المدون

٥٤ ــ هذه فقرة غامضة جدا. والاسماء المستخدمة في الحولية المختلف السفن في تلك الفترة تشكل مشكلة بائمة.

٤١ ـ وكان العمى قد جرد بحكم العادة اسحق من الأهلية لأن الامبراطور البيزنطسي كان عليه أن يكون بلا شائبة . وكنتيجة كانت إزالة عينية أو لسانه أشد الطرق فعالية للتخلص من منافس أو مدع للعرش .

٤٢ ـ وبناء على الهاح البنادقة ، قرر الصليبيون تمضية الشستاء في ضسواهي المدينة ولم يكن الكسيوس قادرا على مواجهة مطالبهم ، التي كانت تتزايد دائما ، ولا كان قادرا على إرضاء هزب

وطني برز في المدينة . وخلال الشتاء كان هناك توتر بين الاغريق والفسرنجة ، مسع أحسدات عديدة ملتهبة ، لم يكن أقلها حريق أشعله اثنان مسن النهسابين الفلمنك ، الذين تساروا دون ضسابط لمدة يومين ، وبداخل المدينة أدى الشغب وقتال الشوارع في النهاية في شسباط ١٢٠٤ إلى شورة بقيادة البطل الشعبي الكسيوس ( دوكاس مور تزفولوس صهر الكسيوس الثالث ). وخنق ألكستيوس في السجن واستولي مورتزفولوس على المرش وقرر الفرنجة أنه فقط بالاستيلاء على المدينة نفسسها يمكنهم أن يحققوا أمالهم العظيمة ، وفي نيسان بدا الهجوم

٤٣ ـ تعني هذه الكلمة نفسها ( رومانيا ) ولكن الكتاب البيزنطيون قد استخدموها للالالة على الرعايا الروم الشرقيين أو الامبراطورية البيزنطية التي كانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية وكانوا يتكلمون الرومية وهكنا .

83 \_ ولحماية جناحهم المواجه للضواحى الأوربية للمدينة .

٤٥ ـ تدل الكلمة على تجريدة عسكرية صفيرة ولكن معناها واصلها غامض . إن مناورة فصل السرايا هي المقدمة لكل معركة موصوفة في الصولية .

٤٦ \_ تَقع ابرنة على نهر مارتيسا في تراقية وهي على اقل من ١٥٠ ميلا مـن القسـطنطينية ، وكان الكسيوس الثالث في هذا الوقت قد حشد قوة ما ، واستولى على ابرنة .

23 \_ يشبه شمت هذه بهرقلية بونتيكا في بيثينيا التي يحدد مكانها على ساحل البحر الاسود حوالي ٢٠٠ ميلا عن القسطنطينية ، مع أنه يبدى أكثر احتمالا أنه يشير الى هرقلية التي تقع على الساحل الشمالي لبحر مرمرة ، وهي على طريقهم نحو مصر ، ولا يمكنني أن أفهم لمانا أبحروا في البحر الاسود للوصول لحم .

٤٨ \_ ١١٤سيوس ف. دوكاس صهر الكسيوس الثالث الاوثوق ولقب مورتزوفلوس فيه إشارة
 إلى حاجبيه السوداوين الكثيفين .

89 \_ من الفريب أن أغبار هذه الانفجارات المضادة للروم لم تسرد في ب . ل : ٠٠ / ٢٣٧ ، ٨٨٨ . ٨٤٥ ؟ ٢٣٣ الخ ...

ومثلت ها بثفرة في الجموعة الأخرى ، وهذفت سطور فسربية حسول العساء للروم والطبيعسة المناهضة للأرثوذكس أيضا . علاوة على أن هذه المحذوفات كلها تبدأ في وسط خطبة مسهبة عنيفسة أو حتى جملة ، وهذا يبين أن ب . هـ من عمل كاتب متأخر رغب في أن يخفس مسن التحين العنيف المناهض للروم في الحولية وأن ه . من جانب اخر ، من الواضح أنها من عمل كاتب إما أن يكون من الفرنجة كما يفترض كالوماروسي ( ك ص ٣٤ حاشية ٤٥٧) أو فرانكو فيل . ويجب أن نبين أن الترجمة الفرنسية من الحولية تحوي قليلا من المشاعر المناهضة للروم في هـ .

٥٠ \_ يمكن أن يعني هذا السطر: أنهم يقولون بأنهم وحدهم يؤمنون بالمسيح .

٥١ \_ فقرة مشوهة والقراءة البديلة ، أتهم يجلسون كما لو كانوا يسيرون على الشوك ، أو النهم يجلسون كانما على الشوك ، أو اتهم يجلسون كما لو كانوا في المراهيض .

٥٢ ـ كنا بالأصل.

٥٣ \_ هذا غامض وربما تقرأ لنبهث عما ليس لدينا .

08 \_ المنجنيق الة المذف الأحجار على المعينة المامرة .

٥٥ \_\_ القوس والنشاب كان قوسا معقدا كثيرا ما يصنع من الصلب ويزود بنراع أو وسيلة المرى لليد ويقوم الرامي عادة بتشفيل الآلية وهو مستلق على ظهره ويطلق السلاح وهو في هذا الوضع ومع أن لسهمه قوة المتراق عظيمة فإن عوائقه الواضعة كانت ثقله وبطء معدل إطلاقه .

٥٦ \_ حدث الاستيلاء الأول على المدينة في ١٧ تمور ١٢٠٣ وليس في ٤ تشرين الثاني وحدث الثاني في ١٢٠ والمولية بشكل ذي معنى لاتأتي على ذكر أي من الشاهد البربرية التي صاحبت الاستيلاء الثاني على المدينة ولا الاسلاب الهائلة التي جمعت

٥٧ ــ هرب مورتزو فلوس في البداية نحو الشمال إلى تراقية ، ثم بعد ذلك ويسلب خيانة حميه
 ١٤٤سيوس الثالث ويسبب المضايقة من قبل القوات الفرنجية هرب إلى اسيا الصلفرى حيث هسام

مهجورا بائسا مع حاشية صعفيرة حتى أسر في النهاية من قبل الفرنجة في وقت ما من تشرين الثاني ١٢٠٤ .

٥٨ \_ إن ب . توجز في هذه النقطة .

٥٩ - إشارة إلى ليو السادس الحكيم ( ٨٨٠ - ٩١٢ ) .

٦٠ فقرة مشوشة . ومن الواضح أن المؤلف أراد أن يذكر شيئين في وقت واحد : إن ليو كانت له نبوءات كثيرة \_ تحقق بعضها في وقتها في حين لم تتحقق الأخرى بعده وإنه قد أنشأ أيضا كثيرا من النصب التذكارية في المدينة ، وكان أحدها العمود موضوع الكلام .

۱۹ ـ ل . ع . ص ۱۹ يعرف هـــنا بــانه عمــود ( ثيونيزيوس في ســـاهة ثيونيزيوس الثاني ـ ساحة توري ) .

٦٢ ـ يبدو أن هذه هي الطريقة التي لقي بها مور تزوفولس مصرعه فعلا ، هيث أن كل المصادر تصف المشهد . وانظر ما جاء عند روبرت كلاري حوله .

٦٣ \_ إن حسم مسألة الامبراطورية ، كان قد تم من قبل في معاهنة وقعت من قبل العسايبيين ورجال البندقية أن يتقاسموا الفنائم بالتساوي ، وكان على لجنة مشكلة من ستة من البنادقة وستة من الفرنسيين أن ينتخبوا الامبراطور والطرف الذي لاينتخب الامبراطور منه يقدم البطريرك الذي سيشغل كنيسة سانت صوفيا . وكان للامبراطور أن يحصل على ربع الاراضي الاستولى عليها .

ومن الباقي يذهب نصف إلى البندقية ونصدف للصسليبيين . واشسترطت البندقية علاوة على ذلك المحافظة على كل ترتيباتها التجارية في الشرق وأن تحصل على حصة الأسد من الفنائم بتسامين لما زال مستحقا لها مقابل مصاريفها في الحملة الصليبية .

3 " .. هذا هو التعبير المستعمل للأمبراطور في كل الحولية ، ولكن استضعمت كلمة امبراطور الدلالة على الفرنجة وأبقيت كلمة ، بازليوس ، لليونانيين وقد انتخب بلدوين في ٩ آيار ١٢٠٤ وتوج باحتفال بيزنطي كامل في ١٦ آيار في سانت صوفيا وأن رواية الصولية مفعمة بالصيوية ولكنها مختلفة .

٩٥ ـ هذه معاولة لوصف المراسم البيزنطية لتتويج امبراطور جديد وكانت العباءة رمزا للملكية وكان الهتاف والتهليل والتعظيم في المراسم بينما كانت الجماهير ترجو لامبراطورها الصحة وطول الممر.

7.٦ ـ بعد الاحتفال بعيد الفصح الذي تصادف في ٢٥ نيسان ، اجتمع الصليبيون معا لاختيار الناخيين السنة . وبدا بسرعة أن بونيفيس وبلدوين المتنافسان الرئيسيان على المنصب واشياعهما قسما الجيش إلى فئتين ، وتم التوصل إلى تسوية بها كان للذي لم ينتخب أن يعدوض باراض مناسبة في أسيا الصفرى أو المورة ، واجتمع الناخبون أخيرا في ٩ ليار ١٢٠٤.

ووصل التشاور الى طريق مسدود لبعض الوقت حتى القى البنادقة أخيرا بدعمهم وراء بلدوين ، ربما لانهم لم يكونوا يريدون أن يزيدوا من قوة جارهم المخيف من قبل مركيز مونتقرات ، وفي اليوم التالي للتوبج طلب بونبإليس ، أن يعطى مملكة سالونيك . التسي فضسلها على أراضي في اسسسيا المسفرى .

وكان لثوه قد تزوح أرملة اسمق انجاوس الثاني ، ماري أو مسارغريت أخست ملك هنفساريا ، وأضطر بلدوين الى الاذعان في النهاية .

٩٧ ــ لم يكن هناك كونت طولوز في ذلك الوقت ، وهذه هي المرة الثانية التي تدرج فيها المسولية كونت طولوز بين الصليبيين ، ويحتمل أن المقصود هو كونت بلوا

١٨٠ ـ ل خريف ١٧٠ عينت لجنة من ٢٤ عضوا ، ١٧ من البنادقة و١٧ من الصليبيين لتوزيع الراخي الأمبراطورية بعد استبعاد تلك التي اعطيت من قبل بونيفيس حبسب المخطوط التي وضحت لي اتفاقية أذار واعتبرت الامبراطورية بكل مكوناتها المختلفة ، تلك التي غزيت من قبل ، وتلك التي تنتظر الفزو وقسم كل جزء كما اشترطوا ، وعملت البندقية بالطبع على أن تحصل على الاراضي التي ستقوي مصالحها التجارية . وبالنتيجة ربحت اهم حصة إن لم يكن اكبرها في المنطقة بالفعل ،

واستخدمت أيضا حقها في انتخاب البطريرك وحافظت من خلاله على نفوذ قدوي في شدؤون الملكة اللاتينية ، وحصل الدوح على لقب رفيع احتفظ حتى ١٣٩١ .

١٩ ــ والاشيا كانت ومازالت منطقة بلا حدود دقيقة في شهمال وسهط اليونان ، تضهم معظم سيسالي وتمتد في التمال في الراضي غير يونانية وارتا في الجنوب ويانينا وهي الاسم الشعبي لموانينا في الشمال كانتا المنبين الرئيسيتين في ألبيروس وكانت في ذلك الوقت أكبر بسدرجة طفيفة منها الآن .

وكان هيلاس هو اسم منطقة وسط اليونان البيزنطي القديم الذي يضح بواتيا ولنيكا وبوبا واجزاء من أتبوليا ، ووضع في القرن الثالث عشر كثيرا من هسته المنطقة تحت سيطرة ميكائيل كومنيوس دو كاس وخلفائه ولقد كان ميكائيل ابن سميفا سستوكراتور يوانس دوكاس ، الذي كان مرة حاكما مهيبا للمنطقة ، وتخلط الحولية بين اسمه الذي توره مصحفا يواذس فساتاترس وبين جوها نيتزا الذي لقب نفسه قيصر اللاشبين والبلغار والذي يعرف باسم مختلف هدو كالوجدون ، أوروما يوكتودوس ، أو جون الأول أيس الغ . ، وقد حكم بلغاريا المستقلة من ١٩٠٧ إلى ١٢٠٧ . وكان في البداية محبا للامبراطورية اللاتينية الجديدة ، وسرعان ما وجد اللاتين خصوما له ، وشمن وكان في البداية محبا للامبراطورية اللاتينية الجديدة ، وسرعان ما وجد اللاتين خصوما له ، وشمن هجوما بربريا على المناطق المحيطة بسالونيك وهزم اللاتين في معركة أدرنة ( ١٤ نيسان ١٢٠٥ ) وأسر بلدوين ، الذي اختفى بعد ذلك ، واغتيل جوها نيتزا اخيرا أمام اسوار سالونيك مسن قبسل الشعبي في ذلك الوقت .

٧٠ ـ أرض الكومان ، وهم شعب شرس مهارب كان يسكن المنطقة الواقعة شهمال البهر
 الأسود .

٧١ ـ شعب أسيوي من جيران الكومان كثيرا ما كانوا يتخذون كمرتزقة من قبال الأباطرة البيزنطيين .

٧٧ ـ ( الجريد ) هو الرمح وهو عصا بطول ٢٦٠ سم نات راس حديدي وكانت تستخدم مسن قبل العرب والفرس .

٧٢ ـ عندما جاء الربيع .

٧٤ ــ إن الترتيب الزمني للحولية غير صحيح هنا ، وفي الواقع قتل بونيفيس من قبل البلفار في
 ١٤٠٧ بعد اكثر من عامين بعد معركة ادرنة .

٧٥ ـ نوع من السلاح التركي ، وربما كانت الكلمة تعني قضيبا شائكا ، وهي مشتقة من كلمة يونانية معناها يهز .

٧٦ ـ كان الدوح داند لو في الواقع مايزال حيا ، في القسطنطينية في ذلك الوقست ، وتسوفي بعسد الممركة بأيام قلائل ودفن في سانت صوفيا ، وبقي قبره هناك حتى ( ١٤٥٧ ) حيث خربه الاتراك .

٧٧ - كان أخو بلدوين وخليفته هـ وهنري دعي هنيوت ( ١٢٠٦ - ١٢١٦) الذي لم يرد ذكره في المحولية ، وتزوجت اخته يولاند ببير دي كورتناي ورزقت منه بابنه دعيت أيضا يولاند ، تـ زوجت من أندرو الهنفاري ، وعندما توفي هنري لم يترك وريثا مباشرا وتحولت الخـ الفـ لافة إلى اختـ ، رغم التفكير في أندرو للمنصب ، ولكنه عرض على يولاند حتى القسطنطينة وتولت الحكم لصالح زوجها المختفي ، وبعـد عامين مـات . وفي ١٢١٩ عرض التـاج على اكبـر أولاد يولاند فيليب الذي تتازل لصالح أخيه الأصفر روبرت دي كورتناي ، وهو روبرت المذكور في الحولية .

٧٨ ـ نيمفيوم قرب أزمير سيمرنا في أسيا الصفرى .

٧٩ ـ بلدوين الثاني ١٣٣٨ ـ ٦١ ) كان أخا لروبرت ، وقد وصل الى العرش في سن الصابية عشرة ، وكان جون بريبن وصيا عليه حتى ١٣٣٧ .

٨٠ ـ الملك جيمس الثاني .

٨١ ـ انظر أنناه ص ١١٧ الماشية ٢٤ .

٨٧ ــ إن هذه الكلمة مستعملة في النص لندل على إمارة البلبونيز بكاملها وناهية اليس القصود
 هنا هو إيليس .

٨٣ \_ جيوفري الثاني دي فيلها ربين ١٣٢٨ أو ( ٣٠ \_ ٤٦ )كان الأخ الأكبر لخليفت غوليوم ( ٣٠ م ١٣٤٨ ) حاشية ( ٢٦ م ١٣٤٨ ) حاشية ١٨٤٨ .

34 .. تبدأ الحولية عند هذه النقطة في البحث حول حكام امبراطورية نيفية ، تزو تيودور الأول لاسكارس ( ١٣٠٦ .. ١٣٧٦ ) من أنا ابنة اليكسوس الثالث وليس اسحق انجيلوس . وكانت زرجته الثالثة ابنة الامبراطورة يولاند ماريا كورتناي وخلفه ابن من زوجته الشانية وهمي اميرة ارمنية ، هو يوانس الثالث دوكاس فاتاتزس ( ١٣٧١ .. ١٧٥٤ ) وخلفه بحدوره ابنه تيودورس الثاني يشار إليه في الحولية ، وقد تحوفي في ١٣٥٨ مصابا في عقله الثاني لاسكارس وهو تيودورس الذي يشار إليه في الحولية ، وقد تحوفي في ١٣٥٨ مصابا في عقله وبنه وكان في السادسة والثلاثين من عمره تاركا ابنه ايوانس الرابع لاسكارس وكان بالكاد قد بلغ الثامنة من عمره ، وتحت عناية وهي لم يقبل به النبلاء واستبدلوه بميكائيل بسالايولوغوى ، وهدو سليل مباشر لانجيلي ، وسمي ميكائيل وصيا ثم أميرا وأخيرا امبسراطورا شريكا في ١٣٥٩ وبقسي ايوانس في الخلفية ، وعندما دخل ميكائيل القسطنطينية تحت اسم ميكائيل الشامن سحملت عيناه والقي به في السجن .

٥٨ \_ كان اللان شعبا بدويا رحالا يعيش في منطقة القوقاز وكان الزيخوي أو اليوزز يعيشون على شواطيء البحر الأسود .

٨٦ - وعندما قسمت الامبراطورية من قبل اللاتين بعد الاستيلاء على القسطنطينية ، خصصت نسب كبيرة من آسيا الصفرى للامبرطور بلدوين الأول الذي وهب بدوره إقسطاعات كبيرة في هسنه الاراضي لاتباعه ، وبين هسنه كانت دوقية نبهية ، التي خصصست للكونت لويس بلوا ، ودوقية فيلادلفيا ، التي خصصت للكونت لديس بلوا ، ودوقية فيلادلفيا ، التي خصصت للكونت ستيفن بيرس ، ولم يضع أي من هؤلاء الدوقات يده مسطلقا على هذه الاراضي ، وبعد محاولات متكررة من قبل الفسرنجة لفسرض سسلطانهم على أسسيا الصفرى ، وسقطت الأراضي في يد الامبراطور الرومسي لنيقية ، ولم يحسكم روبسرت فسلاندرز في فيلادلفيا ، مع أن هذا قد يكون اشارة لهنري ، أخو الامبرطور بلدوين ، الذي كان قساد حملة الى أسيا الصفرى في كل الحولية كمسا في ١ / ١٣٠١

٨٧ \_ هذه الفقرة ٢ / ١٩٤٩ \_ ١٣٥٥ مفقونة في ب.

٨٨ ــ يشتق شميث معنى هذه الكلمة من كلمة لاتينية معناها يسكن أو يتخذ مسراكز ، والكلمة مستعملة في الصولية في مكان لضر بمعنى ( ٢ / ٥٠٤٧ ) حيث تعني ليمون الأهباء ، وهنا تستخدم الكلمة إضافة أو عطفا على كلمة معناها مدينة صفيرة أو كما هنا هي ومع ذلك فإنها تعني أحيانا ( النزول إلى البر أو يرسى السفينة ) وكثيرا ما كانت تعني النزول إلى البر في لاتينية القرن الرابع عشر . انظر أنةونينو ما نفو ( العلاقات بين فريدريك الثالث صاحب صقلية وجيوفاني الأول صاحب نابولي باليرمو ١٩١٥ ل ص ١٦ و س . ) والميناء المشار إليه في هذه الفقسرة هــو القسرن النميي .

٨٩ ـ منه الكلمة مع مكافئها اللاتيني دالت على ضريبة تجارية مفدروضة كضريبة على المبيمات، وكرسم جمركي، ووقعت المعاهدة في نيمفيوم في ١٣٦ اذار ١٣٦١ وبمدوجبها تنتقدل السيادة التجارية في الشرق من البندقية لجنوا.

٩٠ ـ يبدو أن مصنى هذه الكلمة بشكل دقيق أجر الجندي والفعل منها استئجار مرتزقة .

٩١ ــ لجا بلدوين اولا الى قصر بلاشيرين ثم عندما رأى المدينة تلتهب ، هــرب مـن المدينة إلى القصر الكبير البوكوليون ، ومن مينائه الصفير أبحر في النهاية من المدينة .

٩٢ ـ نزل الفارون أولا في يوبوا ثم نهبوا بعد ذلك إلى اثينا ثم أبهروا مسن بيرابسروس ، ومونمفاسيا ، ثم غادروا أغيرا إلى أبوليا . وكان الأمير غوليوم خلال تلك الفترة سجينا في أراضي ميكائيل الثامن .

٩٢ \_ كان انسلان توسى أخا الهيليب وتوسى ، بابللى ، أي نائب الامبراطور بلدوين وكان القـب

قيصر عادة محفوظا من قبل البيزنطيين للامراء النين يحملون الدم الملكي ولكن يبدو أنه قد استعمل من قبل اللاتين لدواب القسطنطينية . وأسر انسلان في بلاغوينا ، ولكن ميكائيل ، أطلق سراهه ، انظر بأمل أن يستخدمه في هجومه على القسطنطينية ، ومن أجل مناقشه مطولة هدول اسره ، انظر يثوجينا كوبلوس أوراق دمبارتون أوكز . رقم ٧ ( كمبردح ١٩٥٣ الملحق ب ص ١٣٧ \_ ١٤١ . عدر عن فيلها ربين وتلقى منه إقسطام أركابها ، التسلم على فيلها ربين وتلقى منه إقسطام أركابها ، التسلم على التسلم المناز وتلقى منه إقسطام أركابها ، التسلم المناز والمناز وتلقى منه القسطام أركابها ، التسلم المناز وتلقى منه إقسطام أركابها ، التسلم المناز وتلقى المناز وتلقى منه إقسام أركابها ، التسلم المناز وتلقى المناز وتلقى

98 - كان فيلان دي أونوي ابن عم غوليوم دي فيلها ردين وتلقى منه إقسطاع أركانيا ، التي اقتطعت من مقاطعة الأمير ، وأركانيا هوا سم من العصور الوسطى أطلق على كيبارسيا القسيمة والصيئة ، وهي منينة هامة على خليج بهذا الاسم .

٩٥ ـ انظرابناه ،

٩٦ \_ في طبعة بودشون تنتهي المقدمة ب ١ / ٣٣٢ ، ولكن شميت يضيف سنة أبيات كي ينهيها بالعبارة الدالة على النهاية ، والبيت ١٣٣٩ استخدم كعذوان للقسم الثاني والرئيسي من المولية .

97 \_ إن هذه الفقرة بكاملها غامضة ، ولايمكنني على أي حال أن افهام تفسير شيمت (س ٣٧) . من أجل بيان أن مؤلف الحولية كان على حالة بالناس النين كانوا أهياء خلال الفترة ، التي تفطيها الحولية ويعلن شيمت أن ١/ ١٣٤٤ ( لايشير كثيرا الى روايات الفيزاة القدامي بقدر ما يشير إلى روايات المسنين من الناس النين جاؤا معهم ) ، الأمر الذي يمكن أيضا أن يفسر بيونانية المصور الوسطى نقلا عنهم ... وقد يكون هذا صحيحا جدا ، ولكن بصر ف النظر عن كيف يلوى المرء الجملة ، إنه لمن المستحيل إلى حد ما أرى أن استمد منها الاهمية التي وجسما شمث هناك . إن العبارة موضوع البحث تقرأ بسهولة فهي ليست معقدة كما وجدها .

٩٨ ـ ثيبود الثالث انظر أعلاه ، لم يكن غوليوم ألهاه بل قريبا بعيدا .

99 \_ كان يودس لي شامبنوس دي شامبليت وأخاه غوليوم ابنان ليودس ابن هـ وغ صاحب شامبين والبيزابيت بورغاندي ، وقد حصلا على اسم شامينوس من أهلهما واسم شامبلين مـن المكان الذي هربت إليه اليزابيت عندما تبرأ منها زوجها ، والاسم سالون نقلا عن شـمث هـ و تصحيف لشامبليين وورد في سائر روايات الحولية . ويجادل شمث بأن الترجمة الفرنسية يجب بناء عليه أن تكون مستمنة من اليونانية ، لأنه لو أن فرنسيا هو الذي كتب الحولية الاصـلية لكان على معرفة والفة باسم شامبليين بينما يمكن أن لايعرفه في صورته المصحفة ولكن هناك ربما اسـم مشل أن سالوت وسالوس وسالوت هي حقا صور مصحفة من شامبليين ألم يكن هناك ربما اسـم مشل ذلك كان يعرف به فقد بالنسبةلنا ؟ ه

١ - كان وصول شامبليين إلى المورة تحت ظروف مختلفة تماما . وكان غوليوم في الواقسع قد نهب الى الشرق مع الحملة الصليبية الرابعة . وكان مع بونيفيس ملك سالونيكا ، عندما نهب الى اليونان ليطالب بمملكته ويخضع شبه الجزيرة .

وفي غريف ٤٠٠١ ، وصلت فرقة من القوات الى الشرق قادمة من الفرب ، ويعتمل أن المؤلف قد خلط بين هذا الوصول ووصول جيوفري دي لهلها ردين ابن أخي المؤرخ الذي وصل مصادفة الى المورة في المؤت نفسه من وصول شامبليين ويونيفيس إلى اتبكا . واصبح جيوفسري منفمسا في الشؤون المورية المحلية في خريف وشتاء ٤٠٠٤ ، ورؤية فرصة عظيمة في الصالة غير المستقرة في المنطقة ، ركب للقاء شامبليين ، الذي كان مشتركا في حصار نوبليا في ذلك الوقت ، وليقنعه بالمودة معه ويقود غزو المررة ووافق شامبليين ، وعاد مع جيوفري .

لا ـ إن هذه الكلمة مشتقة من اللاتينية بمعنى سلم ، ويعطيها شمث أيضا معاني معطة ومصر
 جبلي . .

٣ ــ إن لفيا المشار إليها هنا هي كاتر ــ اخيا الصيئة التي تقع الى الفرب من باتراس .
 ١ ــ كانت اندرا فيا المدينة الرئيسية لايليس وتقع في سهل المورة المنطقة التي يجري عبرها نهر

بيذوبس في المرحلة الأدنى من رحلته ، وأصبحت المدينة الأثيرة لدى أمراء المورة وعاصمتهم .

مازال اهل اندرا فيدا يدعون بهنا الاسم ويؤكد لوغنيون في كتابه / الاستيلاء على إمسارة المورة ـ تاريخ المورة ـ ١٩٠١ ـ ١٣٠٥ باريس ١٩٩١ . من اسم اندرا فيدا سلافي ويعني مكان النقاعات ( مقالب الماء ) وجسادل درا غوميس في هسنا في كتسابه / تساريخ المورة / ( أثينا ١٩٣١ ص ١ الحاشية ) .

آ ـ لقد كانت هذه هي الطريقة البيزنطية المعتادة لتحية السيد الأكبر ، ورحب شهب اليونان النين كانوا مضطهدين من قبل السادة المحليين ومتعيين من حروبهم الصغيرة المستمرة بالفرنجة كمنقنين وكانت حالة الأمور في اتيكا في وقت وصول بونيفليس قد وصفت خطيا من قبل ميكائيل كونيايس اكوميناتوس في مذكرة إلى الكسسيوس الشساك . تحقيق سسسب لامبسسروس اثينا ١٨٨٠ . وأخيه نيستوس كونياتس ( اكومينا توس ) مؤرخ الفترة ، ولاحظ بمرارة بان بونيفيس استقبل من قبل الروم المحليين ( الشخص يعود الى وطنه بعد غياب طويل ) .

٧ ـ ترجمة هذه الكلمة بعيد اقوى من اللازم، ويبدو أن الفعل منها في تلك الفترة كان الطسريقة اليونانية للتعبير عن الضدمة الاقطاعية ووضع الرجل المرتبط بعهد الولاء للسيد الاقطاعي في حينه، وربما تترجم بشكل افضل (كاتباع).

٨ ـ فوستیثا میناء على خلیج كورنث شرق باتراس.

٩ ـ كان ليون سفورس طاغية صفير وكان يزعج المدن في اليونان خسلال الالفسطرابات التسي صاحبت الحملة الصليبية الرابعة وكان أبوه نوعا من أنواع السادة القليلي الشأن وحساكما نظسريا باسم الملك في مدينة ذوباختوس ، وعندما خلفه ليون في السلطة .

استفل سقوط أثينا العاصمة فسسمى إلى مسد سسسلطانه إلى كورنث وأرغوس ، وصسسد ميكائيل أكوميناتوس ، حاكم أثينا القري هجماته على أثينا ، ثم تحرك ليستولى على طيبة .

وعندما بدا بونيفيس سيرته في اليونان في ١٣٠٤ قرر ليون سفورس مقاومته في ترموبيلي ، ولكن كما يقول تكستاس ساخرا بنظرة واحدة الى الفرنجة استدار وركض . وتسراجع الى قلعسة كورنت حيث صمد حتى ( ١٣٠٨ ) عندما انتصر في يأس بأن قفز بحصانه من فوق اسوار القلعة .

 ١٠ ـ بدأ الهجوم على كورنت من قبل بونيفيس نفسه ، الذي بنى حصدا صفيرا اسماه مـ ونت اسكوفيه ، وكان أن وصل جيوفري دي فيلها ردين في الأيام الأولى من المصـار ليجلب مساعدة شاميليين .

١١ - تعنى الكلمة في اليونانية القديمة ( بنس ) أو ملطخ بالجريمة ، والأخير منهما هو المعنى

النبي يعطيه شمت ، وهذا الانعكاس الفاجيء والتام في الراي حول سفورس النبي كان يدعى الرجل المظيم في ل ١٤٤٦ ، والنبي يفكر في النساء .

١٧ ... كانت دامالا وهي طروادة القديمة ، قرب شبه جزيرة اغوليبسب مقسر اسسقفيا هساما في المصدور الوسطى وكانت هاغيون اوروس وتدعى الآن اجدوفوريون تقسم الى الجنوب مسن كورنث حوالي منتصف الطريق إلى ارغوس .

١٣ ـ إن هذه الرواية كما نبه القاريء اكثر من مرة خليط من عدم الدقة .

١٤ - تستعمل هذه الكلمة خلال الحولية لتعنى مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة .

١٥ ـ هذا اللقب يعود تماما الى أصل من القرون الوسسطى وليس له إشسارة مسن أي نوع الى اليونان القديم ، والاصل التقليدي المفترض للقب كان على أي حال مفترضا مسن كل مسن دانتسي وبوكاكسيو الذي أطلقه على تيسوس البطل الاسطوري الآتيكا القديمة .

١٩٠ ـ إن رواية « شي » غير صحيحة . ولم يمنح بونيؤيس أية أراضي شامبليت ، وفيما بعد في ( ١٣٠٠ ـ ١٣٠٧ ) فإن أوتـون دي لاروش أمير أثينا ( ١٣٠٤ ـ ١٣٧٥ ) عاون جيوفـري دي فيلها ردين في حملته لاخضاع منطقـة كورنت ـ أرغوس ومنح في القـابل حـكم أرغوس ونوبليون وبهنا يصبح تابعا لجيوفري ، وأصبحت بودونيستا وبوبيا تحت سلطة جيوفـري الثـاني بمـد ذلك بوقت طويل في ١٣٣٦ .

17 \_ مع تقدم بونيفيس خسلال اليونان في ١٢٠٤ ، وزع اراض وقسلاع على اتبساعه واعطيت المنطقة حول ممر تيرمو بيلي للمركيز غويدو بالافيسني ، الذي احتفظ خلفائؤه بلقب مسركيز بسودو نتيزا واعطيت اثينا وطيبة مع الاراضي المصيطة للنبيل البورغاندي اوتون دي لاروش الذي اخذ لقب ميفا سكير ومرتبة دوق . وقسمت ارض يوبيا ( يوريبوس ونيفروبونت ) .

السمت من قبل بونيفيس بين ثلاثة نبلاء من فيرونا .

١٨ ـ تخلط الحولية هنا بين جيوفري المؤرخ وابن أخيه ، ويبدو أيضا أن هناك الماع في عبارة ( يعتبر أميره الشرعي ) الى شامبليت كمطالب بمقاطعة شامبنين ، كما تـدعوه الحـولية خطأ في ٧ / ١٣٧٩ ـ ١٣٨٠ .

١٩ \_ تقع كورون عند مدخل خليج مسين على الساحل الجنوبي للبلبونيز.

٧٠ ـ وبكلمات أخرى في مقابل أن يحافظوا على أوقافهم على نبسلاء أليس في أن يؤشروا على نبلاء البلبونيز كي يقدموا البيعة للفرنجة.

٣١ \_ كنا بالأصل.

٢٧ ــ لاحظ أن الحولية تضع تحديدا بين نبلاء اليس ونبلاء وسط البلبونين، وميزاريا اسم من المصور الوسطي لأركاديا.

٣٣ ـ تذكر ل أن التضمين والتوزيع قد عهد به لجيوة حري دي فيلها ربين ولكثير من النباد الاخرين وأيضا لحكماء الروم ونبلائهم .

٧٤ \_ تدعى هذه القلعة المدمرة والتي تقع خارج ميناء كاتاكولين الهديث الدوم بونيكو كاسترو أو قلعة موز، ويعطي المؤرخون الهديثون لتلك القترة الاسسم مثلمسا تفعسل ل. دى . ف. ( فقرة ١١ ) ويضيف هذا العمل الاخير معلومات بأن القلعة كانت قلعة قديمة مستصلحة من قبسل الفرنجة وأعيد تسميتها بلفيد أو بيوفوار وتدعوها ل. بيدفوار. ( فقرة ٧٥ ، ١٧٨) .

٧٥ \_ انظر أعلاه .

٣٦ ـ انظر اعلاه .

٧٧ ـ تقع كالاماتا عند رأس خليج مسين ، ومازالت احدى المدن الرئيسية في البلبونيز .

٢٨ ... إن علامات الترقيم في هذه الفقرة كما هي لدى شمث ، وكالونا روس تجعلها غامضة وقد ترجمت المفرد على انه امكنه ، ومع ذلك فإن المعنى قد يكون لا غذ تلك القلاع التي لها مواني، في اي

وقت بنا سبنا ونجده ملائما.

٢٩ \_ كنا بالاصل.

٣٠ ــ تقع بودون وكثيرا ما تدعى مودون في نقطة جنوبية غربية من مسينا ، ويذكر فيلها ردين في تاريخه انه عندما ترك شامبليت فيلها ردين الأصفر جيش بونيفيس تقدما حتى ميدون التي وجداها في حالة خراب . فقاما باصلاحات فورية مرتجلة للأسوار ، لأن ميكائيل دوكاس الحاكم الأول لارتا قد جهد في الايقاع بهم ، وكان يحضر للهجوم ، والتقى الفرنجة بالروم بعد مسيره يوم واحد وهزموهم وجلبوا غنائم وفيرة معهم إلى ميدون ، شم استولوا بعد ذلك على كورون بمعاهدة ، وأخيرا على كالاماتا ( الاستيلاء على القسطنطينية فقرة ٣٢٨ ـ ٣٣٠ ) .

٣٩ \_ هذا التعبير غامض ، والكلمة على ما يبدو لاتحمل معناها المعتاد وهو كهـف لاهناولا في ٣١ \_ ١٩٧٧ ، ١٧٧٧ ، ١٧٧٧ ، ٢٠٠٥ ، إنما تعني صخرة أو صخرة منحدرة السـطح ، ولايعلق شمث على هذا في فهرسه ، ٣٢ \_ يذكر فيلها ربين في ( الاستيلاء على المقسطنطينية فقـرة ٣٣٠ ) أن قلعة كالاماتا كانت قوية وفاخرة ، وأنه قد تم الاستيلاء عليها من قبل الفرنجة فقط بعد حصـار صعب وطويل وكتبت كلمة كالاماتا كاليمنت من قبل فيلها ربين ، وكاليمين في ل . وبشـكل مختلف كالوماتا .

٣٣ .. نيكلي أو أميكوليون وتقعُ في أركاديا في سهل تيجيا القديمة ، وتبين هذه الفقرة أن المدينة تسبق الفزو الفرنجي في التاريخ ومع ذلك فإن دراغو نهب ميست في تحليل معقد إلى أنها مسينة بناها غوليوم الثاني فيلها ردين في ( ١٣٤٨ - ١٣٥٠ ) ويوهي بأنها كانت تقع قرب المدينة الحالية ستينو شمال تريبولست ، ودمرت في ١٣٩٨ ( انظر ل دى في فقرة ٢٦٧ ، ٤٨٥ ) مسن قبسل البيزنطيين واستبدات بقلمتين في الثلال إلى موكل وسبيانا ، ويحدد دراغوس هذه بانها تسبيانا غرب جبل أرتمريوس وبالايو موكلي على السفح الشمالي لجبل بارتينوس . ويحدد لونيون موقع موكلي في بالايو ما أبيسكوبي ما الصديثة ، ويحدد كالوناروس ما قعها في بيالي ، وعلى أي حسال في المناقشة المتعمقة جدا لدراغوبيس مع ذلك ، يمكن تجديد موقع المدينة على نحو أفضال قدرب تيجيا أو تريبوليس الحديثة .

٣٤ ـ فيليفوستى بالفرنسية طبقا لبحث بوشون ( جسزيرة المورة الاغريقية ) بساريس ١٨٤٣ ص ٤٨٠ تقع فيليفوستي إلى الفرب من ليونداري وقرب مسعينة سسمار التسي دعيت في الصقيقة فيليفوستي منذ ١٢١٨ ، وقد تصرى درا غوميس هذا التصعيد .

٣٥ ـ ليكتيمونيا هي سبارطة العصور الوسطى .

٣٦ \_ إن المعنى الأصلي الكلمة هو (نير) ولكنها هنا تعني منصدر أو متن أو سلسلة . وكانت الميلنفز ، إحدى أهم قبائل السلاف في البلبونيز ، وقد ذكروا في وقت مبكر يعود إلى القران الماشر من قبل قسطنطينية السابع بورفير جينتوس (إدارة الامبراطورية ٢ / ٢٧٠) عندما كان يصدف أحداثا من القرنين الثامن والتاسع . وتمتد الارض التي سكتوها عبر النصف الشمالي من لاكونيا وأسفل جبال تايجيتوس من ميسترا الى باسافا ، ويبدو أن الصولية تتناول شبه جريرة مين في أرضيه ، ويخلط دوروثيوس ) ب ( البندقية المنسية من المنافقة عنوب ميسترا في ذلك الوقت .

٣٧ ـ يقتبس شمث في فهرسه من بوشون ، الذي يعرف لاكوس بأنها إما واد في مسينا يمتد من ما كرى ـ يقتبس شمث في في مسينا يمتد من ما كرى ـ بلاجي إلى كالاماتا أوسهل واسع قرب ما كري بالاجي . ومن السباق هنا يبدو أن التعريف الأخير هو الصحيح ، ولم أكن قادرا على التعرف على كريزوريا ، مع أن الحولية ، تنكر هنا بأنها تقع في مكان ما بين قرى لاكوس وكابسكيا نوس ، وببستان زيت ونها القريب يصصب تحديدها بالضبط .

مع انها طبقا للحولية ، تقع ضمن مسيرة يوم عن كالاماتا .

٣٨ ـ هذه كانت المعركة الضارية الوهيدة في الفزو الفسرنجي ، وقسد قسسررت مصسسير المورة
 اليونانية ، وهزم الموريون اليونان بمساعدة حليفهم ميكائيل الأول حاكم ارتا بشكل حاسم .

وذكر فيلها ربين (انظر اعلاه) ان المعركة وقعت قبسل الاستنيلاء على كوروف وكالاماتا ويحتمل أن الحولية محقة في وضع المعركة بعد هذه الاحداث.

٣٩ ــ ألا كلوفون أو أوراكلوفون (قفص الجبل) تقع شمال كارتيانيا ناهية سكورتا في بالاد جبلية تقع بشكل رئيسي في غرب أركاديا وتقع ضمنها قلعتا كارتيانيا ، وأكوفا .

عسكرية ( ٢ ) كومة أو مجموعة ( باللاتينية ) من الكلمة الجرمانية

٤٠ كانت الفوة سارادز إحدى العائلات الكبيرة في المورة وكان من ممتلكاتها اراكلوفون قبل الفزو. وأصبح دوكسا باتريس أحد أبلطال المقلومة اليونانية ويذكر ل دي ف ، إنه كان الاقلوى ويحمل أقوى الأسلحة ، والدروع وهرادة مربعه ( فقرة ١١١١ ) .

٤١ ـ وتجنب الفرنجة قلعة أركابيا في مسيرتهم على طول الساحل ( انظر ٢ / ١٢٧٩ ) وتذهب ل إلى أن اسوارها ( عمل العمالقة ) ( فقرة ١١٥ )

٤٢ ـ توني لويس دي شامبليت الأخ الأكبر لفوليوم في ١٣٠٩ ، ولم يكن كونت شامبنين بل أمير شامبليت في بور غاندي .

٤٣ \_ القدماء ؟

23 \_ تبدو الحولية هنا مشوشة نوعا ما ، لأنها ذكرت من قبل أن الاراضي قد قسمت من قبل لجنة مكونة من ستة من الروم وستة من الفرنجة تحت تصوحيه فيلها ربين (انظار اعلاه: ١ / ١٦٤٩).

٤٥ ـ هنا مرة أخرى التشويش في الحولية بين فيلها ربين المؤرخ والأخسر وبين تيبولت كونت شامبنين ، وأخ أكبر لفوليوم بي شامبليت .

53 ـ يدعى فيلها ربين في تاريخه أن ابن أخيه قد أعطسي كورون ( فقدرة ٣٠٠) ، ولكن كما يبين لوغنون ( ل غ ص ٧٣ ماشية ٣ ) كانت كالاماتا واحدة بين الاثنتين من الاقطاعيات الاكثر ملاءمة والتي يمكن بها مكافأة جيوفري على دوره الهام في الاستيلاء وهو يبين أيضا بانه إنا ما كان قول فيلها ربين مقبولا فإن علينا أن نفترض أنه بعد أن استولى البنادقة على كورون في حملة ( ١٣٠٦ \_ ١٢٠٧ ) أعطى إلى فيلها ربين كالاماتا ، لانهم بقدوا سابة تلك الاقطاعية خسلال الفرنجي ( ل . ع ص ٧٣ ، ٩٠ )

27 \_ غادر غُولدُوم الى فرنسا في وقت ما حوالى ١٢٠٨ ، ودوفي بعد ذلك بوقت قصدير وقبدل مفادرته عين كنائب له وسمى ابن اخيه هوغ دي شامبليت ، وليس فيلها ردين ، وعلى أي حال فقد توفي هوغ بعد ذلك بوقت قصير وأصبح جيوفري نائبا ، ويحتمل أنه قد انتخب من قبدل البارونات المحليين ، ولم يعين من قبل شامبليت ، كما تجعلنا الحولية نعتقد .

وقد أصبح نائبا في وقت ما قبل ليار ١٢٠٩ ، لأنه ظهر في مجلس را فينكا كممثل عن المورة ، وهناك أكد الامبراطور هنري منصبه وإقطاعيته ( انظر ل . غ ص ١١١ )

٤٨ \_ ويتبع منا سجل البارونات الكبيرة الأربع للمدورة الذي كثيرا ما يدعي سعجل الراخي الموردة ، ومناك اختلاف كبير بين الروايات المختلفة للمولية حول عند الفرسان والاراخي المخصصة لكل إقطاعية .

29 \_ أكوفا وكارتيانيا كانتا القلمتين الرئيسيتين في سكورتا أو أركانيا والأخيرة لم يبنها هوغ ولكن كما يروى بشكل صحيح في 1 / ٣١٥٥ أدناه بناها أبن جيوفسري ، وأطلق على أكوفسا اسسم ميتفريفين (أي أوقف أو اقتل يونانيا) من قبل الفرنجة ، وتقسع على نهسر صسفير اسسمة لادون ومازال بالامكان رؤية بقاياها قرب قرية غالاتس المالية ، وتوجد دراسة عامة للقلاع الفسرنجية في اليونان في كتاب ك . أندروز ( قلاع المورة س بسرنستون ١٩٥٣ ) . وفي كتساب أ . بسون ( قسلاع المصور الوسطى سدورية الدراسات الهيلينية : ١٦ سـ ١٩٣٧ ) ١٣٦ سـ ٢٠٨ . وفي كتساب ر .

تراكوبير ( قلاع المصور الوسطى ) وفي حسولية المدرسسة البسريطانية في اشنا المسلد ١٣ ( ١٩٠٧ ) ص ١٩٠٥ ) ص ١٩٠٨ ) ص ١٩٠٨ ) ص ٢٨٨ . ٢٨٨ .

٥٠ ـ ماثيو دي د الذكورت دي موذس اسمه الكامل .

٥١ پ وكان هذا هو غوليوم دي مور لاي .

٥٧ \_ بنيت غير الي لامن قبل غي ، بل من قبل ابنه جان ( انظر ١ / ٣٣٩٥ أبناه ) ومازالت خرائبها باقية وتحوي بعض الفروسكات البيزنطية الجملية وكانت تاسكونيا في حينه أكبر اتساعا بكيثر من المنطقة في أركادي االتي تسمى بهنا الاسم اليوم ، وكانت تمتد من جبال بارفون في أركادياباتجاه الجنوب الى فاتيكا ، ومكنا تضم غيراكي ومونمفاسيا ، وكثيرا ما كان ( اسم ) تاسكونيا يستخدم كاسم للاكونيا في العصور الوسطى ، وكان التساكونيون انفسهم شمعبا محباللمرب من أصل مختلف عليه ، يظهر في المصادر من زمن قسطنطين بورفيرو جيندتس ، وقد هلك تدريجيا وتعتبر ، وهم ممثلون اليوم بمجموعة صفيرة مازالت تشكلهم بلهجة تختلف عن كل لهجات اليونان ، وهم لم يكونوا من السلاف بالتاكيد ، وكانت لفتهم تسمى ( الدويك الجديدة ) ( انظر م ص ٤ ) .

٥٣ ــ فوستينا في اخيا على خليج كورنت شرق باتراس، وتقع كالالفرينا في شرق الخيا جنوب فوستيتزا، وأصبح مألوفا من قبل البارونات الكبار أن يسقطوا القابهم الفرنسية ويستبدلوها بالقاب ترتبط بأملاكهم الجديدة في المورة \*

٥٤ ـ من أجل وادي لاكوس انظر أعلاه ، وكانت غرتيسينا مدينة في مكان ما من الوادي ، ربما على المنصدرات الجنوبية من جبل تايفيتس ويدعى السير لون خطأ كوكا في الترجمة الايطالية من المولية لوكادي سيربي .

٥٥ \_ باسافا أو بأسا فانت كانت قلعة رائعة مبنية على ساهل خليج لاكونيا ، نصو منتصدف الطريق بين مين وهيلوس . واسم باسافانت يفترض أنه مشتق من كلمة تعارف قوات شامبين . ٦٥ \_ يعطى شمث اسمه أندبرت دي تريمو لاي . وكانت كالاندريتاز مدينة صدفيرة جذوب باتراس مباشرة .

٥٧ ـ وكانت هذه بالطبع هي المنظمات الدينية الكبيرة للفرسان ، منظمة فرسان سانت جون الاسبتارية ( فيما بعد مالطة ) منظمة فرسان المعبد والمنظمة التيوتونيه للفرسان .

٥٨ ــ كان هناك أربعة أقاليم كهنويتة في اليونان الفرنجية : بساتراس وكورنت في المورة وأثينا وطيبة في اليونان القارية ، وكان لرئيس أساقفة باتراس ، ورئيس أساقفة المورة أربعــة أســاقفة مساعدين ، هم أساقفة أولينا النين كانت مقـراتهم في اندرا فيدا كورون ، ميئــون ، وكفــالونيا ، وكان لرئيس أساقفة كورنت كمساعدين أساقفة أرغوس ، ليكتيمونيا ، ومــونمفاسيا التــي كانت تحت سلطة الفرنجة .

وكان تحت رئاسة رئيس اساقفة اثينا ، اساقفة نيرموبيلي ، الذين كانت مقراتهم في بودنتيزا ، وسالونا ، ودافليا ، ونفرد بونت ، وإيجنيا واندرس . وتحت رئاسة اسسقفية طيبسة ، كان هناك اسقفان مساعدان فقط ، هما اسقفا كاستوريا وزاراكوريا .

وبين الأربعة ، كان رئيس أساقفة باتراس بلا جدال الأقوى ، وفي الحقيقة في وقت مسا حسوالي منتصف القرن الثالث عشر حصل من غوليوم الألمان على بارونية باتراس ، الذي أضيفت حصصسه الأربع والعشرون الى الثمانية التي حصل عليها من قبل ، وقد جعلت هسنه منه السسيد الاقسطاعي الرئيسي لكل المورة ، وهذه الحقيقة ظاهرة من كثرة ظهور اسمه في الوثائق في رأس قسوائم النبسالة المورية أو كممثل لها وناطق باسمها ( انظر لغ ص ٢٠٥ وز : ٢ / ٢٠٧ \_ ٢٠٩ ) .

 كعنوان للحولية (ل: ١ / ١٩٨٥ - ١٩٩٠) والقرنان ٦٧ و ٨٩ مسن قدوانين رومانيا (طبعة ريكورا ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ، تبين أن اثنين مسن هملة الدروع يعداداون المسارسا في تضمين الرسوم الاقطاعية ، وتبين صياغة الفقرة اعلاه (١ / ١٩٦٥) أن لكل من الفرسان إقطاعية عامة من حصة واحدة ، ولكن بعض السرجندية فقط طانوا يعطون ، والفقرات مسن القدوانين المذكورة اعلاه تتحدث عن إقطاعات السرجندية المدنيين بالضدمة كسرجندية من المشاة أو حامل درع .

٩٠ ـ كلا بالأصل.

١٣ - إن هذا القسم من السنة يتعلق بالمادة ٧٠ من قوانين رومانيا ، حيث فيها يتعلق بالشهور الاربعة الثالثة تذكر : وسيبقي لاربعة شهور في منزله أو في أي مكان يبدو له أنه أكثسر ضرورة مسن أجل الوفاء بضدماته في الامارة السابق ذكرها ، وتذكر ل . ف . إنه يمكن للتابع أن يتسرك الامسارة للصح ، ولكته مع ذلك يبقي عليه أن يعود خلال سنة ويوم واحد وإلا فقد نخل سنة واحسدة أو خسلال عامين ويومين أو يقفد الاقطاعية تعاما (الفقرة ١٤٠) والقانون وأضح تماما حسول غياب التسابع عامين ويومين أو يقفد الاقطاعية تعاما (المقرة ١١٠١) وبشكل عام إذا غادر التسابع بسدون إذن ، وقسدم وريثه في الاقطاعية ذهسه للأمير خلال سنة ويوم واحد ، قد يستخدم الامير الوريث ومع ذلك فالتابعة له الحق في أن يطلب التقيب ، وينتظر عموما من الأمير أن يعطى الانن ، وتحت هذه الظروف يكون لدى التابع عادة سنتان ويومان ليمود إلى إقطاعيته ، ويجب أن يلاحظ أن التراجم المختلفة للحولية لاتحذق في تعداد الاقطاعات وواجبات الاقطاعيين ، ل . ف . تعطي تفاصيل اكثر خاصة فيما يتعلق بوضع الهرم الكهنوني والتنظيم الاقطاعي في الامارة (فقرات ١١٧ - ١٤٠) .

٦٢ ـ مشتقة من الكلمة الايطالية ( خنزيرة ) وهو اسم شائع للمثقب وغلافه الخشسيي ، الذي كان يستخدم لزعزعة الاسوار خلال الحصار انظر كتاب شارل اومسان ( تساريخ فسن المسرب في المصور الوسطي ) نيويورك ١٩٣٣ / ١ / ١٣٣ .

77 - هيلوس ناحية في لاكونيا حوالي مصب نهر اليوروتاس وتحف بخليح لاكونيا وفاتيكسا هي قمة الجبل التي تمتد في رأس ماليا ، ودقع مونمفاسيا على الساحل الشرقي لهذه القمة ، نحدو الشمال قليلا ، وكانت مونمفاسيا إحدى أهم منن المورة خلال المصور الوسطى ، ولم تبن قلعتها فقط فوق صخرة ضخمة في البحر ، وتتصل بالبر ببرزخ ضيق فقط اعتبر منيعا ، بلإن ميناهها كان راثعا ، وكان الميناء الرئيس للدخول للتجارة البيزنطية في البليونيز ومونمفاسيا وهمي مسن كل المنن المورية قد بذلت أكثر المقاومات بطولة وجاعت حتى خضعت فقط بعدد حصمار مديته ثلاث سنوات ( انظر الناه ۲ / ۲۹۳۰ .

٦٤ ـ المصنى هذا أولئك الذين القطعوا المدن بوساطة الجذود أو المدن للجذود .

90 سدموهف متساهل من الفرنجة تجاه روم المورة ميز الفزو ، وقدد سدمع للاقسطاعيين مسن اليونانيين بالاحتفاظ باقطاعاتهم ( ٢ / ١٤٤٧ سـ ١٩٤٧ ) ومزاياهم ، وهنا اعلاه نعرف انهم لم يزعجوا في عقيدتهم وعاداتهم وقوانينهم ، وينعكس هذا الموقف في مجمدوعة القدوانيين الرومانية ( فقرات ٧١ ، ١٣٨ ، ١٧٨ ، ١٩٤ ) حيث يتساوى الروم والفرنجة تقريبا في ظل القداون ، وإلى جانب هذا بالطبع كانت هناك التزامات متساوية ونجد اشارات مستمرة في المدولية إلى القدوات اليونانية والنبلاء المفيرين مع الجيوش الفرنجية .

٦٦ ــ وهنا تتبع قصة رومانسية وإن كانت مسلية ، ترمي إلى الاحاطة بتسرفيع جيوفسري إلى رتبة أمير مع تعليق مناسب ، ومن وجهة نظر الحقيقة كما وضحت أعلاه ترك غوليوم دي شسامبليت ابن أخيه كتائب له وليس جيوفري وتوفي هوغ بعد ذلك بوقت قصير ربما خسلال تسلاقة أو أربعة شهور ، وأصبحت الامارة بلا أمير ، وهذه الحقيقة معروفة من رسائل انوسنت الثالث

( ١٧٠ / ١٧٠ . ب . ل : ٣ / ٣٤٢ ) ، مع أن الأمر غير واضح ، وعلى ما يبدو أصبح جيوفري نائبا لورثة شامبليت بعد وفاة غوليوم وهوغ ، ومن المؤكد أنه كان يعمل كاقسطاعي رئيس في المورة بعلول أيار ( ١٧٠٩ ) ، لأنه في تلك السنة ظهر في را فيشسنيكا بهسنه الصسفة ، وهناك حسسدق الامبراطور منزلته الجديدة واعترف هنري بملكية جيوفري الشرعية الاقطاعية المورة وأضاف إليها

منصب نائب أمير رومانيا ، وبذلك اصبح جيوفري التابع المباشر للامبسراطور ، علاوة على أنه في الشهر التالي حزيران ( ١٢٠٩ ) بخل جيوفري في معاهدة مع البندقية اوقفت التوتر الذي كان قائمًا بين الجمهورية والمورة منذ ( ١٢٠٤ ) ، وبشروط هذه الماهدة اعترف جيوفري نظريا بانه تسلم كل المورة كاقطاعية من البندقية ، وبكلمات اخسرى امسبح تسابما للبندقية بسالنسبة للاراضي نفسها ، التي تسلمها من قبل من الأمبراطور ، وحتى هذه النقطة لم يكن قد أخذ رسميا السب أمير لَّفِياً ، ولهذا قد يفترض أنه كان مايزال يعمل كممثل لورثة شامبليت وفي وقست مسا مسن خسسريف ( ١٣٠٩ ) في أيلول ( ١٣٠٩ ) طبقال و لوغنون ، ( ص ١١٣ ) أو في وقت مبكر مسن ( ١٣١٠ ) أصبح أميرا بالاسم والواقع ، لأن الرسائل من انوسسنت الثالث المرسسلة بين ٢٧ ليار و٢٤ ليار ( ١٣١٠ ) مسوجهة إليه كأمير لفيا ( الرسائل ١٣ / ٣٠٥ ، ٧٤ ، ٢٥ ب . ل : ٣ / ٢٠١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ) ورسالة ٢٢ ليار معطاة أيضا في بونسات وريجيستا ( برلين ١٨٧٤ \_ ١٨٧٠ ) حيث أعطيت رقم ٣٩٣٩ وهو ذاسه يستعمل اللقب لأول مسرة في وثيقة مسؤرخة في ( ١٢١٠ ) ( مقتبسة من لوغنون ص ١١٥ ) وعلى ما يبدو جيوفري قد انتظر المهلة القانونية وهي سسنة ويوم وعندما لم يظهر وريث ليطالب بالاقطاعية ، فإنه إما تملكها أو أنه انتَّفُب من قبل البارونات كأمير ، وليس محتملا بالمرة أن الامبراطور قد صدق مثل هذه الحيلة المضوحة ، كما تصفها الحولية ، ولا كان للبندقية أن تعضل في معاهدة مع رجل كانت مطالبته باللقب تقدوم على مثال هسذا الفصل غير الشرعي الواضح ، ومع ذلك فإن جزءا من الحقيقة يلوح في القصة ويعلق فيليب دي ايلين في قوانين القدس على الأجراءات التي يمكن النصح باتباعها خلال سن قصور الورثة ، بسبب الخطر الذي قد يحيق بهم ( مجموعة را شيت لتاريخ الحروب الصليبية ، تحقيق بيفونت ، اويس : ٢ / ١ ° ٤ ) .

كما وقع قعلا في الدورة الأطفال الشاميني من السيرحيوفري دي فيلهار ، التي بقيت في يديه ، وقد يدل هذا على أن وريثا خاصا قد طرد ، أو ربما يكون ببساطة تعليقا على حقيقة أن ورثـة غوليوم كانوا حمفارا جدا على تسلم الممتلكات في وقت وفاته ، وإن حيوفري أخذ اللقب واحتفظ به ( مسن أجل مناقشة كاملة انظر لغ : هي ١١١ ـ ١١٥ ) ٣٧ ـ إن كونت شامبين هنا بالطبع هـ وغوليوم دي شامبليت .

 ٩٨ ــ هناك نصف سطر مفقود في ها . عند هذه النقطة ، وإن عبارة التي العبها كثيرا ماخونة من ت .

٦٩ عيد الحصاد أو أسبوع العنصرة وهو يوم الأحد السابع بمد عيد الفصيح وكان عندما اعتاد الملك على جمع أتباعه في كور بلييز.

 $^{\circ}$  ك ل ( مسفعة ٩٢ ماشية على : ١ / ٢١٥٨ ) توهي بان غوليوم قد تـوفي في رحلتـه نمـو الوطن أو بعد ومسوله بوقت قصير ، وأرسلت أرملته أحدهم كممثل عنها في المورة وربما كان روبرت دي بونتايير ومن ثم كان ظهور اسم روبرت في المولية .

 ٧١ - ويترجم شمث هذه في فهرسه مالك سفينة ، ومع ذلك أنها تعنى ببساطة قبطان سافينة ومقابلاتها .

٧٧ ــ كذا بالأصل.

٧٧ - كانت كليرنتسا وغلارنتسا الميناء البحري لاندرافيدا ، وتقع على الساحل الايلي ناحية كيلين القديمة ، وقد بناها جيوفري الأول فيلها ردين ، وأصبحت الميناء الرئيسي للتجارة مع أوربا ، وربما يقصد بسانت رخارياس كنيسة مهجورة أو دير كان يقع على الشاطىء على مقربة من المكان حيث كانت تقرم المدينة

٧٤ ـ كنا بالأصل.

٧٥ ــ ل . ف تضيف أن أحد أصدقاء الشامبني قد نصحوا روبرت في حينه سرا أن يتقدم الى أمر قلعة اندرا قيدا في حضور كثير من الشهود ليسجل علنا وكتابه حقيقة وصدوله الى المورة قبل انتهاء الأجل المشترط وهو بالفعل ما نقده روبرت ( فقرتا ١٦٦ ــ ١٦٧ ) .

٧٦ - كانت فليزيري طبقا ل (١ / ٨٤٢٥ ) على مسافة أقل من مسيرة يوم من أندرا فيدا ،

وتقع في الجنوب الشرقي وكانت على مسافة قصيرة من الشمال الشرقي لبنديكوس . انظـر ( ألناه ١ / ٢٤٨٤ ) وتقول لنا ل إنها أصبحت المنتجع الصيفي المفضل ومكان الاسستجمام لأمـراه لفيا ( الفقرات : ٨٣٨ ـ ٨٣٧ ، ٩٥٧ ) .

٧٧ - وتلاقي ل مع الروم في طريق أنه يفترض أن روبرت جاء بعدهم وعلى أي هال تفتلف ل • ف نوعا . وتذكر منا أخرى توقف فيها ، وتذكر انهما تلاقيا في ليكليمونيا بعد ثمانية أيام من لمية القط والفار ( ل . ف الفقرات : ١٩٨٨ - ١٧١ )

٨٧ \_ كذا بالأصل.

٧٩ \_ كنا بالأصل.

٥٠ ـ هذه هي أولى المناسبات الكثيرة التي ينتهزها المؤرخ ليعطي تفاصيل مطولة للإجسراءات المقضائية ، وليظهر إعجابه الكبيرة ببلاغة قاعات المحاكم ومعرفته الوثيقة بسالاعراف القسانونية وتوجي بأنه هو ذفسه كان متمرسا في القانون أو أنه على الأقل قد اكتسب معرفة وثيقة بسه ككاتب قضائي ، وقد تبين أيضا عند هذه النقطة أن اسلوبه يتحسن بدرجة كبيرة في هذه الفقرات ، وخاصة في الاحاديث التي يقدمها كاقتباسات مباشرة وفي كل الحولية في الواقع يجد المرء أن كل الاحساديث فيها حيوية دراماتيكية مفقودة تماما في الفقرات الوصفية العرفة التي تتعلق بسالاماكن والاحساد فيها حيوية دراماتيكية مفقودة تماما في الفقرات الوصفية العرفة التي تتعلق بسالاماكن والاحسان ويبدو أن المؤرخ كان لديه اهتمام شديد بالشخصيات بصر قد النظر عن الاجراء القانوني ، لانه مسن المؤكد أنه كان لديه ميل أكبر بكثير لوصف الشخصية منه بالتاريخ •

۸۱ ــ تقرأ طبعتا كل من شمث وكالوناروس عند هنه النقطة ( اتسوسل والمسسم ) ولكن هــنا لا معنى له ، واعتقد أنها يجب أن تقرأ : ( أتوسل وأمر ) وهي معقولة ، وسواه شمث ( لانه بشكل عام فإن كالوناروس اتبع طبعة شمث بالصبط ) أو كانت أقدم منه قد أخطأ باخذ الواحدة بــدل الاخرى .

٨٣ ـ ان هذه العبارة الأخيرة مفقودة في ها • ومأخونة من ب.

۸۳ ـ تذكر ل ؤ أن روبرت وصل متأخرا ما يزيد على اسبوع ، ولكن بعضهم كان يعتقد انه قد وصل في الوقت المناسب لا ستلام السلطة ومع ذلك فإن اللجنة حدكمت ضده لأن الاتفاقات تاخذ بالالجرءات قبل القانون انظر: ل . فقرة ۱۹۷ وتضيف ل . ف تفصيلات اكثر ، تشمل الرواية المشهورة لوصوله والتي رسمها روبسرت لأمسر قلعسسة اندرا فيدا ( ل د ى ف فقسرة ۱۷۷ و ۷۷ ـ ۱۷۱ ) انظر اعلام ص ۱۳۸ حاشية ۷۷ .

٨٤ ـ حفلة في الهواء الطلق ، هيث كان يجري تناول المشروبات ، أو ندوة .

٨٥ ــ إن هذا لحق في بيان مكتوب ومغتوم لقرار المحكمة مع نسسخة من الادلة المقدمة اثناء
 عرض الدعوى ــ مذكور بوضوح في المواد ١٩٨٨ و ١٩٩١ من قوانين رومانيا .

٨٦ \_ غامضة نوعا ما ، ولكن يحتمل انها مجرد عبارات مهذبة للانصراف.

٨٧ ـ كانت الاقطاعات الاصلية التي وزعت فورا بعد الاستيلاء دائما في زمرة خاصة وكان المالكون على سبيل المثال قادرين على أن يورثوها كما يريدون ، في حين أن الاقسطاعات الاخيرة ، كانت خاضعة لشروط المنح الفردي ، وبعد أن اصبح جيوفري أميرا بوقت قصير ، أرسل في طلب زوجته ايزابو وابنه المراهق جيوفري ، الذي كان بقي في فرنسا ، ووصلا في وقست ما في أوائل ( ١٩٢٠ ) لأنها مذكورة في وثيقة في تلك السنة ( لغ . ص ١١٥ ) ويذكر ل . فأن الابن الشاني ( غوليوم ) ولد في كالاماتا ( فقرتا ١٨٧ ـ ١٨٨ ) وتقسوم ب في : ١ / ٢٤٤٩ بإعطساء التاكيد نفسه ، وقد ولد في ( ١٢١١ )

٨٨ ــ إن التاريخ التقليدي المعطى لموت جيوفري هو / ١٢١٨ / ومع ذلك يتمسك لوغنون بان جيوفري الذي تورط في الصراع مسع الكنيسة خسلال أعوام / ١٢١٩ - ١٢٢٣ / أنظسر الناه ( ٢ / ٢٩٥٣ ـ ٢٦٨٠ ) كان جيوفري الأول وليس ابنه ، جيوفري الثاني ، وهدو يلخص كثيرا ، حمين أنه يقول في كتابه :

مشاكل تاريخية لامارة المورة ، مجلة دي سوانت ( ١٩٤٦ ) هن ( ١٥٧ ـ ١٥٩ ) ولاجدال

أن هناك تشويس كبير في الحولية ، جيوفري الشاني فعسلا ، يذكر أنه حضر الاجتماع الشاني في را فينكا في حين ان من الواضح أن هذا كان جيوفري الاول وأنه توفي في نحو الوقت نفسه مسم غي ، امير أثينا المعظيم ، وكانت هذه الرواية بائما تعتبسر زائفسة على اسساس : أولا أن الامير المعظيم سد موضوع البحث سلم يكن غي ، بل عمه أوثون ، وثانيا ان أوثون تدوفي في فسرنسا في المعظيم سينما توفي جيوفري في / ١٣٧٨ / فإذا كان لوثيون مع ذلك مصيبا ، فسان الرواية ليست بعيدة الاحتمال ، كما كان يدعى بشكل عام ، وقد غادر أوثسون أثينا في وقست مسسا خسسلال ، ١٣٧٥ / سوتوفي في / ١٣٧٤ /

وإذا كان جيوفري قد توفي بين / ١٢٢٨ و ١٧٣٠ / فإنهما يكونان قد توفيا في نحو الوقت نفسه ، والفطأ الفطير الوحيد في الرواية هو الفلط بين اسمي غي و اوثون .

٨٩ ـ لاصحة هذه القصة الفريبة التي سلف الألماح إليها ﴿ ٢ / ١٨٣ ١ مسن أي نوع تقريبا ، والسيدة موضوع البحث غير المسماة ﴿ المحولية هي اغنس بي كورتناي ، ابنة بيير بي كورتناي والسيدة موضوع البحث غير المسماة ﴿ المحولية هي اغنس بي كورتناي الى القسطنطينية ﴿ والمحت والمحت الذي لم تكن لديه ابنة ، وحول رحلتهم النهائية مسن بسرنديزي الى القسطنطينية ﴿ ١٩٢٧ / ، توقفت اغنس وامها يولاند ، ﴿ مونريكوي ، حيث تم تكريمهما بلباقة وذوق حسسن ، من قبل جيوفري الأول ، وإذ تأثرت يولاند تماما بما رأت ، وافقت على طلب جيوفسري يد ابنتها لابنه ، وتزوج الاثنان قبل ان تفادر الأم القسطنطينية ، وكان ملك اراغون ﴿ ذلك الوقت جيمس الثاني الذي كان ﴿ ١٩٢٧ / ﴿ التاسمة من عمره ، وتشدير ل . فإلى اغنس أحيانا على انها المحت المعراطور ( الفقرات ١٩٣ ـ ٢٠٠٠ )

٩٠ ــ المقصبود هو اليس .

٩١ سانظر اعلاه وربما كان مقر هذه الاسقفية في الاصل في أولفيا وهي مسينة في شسمال شرق بيردوس في إيليس، ولكن في زمن الفرنجة انتقلت الى اندرافيدا ، التي كان اسقفها يحتفظ بالاسم في لقيه .

٩٧ ـ ان هذا النمط من الملاقة كان له دائما أهمية أكثر جالالا في الشرق منه في المدرب، وبموجب الميثاق فإن كل أعضاء أسرة العريس يصبحون مرتبطين مع كل أعضاء أسرة العدروس، ويمتد هذا بعيدا فيتعدى الاسرة المباشرة الى الاعمام وابناء الاعمام ومن في حكمهم، مسن أقسارب الدرجة الثانية ....الغ وعلاقة أخرى مماثلة كانت تدعى في الحولية ، وهي بالضبط الذوع نفسسه من الرابطة بين اسرتين ، إلا أنها تقوم على تعميد الطفل ، وهي علاقة أقوى بكثير من قدرابتنا عن طريق الام بالتعميد .

97 - لاشك في أن هذا الاجتماع اشارة الى البرلمانات المعقودة في رافينكا من قبل الامبراطور هنري في ا ١٣٠٩ و ١٣٠٠ وقد سار هنري متوغلا في شمال اليونان ليعزز النفوذ الامبراطوري عنري في ا ١٣٠٩ وقد سار هنري متوغلا في شمال اليونان ليعزز النفوذ الامبراط السعة النطاق على النبلاء الثائرين ، وبعجة كبيرة لومبارد سيالي وتراقية ، وقد وجدد أن حملة واسسعة النطاق كانت تتكون ، فدعا لمعاونته نبلاء وسط وشمال اليونان ، وكان جيوفري دي فيلهاردين وأوثون دي لاروش مشتبكين في حصار كورنت عندما تلقيا الاستدعاء ، الذي استجابا له على الفدور ، وكان في مقابل ولائه ان هنري اعترف بجيوفري كأمير على المورة ، وعينه نائباً للأمبراطورية .

وكانت الاجتماعات ذات أهمية رئيسة للامبراطور لانه كان قادرا على تأكيد الذفوذ الامبراطوري على بارونات اليونان ، وكانت مهمة لجيوفري في أن ادعاءه في المورة كان معترفا به رسميا وأنه قسد على بارونات اليونان ، وكانت مهمة لجيوفري في أن ادعاءه في المورة كان معترفا به رسميا وأنه قسد عين في احد أعلى المناصب الامبراطورية ، ومشر وطلب كان على أيار / ١٣١٠ / وكان قد رتب لحماية مصبالح الكنيسية في الامبسراطورية ، ومشر وطلب كان على المبارونات أن يعيدوا الى الكنيسة أية ممتلكات كنسية استولوا عليها بصورة غير مشروعة ، ووافق الكهنة بدورهم على ان يحتفظوا بتلك الممتلكات كاقطاعات خاضعة للضرائب ، وأن يرفعوا عنها ضريبة الأرض ...الخ .

ولم تقرر السلطة على سيكلاوس ( وتسمى في الحدولية الدوبيكاينز : في هدنه الاجتمساعات ،

ولكنها أعطيت لجيوفري الثاني في وقت متاخر جدا في / ١٧٣٩ / من قبل بلدوين الثاني في مقابل تقديم خدمات محددة .

وحق ضرب العملة منح أيضا في وقت متأخر جدا في / ١٢٥٠ من قبل لويس التاسع ملك فسرنسا لفوليوم الثاني في المورة ولم أكن قادرا على تحديد موقع قلعة لاريسوس ، وقد احتل هنري المقلمسة في لاميا ( زيوتون ) والتي كانت تابعة افرسان المبد ، وكان في وقت سساف قسد هساجم حصسسن لاريسا ، وعلى ما يبدو أن المؤرخ قد خلط بين هذه الاسماء .

واعتقد أن لارسا كانت الاولى في نهنه لانه كلما استعملت الكلمة في المولية فإن لاريسوس التي تنتهى بنهاية تدل على المذكر تظهر دائما باداة تانيث .

94 .. تعنى هذه الكلمة ضابطا حربيا في البلاط الامبراطوري وهي في المولية تعادل نائب امير وكان لتورنوا النموذج الذي صاغ عليه غوليوم عمليه ووضع بار السحكة في قلعة كلومتسو التي التين الفرنسي هو السبحت فيما بعد تعرف بقلعة كورينز الاسم الايطالي للتورنوا وعلى ما يبدو ان البيز الفرنسي هو مرادف للتورنوا .

90 \_ الاعراف المشار اليها هنا هي القوانين الررمانية ، في هين ان اعراف القرس تشدير الى قوانين القدس ، وتدعى المائة الثانية من القوانين الرومانية أن بلدوين ومستشاريه ارسلو الى الملك وبطرك القدس من أجل أعرافهم وقوانينهم لتساعدهم في حكم الامبراطورية الجديدة ، امبسراطورية رومانيا ، وهذه القصة مشكوك فيها جدا .

٩٦ \_ إن جيوفري الاول كوريث وأغوس ، ونوبليون قد أخذها خلال السنوات / ١٣١٠ \_ ١٣١٧ / كانت مودفا سيا القلمة الوحيدة الباقية في أيدي اليونانيين عندما اصبح جيوفري الثاني أميرا .

٩٨ ـ المقصود بالمورة هنا إليس وتقع كلوموتس أو كليرمونت على الساهل جذوب كالأرينتسا .

( ويذكر شمث بشكل غير صحيح أنها قد بنيت من قبل جيرفري الثاني انظر الفهرس) لقد بنيت دون شك كمصن ضد قوات الامبرعطور البيزنطي في ابيروس مبسا شرة عبدر الخليج مسن المورة ، وكانت أجمل حصن في الامارة ، وأصبحت مقر إقامة الامير ، ومن أجل كلوموذسي انظر ابوشون هم المن المقدة من بقايا طقوس الروم الارثوذكس ، وقد يفترض المرء تقدريبا أن المؤرخ كان في نعنه الكهنة والمرتلين .

١ ـ توفي جيوفري الثاني في ١ ١٧٤٦ / وكان غوليوم في نحو الفامسة والثلاثين من عمره عندما اصبح أميرا ، والكنيسة والدير موضوع البحث هي كنيسة سانت جاكوب (سانت جيمس) في اندرافيدا التي دفن في سردابها ال فيلهاردين الثلاثة فعلا ، واعطت حفويات المنطقة في ١٨٩٠ آثارا طفيفة للكنيسة وبضع عظمات وانظر ل. ص ٣١٥ الحاشية على ١ / ٧٧٩٠.

٢ ـ ومرة اخرى يجب ملاحظة انه في هذا الوقست بقيت مدودفاسيا فقسط في ايدي اليونانيين ،
 ويناقش المؤرخ احداث حكم جيوفري الاول ، وينسبها الى فترة تالية .

٣ ـ معنى هذه الكلمة المؤن التي كانت تقدم اللقوات لاعالتها أشاء الحملة ، ويبدو أن المعنى هنا أن عليه اطعام الرجال ، ولكنه لن يدفع لهم أي اجمور نقدية وكانت كورون وفيشمون في أيدي البنادقة ، من / ١٢٠٦ ـ ١٢٠٩ / ، وخلال تلك السنوات طرد البنادقة حامية الفرنجة الصحفيرة التي تركت هناك منذ الفزو الاول اشبه الجزيرة ويحتمل أن الرواية التي في الحدولية تدل على أن غوليوم قد تخلى عن كل مطالبه في هذه الاماكن واعترف من جديد بمطالب البندقية في مقسابل الشواني .

لا سيحية موم ذلك لعدم التفسيم الاصلية للامبراطورية اليونانية ، تلقت البندقية لقبا عن كل الجسزر الايجية ، ومع ذلك لعدم الرغبة في جلب نفقة احتلالها تركت الجمهاورية هسنه المهمسة لمواطنيها المقدامين المضاحين ، وطبقا لذلك فإن مجموعة بقيادة مساركوسانودو أبحسرت بين الجسزر وبحاول / ١٢٠٧ / أخضعت على الاقل سبع عشرة منها واحتفظ ماركو بناكسوس لنفسه ، ووزع البقية بين اقاربه والاتباع الأخرين ، أما يوبوا التي أخنت في الاصل من قبل جساك دي افنسس في / ١٢٠٥ / فقد قسمت بعد موته الى ثلاث ، إقطاعيات ، ومنحها يونيفلمي . دي مونتفرات الشلائة نبلاه مسن فيرونا ، الترزيري أو الترياركس ، وبعد ذلك بوقت قصير مع ذلك بقي واحد من الثلاثة هو را فسانو دال كار سيدي الامير الوحيد وعلاوة على ذلك في / ١٠٢٠ / اعترف بسيادة البندقية على اقطاعاته ، وبعد موته في / ١٢٠١ / اصبحت البندقية حاكمة للجزيرة نظاريا ان لم يكن في الواقام ، وحصار كورنث الموصوف في هذه الفقرة هو بالطبع حصار / ١٢١٠ / الذي قام به جيوفري الاول .

0 ... عند لوغنون ( ص ٧١) تسمى هذه القلعة مونت اسكو فيه مونت بينوبيه ويعطى شــمث ( فهرس ص ٦٣٨) الصورة اليونانية ويقول ان الاسم متصل بالاسم المجـرد مــونت اســكيو أو اسكيوه وهو أيضا يقترح ان هناك صلة بين الاسم والكلمة الفربية ( الفــملرسة ) التــي تــظهر في ٧٩٠٧ من الحولية ويسمى أو . ميللر ( ص ٣٩٠ ) القلعة مــونةسكيو ، وبحــث دراغوميس . في فيرة طويلة شأن هذه القلعة مطولا .

وقال اشتق الاسم من كلمة فرنسية قسيمة كانت تعني الفسطرسة والازدراء والاسسم الصحيث بنتسكوف أو بنتو سكوفيا وهو متأثر تصريف للاسم الفرنسي ، وهوبكلمة متأثر بكلمة ايطالية وتعنى القلانس الخمسة •

٦ كورون وميثون غير متباعدتين جفرافيا ، عادة معا في الوثائق وفي هذه الفقرة يبدو أنهما عوملتا كاقطاعية واهدة .

٧ ــ تم الاستيلاء على ذوبليوم وأرغوس في ١٢١٠ ـ ١٣١٠ / من قبل جيوف ري الاول ولم يقدم فقط هاتين الاقطاعيتين لاوتوندي لاروش بل ايضا جعالة سنوية فوق مكوس كورنت (انظر م. ص ٣٠)

٨ ــ كانت سيفا لونيا قد فقيت من اليونانيين سابقا قبل عشرين سنة من الاستيلاء الفحربي أو عندما غزا النورمانديون شبه الجزيرة من صقلية احتل أميرا لهم محرغريتون ، صحاحب بحرنديزي سيفالونيا وزانت وايتاكا وفي أيام الحملة الصليبية الرابعة كانت هذه في حدوزة محا ليو ( محاتيو ) أورسيني وهو عضو في الاسرة الرومانية ، ولكن هو ذفسه يحتمل أن يكون من أبوليا ، وقد حكم هو وابنه روبرت الذي خلف والده الجزر الايونية خلال القرن الثالث عشر .

٩ ـ تتفق كل المصادر على ما يبدو على أن الحصار دام ثلاث سحنوات وان القلعسة سحقطت في ١٧٤٨ / ومع ذلك فان زكيشيدوس في كتابه (ص١٧) يعطى السحنوات ( ١٧٤٥ - ١٧٤٨ /

ولوغنون ( ص ۲۱۷ ) يقول: إن غوليوم بدأ المصار بعد أن اصبح أميرا في / ۱۲۶۳ ، واستولى على القلعة في / ۲۹۲۸ ) ويعسطى التاريخ على القلعة في / ۲۹۲۸ ) ويعسطى التاريخ على أنه / ۲۹۲۸ – ۱۲۶۰ ) ويعسطى التاريخ أنه / ۲۲۵۸ – ۱۲۶۰ ) ويعطى التاريخ على انه مجرد ثلاث سنوات بعد أن أصبح غوليوم أميرا ، وهناك أدبيات واسعة حول مسونمفاسيا وسقوطها .

واضافة الى البحوث التي سلف ذكرها انظـر ادامـاينتوس وكالوناروس . ( اثينا ، ١٩٣٦ ) ص . ٥ ـ ٥٠ .

١٠ \_ هناك ثفرة في ل. تتعلق بالابيات ٢٠ / ٢٩٣٢ \_ ٣٠٢٣ من الصولية اليونانية ( هقرة

١١ \_ هذه الكلمة مشتقة من كلمة لاتينية ويناقش شمث في فهرسه (ص ٦٠٥ ) الكلمة مصطولا ويعطى معناها على انه إعفاء ، أو تمتع بالمصانة أو حقدوق خاصة معينة تمنع كمسزايا ، وكان الموخنا سون مدينين فقط بالخدمة بمراكبهم ومن أجل هذه المصدمة علاوة على ذلك كان لهدم أن يأخذوا أجرا وهبات كما لو أنهم كانوا مستاجرين كمرتزقة ، ومن أجل الاجدور والهبات انظر أعلاه .

١٧ \_ كانت هذه العائلات الكبيرة الثلاثة بارزة في الشؤون المورية في كل الفترة الفرنجية وما بعدها \_ وعائلة ماموناس في الواقع ماتزال باقية في اليونان ، واسم سوفيانوس اسم عائلة شائع نوعا ما ، وتاريخ عائلة ماموناس من / ١٣٤٨ / إلى حوالي / ١٩٠٠ / كتبه انترني ميليا راكس في كتاب نشره في ( اثينا ١٩٠٢ )

١٣ \_ انظر اعلاه ص ١٣١ حاشية ٦٣ .

١٤ ـ المسدر نفسه .

١٥ \_ انظر اعلاه ، وكانت هذه جولات طويلة لأن المدن كانت مبعث رة من عشرين الى اربعين ميلا عن نياليكوديمونيا .

١٦ \_ بنيت سيزثيسراس او ميسترا كما تسمى عادة فوق نتوء تايجتيوس ، على بعد نصو ثلاثة اميال من اسبارطة ، وكان الهدف منها السيطرة على الممرات الى شهاب الميلنفيز ، وضرواتهم موصوفة بشكل غريب في حولية دور يثوس موغناسيا ( ص ٤٧٦ )

واشتقاق الاسم كان موضع اهتمام الدارسين ، فاعتبره من أصل سلافي ( مقتبس مسن م ، صن م ، صن م ، من ام ان اي دارس يوناني لم يتفق معه ، والتفسير المعتاد للكلمة انها مشستقة مسن حسامة اغريقية معناها صنف من اجبن مايزال رائجا بين اليونانيين ، ويميل شمث ( فهسرس ص ٩٣٨) ولوغنون ( ص ٧٩٨) وميلر ( ص ٠٠٠) الى الاتفاق مع هذا التفسير ، ويعسطون إشسارات الى الادبيات التي حول الموضوع ، ويوا فق كالورناروس أيضا ويضيف الرأي ، بأن الاسم قد اطلق على الناحية حتى قبل بناء القلمة ( ص ١٩٥٠ ، الماشية على / ٢٩٩٠ )

وفي هذه الحاشية النيلية بضيف مراجع ثلاثة أخرى من المراجع المطولة حول ميسترا.

٧٧ \_ من الصعب تماما تعيين موقع قلعة مين بالضبط ومع أنه يحتمل أنها أنشئت في وقت مبكر يعود الى زمن جستينان وأول ظهور للحصن البيزنطي في المصادر كان في كتاب كونستانتين بورفير وجنتوس (إدارة الامبراوطورية) تحقيق غي مورا فتسك مع ترجمة انكليزية من قبل ر ج ها جنكنز . (بودابست ١٩٤٩) ص ٣٣٦ \_ ٧) حيث يعطى بعض اشارات غامضة إلى مواقع القلعة ، والطبيعة الشرسة للسكان ، وهي سمعة احتفظوا بها باستمرار حتى اليوم الراهن .

ويقوم على هذه الفقرة مقال ل . ب . أفوركيس وهو يضعها على شبه جسزيرة تيفني ( هسكذا سميت لشكلها الذي يشبه المقلاة ) ، قرب ميناء ميفاون والى الصد الذي يمكنني تاكيم ، ان هسذا يضعها غير بعيد الى الشمال من رأس ماتابان وعلى الساحل الفربي من شبه الجزيرة ( ويحددها شمث في فهرسه أيضا في الزاوية الجنوبية الفربية من مين ) .

ومع ذلك فإن لوغدون وميلر يضعانها في خرائطهما على الساحل الشرقي ، انظر زا كثيسنوس من

۲۷ \_ ۲۲ ، وهاشیته نیلیهٔ طویلهٔ جدا فی کالوناروس ص ۱۲۹ ، هاشیهٔ علی ۱ / ۳۰۰۴ وانظرر ایضا میلر ص ۱۰۰ ورقم ۲ .

١٨ ـ تحدث كونستانينس بـوفيرو جنتـوس ( إدارة الامبـراطورية ٢ / ٢٧٤ عن سـكان الدرونفوس من المبلنفز . وعليه فان أهل مين كانوا ايطاليين لهم باستمرار عاداتهم المالوفة تحـت الادارة البيزنطية .

19 سقام شمث باتياع بوشون وليليبسون بتعيين موقع غيسترنا خطا قسرب راس مساتابان (انظر فهرسه تمت غيسترنا وليفتو ص ١٧٤ و ١٧٧) ، ويقتبس كالوناروس ، في حساشية نيلية طويلة (ص ١٧٨) من كل المصادر ، ويعطي الموقع الصحيح ويبين كيف نشا الخسطا في الاصل ، وغيسترنا (الكينسترنا البيزنطية) كانت تقع في شمال غرب لاكونيا ، حدودها الفربية على طسول ساهل شبه الجزيرة ، جنوب كالامات ليفترو (كانت تسمى بوفرت بالفرنسية ) كانت تقع على الساهل قرب كيفكرو جنوب كالامات اوهي محددة بشكل صحيح على خسريطة لوغنون ، (ص ١١٠ م ١٠ ٢٠ ) مع الفموض حول موقعها في نصه (ص ٢١٨) وتذكر «ل ، أن ليفترو تقسع على الساهل بين كالاماتا وغراند ما غن (فقرة ٢٠٧ ) وعليه فان ليفترو تقع على الساهل الفسريي ، شمال غراندمين ، التي كانت بدورها شمال ماتابان .

٧٠ \_ إن اصطلاحات ، مين القديمة ، وغرانونين كلاهما مستعمل في الحدولية ويبين كالوناروس (ص ١٣٩ ، عاشية ) ان الاصطلاحان مترادفين ولايدلان كما اعتقد بعض الدارسين على مدينتين منفصلتين وتستعمل ، ل ، اصطلاحا واحدا فقط باستمرار هدو غرائد مين وورد اصطلاحا ، غراندمين ، وه مين ، القديمة ، لتمييز مين ليس عن مدينة أخرى بالاسم ناته بل عن مدينة ميكرومين في ميسينيا ( انظر أدناه ٧ / ٣٠٩٨ و ٩٠٩٨) .

١٦ ـ هذا المقطع غامض ... ربما ينبغي ان يقرأ : «سار وفق العواطف الطيبة لجميع الامسارة ،
 كما لو .....

٢٢ \_وضعت هذه الاحداث في نهاية الفصل الثاني ١٢١٠ \_ ١٧٤٤ ، انظر مـا تقـدم هـا شية ٨٤ وذلك من اجل التاريخ الصحيح والاسماء .

٢٣ ـ إن انجيلوس كالوانس كوترواس شخصية خيالية ، لان ايا من حكام ايبروس لم يحمــل
 ايا من هذه الاسماء ، ويبدو ان ١١ؤرخ يخلط مرة اخرى بين كالوانوس البلفــار وامبــر أبيروس
 ( انظر أعلاه ص ٩٧ : ٢ / ٢٠٠٠ وهاشية ٦٩ )

إن انشاء خط كومينوس دوكاس في ابيريس هو موضوع مقاله ل: اوسن سسيترنون . في دورية الدراسات البيزنطية ، ١٧ ( ١٩٥٩ ) ص ٩٠ – ١٣٦ بعنوان « أصل إمارة أبيروس » حيث يبين ان الحكام الأوائل كانوا امراء ، ولكن ليسوا أباطرة ، وتوبعت اعمال ميكائيل الأول بعد مسوته في المحام الأوائل كانوا امراء ، ولكن ليسوا أباطرة ، وتوبعت اعمال ميكائيل الأول بعد مسوته في المنهاية وضع نهاية لملكة سالونيك في ا ١٣٢٤ / واذ شعر أن دولته تضسم الأن تقسريبا كل اليونان النهاية وضع نهاية لملكة سالونيك في ا ١٣٢٤ / واذ شعر أن دولته تضسم الأن تقسريبا كل اليونان أن يدعى لقب امبراطور ، وقد عجل هذا في قيام منافسة فورية مرة مع امبسراطور نيقية ، ومسع انه كان حقا في موقف قوي ، فان شيودروس كان مدفوعا بالطموح لمهاجمة قيصر بلفساريا جسون اسسن استن في موقف قوي ، فان شيودروس وقد تحرر من الاسر شورة ضسد أخيه واجلس ابنه ايوانس على المرش وكان هذا الابن الضعيف مكرسا ليكون راهبا ، ولكنه مع ذلك لم يكن يجاري المقوة الهائجة لامبراطور نيقية ، وفي / ١٣٤٠ / سقطت سالونيك في يد ايوانس فالك الشاني لنيقية ، وفي الامبراطور نيقية ، وفي المعركة التي الموس ميكائيل الثاني ، الابسن غير الشرعي لكن الوحيد لميكائيل الأول في الامبرا ضد عمه في سالونيك وأقام امارة مستقلة ضمت ايبروس وكورف ووتساليا ، وتسروح تيودور بترا ليفالس الرائمة التي مجدت واعترف بها وانجب منها ابنة نقفور وابنتين : هيلين التي تيودور بترا ليفالس الرائمة التي مجدت واعترف بها وانجب منها ابنة نقفور وابنتين : هيلين التي

زوجت مانفريد صاحب صدقلية وانا التي تزوجت غوليوم الثاني دي فيلها ردين في / ١٧٥٩ / وادخل نا التحالف المورة على الفور في خصومات يونانية ، عندما تفجرت الحرب في الشمال بين ميكاشيل لثاني وميكاشيل باليو لوغوس ، وقاد غوليوم قوة مورية ليساعد جمعه الجديد ، وكانت °

نتائج المعركة التي وقعت في بيلا غونيا في ١٣٥٩ / مفجعة للمورة ، فقد عددت هزيمته غوليوم مع اسره نقطة التحول في تاريخ المورة ، وهي السبب الرئيس لكل الفواجع التسالية التسبي لحقست بالفرنجة في البلبونيز .

٢٤ \_ إن الترتيب الزمني هنا مشوش بالطبع ، لقد سقطت القسلطنطينية في / ١٣٦١ / وشسن بالمولوغوس عملته في / ١٣٩٨ / وكما تبين في الملاحلظة المتقد بمة نهسب غوليوم كعليف وليس كمرتزق .

٧٥ \_ كيرايوانيس هذا هو في الحقيقة ميكائيل الثاني الذي تدوفي في / ١٣٧١ / وخلفه ابنه الشرعي نقفور ، وحسكم في / ١٣٩٦ / وابنه غير الشرعي جسسون ( ايوانيس ) والذي يدعى شيو بروس في الحولية حصل على لقب شياستوكراتور وحكم والاشيا ونيوباترا مسن / ١٣٧١ / الى / ١٩٥٠ / .

وخلط الفرنجة باسمة كوفينوس دوكاس واشاروا اليه على انه دون نيوباتراس ، وقصة هسنه الصرب بين الاخوة وتنخل باليولوغوس خرافية تماما .

٣٦ \_ تقع باتراس الجديدة (نيوباتراس، هايبات الدديثة) في تساليا على مسافة قصسيرة الى الفرب من لاميا .

٧٧ \_ يبدو أن سوفا ستوكرا فور كان لقبا تشريفيا صيغ من الكلمات اغساطس و امبراطور). كتاب جيبون ( الانحدار والسقوط) ( طبعة ماود، ليب) ٧ / ٨٥٥ \_ ٨٥٥ اقتباسا من أنا كومينا التي ا دعت أن اليكسيوس كومينوس، قد أحدث اللقب، واحتفظ به للامراء من السلالة، ولم يكن اللقب يستتبع واجبات خاصة في البلاط، وإنما كان يمنح كتشريف عظيم للنبالة الرفيعة.

7. كانت كلمة تعني العملة الذهبية المعيارية لبيزنطة ، وكانت سابقا تدعى البيزنط ، والسوليدوس ، وكان لها قيمة تعادل وزنها المجرد من الذهب ويعادل تقريبا باوددا انكليزيا . ٢٩ ـ سعى ميكائيل باليولوغوس في الواقع لتجنب الصراع مع ميكائيل الثاني ولكن الاخير بتشجيع من أحلافه الاخيرة مع مانفرد وغوليوم حيث لم يكن اشتهاؤه للتاح في إطار التسوية التي في الفكر ، ودخل غوليوم هنا الحلف ليرضي رعاياه من اليونانيين ويحتمل أن يكون بسبب الطموح الى اهياء مملكة سالونيك ، وكانت أنا في كلمات الحولية دوروثيوس مونمفا سيا ، وبدون أن تكتس باثواب سلف أن زانت جمالها وقتنتها ، لانها رائعة الجمال وساحرة في الرأس والجسم وكهيلين ثانية لمينيلاس وقد اقترح انها كانت مثال هيلين في فاوست غوته ، كما كان غوليوم الها وست في الجزء الثاني على الاقل .

وأن اسبارطة مينيلاس في الفصل الثالث هو وصف للامارة الفرنجية في العصور الوسسطى ، في المورة ، ومن أجل أراء مختلفة ، انظر شسمت المقدمة ص ٥٨ سـ ٦٦ . كتساب بسارون ديان دي غولدنكرون حيث كان أول شرح لفاوست ، وكتابه غ . مورا فسكي .

۴٠ \_ والان نتبع تكرار للمعلومات من السجل المعطى في ٢ / ١٩١١ \_ ١٩٥٠ . انظر اعلاه والسبب .

٣١ ـ أعطيت التفاصيل المسكوك في مسحتها في الصراع بين غوليوم وغي دي لاروش وليس غوايوم دي لاروش وليس غوايوم دي لاروش كما هو مذكور في ١٠ / ٣١٧٧ ، والاميرين الاخيرين في وسط اليونان ، يمكن أن يوجد بسبب نزاع حول ميراث ، وكانت الزوجة الثانية لفوليوم هسي كارنتانا بال كارسسبري التي كانت تنتسب الى العائلة الكبيرة ليوروبوس ، والبارونات على الثلث الشمالي من الجسزيرة ، بحكم لقبها عندما توفيت في / ١٢٥٥ / وقد طالب غوليوم ببارونيتها كوريث ، وعارض البارونات

المعليون والبنا دقة طلبه واعلنوا العرب، واتخذ غوليوم خطوات قوية ، ناحجة لهرزيمتهم خدما انتشر العراع الى الارض الرئيسية ، وضم غوليوم دي لاروش أخو غوي الامير العظيم لا ثينا مع انتشر العراع الى الارض الرئيسية ، وضم غوليوم دي لاروش أخو غوي الامير العظيم لا ثينا مع أنه تسابع لامير أخيا ، قسواته الى اليوريبيين ، وهيمان على أخيه في رفض طلب فيلها لا من أجل ارغوس وذوبليون أضطر للاستجابة لدعوة سيده وشكل رفضه جريمة ، وأصبع العمراع ثورة بارونية ضد مطامع امير أخيا ، وساويت القضاية في ١٢٥٨ / في معركة مونت كاريدي ، التي انتصر فيها غوليوم فيلها ردين ، واسر غي دي لاروش ، وأجباره على المودة الى فرنسا ، ليحاكم أمام ملك فرنسا ، وبينما كان غي في فرنسا اسر غوليوم خالال معركة بيلاغونيا / ١٢٥٧ / وتفيرت الحالة في كل اليونان الفرنجية ، انظر م ص ( ١٠٧ ) .

٣٧ ـ تزوح جيوفري دي بروبييرس من ايزابو دي لاروش ، وهي ابنة ( وليست أخست ) غي دي لاروش ، وكانت امه اخت غوليوم دي فيلها ردين .

77 ـ الطريق الذي يعبر البرزخ ويسير على طول ساهل خليح سالونيك ليو دي الى ميفارا ومازال يدعى ، طريق الشر ، بسبب طبيعته الضيقة الصخرية ويقع ممر مدونت كاربدري ( جبال الموز) في نحو منتصف الطريق على الطريق من ميفوا الى طيبة .

٣٤ \_ المبارة الافتتامية في هذه الجملة قد تقرأ: وقتل هناك في المعركة قسائد فسرسان جسدير يدعى .... وكانت مرغريت باسافا ابنة جين الثساني دي نويلي ، من ابنقه غوتيير الأول دي روزيير اكوفا وكان زوجها الثالث هو جين دي سانت اومسر وكان والدهسر غريت مسارشال المورة بالوراثة ، وانققل اللقب عن طريق ابنقه الى زوجها ، ثم الى ابنها نيكولاس الثالث دي سانت اومر المير طيبة .

70 \_ في وقت ما بين / ١٧٣٠ و ١٧٤٠ ، تزوح بيلا دي سانت \_ اومر من بون ، أخت غي الاول دي لاروش . واحضرت كمهر لها نصف اقطاعية طيبة ، وبقي النصف الاخر في يد أخيها وكان أبنا وهمسا نيكولاس الشساني ، الشريك في إقسطاعية طيبسة ، ونائب أمير المورة / ١٧٨٧ \_ وكان أوتون الشريك الاخر فيها مع جين الذي أصبح مارشال المورة برواجه من مرغريت باسافا .

٣٦ - أقيمت بارونية سالونا من قبل بونيفيس دي مدونتفرات في ١٣٠٠ / عند غزوة الأول لليونان ، ومنهها لأحد أتباعه ، تدوماس دي سدترومونكورت ، الذي بنى في سدالونا ، الامفيز القيمة ، التي تقع عند السفح الفربي لبرناسوس القلعة العظيمة التي مازالت بقداياها المؤشرة باقية ، وامت البارونية وقت عظمتها تقريبا من سحالونا في اتجاه الجنوب هتى سحاحل خليج كورنث بين أتيا وغالاكسيدي في الشرق ونوباكتوس . في الفرب ، وتخبرنا حدولية غالاكسديدي الفربية التي وضعت في / ١٧٠٣ / إن الاسم امفيسا قد غير الى سالونا على شرف ابو نيفيس ملك سالونيك والمؤسس الثاني للمدينة (حولية غلاكسيدي طبعة سحائاس ( الثينا ١٩١٤ ) ص ٢٠٧ )

٣٧ .. إن هذا الموصوف من اداء الولاء يتفق مع الصدورة الموصدوفة في مجمدوعة القدوانين الرومانية ، الفصل ٣ ( ريكورا ص ١٥١ .. ١٥٣ )

٣٨ - كانت بالفعل المحكمة البارونية لفوليوم هي اتخنت هذا القرار ، واتخذ البارونات هدذا القرار ،ربما تحت تأثير هاشية غوليوم وربما لا دراكهم الشك والرفض الذي دعاهم لمقاومة عدوانية غوليوم فقد أعلنوا بما انهم لم يكونوا معا دلين له فهم بذلك كانوا غير قسا درين على محاكمة غي وبناء عليه توجب ان يمثل في المحكمة امام لويس المتاسع للمحاكمة ، وكان على غوليوم قبول هذا القرار انظر م . ص ١٠٦٠ .

٣٩ ـ تقول المائة ١٦٧ من القانون الروماني أنه « عندما يتخلى شخص عن أميره في المصركة ويهرب قبل فقدان المعركة ، فإنه يستحق أن يحرم من أرضه بحسكم قضساء أميره . ( ريكورا ص ١٦٥ )

٤٠ منحت الاقطاعيات التي وزعت في المورة في وقعت الاسعتيلاء للمالكين الاول و امساراء

الاستيلاء ، مع كامل الحق في التوريث ، اعني انها يمسكن ان تسورث لاي وريث يسسميه الامير في وصيته ، ومع ذلك فان الاقطاعيات التالية منحت بحقوق محدودة في التوريث ، اعني انها يمكن ان تورث فقط لوريث الدم ، وإن لم يكن هناك مثل هسنا الوريث تعسا د الاقسطاعات الى الامير الذي منها أو إلى وريثه ، وهكذا في هذه المالة انتزع غوليوم اقطاعية جيوفسري بسسبب جسريمته شم اعادها اليه كاقطاعية جديدة أو ابنة .

٤١ ــ تقول ل: أنه ما أن جاء الربيع حتى انطلق الامير العظيم بسهينتين كبيرتين مسن ريفا دسترون ثم نهب الى بردنيزي ( ٣٤٤ ) ل. في تعلمنا أنه ترك أخاه ( أوتون ) كنائب له في تيبسيس ( فقرة ٩٤٤٠ ) وكانت ريفا دسترون ميناء طيبة خلال هذه الفترة ، واسمها الحديث ليفا دسترو وتقع عند الطرف الشرقي لخليج كورنت على خليج ليفا دسترو ، والا كثر شيوعا هو انه يعرف ببحر الكيونيون .

٤٢ ـ حسب شمث ( انظر فهرسه ) فإن الكلمة مشتقة من الكلمسة التركية داغ التي تعني جبل .

٣٤ ـ انظر اعلاه ص ١٣٤ الحاشية ٦٩.

23 ـ لم يكن لويس التاسع السيد الاعظم لا لفوليوم دي فيلها ربيه ولا الأمير العسظيم ، بالنسبة لاقطاعايتهما في اليونان ، وكان قرار إرسال الاغير إليه بناء على ذلك عملا مسن أعمال المجاملة ، وتعبيرا عن الاقدام اسمعة لويس كمحةق عظيم المدل ، وجرى اجتماع للمحكمة العامة الفرنسية في ذلك الوقت ( ربيع ١٧٥٩ ) ومع أن السبب الرئيس هو تسوية الشؤون الشرقية بشكل عام ، ويحتمل أن أمور الأمير العظيم قد سويت في هذه الجلسة ، ومن المعروف أيضا أن غي كان في فرنسا في هذه الاونة ، انظر بوشون \_ ابحاث تساريخية : ١ / ١١١٥ هـاشية ١ و م : ٢٠٠٠ .

60 ـ كانت هذه القبعة غطاء رأس يلبسه الجنسان ، وكان الاصطلاح يستعمل بشكل خاص الفطاء الذي يلبسه فارس بلباسه الكامل .

٤٦ \_ إن هذه التعابير ، بيزنطية نمونجية موصوفة في الإجراءات القضائية ، ويظهر هان الاثنان في ل .

ويعلن شمث أنه هيث أن الأصطلاح الشائع لمخاطبة الملك بين الفرنجة ببساطة : مدولاي فسان وجود مثل هذه الالقاب الطنانة المعقدة الكثيرة الشيوع في اللفة اليونانية ، في تلك الايام في النص الفرنسية لابد أن تكون ترجمة لنص يوناني أصلي ، ومع ذلك ففسي رأيي أن هذا ليس نتيجة بالضرورة ويكفي الاستنتاح أن مثل هذه الاصطلاحات قد اصبحت قيد الاستعمال العام بين الفرنجة الموريين من خلال تما سهم المباشر مدع اليونانيين المحليين كما كان بسالنسبة لكلمات اخرى عديدة وانظر مقدمة شمث ص ٣٣ وا دامانتيوس ص ٢١٠

٧٤ \_ إن الالماح لسابقة قديمة حول اللقب زائف فالكلمة اللاتينية هنا كثيرا ما كانت تستعمل مسن قبل البيزنطيين كمقابل لكلمة ( جنرال ) ولكن لم يكن هناك مطلقا في اثينا موظف يحمل هذا اللقسب ( انظر م . ص ١٠٧ ) وليس من المحتمل أن غي منح لقب دوق في تلك الجلسة من القضاء بل بعد عودته من فرنسا ، وربما يكون قد خوطب بلفب ( سير ) وربما أنه استعمل بشكل غير رسمي لقب دوق ( انظر بوشون ـ ابحاث تاريخية ١ / ١١٦ حاشية ١ و ٧ / ٣٨٥ ـ ٣٨٧ ) .

 $^{83}$  \_  $^{1}$  :  $^{1}$  ,  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$  \_  $^{100}$ 

٤٩ \_ ايباكتوس اسم من العصور الوسطى لذوباكتوس وهسي مسعينة تقسم على الشساطيء

الشمالي من خليج كورنت مقابل رأس درابانون وهذه الكلمة هي الصيفة العادّية للقرون الوسطى لدرامانون .

المضيق بين النقطتين ، وكل خليج كورنث أصبح بعرف ببصر باكتوس من الأسم ( ايباكتوس ( انظر ما يلي ١ / ٣٦٢٦) وهو اليوم مديية عاملة تربط بين النقطتين .

٥٠ ـ تعني والاشيا هنا أراض ايوانس دوكاس (المدعو ثيو دروس) والمعروفة ايضا باسم
 دوقية باتراس الجديدة.

00 \_ تذكر ل . ( فقرة  $79^{\circ}$  ) أن الأمبراطور طلب  $90^{\circ}$  فارسا راكبا من أبوليا ومن المؤكد أن ابن أخيه ما نفرد قد ارسل هنا  $90^{\circ}$  الفرسان وهناك حتى أيحاء من المؤرخ غريفورا س بأن مانفرد نفسه جاء معه . انظر م بيزياص :  $90^{\circ}$  الملك مانفرد صاحب صـقلية ومعـركة بيلا غنيا  $90^{\circ}$  ذكرى شارل بيهل ( باريس  $90^{\circ}$  )  $90^{\circ}$  ا  $90^{\circ}$  وكتـاب رنسـمان  $90^{\circ}$  المعـركة . ( كمبردح  $90^{\circ}$  )  $90^{\circ}$  عاشية ص  $90^{\circ}$  عيث حذف هذا وقدم اشارات للمعركة .

٥٢ \_ يضيف ل . أن غوليوم وجه أوثون بي لاروس ، نائب وأخسا غي الذي كان لايزال أي فرنسا ، وأقطاعييه الاخرين أن يكونوا مستعدين لهملة الربيع ( فقرة ٣٩٣ ) .

٥٣ ـ ترتبط هذه الاسماء بالاسر العاكمة للاباطرة البيرنطيين للقرون العادي عشر والشاني عشر والشاني عشر والثالث عشر ، ووصلت اسرة امير ابيروس اثنين منها ، إن عملة ميكائيل باليولوغوس فد ميكائيل الثاني في ابيروس لم تكن بقيانة ايواينس ابن الاغير . بدل ايواينس بساليولوغوس أخدو الملك .

٥٤ ــ كان ميكائيل الثامن في / ١٧٣٤ / على هذا فقط في الضامسة والمشرين من عمره ، وقست معركة بيلاغوينا ، وفي الواقع ان إحدى النواحي النبيلة في ولايته هو السن المبكر الذي حقدق فيه نجاحه ، ووصفه بانه يمكن أن يعني فقط أن المؤرخ كان حيا خلال السنوات الختامية من حسكمه ، وعليه فقد عرفه « كميكائيل المسن ، أو أن مغبريه عرفوه هكنا ، ويناقش شمث في مقدنته للحولية مثل هذا التعبير والالماعات ( ص ٣٩ ـ ٣٨ ) ولكن يبدو أنه قد تجاوز عن هذا بشكل خاص .

٥٥ \_ تشير كلمة بيرغوس هذه الى ثباثوبيرغوس وهي مدينة قرب راس دريباذون .

٥٦ - سايدروبورث ( البوابة الصديدية ) ، او هرقلية القديمة ، وهي نقطة محصسنة تقسع في الجبال التي تفصل دوقيات اثينا ونيوباتراس ، قرب قرية الفيشروكوربون الصالية على الطسريق العام اثينا - لاميا ، في إقليم فيئوتس وماتزال بقايا قلعة ( سايدروكاسترو ) • التي كانت تحمي البقعة ظاهرة للعيان ويحتمل ان سهل سالاثينوس يقع قرب ليانو كلا دي الحالية ، وهي قرية قرب نهر هيلاس ( سير جنيوس ) بين لاميا . زيتوني ) وهيبات ( نيوباتراس ) انظسر ل . ص ١٥٦ حاشية ١ / ٣٦٣٤

٥٧ \_ بلا شك ان نيوباتراس هي المعنية هنا ، وكانت زيتوني ( بالفرنسية غريبتون أو غيتون ) اسما عن العصور الوسطى للاميا ، ومن أجل زيتوني ونيوباتراس راجع فهرس م .

٥٨ \_ من الواضع أن هذه الفقرة بكاملها زائفة ، إذ أن أمير المورة جاء إلى والاشعا كصعيد
 وقريب وحليف .

٥٩ \_ كانت كاتا كولون نقطة محصنة ، وربما ممرا على الحدود بين تساليا ومقدونيا ، ويحتمل انها لم تكن بميدة عن مدينة سارانتو بوروس الحالية ، ويدين الاسم باصله الى أرض مجاورة كانت مملوكة لاحد أعضاء الاسرة البيزنطية العظيمة كاتا كالوا ويحتمل أيضا أن هذا أصدل كاتا كالون ايليس وانظر ك . ص ١٩٥٨ الحاشية على ١ / ٣٦٧٤ .

• ٦٠ \_ ماتزال خرائب هذه القلعة من الممكن مشاهدتها في سرفيا التسبي تقسع الى الفسرب والمي الشمال قلبلا من اوليمبوس .

٣١ \_ هذه فقرة غامضة بشكل خاص ، ولكن هذه القراءة يبدو أنها معقولة أكثر .

٦٢ ــ بيلا غوينا ناحية في الشمال الفربي من مقدونيا ، والمدينة الرئيسية فيها هي مونا سستير وهي في الاصل حوض تماؤه بحيرة مثل أوكريدا وبرسبا وقد انصر فت مياهها في أعالي غابة شيرنا

تاركة منطقة من الحقول الواسعة ، وفي هذه الحقول عند نقطة قرب مدونا سنتير وتدعى حساليا فوريلا . حدثت معركة بيلاغونيا في تشرين اول / ١٢٥٩ / وكانت مونا ستير في العصدور الوسطى مقرا للمطران الذي يحمل لقب بيلا غونيا ويبدو أن هذا اللقب قد اطلق فيما بعد على المنطقسة ككل ( انظر ك . ص ٥٩ الحاشية على ١ / ٣٦٩٤ ) . وقد تمت تفطية المعركة نفسها من قبل مدورخين يونانيين معاصرين ومتأخرين ، بينهم أكروبوليت . وباكيميروس وغريفورا س واسفرانترس انظر أيضا م . ص ١١١ ، ز ص ١٥ ، ١٩ ، ٢٤ ودراسة بندياس ( الملك مانفريد ) وأفضدل الاعمال المعديثة عن الموضوع هي اعمال بينوح ، جينا كوبلوس ولاسيما كتابه الامبراطور ميكائيل باليولوغوس والغرب ( كمبردح ١٩٥٩ ) ص ٥٩ ويعطي رئسمان صورة للمعركة في كتابه ، المشاء الصقلي ) ص ٣٩

۹۳ ـ قدم هذه الطرائق الاستراتيجية جورح اكروبوليفس في تاريخه ( تاريخ ۱۰ الأوبار ) طبعة هايزنبرغ ( لايبزغ ۱۹۰۳ ) الفصول ۱۹۰ . ۱۷۰ .

٩٣ ـ هذه العبارة الاخيرة ماخونة من ب.

 $^{9}$  \_ تظهر هــنه الرواية أيضـا في ل . ( الفقـرات  $^{7}$  \_  $^{8}$  ) وفي ل . ف ( الفقــرات  $^{7}$  \_  $^{7}$  \_ تظهر هــنه القصة أيضا في كتاب غريفـوارس ( تــاريخ بيزنطــة ب ك  $^{7}$  \_ فصــل  $^{6}$  \_  $^{7}$  ) حيث تختلف التفاصيل تماما  $^{9}$  وطبقاً له هيمن الجــاسوس على ميكائيل هتــى يتــرك هـافاءه في منتصف الليل ، بأن أخبره بأنه كان في خطر من هـقلاء الطلقاء أنفسهم  $^{9}$ 

77 - إن القول إنهم كاذوا أصحاب لسان واحد قول غريب ، لأن الحولية ذهسها تبين أنه كان هناك يونان موريون في صفوف الفرنجة ولانقول شيئا عن القوات اليونانية من الامبراطورية ، وقد اقترح كالوناروس أن الرواية مفارقة تاريخية من جانب المؤرخ ، ومن الواضع أن هناك ادلة وا فرة على هنه ، ففي الزمن الذي كتبت فيه حولية المورة اصبع الفرنجة ناطقين باليونانية ، وقد أسسقط المؤرخ على الماضي ببساطة حالة كانت حقيقية في زمانه . إن هذا التفسير مقبول على ما اعتقد اكثر من القتراح أنه في وقت مبكر يعود الى ١٢٥٩ كان يمكن القول إن الفرنجة واليونانيين كاذوا يتكلمون بلسان واحد وهو أمر واضع السخف ولو كان كالوناروس مصحيبا فإن الرواية مح ذلك تسدل على تمثل سريع مدهش لدى الفرنجة ، ويمضي خطوة أخرى أيضا ليذكر أن حولية المورة التي كتبت في الاصل بالفرنسية ، كان لابد أن تترجم الى اليونانية حتى يتسنى للفرنجة فهمها إن كل هسذا البيت من الحولية تضعفه حقيقة أنه في الفقرات التي تبدأ م٢ / ٣٩٨٦ و ٢٧٢١ ، فإن أعداءهم يوصفون بأنهم متعدو الالسن وغير متجانسين ، في حين أنهم يقولون عن أنفشهم بانتهم مسن عرق واحد بأنهم متعدو الالسن وغير متجانسين ، في حين أنهم يقولون عن أنفشهم بانتهم مسن عرق واحد وقم ، وهذا يوحي بامكانية أن هذه الاقوال راجعة الى انحياز المؤرخ الشديد للفرنجة البادي في كل حولية ، وهذا يوحي بامكانية أن هذه الاقوال راجعة الى انحياز المؤرخ الشديد للفرنجة البادي في كل حولية ، وهذا يوحي بامكانية أن هذه الاقوال راجعة الى انطرخ الشعيد للفرنجة اليونانية في رغبة منه لتأكيد الاعمال الفرنجية . انظر ك . حس ١٦٥ الملاحظة على ١ / ٣٨٤٠ .

٧٧ ــ إن السباب الارتداد المفاجىء لميكائيل عشية المعركة غامضة ، حيث أن المصادر ليست متفقة دائما والتفسير الاكمل والأكثر احتمالا يعطيه باخيميرس الذي يتمسك بأن المتاعب نجمت عن نزاع بين ايوانيس الابن غير الشرعي لميكائيل وفيلهاردين وشكاايوانيس من أن زوجته قدد أهينت من قبل بعض فرسان الفرنجة وعندما تعرض لتلميعات مهينة حول مواده لجا الى الاعداء ، وقد حذر أبوه مما كان يخططه ابنه ، وهدرب الى اراضيه ( بساخيميرس ١ / ٨٣) ويقبدل ميلر ص ١١١) هذا التفسير .

٩٨ ـ كالعادة إن هذا النقد الساخر للروم قدد هدذف من ب . حيث إن / ٣٩٣١ و ٣٩٣٣ مهدو به ٢٩٣٠ مؤودين ، ومن أجل أخوة الدم أو الاخوة بالتبني انظر س . كيرياكيدس في دائرة المعسارف اليونانية الكبيرة ١ / ٩٩٥ ـ ٥٧٠ .

٦٩ ـ انظر ل ( فقرة ٢٩٤ ) حيث قراءة مضتلفة .

٧٠ \_ اشير الى دوق كارنشيا ثلاث مرات في الصولية : هنا كاقسائد للالمان ، وفي ٢ / ٤٠٢١ حيث

توصف وفاته وفي ١ / ٢٠٠٧ هيث يصور كواحد مسن رفساق كونرادين في معسركة تساجليا كوز . ويفترض شمت ان كل هذه الأبيات تشير إلى الرجل نفسه مع أنه لايفسر ظهورة في تاجليا كوزو بعد موته بنسع سنوات في بيلاغونيا . ويعرفه بوشون في ( أبهاث تساريخية : ١ / ١٣٥ هساشية ٣ ) على أنه أولريش الثالث صاحب كارنثيا ، ولكن كما يبين كالوناروس ( ب١٧٠ هاشية نفسها تفسيره من المعروف أن هذا الرجل كان هيا حتى ١٣٦٩ . ويضع كالوناروس, في الهاشية نفسها تفسيره للقب ، دوق كارنثيا ، ودق كارنثيا الذي حضر معركة بيلاغونيا لم يكن شخصا حقيقا بالمرة ، بل شخصية زائفة ، اصطنعها المؤلف كرمز للشجاعة الاستثنائية . ويبين أن اسم لورد كارتيانيا في ل . هو « سيد كارتيانيا » وفي الفقرة المتعلقة بالشخص موضوع البحث هنا ( الفصل كارتيانيا في ل . هو « سيد كارتيانيا » وفي الفقرة المتعلقة بالشخص موضوع البحث هنا ( الفصل كارتيانيا ، الله الدي يدعى سميد كارينا ، وهمذا الدوق دوق كارنثيا ، الذي يدعى « في الي ، وقد اعطسي همذا اللقب تحت تأثير الاسم المالوف اكثر كارتيانيا .

٧١ ـ هناك فاصل في ها . عقب ١ / ٤٠١٥ ، وهذه العبارة مأخونة من ب . حيث تحسل محسل ٢ / ٤٠١٦ . وبعد القاصل مباشرة في ها . عبارة مذفصلة مع أنها لامعنى لها في ذاتها ، ويبدو أنها تلمنى في السطر المقابل من ب .

وقد حذفت هذه العبارة . وقد يلاحظ القارىء مع ذلك أن معنى العبارة يدل على أن المؤرخ يقسدم نفسه إلى إلى مستمعين من الفرنجة ، وليس من اليونانيين .

٧٧ ـ تظهر هذه العبارة التصدويرية ايضا في ل . ( فقرة ٢٩٧ ) ول دي ف ( فقرة ٢٧٦ ) .
 ٧٧ ـ يفسر شمت ( فهرس ، ص ١١٧ ) هذه الكلمة ، زخة من السلهام » ويبين كالوناروس مع ذلك ( ص ٢١٢ عاشية ١ / ٥٠٨٧ ) أن هذا غير صحيح .

٧٦ - يستمد سائاس هذه الكلمة من جاكتاريوس « جندي من المشاة يحمل رمحا ، وتأخذ الكلمة معنى بائس أو تعس .

٧٧ \_ إن ل ١ / ٤١٨٣ مأخونة من ب .

٧٨ - من الواضح أنه خطأ مسن جانب المؤرخ لان القسطنطينية في ذلك الوقت ١٢٥٩ كانت ماتزال في أيدي الفرنجة . ويعرض اكروبوليتس معلومات أن الجرحى قد عولجوا في لامباسكوس على الدرينيل بحضور الملك .

٧٩ - بسبب التثبيط بفعل حياة سنوات السجن الثلاثة وسقوط القسطنطينية في ١٣٦١ مــمم غوليوم في نهاية ١٣٦٢ أن يحصل على حريته باي ثمن ، وفي هذا الوقت كان موقف ميكائيل قد لان نوعا ما على هذا أبرمت في تلك السنة معاهدة بينهما ، وكان تأثير المعاهدة الدائم على تاريخ المورة التالي موضع نقاش مفصل من قبل زاكيثينوس ( ص ١٥٠ ــ ٧٥) وطبقا لشر وطهاسلم غوليوم مايلي : القلاع الثلاثة في مونمفاسيا ، ومين الكبرى ، وميسترا ، وكما تدكر كل المصادر ، فإن كورنث التي تذكرها ل. ف قد وعد بها ، ولكنها لم تسلم ( فقرة ٧٠٧) ، وغيراكي، وجميع مناطق البند حول كنستزيا أضيف الى المقائمة من قبل باخيميرس وعلاوة على ذلك احسبح غوليوم تسابعا للامبراطور ، وكان عليه أن يحمل لقبا يدل على تبعيته ، وفي مقابل كل هسنا منح غوليوم حسريته ومرتبة دمستق أو « المارشال العظيم » كما ذكر في ل دي فد ( فقرة ٥٠٥ ) ، ويبدو أن اتفاقية أخرى قد ربمت لتنظيم مستقبل العلاقات بين المورة والأمبراطورية ، ومع الفموض نوعا ما يبدو

أن شروطها قد وطلعت سلطة الامبراطور على غوليوم والمورة ، وعززت المعاهدات بتوكيد الصداقة الابنية ، وجعل ميكائيل على مدوطىء قدم في المورة لابنية ، وجعل ميكائيل على مدوطىء قدم في المورة لابنية ، وجعل الفزو في الفهاية الشبه الجزيرة من قبل اليونانيين . ملاحظة في ١ / ٤٣١٩ ذكر الحدرس الفارنجي الذي يحتمل أنه قد أعيد تساسيسه في نيقيا بعدد ١٢٠٤ . انظر جينا كوبرولوس (مبراطورية ميكائيل باليولوغوس ص ٤٣ وحاشية ٥٧)

٨٠ ـ لقد كان في الواقع ابن حميه ، انظر أعلاه ص ١٦٧ حاشية ٣٢ .

٨١ ـ وطبقا الوغنون (ص ٣٢٩) تسرك غي دي لاروش لدى سسماعه عن كارثة بيلا غونيا فرنسا على عجل ووصل الى اليونان في ربيع ١٢٦٠ وعاون الأميرة في المجلس الذي جمعته والذي كان « نوعا من أنواع مجالس الصرب » ، وشخص ميلر مسع ذلك الحسالة بصسورة مختلفة (ص كان « نوعا من أنواع مجالس الحرب » ، وشخص ميلر مسع ذلك الحسالة بصسورة مختلفة (ص ١١٤ ـ ١١٧ ) وبعد بيلاغونيا ، كتبت الاميرة اناكومينا دو كابنا الى غي وكان لايزال في فرنسا وعرضت عليه منصب نائب اخيا الذي قبله ، وعندما سمع بأخبار اتفاقية غوليوم مع ميكائيل جمسع برلمانا ، كما كان واجبه لمناقشة الامر . وفي كلتا الصالتين عقد برلمان في ٢٦٦١ على ما يبدو برئاسة الاميرة ( ز ، ص ٣٠ ) وكان مؤلفا مع استثناءين كله من النساء إن هذه الحقيقة الاخيرة مثال الاميرة ( ز ، ص ٣٠ ) وكان مؤلفا مع استثناءين كله من النساء إن هذه الحقيقة الاخيرة مثال مذكل على غياب القانون السالي في المورة لأن السيدات كن هناك كوريثات أو ممثلات الامراء النين منصل المراء النين وبشكل أكثر تسلية في كتاب المركيز تيريردي لوراي ، بدرلمان السيدات في القدرن الثالث عشر » وبشكل أكثر تسلية في كتاب المركيز تيريردي لوراي ، بدرلمان السيدات في القدرن الثالث عشر » وكاديمية العلوم والاداب والفنون الجميلة في بيسانكون ( بيسانكون ١٨٨١) ص ٢٠٥ سـ ٢٠١

٨٧ - كان ليوناردو أوف فيرولى مستشارا في المورة وخادما مجتهدا للاميرة . مثال غوليوم في مجلس فيتربو في ١٣٦٧ وشهد المعاهدة ، وأخذ دورا فعالا في القضية الشهورة لمرغريت باسافا ونظم معاهدة أورفيتو في ١٣٦٧ ، وجمع ثروة كبيرة خلال فترة عمله في مهنته ، وماكتبة مسفيرة ، مخزونها ليس قليل الاهمية ( انظر م . ص ١٥٧ ) وكان ببيردكاثو ( الذي سماه نبتيون فسانت في فهرس طبعته من الحولية ) رجلا محترما من الحاشية في المورة وحليفا وثيقا للامير . ويشار اليه دائما في الحولية بعبارة « الرجل الحكيم ، أو الاكثر حكمة .

٨٣ - أخفق المؤرخ في ذكر السبب الحقيقي في أن شروط الفنية قبلت ، مصا أقلق النساء على أزواجهن ، وتذكر ل دي ف أن النساء عندما سمعن أنه أذا لم تسلم القلاع فإن الامير ورجساله لن يطلق سراحهم أبدا ، و وبدأت الاميرة وزوجات البارونات اللاتي كان أزواجهن في السجن بالصياح بصوت عال ، قائلات أنهن يرين عودة أزواجهن ، وإنهن يرين تساليم القلاع مدوضوع البحث للامبراطور ، ( فقرات ٢٩٨ - ٢٠٤ ) . ويدعى سانودو مسن جانب اخدر أن غي ناضدل لا قناع السيدات بأن الأمير سيفتدى بأي ثمن ( انظر ز )

٨٤ ـ على مايظهر ان هذه كانت نوعا من المذكرة التي كان عليه أن يبرزها لأمري القالاع ، والتي تعطيه سلطة تسليم القلاع باسم الامير ، وبعد هذه الكلمة في ه . يوجد انقطاع في المخطوط . وهناك صدفحة مفقودة بكاملها ل ١ / ١٤٤٦ ـ ٤٥٣٥ ماخونة من ب . انظر ادناه حس ٢١٣ عاشية ١٢ .

ها

٨٥ ــ كانت مرغريت باسافا ابنة جان الثاني دي نويلي المارشال بالوراثة وبارون باسافا الذي تزوح ابنة لفوتيير الأول دي روزييراكوفا ، وكانت متورطة في القضية الشهيرة الموصدوفة في ٧٣٠١ ـ ٧٧٥٢ . وكان جان دي خودرون ايضا ابن أخ الامير غوليوم .

٨٦ ـ تضيرف ل دي قد . أنه نُهب أولا إلى يوربيوس ، حيث استقبل بتشريف ثدم الى طيبة حيث قدم له الأمير حسن الوفادة وصحبة الى نيكلي ( فقرة ٢٠٩ ) ، وبينما كان في طيبة وقسم معاهدة مم البندقية ( انظر م . ص ١١٧ ) .

٨٧ ــ هذا الكانتاكوزينوس كان ميكائيل كانتا كوزينوس وكثيرا ما يكتب م كانتا كوزين ، وهو عضو في اسرة بيزنطية نديمة وهامة استوطنت في ميسبنا في زمن الفزو الفرنجي ، والاكثر احتمسالا

أنه جد الامبراطور فيما بعد جون كانتا كوزين ( ١٣٧٤ \_ ١٣٥٥ ) ويشار الى ميكائيل في هــنه الفقرة على أنه الحاكم الامبراطوري لميسترا ويحتمل لمونمفاسيا في ١ / ٤٥٤٨ بينما في ١ / ٤٦٣٥ م يذكر أنه ارسل إلى المورة مع قوات بعد تفجر المشكلات . انظـر أبناه ، ١ / ٤٦٢٩ والملاحـظة في الحاشية .

٨٨ ـ بالنسبة للبواعث التي قادت غوليوم الى خرق مصاهدته مسع ميكائيل بسسبب ردود فعسل الامبراطور . انظر المناقشة الرائعة في ز . ص ٢٧ ـ حيث ربط موضوع الحسرب بسالحالة الدولية لتلك الفترة .

٨٩ س إن هذا هو الاسم المعطى للقائد العسكري أوكابتن وأيضا للحاكم البيزنطي الامبراطوري في المورة .

9 - تذكر ل. والحولية اليونانية أنه قد ارسلت حملتان واحدة بقيادة ماكرينوس والشانية تحت قيادة كوستانيتوس باليولوغوس. ويذكر باغيميرس (١١ و ٢٠٥ - ٢٠١) أن الامبراطور قد ارسل على الفور حملة بقيادة أخيه كونستانتيوس بصححة الباراكو مدومنيوس ماكرنيوس والكسيوس فايليس، ويقترح ملر (ص ١٢٧) ربما تحت تأثير جاء في الحدولية ممن روايات أن تعزيزات قد أرسلت في حملة شانية تحست قيادة ميكائيل كانتا كوزنيوس، ويتبحع زاكيثيوس، باجيميريس الذي يجد أن معلوماته و أكثر احتمالا ، ويذكر فقط حملة واحدة ويضع كانتاكوزنيوس جاكما في مونمفاسيا كل فترة تفجر الحرب (ص ٢٣ ـ ٣٣ وحاشية ٣ ص ٣٣) وطبقسا لزاكيثينوس ( المصدر نفسه حاشية ٢) ، احتلت عائلة ماركينوس مدركزا نا أهمية كبيرة تحست اباطرة الباليولوغوس، ومع انه كان الباراكوا مومنيوس أو ( الحاجب الكبير في البلاط ) ، ويبدو أنه ليس هناك صدقفي رواية أن ماكرنيوس كان أبن عم الأمبراطور.

٩١ ـ درنفوس عرق كبير قد يشير إما إلى درنفوس سكورتا أو إلى درنفوس الميلنفز ، وفي هذه الحالة في رأيي إنها تشير إلى الأخيرة وعن موقع غادر اليفوس من قبل شمث (فهرس ص ٣٤٤) على أنه ماكان في لاكونيا شامال فاتيكا وماونمفاسيا وهيلوس ويذكر كالونارس (ص ١٩١ على اشهة ١ ٢٥٧١) أن الاسم مستمد من الدراغاليفوس المالية وهي مدينة في جدوار تساكونيا وقرب هاغيوس بتروس .

٩٢ ــ انظر اعلاه ص ١٥٧ حاشية ١١ .

97 \_ كانت التاريت نوعا من المراكب التجارية ، مراكب البضائع وتظهر الكلمة في اللاتي نية تاريدا أو تاريتا في كتاب دوكانج التي يستمدها من الكلمة العربية طريدة . ويصدقها يوجين بيرن في كتابه ، ملاحة الجنوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ( كمبردح ١٩٣٠ ) ص ٥ على انها سفن اثقل وأبطأ من الشواني مزودة بمجانيف وطاقم كامل من الأشرعة على صماريين ، ونقال الجيش في سفن جنوية ووصل الى مونمفاسيا على التوالي مستهل ١٢٦٣ ، وفي الوقنت نفسه احتل الاسطول البيزنطي تحت قيادة فيلانثروبينوس بعد نهب السيكلاد السواحل الجنوبية للاكونيا انظر ز . ص ٣٣ والملاحظات .

٩٤ - كانت هذه من القاب البلاط ، والاخير ربما مستمد من الكلمـة التـركية ، شـاويش ، ، وذلك طبقا لكالوناروس .

90 - تقدم ل دى ف . عند هذه الذقطة قصة غريبة لاتنظهر في الروايات الاخسرى ، وتسذكر ان يونانيي كاريتاينا بقوا مواليين لأميرهم الفرنجي وساعدوه في ايقاع شديد بالقوات الامبراطورية ، وكي يتمكن القائد اليوناني من إجبارهم على التخلي عن الفرنجة هرر بعض الرسائل المحرجة على صورة أجوبة على مراسلات متقدمة من يونانيي كارتيانيا واسقط هذه الرسائل في غرفة قصر أمير فرنجي ، كما لو كانت قد سقطت بالصدفة وكان الامير جيوفري على أي حال داهية جواد شديد الثقة في ولاء تابعيه حتى لاينخدع بهنه الحيلة الفجة ، واستدعى اليونانيين واطلعهسم على الرسائل ، فبدأوا بالبكاء وأخرجوا منابيلهم التي اعتادوا مسح وجوههم بها ، ووضدوها حول اعناقهم واقسموا على براءتهم ونصبوا معافضا . وتظاهر الاتباع اليونانيون بالتفاوض مع القوات

الأمبراطورية وفي النهاية قادوهم الى كمين حيث قتل كثير منهم (فقرات ٢١٧ \_ ٣٠٠) ثم تتابع المولية فتذكر أن جيوفري بي برويير وقع في حب زوجة تابعه جان دي كانافاس وهرب معها الى ايطاليا (فقرات ٣٣٠)، وبلا شك أن غيابه في تلك اللحظة الحرجة، والشورة الناجحة للمسلاف لصالح اليونانيين كانت ضربة خطيرة لامير الاورة (انظر الناه ٢، ٣٥٥٥ و ٥٧٣٩).

٩٦ ـ يدعي سانودو ( ص ١١٦ ) أن فرقة البينية قد وصلت .

٩٧ \_ وكما ذكر اعلاه في كل الاحتمالات ارسات حملة واحسدة ، وهسسنه كانت تحسست فيادة كونستانتيوس وتذكر دي ف . أن اليونانيين طلبوا المساعدة وأن الامبراطور ارسل اخساه وكانتسا كوزينوس الذي كان ، صهر الامبراطور كاننا كوزينوس الذي يحكم اليوم (فقرة ٣٣٥) .

وكان كانتاكوزيتوس امبراطورا من ١٣٤٧ الى ١٢٥٥ .

٩٨ - عند هنه النقطة هناك انقطاع خطير في ل . حيث تختفي سـت صـفحات تتـوا فق مــع
 ٢ / ١٩٣٤ - ٥٠٥٥ عن النص اليوناني .

٩٩ ، إن هذا ليس جبل هلموس في اسيابل قمة اكثر انشفاضا في الجبال الواقعة بين

ليكيمونيا واركانيا وتقع قرب فيإيفوستي . وهي في اعالي نهر اليوروتاس حوالي منتصف الطريق على الطريق ما بين إيكانيمونيا وكاريتانيا .

١ - تميز المولية هنا بين القلعة والمدينة الميطة أو القدرية ( الربض ) انظر اعلاه : ١ / ١٦٨٧ والماشية .

٧ - إن هذه إشارة إلى را قد نهر الفيوس . ويذكر كالوناروس في حاشية مطولة ومفصلة جدا (حاشية ١ / ٢٩٦٧ ص ١٩٩ ) أنه بفضل نظام الصرف المقدد في المنطقة ، كان المؤرخ والسكان على ما يبدو في المنطقة أيضا ، عاجرين عن التمييز بين المجسرى الرئيسي والروافد د العديدة ، وكنتيجة كان المجرى الرئيسي يسمى خطأ بالرافد كما هنا في ١ / ٤٩٦٨ في حين أن أكبر الروافد وهو اللا دون كان يظن أنه المجرى الرئيسي ، واللا دون هو ذلك الجزء من الاليفوس النبي تحت موضع الاتصال وكان يدعى الروئياس في اليونانية العامية ، وهدو تحدريف لالفيوس في حين أن اسمه الفرذي كان شاربون وبكلمات أخسرى كان اليونانيين يتبعدون المجسرى الرئيسي للالفيوس ، بينما يذكر المؤلف أنهم أتبعوا را فيا من كاريتانيا إلى ليو دورا (١ / ١٩٣٩ ) النقطة التي يلتقي عندها اللا دون بالالفيوس ، واسم ليو دورا مستمد من لا دون ويدل على بلنة ، والمنطقة المعيطة بها وهي تقع قرب ناهية هيرايا القديمة .

٣ ـ إن ضرائب الدير اللاتيني اسيدة ايزوفا ماتزال باقية ، ودشر ف على الالفيوس قرب مينة ميزمباردي العالية .

٤ ـ إن هريمة بيرنطة والتي وقعت في برنية سا ليست موضع شدك ، لأن كل روايات الصولية تذكرها ، وهي مؤيدة من قبل سانودو (ص ١١٨ ) ، ومع ذلك فإن التفاصيل كما هدي واردة في الحولية اليونانية واضعة الاختلاف ، ولاتتفق الحوليات نفسها حول ما حدث بالضبط ، ويبقى بلا تفسير حتى اليوم كيف هزمت مثل هذه القوة المتفوقة المهيمنة على يد ٣٠٠ أو ٣١٣ فارسا .
 ٥ ـ القد كان مرضه بلا شك السبب في هرب زوجته مع أمير كاريتانيا ( انظر اعلاه ص ٢٠٥ الماشية ٩٥ ) .

٦ - يحدد لييك ( بدلوبونير ياركا ص ١٤٤ ، ١٥٥ ) هنا بانه ممسر ضسيق في حسوض نهسر الالفيوس بين كريستينا وبرنيةسا . ولا يضيف بار غوميس ( ص ١٣٣ حاشية ١ ) شيئا اكثسر تحدينا بالنسبة لمرفعها .

٧ ـ يدخل كالونارس هذا البيت من ب . في ه . ويعطيه رقم ٧٣٧ ب . ولايعملى تفسيرا ولايشير شمت إلى أي فراغ مع أنه يشعر أنه من الفر وري من أجل اكتمال معنى المبارة التي تله .

٨ ـ قرية برنيتزا لم تعد موجودة ، وكانت تقع قرب مدينة فيليزا المالية قرب اوليمبيا .

٩ ــ إن شمت كما اعتقد محق في بيان دلالة هذه العبارة . وهي تستعمل دائمــا مــرتبطة مــع اسم قريب أو شخص معروف جيدا ممن ماتوا في فترة حياة المتكلم أو قبله بوقت غير طويل . انظر مقدئة سي ٣٨ .

• ١ - هذه الكلمة لقب يوناني للسباب تعني أحمق في متى 6 / ٢٧ ، يحظر المسيح على اتباعه استعماله .

۱۱ ـ يدعي دراغوميس الذي يحدد برينتزا قرب مدينة بيرى الحالية ( ص ١٣٦ ) إن ليفتزا تتعلق بمدينة فيرفيتزا قرب غورتيميا في اليس وكابيل ناحية مشجرة في المنطقة نفسها .

١٧ .. هذه عبارة مزعجة وقد فسرتها لتعني انهم هربوا تجاه معسكر ذلك الجزء من الجيش ، النبي كان يحتفظ به كاهتياطي ، ولم يشترك في المعركة ، وهذه النقطة تعلم فسراغا كبيرا أغسرا في النبي كان يحتفظ به كاهتياطي ، ولم يشترك في المعركة ، وهذه النقطة تعلم فسراغا كبيرا أغسا . ها . ل ١ / ٤٨٧٤ في ب . أيضا . وكنتيجة مع أن السطر الأول في هل . بعد انقطاع قد اعطسي الرقسم ٥٧٧٥ للابقساء على تسوالي السطور فإن هناك شيئا ناقصا بعد السطر الاخير من ب قبل الفسراغ الذي هناك ، والبيت الأول في السطور فإن هناك النبي هناك ، والبيت الأول في ها ، بعد متابعة النص . ويفسر شمت في هاشية بإن هسنه الثفسرات (ص ٣٢٠ ) تسدل على أن صفحتين كاملتين ناقصتان من المخطوط ، وهو يقترح أن هذا قسد يدل على أن اليوناني الوطني ، وقد غلبه الفضرة من الملاحظات المحطة بالقدر حول اليونانيين في هذه الفقرات ، مزق الصفحتين في

عُضب ، ومع ذلك يبين كالوناروس بجفاف نقاطه (ص ٢٠٤ ها شية ١ / ٤٨٥٣) أنه إنا كانت هذه هي المحالة فإن كل الروايات الموجودة للحولية باليونانية إما مدمرة أو مشوهة . ومن المهم أن الثقرات تظهر في وصف معركة برنيتزاليس فقط في النمسوص الشلاث للرواية اليونانية بسل في الروايات الفرنسية والايطالية أيضا .

١٣ \_ مدينة في مكان ما بين برينتزا وادر اليدا ( انظر أ بناه ص ٢٢٢) ومن أجل فليزيري انظر أعلاه ص ٢٣٨)

31 ... إن هذا يعلم نهاية الفقرة الماخوذة من ب. واستثناف هـ.. ومعنى العبارة الأخيرة غامض ، لأن بداية الجملة ناقصة وعلى ما يظهر أن ما احزن الأمير أن الدمسترة قد هـرب ، وأنه عندما هزم ، كان حتما أكثر خطرا من قبل .

١٥ \_ يحتمل انها معادلة ل ، كل ما يزرعه الانسان ، يحصده أيضا ، .

١٩ \_ إن سهل سبيكوس هو سهل اسيا القديم ، وهناك كلمات طعقا الشمت (فهدرس ص ٣٣ ) وديل على منطقة مرزغية ، وهنا يشير إلى الارض المرزغية السماة فرانكو فدريزيز اليوم والتي تقع في وسط السهل الذي يدعى الان سابوليفا دو المراعي الفتنة ومنابع الالفيوس في هسنا المستنقع (انظر ز. ص ٣٦ والصاشية . ك : ص ٢٠٩ حاشية ١ / ٢٠٢٥ درا غوميس ص ٨٣ ) .

 $\sqrt{V} = 1$  إن الأشارة هنا يبدو أنها الى الة هربية أو قوس كبيرة ، أو عرا له وطاقمها لأن القوس كان مثل هذه الآلة .

١٨ ٥ من اجل سيرجيانا انظر ا بناه ص ٢٢٧ حاشية ٢٤ .

١٩ ـ يجب تذكر أن كلمات مثل سرايا وفيالق يقصد بها تقريب الاصطلاحات اليونانية الصعبة الترجمة بدقة . ومن أجل مناقشة هامة للجيش البيزنطي انظر كتاب أومان و تاريخ فن الحسرب عود عمل موثوق في تنظيم الجيش البيزنطي .

٧٠ ــ قاسر ل دي ف. موت كانتا كوزينوس بصورة مفتلفة فندكر ( فقرة ٣٤٣ ) أنه كان يقود قوات المقدمة وركب في الأمام ليقوم بالا سقطلاع ، وفي طريق عودته تعشر حصائه في حفرة وسقط ، فقفز الفرنجة عليه وقتلوه قبل أن يتم إنقائه . وهذه الرواية الحادثة اكشر تمشيا عدم طبيعة شخصيته من القصة الواردة في الرواية اليونانية والفرنسية للحولية . ويجب ايضا مسلاحظة أن ل دي ف تضمع الحادثة في سرجيانا قبل معركة بدينتزا . وتبرز ( ص ٣٥ حساشية ٢) أن الترتيب الزمني في ل دي ف مشوش وأن الحادثة دون شك وقعت بعد معركة برنيتزا كمسا تذكر الحوليات الاخرى .

٣١ \_ تذكر ل دي ف أن الأمير تعقب اليونانيين حتى هربوا في الجبال ( فقرة ٣٤٩ ) . وتذكر أيضا أنه بعد هذا الانتصار بنى الأمير كنيسة سانت نيكولاس في ميسيكي والكنائس الانهرى في اندرا فيدا ( فقرة ٣٤٦ ) .

٧٧ ... لاتتفق الحوليات فيما يتملق بثورة الترك الوصوفة في الفقرة التالية ، وتضعل لدي فلا المواجهة في مدينيكي قبل معركة برينتزا تغلى ملك ومعه ٠٥٠٠ من المواجهة في مدينيكي قبل معركة برينتزا تغلى ملك ومعه ٠٥٠٠ من الاتراك عن اليونانيين ونهبوا الى غوليوم وتوطن هولاه بنسكل رائح في المورة مع قائدهم الذي تزرح السيدة بافلينسا (فقسرات ٢٥٩ - ٣٦٣) ويعطي سانوروا (ص ١١٨) الرواية نفسها الإحداث ، بما في ذلك القول بأنها وقعت قبل معركة برينتزا ، وكما حدث معن قبل إن المعلومات المعطاة من قبل ل دي ف قد تكون صحيحة ولكن الترتيب الزمني خاطىء ، ومن المؤكد تماما على المعطاة من قبل ل دي ف قد تكون صحيحة ولكن الترتيب الزمني خاطىء ، ومن المؤكد تماما على العمل انه بعد أن انشق عنه الاتراك ، ترك كونستانتيوس قيا دته بين يدي فيليس ومعاركينوس وعاد الى القسطنطينية ، وصحيح إذا أنه لم يؤسر في معركة ماكرس - بالاجي التي تلت ، لا لأنه هرب كما تقول ل دي ف (فقرة ٢٧٣) بدل لانه لم يكن مدوجودا (انظار ز . س ٣٩ - ٠٤ ، هرب كما تقول ل دي ف (فقرة ٢٧٣) بدل لانه لم يكن مدوجودا (انظار ز . س ٣٩ - ٠٤ ) .

٢٣ ـ كنا بالأصل.

٢٤ - يبدر أن الطريق الني اتبعه الاتراك كان واضعا نوعا ما ، ولكن الاماكن المسماة في هذه الفقرة صعبة التدييد بدقة ، وغاير الاتراك نيكلي وعبروا الى كاريتانيا . ثم سايروا الاطنيوس احتمالا حتى مصب الاريماندوس، ثم اتجهوا شمالا عابرين بطريق فليزيري في اتجاه اندرافيدع، ويددو أن بيريفار دي كانت تله عبين الفيوس وفليزيرى • وعلى أي حال يقتصرح و شصمت ، ( الفهرس ص ٩٩٩ ) أن بيرغار دس وبوذندكوس هما الشء ذفسه ولكن اقتباسا من بوشون نهده أد وضع بريفار دي أسرب ناحية اليس القد بيمة على نهدر البيدوس، واعتقد دان ٧٠ / ٥٢٠٤ ... في النص اعلاه يرضع أنه لا شيء من هذه التعاريف صحيح ، وواضح أيضا أن سيرفيا تقع بين فليزيري واذنافيدا ، مع أن موقعها الدقيق يصعب ايجاده . ويدعى شمت انها قرب برنينزا ، وأن سيرجيانا هو اسم لفر للمدينة نفسها وهذا لايمكن ان يكون لان الديينة كانت تلام على مسافة أقل كثيرا من ركوب يوم من أذبرا فيها . ويعتمل اتها تقيم قرب بالايوبوليس ناحية اليس القبيمة على البينويس ، في المنطقة التي تسمى سيرجيانا في الحولية وكانت سرجيانا في الواقع هي المنطقة التي تقع في الشرق والجنوب الشرقي من اندرافيدا ، وتتصرف مياهها الى البينوس. ويذكر النص (١/ ٥٠٤٦) أن اليونانيين نهدوا الى ميسيكلي التي كانت تماما شرق سيرجيانا وتذكر ل دي ف ( فقرة ٣٣٩ ) أنهم نهبوا الى سالايوبوليس التسي كانت على الأبيذوس ، قرب ناهية إليس القديمة ولامجال للتساؤل إنا أن ميسميكلي وبالايوبوليس كانتما كلتاهما قرب سيرجيانا والاولى منهما إلى الشرق. وسيرفيا أيضا لابد أنها كانت قريبة، ويتبع إنا أن سيرجيانا ، وسرفيانا ، وسيرفيا لايمكن أن تكون المكان ذهسه كما يؤكد شمث لانه يدعي أن ميسيكلي كانت مكانا قرب سيرفيانا ( وليست بعيدة ، عن اذدرافيدا ، بينما يقسول إنّ سيرجيانا وسيرفيا كانتا قرب بيرنتزا ، ومن الواضع أنه قدد ضلل بإصراره على أن سيرفيانا وسيرجيانا هما الكلمة ذفسها ) .

٧٥ ـ من أجل شؤون بخول دي توس الى قضايا المورة انظر ٢ / ١٣٠٨ اعلاه وتقول ملاحظة ل ( فقرة ٣٥٧ ) إنه قد اختير لأنه ربي في القسطنطينية ، وكان يعرف عادات ولفة اليونانيين ، وحقيقة أنه كان يعرف التركية ( انظر أ دناه ١ / ٧٤٢ ) يحتمل أنها كانت عامللا مهما تقول ل دي قد أن ملك قد تصا بف أنه عرف دي توسي في القسطنطينية وأنهما قد توصلا إلى تفاهم في سلسلة من الرسائل ( فقرتا ٣٩٠ \_ ٣٩٠ ) .

٢٦ - إن نهار بنينوس يدعى الياكوس لأنه يتدنقق على إليس . ويحتمل انهما التقيا في بالايوبداس . وتسمى النهر « نهر اندرافيدا » ( فقرة ٣٥٩ ) .

٧٧ ــ ومن هذه النقطة وما بعدها إن الفقرة التالية ٢ / ٥٧٧٧ ــ ٥٢٨٠ غير مقرومة تقريبا في هـ . وأي كلمات غير محنوفة تتماش مع ذلك باحكام تام في ب . وعليه لقد استعملت ب ، وهــنفت الكلمات المستبعدة والعبارات من تلك الفقرة في هـ .

٢٨ ـ يذكر ل دي ف أنهم بعد أن عسكروا تلك الليلة أخذ ملك القادد التسركي سهمين وا دى بهما بعض فنون السهر التي عرف منها أنه ستكون هناك معركة ينتصر ون فيها ( فقرة ٣٦٥ ) .

٢٩ ـ تتعلق كوبرونتيزا بمدينة كوبانتيزا الهالية ، قرب خرائب فيفسالا القديمة وفي الفسرب والجنوب قليلا تقع مدينة مونترا أو موددرا التي ما تزال تحمل اسسمها الذي يعدود الى القدرون الوسطى ، وتلاع كلتا المدينتان على مسافة قصيرة في الشمال الشرقي من سيدروكاسترو .

٣٠ عند هنه النقطة يبدا فراغ طـــويل في هـــ . حيث أن هـــفحة كاملة مفقــودة .
 ١ / ٥٣٢١ عند هنه ماشونة ، بناء عليه من ب .

٣١ ـ كما هو مبين أعلاه ، ترك كونستانينوس المورة قبل معركة مساكرس بسلاجي . وكل مسا جاءت روايته في الحولية بناء عليه حول وجوده في المعركة إلى الغ .... يجب أن يفهم بسأنه يرتبسط بفيليس ، وماكرينوس أو كان لاريوس ، سأو كافالارتيسيس

٣٧ ـ إن كالامي أووا دي كالامي ( وا دي كلامسي طبقا ل ل . فقسرة ٣٦٧ ، ٧٣٦ ، ٧٤٧ . ٨٣٠ ) كان اسم القسم الشمالي من سهل ميسين في المصور الوسطى . وكانت في هسنه المنطقة

قرية لاكوس المذكورة لي: ١ / ١٧١٩ ( انظر اعلاه ص ١٢٠ ، وحسا شية ٣٧ ( ويبدو ان هسنه كانت تعلقت حول مدينة لودرو ( باللانينية لوترا فقرة ٣٧٦ ) . ولادشير كالامي بالقطع الى مدينة بهنا الاسم قرب كالاماتا .

٣٧ - ماكري بلاجي ( سفح تل عريض ) هو المر الاهم بين وسط البلبونيز ومسنا ويقع الشعب الضيق على مسيرة ساعة من مدينة كورتاغا ، قرب ميفالويوليس . ويبدأ المر نفسه عند شاني ماكر يبلاغيو وينتهي عند شاني تسكونا على بعد ساعة واحدة ، وفي الجدوار تسوجد بالا يوكاسترو ، نوكلا أو نوكالا قرب مدينة بيريني العالية ، وهذه تعتبر ناحية أوفيا القديمة ، وأيضا قلعة القدون الوسطى غاربيكي ، وبين الفسرائب الكثيرة في الجدوار بعض الكتائس البيزنطية .

٣٤ ـ ل . ٣٧٩٥ وهو ناقص في ه . وقد ا دخلت البيت المتعلق عن ب .

٣٥ ـ كنا بالاصل.

٣٧ \_ ل ١ / ١١٥٥ \_ ١١٥٥ مني .

٧٧ - كان فيليب دي توس نائبا للامبراطور في كثير من المناسبات بعدد ١٧٤١، وكان لقبه فيصر ( انظر اعلاه ص ١٠٥ هاشية ٩٣). والمصدر الموجيد حول اسرته في القسطنطينية في زمن ماكري بالاجي هو الحولية، ولكن إنا كان هنا صحيحا يبدد انه قد استبدل بماكرينوس. ١٧٢١ عين فيليب اميرا عظيما من قبل شارل انجو وهو منصب تولاه حتى وفاته في ١٧٧٧ ( انظر لغ ص ١٨٧ - ١٨٣ ، ١٨٥ ، ٢٥٣ ، ن ص ٢٤).

٣٨ ـ لم اتمكن من المثور على ذكر لهذا الرجل خارح هسنه الاشسارة إليه كسر جند أو تسابع فارس لانسين دي توسى .

٣٩ ـ من أجل للعة غاربيكي (غاربيضي ل فقرة ٣٧٥ ، ٣٧٥ وغاربيسكو، ل دي ف. فقرة ٣٧٤ ـ ٨٣٠ ) انظر دراغوميس ص ٢٧٧ رقيم ٣٣ (ص ١٨٦ \_ ١٨٨ و ١٩٠ و ١٩٦ ) ويناقش مطولا الناحية المحتملة لفاربيكي في علاقتها بالجون والمذكورين في النص .

٥٤ ــ من المهم أن اسم نياس مفقود هنا كما هو في هنه الفقرة . ويميل هذا إلى تاكيد حقيقة أن نستانتينوس . لم يكن في المعركة ، بل عاد الى القسطنطينية وانه تسرك فيلبس بمستقا كبيرا وقادنا للجيش ل ١ / ٩٠٤٠ ـ ١٢ / ١٥٥ التي تروي قصة اسر القادة اليونانيين ناقصــة في ب . وهنا يبين مرة أخرى أنها قد نقلت في وقت ما من قبل كاتب موال لليونانيين .

١٤ - وكان الأسرى هم: فيلبس الدمستق الكبير ، الذي توفي بعد دلك في قلعة كلومدوتس ، عيث سجن (١١ / ٥٥٨١) واليكسيوس كفا لاريوس ( ويدعى أيضا كفا لاريتس) الذي اطلق سراحه في وقت ما لأنه قاد فيما بعد الجيش البيزنطي ( بافيميرس ١١ / ٣٧٤) وبسارا كيمومنيوس ما كرينوس الذي يحتمل انه قد استبدل فيليب دي توسى والذي اتهم بالفيانة وسلمت عيناه عند عودته الى القسطنطينية ، وكل الاشارات إلى كونستانتيوس في هذا المجال زادْفة ، بما في ذلك قصة أنه رشا اسريه ، الحروية في ل دي قد ( فقرة ٢٧٣) والاعداد الفعلية كما اعطيت في المولية هي بالطبع زادْفة ، ولكن أن خسائر البيزنطيين كانت كبيرة لايمكن إنكارها ، والشكلة المعقدة للترتيب بالطبع والحوادث الواقعية في معركة ماكري بالإجي نوقشت مطولا في ز.من ١٠ ـ ٣٣.

٣٤ ــ ل ١٩٩١ من ها .. يقرأ : إن هذه الأمور التي رواها او قالها للدمستق والبيت التعالي مضتفي وعليه استعملت ٢ / ١٩٥١ و ١٩٥٢ من ب .لله الفراغ .

47 ـ حدث هذا الاحتفال في ١٣٩٧ بعد تحسير غوليوم مسن السينجن . انظيري المانوكوبوليس و ميكائيل باليولوغوس ص ١٥٥ والهاشية ٧٥ .

38 \_ ل: ١ / ٥٩٥٥ \_ ٥٦٢٥ مأخونين من ب. حيث أنهم غير موجودين في ها .

والترقيم الاصلي للاوراق مع ذلك لايدل على اي ثفرة وقد ادى هذا بشمت . ( ص ٣٦٤ ) إلى اقتراح أن ها . لم تكن كاملة عددما رقمت ، أو أنهما لم تصو مسطلقا الرواية الكاملة التمسي في المفطوطات الاصلية .

وقا منذكر ل. خطأ أن جين دي سانت أومر قد كلف بحصار ميسترا (فقرة ٣٨٩).
 إن هنه مفارقة تاريخية لأنه لم يدخل في الشؤون المورية من زواجه مسن مسرغريت دي تسويلي
 ( باسالها ) انظر ٢ / ٧٣٧٠ وز ص ١١ ـ ١ دناه .

53 ـ من أجل سكورتا انظر اعلاه | ص ١٢١ حاشية ٣٩ ، لقد كانت القلعة الرئيسـة هـي كاريتانيا وكانت هناك قلاع اقل شانا وهي اكوفا واراكلوفون ( بيوسيليت ) ومسن أجل يونانيي كارتيانيا انظر اعلاه ص ٢٠٥ حاشية ٩٥ .

٤٧ ـ من أجل مفامرة الامير الجاهل اكاريتانيا أنظر ا بناه .

٨٤ ـ المهنى بالمررة هنا ايليس.

وع \_ يقترح كالوناروس إن هذه المن تتعلق بالمن الحالية فونارغون قرب ليتـرينا ورتنتـو قرب أولينا وكلاهما في إيليس . ويوهي أيضا إنه إذا كانت ل . ف . صحيحة في ذكر أن ملك بقي في المورة ( فقرة ٣٦٣) . ويحتمل أن مدينة ماليكي قد سميت باسمه وأقرا د اسرة ملك هم سلالته ( انظر ل . ص ٣٣٣ حاشية ١ / ٥٧٣٨) . وفي مواجهة ص ٢٠٩ من ك . صدورة فـوتوغرافية لحجر الاساس لجسر كان في المصور الوسطى فوق الالفيوس قرب كاريتاينا . وفي الاهـداء هناك إشارة الى ماذويل ملك على أنه المؤسس أو مالك جديد للاقطاعة ، ربما إشارة الى ملك الحولية أو واحد من سلالته ٠

٥٠ \_ كانت كنادُس سانت نيكولاس في بـــاري والتـــي كانت تضـــم هســـد ذلك القديس بعد ١٠٨٧ وكنيسة كبير الملادِّكة ميكائيل على جبل غارغاذو كانتا بعد ذلك القـي كانت في روما أهم غايات الحج في إيطاليا العصور الوسطى ، وقد أسس مـانفر مـانفر مـانفر ١٣٦٣ التي تقم إلى الجنوب من جبل غارغاذو على الخليج الذي يحمل الاسم نفسه .

00 - كان مادفرد ( ۱۲۳۷ و ۱۲۳۳ ) الابن الطبيعي للامبراطور فريدريك الشاني وهسبب شروط وصية أبيه كان ممثلا في إيطاليا لأخيه غير الشقيق كونرا د الرابع . وبعد د ١٣٥٤ أصسبح وصيا على المرش لكونرا دين أبن كونرا د الطفل . وفي ١٠ أب ١٢٥٨ وبناء على إشاعة كاذبة بأن كونرا دين قد مات ، توج ملكا للصقليين . وبعد ذلك رفض التنازل عن العرس وبقسي ملكا حتسى وفاته في معركة بيذفنتو في شباط ١٢٩٦ ، انظر أعلاه هي ١٧٥ ـ الهاشية ٥١ من أجل علاقاته السالفة مع قضايا المورة .

٥٠٠ ـ ل . ١ / ١٥٨٥ ـ ١٩٣٤ مفقوية من ب

00 حول الجريمة السائفة لأميج كارتيانيا إنظر اعلاه ٧ / ٣٧٠٠ و ٣٧٤٠ ومن اجل و الهبة الجديدة ، انظر اعلاه ص ١٣١ حاشية ٥٤ ، وفي مناسبة محاكمته القديمة ، لبس حبل مشدقة حول عنقه ، وهنا لبس نطاقه . وأيضا إنظر اعلاه ص ٢٠٥ حاشية ٩٥ حيث وصد بونايذو كاريتانيا وهم يعاقون منا ديلهم حول أعناقهم ، إن تعليق حبل أو نير حول العنق كان بلا شك علامة على الفضوع والمذلة ، ومن المهم ملاحظة أنه في مين وهي منطقة في اليونان كانت لها سمعة شبيهة بسمعة تلال كنتكي ، كانت هذه العلامة على الفضوع تستعمل حتى وقت قريب نوعا ما مدن قبد الاعداء المهزومين في الضفائن الدوية التي ساءت سمعة المنطقة بسببها ، وعندما جاءوا في طلب الرحمة ( انظر ك ص ٢٤٧ حاشية ١ / ٢٩٧ وا دامانتيوس ( ص ٣٣٠ ، ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ) وهناك اثر قديم في عادة المانويت هو استعمال كلمة مشابهة من أجل الهنة أو توقف الحزازات الدموية وفي كل الحولية تستعمل هذه الكلمة مع المعنى ذفسه كما في ١١ / ٢٨٨٧ .

<sup>06</sup> - كان ريمودد - بيرنفار الرابع ( ١٩٥٨ - ١٧٤٥ ) كونت بسروفادس والفدور كالكيير وليس انجو كما تذكر الحولية خطا ، وكان له اربعة بنات من زوجته بياتريس سافوى مرغريت التي تزوجت لويس التاسع ملك فرنسا في ١٣٢٥ ، واليادور التي تزوجت هنري الثالث ملك انكلترا في

وسكاكنا التي تزوجت ريتشارد ، ايرل كوروذوول في ١٣٧٤ ، وبياتريس المسخرى ، وعينت هذه الأخيرة وريثة له من قبل أبيها ولقسب كونتيسة وفي كانون الشاني ١٣٤٦ تسزوجت الحسا لويس القاسم شارل دي انجو وهكذا جعلت منه كونت بروفانس.

00 ـ هناك مصادر موسعة حول حكم فريدريك الثاني ( انظرر تساريخ كمبسردح للمحسسور الموسطى: ٦ - ٩٦٩ ـ ١٧٤) إن التفاصيل كما هي في الحولية كالعادة غير صحيحة ولكن فيهسا بعض الحقيقة ، وجرى حرمان فريدريك من قبل غريف وري الشاسع في ٢٩ أيلول ١٢٢٧ للعنث بقسمه بالذهاب في الحملة الصليبية ، وروجه الحسرمان في يوم الخميس المقددس ٢٣ أذار ٢٣٩٩ ووعظ غريفوري يوم اثنين عيد الفصح ضد فريدريك ولكن الرومان الفاضبين طردوه مسن كنيسسة القديس بطرس ، وكان عليه أن يفادر روما لمدة عامين .

٥٦ \_ من أجل مانفرد إنظر أعلاه ص ٢٣٨ حاشية ٥١ .

٥٩ مد بحاول منتصف القرن الثالث عشر أصبحت الاسماء التسكانية مثل غولف وغيبللين داخلة
 في الاستعمال الشائع للدلالة على البابوية والامبراطورية في إيطاليا

١٠ ـ توجد هذه الحادثة في حوليات اخرى تفطى الفتدرة نفسسها ، على سحبيل المتسال في الفصل ٢٣ من تاريخ مونتايز ( الترجمة الانكليزية عن قبل الليدي هنريتا محسرغريت غويدوغ مجلدان ، لندن ١٩٣٠ ـ ١٩٣١ وفي الكتاب ٦ فصل ٩٠ من كتاب قبلاني تاريخ فلورنسة ( تحقيق موراتوري المطبوعات الملكية الايطالية : ١٣ ح ميلان ١٧٣٨ ) والتفاصيل متماثلة تمساما . وقد يكون هناك القليل من الحقيقة في القصة وعليه حتى مع أن شخصية شارل كانت بحيث لايتوقع أن يجد إنه بشكل خاص متأثر بزوجته ولاسيما هذا الامر.

٦١ ـ انظر اعلاه مس ٢٤٧ ماشية ٥٤.

١٣ \_ تعنى الكلمة بالاحمل ( شيء يطفو أوله أجنحة ) منديل أو كم طويل؟

٦٣ \_ أبحر شاول في ١٥ أيار ١٣٦٥ ونزل إلى ألبر في ٢١ ونخل روما في ٢٤ .

١٤ ـ كليمنت الرابع الذي كان بابا من ( ١٣٦٥ ـ ١٢٦٨ ) .

۲۵ \_ في حالم؟

٦٦ \_ ل : ١ - ٦١٤٣ \_ ٦١٤٥ غير موجودة في ل . ويقتسرح شدمث ( حص ٢٩٨ الحساشية )
 بانها استيفاء في ب .

٦٧ ــ تو ج شارل اولا في اللاتيران في ٢٨ ثموز ١٣٦٥ من قبل كريينالين ثم توج مرة أخرى مع زوجته في ٦ كانون الثاني ١٣٦٦ قبل بضعة ايام من معركة بينفنو.

١٨٦ ـ جرت معركة بنوافنتو في يوم الجمعة ٣٦ شباط ١٩٦٦ . وكنتيجة لانتصاره الكاسح يقسي شارل سيدا بلا منازع في إيطاليا واقام في نابولي كملك . وأعطى اسم بينافنتو في الصحولية بعسميفة ترجمة مختلفة للاسم كما يلفظ بالفرنسية على هذا دلالة الخرى على أن الحولية اليونانية قد كتبحت من قبل رجل فرنسي .

٢٩ \_ إن ل: ٩٣٥٠ . ماضود من ب ،

٧٠ \_ إن الرواية التالية حول دخول الانجوفيين الشؤون المورية ، وعن معركة تاجليا كوز وعن زواج ابن شارل من ابنة غوليوم وعن معاهدة فيتربو ، مشوشة تمساما وغير دقيقة ، ولا سسيما في ترتيبها الزمني ، قعندما هزم شارل ما نفرد في بينفنتو أصبح وريثا ليس، فقط لاراضي هوهنستوفن في ايطاليا ، بل ايضا لمسالح مانفرد في الشرق ، وكانت خطوته الاولى هي المطالبة بجسزر الايونيون التي جملتها هيلين لبيروس مهرا لها . وبحلول اوائل ١٣٦٧ كانت هذه من ممتلكاته ، ويبدو أن مشروعه كان استعمال هذه لكل اليونان ، ثم الى امبراطورية انجيفينة فضمة في الشرق وطبقا اذلك وفي وقت متأخر من ١٣٦٧ بدا مفاوضات طويلة مع الامبراطور المضاوع بلدوين الثاني امبراطور القسطنطينية وغوليوم دي فيلهاردين ، وفي ١٧ شباط ١٣٦٧ أصدر جواز مسرور لفدوليوم الذي انطلق الى روما بعد ذلك التاريخ بوقت قصير وعندما وصل وجد البلاط الروماني في اضطراب بشأن السالة الشرقية ، وكان اسقف نيفروبونت والاسقف المنتشب لليكيمونيا قد وصلا لتوهما الى روما وجاءا بمشكلتهما معمها ، وكان مبعوثون من ميكائيل باليولونوس يتفساوضون على تسوحيد الكيستين . ووصل بلدوين الثاني ليقابل شارل بعد محاولة غير ناجحة لتجنيد الدعم الفربي لا عادة غرو القسطنطينية .

ويعتقد زاكينوس ( ص ٤٦) ان غوليوم لم يشترك في تلك المناقشات وأنه لم يكن موجودا عندما وقعت اتفاقية فيتربو ويبين أنه لو كان هناك لوقعها وما كان ليجعل ليوناردو دي فيرولي يوقعها كممثل عنه ، ومن جانب لفر ، يعجب المرء كيف أنه قد تمكن من المفادرة وسط مثل هذه المفاوضات الهامة التي كانت حيوية في الحقيقة بالنسبة لمستقبل المورة . ويذكر بوشون ( أبحاث ومسائل : ١ / ١٩٧ ) أنه بقي وأنه كان حاضرا عندما وقعت الاتفاقية مسم أنه لايفسر لمانا لم يوقع هو بنفسه ، وقد أعطى لوغنون أفضل تفسير للاحداث ( إنظر الماق إمارة المورة بمملكة صقلية في ٢٧٧ ) مجلة دي سوانت ( ١٩٤٧ ) ول . غ ص ٢٣٣ ) .

وطبقا له وصل غوليوم الى روما في حوالي نهاية شباط ، ووصل شارل في نحو أخسر نيسسان . وكانت المفاوضات طويلة ومريرة ، وكان شارل مستركا تمساما أن كلا مسن بلدوين وغوليوم كانا في حاجة لمساعيته وكان مصمما على أن يحصل على أكثر ما يمكن في المقابل ، وتحققت النتيجة الا ولى حاجة لمساعيته وكان مصمما على أن يحصل على أكثر ما يمكن في المقابل ، وتحققت النتيجة الا ولى لا كبسر المفي ذاك اليوم تم انجاز معاهدة كان بمسوجبها على فيليب دي كورتتاي الابسن الاكبسر بلدوين أن يتزوح بياتريس ابنة شارل ، ثم في ٢٤ ليار تم ابرام معاهدة بين شارل وغوليوم وكانت بنودها غريبة فلي مقابل وعد بالمساعدة من شارل يتخلى غوليوم بموافقة من سيده الاكبسر بلدوين عن إمارة المورة وتوابعها لشارل على هذه الشروط : أن يتزوح أحسد أبناء الملك مسن إيزابسو ابنة غوليوم ، ويبقى غوليوم أميرا طيلة حياته ، وعندما وفاتة تنتقل المورة الى يد زوح ايزابو أو إنا توفي قبل غوليوم الى شارل نفسه ، وإذا ولا لفوليوم ابن سوكان في نحو الضامسة والخمسسين وقست توقيع الاتفاقية سفر اللابن أن يرث اقسطاعية تصل فقسط الى خمس ممتلكات أبيه وإذا تسوفيت ايزابو دون عقب ، فإن آل فيلهاربين يجردون تماما لصالح شارل أو وريثه .

وبعد ذلك بثلاثة أيام في ٧٧ ليار ١٢٦٧ ، تم إبرام معاهدة ثانية بين بلدوين وشارل تخلى بموجبها بلدوين عن كل معتلكاته تقريبا بما فيها المورة لشارل الذي كان عليه ان يتعهد باعادة الاستيلاء على الامبراطورية اللاتينية خلال ست أو سابع سانوات وأن يمنح بلدوين ثلث كل ما سيسترد ، وكان رباط الماهدة هو زواج اولادهما .

ولم يكن زاكينوس وميلر عارفين بالماهدة المبرمة في ١٣٦٧ بين شارل وغوليوم ، واقد تكلما عن معاهدة الزواج ويذكران انها قد ابرمت مبساشرة بعسد معسركة تساغليا كوز ( ز . ص ٤٧ ، م . ص ١٢٩٠ ) وتضع الحولية الزواج نفسه قبل المركة ، وهذا غير دقيق بالمرة .

وبعد توقيع المعاهدات عاد غوليوم الى المورة . ويذكر زاكينوس أن مبعوثين جاءوا إليه في أواثل ١٣٦٨ من شارل ليتعامل مع الامير وأن يحصل على موافقة الاميرة والبارونات على ما يتم الالتفاق عليه (ص ٤٦ - ٤٧) . وقد اخطا في هذا التاريخ ومع ذلك فإن لوغنون يضع هذه البعثة في حزيران ١٣٧٠ ( ل غ ص ٤٣٠) . وفي انار ١٣٦٨ عاد غوليوم الى ايطاليا ، واشسترك في معسركة تأفيل كوزو ( ٣٣ أب ١٣٨٨) وعليه يبدو أنه بقي في خدمة شارل على الاقسل حتسى انار ١٣٦٩ . وخلال ما تبقى من ١٣٩٩ انشفل شارل بالثورة في جنوب ايطاليا ، ولكنه تدير امسر إرسسال بعض المساعدة الى المورة وفي حزيران ١٣٧٠ وصلت البعثة التي تصديثا عنها الى المورة . وضسفط المبعثون ايضا على غوليوم في أمر زواج ايزابو وبموجب شروط المعاهدة المبرمة قبسل ذلك بشلاث

سنوات كان لابد من أن ترسل الى البلاط النيابوليتاني على الفور ، ولكن بعد ذلك بشلاث سعدوات كانت ماتزال في المورة . وتم الزواج في ١٢٧٨ ليار ١٢٧١ .

۷۱ ـ ل : ۱ / ۱۲۸۷ ـ ۱۳۸۸ ما خونة من ب .

٧٧ ـ إنظر اعلاه ص ٢٠٠ حاشية ٨٧ .

٧٣ ـ البيت ٩٣٧٥ من ب .

٤٧ ــ ل ١٤٧٤ مفقود () هـ . وللمحافظة على الاستمرار استخدمت ٢ / ١٤٢٤ ــ ١٤٣٧ مـن.

٧٥ - كنا بالاصل ( الفصول ، والنقاط الرئيسية ، والتفاصيل ) .

۲۷ ـ ل: ۱۹۱۹ من ب.

٧٧ هـ ل: ١ / ٢٥٥٥ ـ ٢٥٥٨ هم من ب .

٧٨ - يبدو ان زاكينيوس قد شوش الترتيب الزمني لهذه الاحداث. وهو يقبل رواية المسولية في ان غاليران دي ايفري قد ارسل ولكنه يدعى انه ارسل كتائب للملك وان هسنا جسرى في ١٣٦٨ (ص ٨٨ - ٤٩). ويمعنى في القول انه قد استبدل بفليب دي لاغونيز في السنة نفسها ، ثم يذكر (ص ٨٥) انه في ١٣٧٧ جاء دروغون دي بلمونت الى المورة كتائب للملك على راس القوات الخ . ويتبع كالوناروس بالطبع هنا التفسير (ص ٣٦) ) . ولوغنون مع ذلك يمكن الاعتماد عليه أكثر ، وطبقا له فإن أول نائب للملك أرسل الى المورة من قبل شسارل كان غاليران دي ايفسري نائب أمير صقلية ، وجرى التعيين في ٣٦ اب ١٣٧٨ بعد وفاة غوليوم دي فيلها رد ين (ص ٤٠٥) وهذا هو صقلية ، وجرى التعيين في ٣٦ اب ١٣٧٨ بعد وفاة غوليوم دي فيلها رد ين ( عس ٤٠٥) ) وهذا هو ضقلية التفسير المكن لانه لم يكن لديه حق في إرسال نائب ملك حتى أصبح أميرا على المورة .

٧٧ - هناك صفحة ناقصة في ل . عند هذه النقطة ويقابل السقط ٢ / ١٥٤٣ - ١٦٠٣ من الصولية . ومع ذلك في ١٧٢١ والسنوات التالية ارسل شسارل قائدا عاما الى الدورة ، وكان اول هؤلاء دروغون دي بلمونت ( انظر اعلاه ) الذي جاء مع قاوات في ١٧٧١ ، ولكنه لم يكن نائبا للملك ، وقد خلطت الحولية بين دروغون والنائب الاول ، ل : ١ / ١٩٣٥ ثم تعاملت مع دروغون دي بلمونت وليس مع غاليران دي ايفري . ( انظر ايضا م ، ص ١٤٣٠ هاشية ) وهويف ، و تاريخ بلاد الاغريق ، ( لايبسزغ ، ١٨٦٧ - ١٨٦٨ ) ١ / ٢٩٣ ) وإن التهجية اليونانية لاسسم غاليران دي فري ، ويدعى شمث (ص ١٨٤٤ ) بأن هذا برهان على أن الحولية الفرنسية تعتمد على اليونانية ، ولكنه بالكاد ممكن في الفرنسية ،

 ٨٠ ـ كريف ١٠ وكريسايفا كما يظهر في ب . ) ، لم يعد لها وجسود . ويحتمسل انهسا كانت تقسع جنوب اندرافيدا على نهر ببنيوس في مكان ما بين كفاسيلا وبالايوبواس .

۸۱ ـ ل: ۱ / ۹۸۴۳ و ۸۸۵۲ من ب.

٨٢ \_ من أجل أيزوفا إنظر أعلاه ص ٢٠٣ حاشية ٣ .

AT \_ من اجل الرافد إنظر اعلاه ص ٢٠٣ الماشية ٢ .

٨٤ \_ غوتيير الثاني دي روزيير .

٨٥ ـ يقترح زاكينينوس ( ص ٥٢ ) إن ابن الاخ هسنا الميكائيل الشامن ، كان اليكسيوس فيلا ـ يقترح زاكينينوس ، ووصلت المقوات الامبراطورية الى المورة في وقت ما في ١٢٧٠ ولكنهم تعلماوا درسهم في معارك اقدم مع الفرنجة ورفضوا القتال . وقوات الفرنجة من جانب لضر لم تسكن قاوية بسيستستست المنطقة على

حصار ميسترا . وقد دام هذا الموقف الهر حقى شعاء ١٣٧١ عندما وصدل دروغون وهدذا القسم عدد اكثر الفقرات تشويشا واقلها قابلية للفهم في الحولية ، كما هو مبين في حاشية معطولة من قبل زاكيثيفوس ( ص ٥٣ حاشية ٤ )

٨٦ ـ مورما هنا تعني اليس.

٨٧ \_ كان حامل هذا اللقب أحد أرفع الوزراء الاربع في البيروق راطية البيزنطية ، وتستعمل

الكلمة دائمًا في الحولية للدلالة على الحاجب، من أجل ليوناردو إنظر أعلاه ص ٢٠٠ ها شية ٨٢.

۸۸ ـ ل: ۱ / ۱۷۷۴ ـ ۲۷۷۳ من ب. وهناك فسراغ في ل يقابل ۲ / ۱۷۷۳ ـ ۱۹۰۴ مسن المحولية ( فقرة ۷۷۰ ) وكان كونرادين بن كونراد وريث فريدريك الثاني وابن آخ مادفرد . وعندما جاء كونرادين الى ايطاليا كان في نحو السادسة عشرة من عمره ولكنه كان ياقي تأيينا هماسيا من طرف الهيلينيين ، وقد التقت قواته بقوات شارل دي انجو فرنا جاسيا كوزو في ۷۳ آب ۱۳۹۸ واسر كونرادين بعد المعركة وقطعت راسه .

A9 \_ روبرت الثاني كونت أرتوا ، الذي كان حقا ابن أخ لويس التساسم وشسارل وليس أخوهما .

• أ ... لم يستدع غوليوم لانه كان صديقا بقدر ماا ستدعي لانه كان واجبه الاقطاعي أن ينهب طالما أنه قد أصبح تابعا لشارل بحكم شروط معاهدة فيتربو وقد صحبه جيوفري دي برويير ، أمير كاريتاينا ، وغوتيير دي روزيير أمير اكوفا وجان شودرون ، ابن أخيه والامير المظيم ، وجيوفري دي تورناي ، أمير كالا فريتي .

وكان في أبوليا بحلول أذار ١٣٦٨ بناء على رسالة من كليمنت الرابسم الى ممثلة كتبست في هسذا الشهر توصي بأن يوكل الى غوليوم القوات المتجمعسة في فسوغيا ( إ . جسوردان ، رسسائل كليمنت الرابع سرةم ١٦٣٦ ص ٤٤٧ ) .

٩١ ـ التقسى الانتان في تفليا كوزو وليس في بيدفنتو . والوصف الذي يتبع لدور غوليوم في الممركة شديد التحيز . إن ما تعزوه المولية اليه يذسب الى ايرارد دي فاليري من قبل دانتي .
 ٩٢ ـ كنا بالاصل .

٩٣ ـ يصف أومان معركة تاغليا كوزو في كتابه تاريخ فن الصحرب: ١ / ٤٨٨ ـ ٤٩٨ وانظر الشائد عشر »: ١ / ٤٥٤ ـ ٤٥٦ .

٩٤ ـ كتا بالاصل.

٩٥ ــ إن هذا أول ظهور لهذه الكلمة من الحولية للدلالة على أن اسم الالمان ومـن الواضـح انه مشتق من الكلمة الايطالية « تدتى » .

٩٦ ـ حاول كوترانين من البداية الاولى للمعركة ان يهرب مسع مسديقه فسريدريك مسساهب النمسا . وعرف الاثنان واسرا بعد ذلك بوقت قصير وأحيلا إلى شسارل لقاء مسكافاة (ل دى ف فقرات ٢٠٩ سام ٤٠٩) . وقدمهما شارل للمهاكمة في نابولي وحكم عليهما بالاعدام .

وقطع رأساهما معا في ٢٩ تشرين أول ١٧٩٨ ، وهو إعدام ( بسبب شبابهما ونسبهما ) . صدم أوروبا كلها .

٩٧ ـ إن هذا يشير بلا شك الى فريدريك صاحب النمسا صندق كونراد وحليفه ، وهو ليس دوق كارنثيا المذكور في : ٢ / ٤٠٢١ .

44 - في أعقاب الحملة غير الماسمة في ١٣٧١ ( انظر أعلاه ) استمرت الحرب مسم اليونانيين بطريقة منقطعة . وتسللت قوات ميكاثيل ببطء الى اراضي الفرنجة تستولي عليها إقسطاعية بعسد اقطاعية وحدثت هذه الواقعة الموصوفة اعلاه في ٢ / ٧١٩٥ في ١٣٧٥ . وبعد فقدان الامير كاريتانيا المهيب أصبحت الاقطاعية بلا حول وسقطت في أيدى اليونانيين في ١٣٧٧ .

٩٩ ـ أركوفا المطلمة (ل فقرة ٤٩٥) هي مدينة اراكوفا التي تقع تقسريبا على المسدود بين أركاديا ولاكونيا على طريق تريبوليس ـ سبارطة . وكانت تدعى العظمى تمييزا لها عن خمسة أركاديا أخرى على الاقل في المورة في ذلك الوقت .

 $^{7}$  — في وقت موت جيوفري كان جين الأول دوق المينا (  $^{1777}$  \_  $^{1780}$  ) رخاله الحوه غوليوم (  $^{1780}$  \_  $^{1780}$  ) . وكانت ايزابيل المتا لهما وكانت عمة لغي الثاني (  $^{1780}$  \_  $^{1780}$  ) ابن غوليوم .

٣ ــ تذوجت ايزابيل هوغ دي بريين كونت ليكس في ١٢٧٧ ، وكان مقدرا لابنهما غرشير دي بريين أن يخلف ابن عمه غي الثاني ويصبح آخر دوق فسرنسي لاشنا ( ١٣٠٨ ــ ١٣١١ ) وتسوفيت ايزابيل بعد صواءه بوقت قصير .

<sup>8</sup> -- قبل ميلر ( ص ۲۲۸ ) من جانب التفسير كما هو معطى في الحدولية في ۲ / ۷۲۷۰ حدول بخول صحية الكاتالان المعظم في شؤون اليونان الفرنجية . ومن أجدل فتدة الكاتالانيين انظر ك . م . سيتون ، هيمنة الكاتالانيين على اثينا ( ۱۳۱۱ - ۱۳۸۸ ) ، واعمال روبسي دي لوس وهي أساسية في هذه المرحلة من تاريخ اليونان ، و س . س . بيرنز صحية الكاتالانيين والقدوى الاوروبية ١٣٠٥ - ١٣٠١ - ١٣١٠ - سيكليوم ٢٩ ( ١٩٥٤ ) ٢٥١ - ٢٧١ .

٥ ــ ما هوت دي هينون ( ١٢٩٣ ـ ١٣٢٥ ) ، كانت ابنة يزابودي فيلها ربين من زوجهها الثاني فلورنت دي هينوت ، وادعت ماهوت بحقها في الامارة بعد وفاة والنتها ولكنها الت الى فيليب تارنتو بن شارل الثاني صاحب النجو انظر ابناه ٢ / ٨٥٠٠ ) وتزوجت ماهوت أولا غي الثاني دي لاروش ثم لويس دي بورغوني ، ثم هوغ دي لاباليس ، وأخيرا تزوجت جون غرافينا .

بعد بداية مخلول الكاتالانيين إلى اليونان وجدوا انفسهم في وضع غير مستقر . ومهم مطوقون تقريبا بشكل كامل باليونانيين المعامين ، فشقوا طريقهم نحو دوقية اثينا .

وفي (٣٠٦ ـ ١٣٠٩) قاموا ببعض المناوشات ، وخاضوا معركة ضارية واحدة على الاقل .
وفي تلك الاثناء أصبح غوتيير أميرا على أثينا وبنا حملة قوية ضد اليونانيين ، في ١٣١٠ استأجر الكاتالانيين كمرتزقة لفترة ستة أشهر . وبدأوا على الفور في نهب تساليا ، واستولوا على أكثر من نلاشين قلعة بما فيها دوموكوس . وفي نهاية الشهور السحت قدرر غوتيير التخلص منهم وطالب بعجرفة بالقلاع وحاول طرد معظمهم . وعندما رفضوا النهاب قرر استعمال القوة . فاستجار بكل حلفائه ، وجمع جيشا ضخما وفي أذار ١٣١١ تقدم نحو الكاتالانيين ، والتقدوأ في جدوار سكريبو (أوركومينوس) قرب مكان بخول نهر الكيفيزوس بحيرة كوبايس . وكانت الممركة التسي تلت في السباخ كارثة بالنسبة للفرنجة . والتاريخ الدقيق للمعركة كان موضع تساؤل ، وتصنده الصولية (٢ / ٢٩٣٧ سـ ٢٣٠٠) بالا ثنين ١٥ أذار ١٣٠٩ وتصدد ل (فقرة ٠٠٠) السنة على أنها ١٣١١ . وعلى كل فإن الوصية التي كتبها غوتيير قبل المعركة بالضبط مـ فرخة في ١٥ أذار ١٣١١ . وحيث أن اليوم الخامس عشر كان يوم الاثنين في ١٣١١ قإن هذا يبدو أنه المتاريخ (إنظر م . ص

٧ \_ إنظر اعلاه ٢ / ٢٥٠١ \_ ٢٥١٢ .

٨ ــ يبدو أن هناك شيئا مشوشا حول تاريخ وفاته والمعركة المشروحة التي تلت .

في ٢ / ٦٦٢١ أعلام يذكر أنه اشترك في الاحداث التي حدثت في ١٢٧٠ أو بعدها ويضم أوغذون ( هس ٢٢٧ ) تاريخ وفاته ( بعد قليل ) من وفاة جيوفري دي برويير ١٢٧٥ . وتوفي غوايوم نفسمه

في ١٢٧٨ ، وعليه فإن المحاكمة لابد أن تكون قد جرت في وقت مابين التاريخين ويحتمل في ١٢٧٨ . وهو بالتأكيد وقت طبويل ، علا وة على وهذا يعني أن مرغريت كانت رهينة من ١٢٩٨ إلى ١٢٧٨ ، وهو بالتأكيد وقت طبويل ، علا وة على أنه من المعروف أن زوجها الأول غويبرت دي كورس توفي في ١٢٥٨ في معركة كاريدي ( انظر اعلاه أ ٢٧٧٨ ) ومن المعروف أنها أيضا تزوجت بعد ذلك غوغليلمو الثاني دال كارسيري فيرونا قرارل (حاكم) نيفروبونت الذي قتل في المعركة البحرية في ديميترياس في ١٢٧٥ . ومن الواضح إذا أنها قد تزوجت غوغليلمو في وقت ما بين ١٢٥٨ و ١٢٦٨ ونهبت كرهينة ولم يتزوجها بعد ذلك . وهناك تعقيدا لفر هو أنه يجب أن نفترض من التأريخ أن غوليوم قد حقق إطلاق سراحها تقريبا مبساشرة بعد وفاة عمها ، وهو بالكاد يبدو معقولا بالنظر لحقيقية أنه بعد أن توفرك أربع عشرة سنة ليفسل بعد وفاة عمها ، وهو بالكاد يبدو معقولا بالنظر لحقيقية أنه بعد أن توفرك أدبع عشرة سنة ليفسل ذلك ، فأنه قد فعله في النهاية فقط عندما كان قادرا على أن يأخذ أملاكها لذفسه ، وباختصار إن كامل الترتيب الزمني يبدو خاطئا وتضع ل دي ف . ( فقرة ٢٨٤ – ٣٩٦ ) الحادثة بكاملها بعد كامل الترتيب الزمني وقبل دخول شارل دي أنجو في الشؤون الإيطالية . ولكن هذا عضاف للاشارة في الحولية إلى أن غوتيير روزيير كان حيا بعد ١٧٠ . ويبدو إلزاميا تقريبا افتراض زمن أكثر بين وفاته والجلسة النهائية للمهاكمة ولكن أيا من المصادر والوثائق التي عدت إليها لايلقي مزيدا مس الضوء على الامر

٩ ــ كانت مرغريت باسافا ابنة جين الثاني دي نويلي المارشال الوريث وبارون باسافا الذي تزرح اختا لفوتيير الثاني دي روزيير بارون اكوفا وحيث أن قانون سالك لم يسد ، وحيث أن الاقطاعية كانت قابلة للنقل لكل الورثة ، في حال غياب الوريث المباشر ، كانت مصرغريت وريشة للاقطاعية كابنة أخ ٠

• ١ - إلى المادة ٣٦ من مجموعة القوانين الرومية (ريكورا ص ١٨٤) تذكر أن الوريث يجب أن يطالب بالا قطاعية خلال أربعين يوما أو يفقد هق الانتفاع لمدة سنة واحدة ؛ ويجب أن يطالب بالا قطاعية خلال سنة واحدة ويوم أو أنه يفقها حتى لو أن بعض المدوائة حالت بينه وبين ذلك ولو كانت مشروعة ، وإذا كان الوريث خارج الامارة فأمامه سنتان ويومان للمطالبة بالاقطاعية ، وقضية باساقا بشكل خاص مذكورة في هسنه المادة ، وكمسا بيسسن تسونبغ ، وص ٣٨ - الحاشية ) أن فترة عامين ويومين ربما تكون قد أضيرت كتيجة لهنه القضيية بالنات ، وأيضا فإن العبارة المقتبسة أعلاه تبدو كما لو كانت تشير بشكل خاص لما حدث لمرغوب .

- ١١ ـ للتفاصيل حول ال بي سانت أومر ، إنظر أعلاه ص ١٩٩ حاشية ٣٥ .
  - ١٢ ــ ل ٧٣٩٧ مأخوذ من ب . فهل اسقط عن عمد من ه. .
- ١٣ ـ تبعث المادة ٧٥ من مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص ٢١٢ ) مذكور أن كل أمرأة تملك اقطاعية عليها أن تقدم على الفور زوجها إلى أميرها كوعي . مادة ٢٠٢٩ المصدر دفست ص ٢٤٢ ) تذكر أن الزوج الذي يتزوج أمرأة تابعة يصبح تابعا . بحكم أرضها .
  - ١٤ \_ قد تعنى هذه الفقرة : وفي المقيقة ، فور الوصول ، جاءت إلى حضرتكم .
- ١٥ ــ تقوم هذه القضية حصرا على المائة ٧٥ ، ١٢٩ من مجموعة القوانين الرومانية وأيضا
   المائة ٣٨ على اساس العائق الشروع .
- ١٩ \_ إنه يفترض أن مرغريت كانت غير قادرة على مواجهة المتطلبات التي تحتاج إلى براعة في متابعة إجراءات المحاكمة وأنها يجب أن تزود بمستشار هو المحامي ؛ المادتان ١٤٥ و ١٤٦ مسن مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص ٢٥١ ح ٢٥٠ ) تعالج موضوع المحامي .
- ۱۷ ــ المائة ٨ من مجموعة القوانين الرومانية (ريكورا ص ١٩٣ ؛ تدونبغ ص ٣٦ ـ ٧٧ ) تذكر بوضوح بأنه للأمير أن يوفد أحد تابعيه مكانه عندما يكون متورطا في عمل قضمائي مسع أحسد تابعيه . ويطلب من الأمير أن ينهض ليمطي لموفده العصا وأن يترك المجلس طبقا للعرف ،
  - ١٨ ـ من أجل ليونار دو دي قيرولي انظر أعلاه ص ٢٠٠ ها شية ٨٢ وص ٢٥٠ ها شية ٧٠ .
- ١٩ \_ مائة ٣ و ١٥ من القوانين الرومانية ( ريكورا ص ١٥٥ \_ ١٥٩ ، ١٩٧ \_ ١٦٨ ) .
  - ٢٠ \_ إنظر أعلاه ص ١٢٥ والمواشي ٤٨ \_ ٥٩ .

٢١ - هكذا أشير إلى الأمير شامبرلان كولينيت في ل. ( فقره ٥٧٦) ، ولكني كفت غير قادر على التعريف به أكثر ، وهو يسأل عن شيوخ أكوفا ليحضروا لانهم يعرفون تساريخ البسارونية والمدود ، والمحاضر المذكورة هي محاضر المحاكم البارونية وهي اللازمة لبيان الحسالة الحقيقية للاقطاعات .

٧٧ \_ هذه التفاصيل واربة أيضا في ل. ( ققرات ٥٢٥ \_ ٥٧٧) ومـن أجـل تصديد مـكان الصحص الثمانية إنظر درا غوفيس ص ٢٣٣ \_ ٧٤٣ ، ومن أجل الهدية الجديدة إنظر أعلاه .
 ٣٣ \_ مرغريت دي فيلها ردين ، ( ١٣٦٥ \_ ١٣١٥) وأختها الأكبر أيزامو وكانتـا مـن بنات غوليوم من أنا أنجيلا كومينا ، أبنة أمبراطور أبيروس ، إنظر أعلاه ، وتزوجت مـرغريت في أيلول ١٢٩٤ اسنارددي سابران .

ول ۱۳۹۹ تزوجت ریتشارد سیفالونیا ، ومن زوجها الأول انجبت ایزایو التی تزوجت فربیناند امیر مایورکا ، ویذکر کالوناروس بدون اصرار ( ص ۳۱۳ ـ حساشیة ۱/ ۷۷٤۹) إن زوح مرغریت الأول کان برترانریم بو .

٧٤ ــ هذا يشير إلى جين دي خودرون الامير العظيم السابق . جيوفسري دي جسودرون وأخسو السيدة التي نهبت كرهينة ثانية مع مرغريت باسافا ، وكعفيقة واقعة ، لم يكن نائبا ، ولكن فقسط ليشرف على أمور الامارة حتى وصل نائب الملك شسارل ملك نابدولي . وتسذكر ل دي ف . ( فقسرة ٤١٨ ) أنه كان جيوفري الأب ولكن ل ( فقرة ٣٣٣ ) تذكر أنه كان جين الابن .

٢٥ ـ إنظر أعلاه ٢ / ٢٤٦١ و ٢٧٥٥ من أجل كنيسة القييس يعقوب والقبر .

٢٦ ــ هذه كلمة يونانية تعنى مقدس او تعنى رجلا مقدسا .وهي الكلمة التي تستعمل بشكل
 عام لتعنى قسيسا ويمكن ان تعنى كاهنا .

٣٧ ـ كذا بالأصل

٢٨ ــ تتمارض الاراء في هذه السطور مباشرة مع كل ما نعرفه عن قانون المورة . وهي بشكل واضح تمكس راي الكاتب اليوناني الذي كتب ب .

٢٩ ـ يجب تذكر أته بموجب اتفاقية ٤٤ ليار ١٢٦٧ كانت المورة لابد أن تنتقل إلى ايزا بدو وزوجها ثم إلى وريثها ، وإذا لم يكن لها وريث أو إذا مات زوجها قبل غوليوم ، فإن المورة تنهب إلى شارل دي انجو . وتوفي فيليب دي انجو في الواقع قبل غوليوم في ( ١٢٧٧ ) في نابولي .

٣٠ ـ عين هوغ درو دي سللي في أب ١٢٧٩ وكيلا عاماً في البانيا ولم يكن مطلقا نائبا في المورة ، وكان ذواب الامارة خلال الفترة ١٢٧٨ ـ ١٢٨٩ هم :

غارلان دي ايفري عين في ٢٦ أب ١٢٧٨.

فيليب دي لاغويذس عين في أب ١٢٨٠ .

نارجوت دی دوسی عین فی دشرین اول ۱۲۸۲.

غي دي تريمولاي عين في تشرين اول ١٢٨٢.

غوليوم دي لاروس عين في ١٢٨٥ .

نيكولاس الثاني دي سانت اوم عين في ١٢٨٧.

وتخطىء كل من ل . ( ص ١٧ الماشية ) وز . ( ص ٤٩ ) حدول غارلان دي ايفدي : حيث تضمان بناية نيابته في ١٣٦٨ . ومن أجل القائمة أعلاه انظر ل غ ص ٢٥٤ ـ ١٣٦٣ وفي أماكن كثيرة .

٣١ ـ يظهر هذا البيان الواضع عن الحاقوق التي ادعاها البارونات الموريون في كل الحوليات .

(ل . فقرات ٩٤٠ ، ٨٦١ ـ ٨٦١ . ول دي ف : فقرة ١١٥ وانظر أيضبا أدناه في ٢ / ٨٦٣٩ من المهولية .) إنظر المواد : ، ١ ، ٣ ، ١٣٦ الخ في مجمدوعة القدرانين الرومسانية ، وتسدوبنغ والمؤسسات الاقطاعية ، ص ١٠٥ ..

\_ FY

٣٣ ـ المقصود باويس في الحولية لويس فيليب دى انجو الذي توفي قبل غوليوم بعام وليس بعده ، ومن المفارقة أن فيليب قد دفن في الكنيسة نفسها أي كاتدرائية تراني ، حيث جرى زواجه ، قبل ذلك بست سنوات فقط ، وتركت أيزابو ارملة شابة في الرابعة عشر من عمرها (م. ص ١٤٧) . أو السادسة عشر في (ل. ص ٣٤١) . أو السادسة عشر (ل. غ ص ٣٤١) . والسادسة عشر (ل. غ ص ٣٤١) . وقل ١٣٠١ ـ كان الانجــويين شــارل الأول ملك نابـــولي ( ١٣٠١ - ١٣٨٥) ، امير المورة ( ١٣٧٨ ـ ١٣٨٥) ، أمير المورة ( ١٣٨٥ ـ ١٣٨٩) ، أمير المورة ( ١٣٨٥ ـ ١٣٨٩) ، وفيليب (ت : ١٣٧٧) ، وكان أبناء شارل الشاني : رويـرت ملك نابـولي ( ١٣٨٥ ـ ١٣٨٩) .

٣٥ ... من أجل دوقات أثنينا ، وهوغ دي بيرين ، إنظر أعلاه ص ٣٧٠ هاشية ، وكان أمير أثنينا الذي نهسب إلى هسرنسا في ١٣٦٠ غي الأول دى لاروش ( ١٣٦٥ .. ١٣٦٣ ) ( إنظسسر أعلاه ٢ / ١٥٥٨ ، ١٩٦٥ ، ١٣٥٥ ) وترك أبنين أصبحا بدرورهما دوقسان لأثينا : جين الأول ( ١٣٦٠ .. ١٣٨٠ ) وغوليرم ( ١٢٨٠ .. ١٣٨٧ ) وتخلط الحدولية بين جين الأول وابنه غوليوم ( ٢٨٠ .. ١٣٨٠ ) وخوليرم ( ١٢٨٠ يند جسون أمير ولا شميا الذي يخلط بينه في الحولية وبين ثيودروس ، الابن غير الشرعي لميكاثيل الثاني امبراطور أرتما ( أنظسر يخلط بينه في الحولية وبين ثيودروس ، الابن غوليوم من هيلين هوغي الثاني دى لاروش الذي تزوج ماهوتي ابنة ايزابودي فيلهاربين والأمير فلورنت دي هيذوت .

٣٦ ـ إنظر أعلاه ص ٢٩١ ـ الحاشية ٣٠ من أجل نواب الملك ، وتسمى ل ١ دي ف . بشكل صحيح ( فقرة ٢٠٠ ـ ٢٣ ) غوليوم نائبا أولا للمورة وبديلا لجيوفري خودرون .

٣٧ - ل . ( ص ٣٣٤ حاشية ١ / ٧٩٩٧ ) تكشف مناقشة طويلة لدروغوميس تعرف بسيمترا
 ( فقرة ٥٤٧ ) على أنها مدينة ديما نتر الحالية من ناحية دوربون اقليم تريفيليا

٣٨ ـ ( إنظر أعلاه ص ٢٧٦ هاشية ٣ و ص ٢٧٧ هاشية ٦ ( ت : ١٢٨٧ )

٣٩ ـ فقد هوغ دي بيريين زوجته الأولى ايزا بودي لاروش ، وتزوح أرملة غوليوم دي لاروش ، هيلين ابنة جون لورد والاشيا وتزوجت منهما جين ( لفقرة : ٥٥ ) فيما بعد ، نيكولاس الأول سانودو دوق ناكسوس .

٤٠ ـ وتظهر هذه المعلومات أيضًا في ل دي ف ( فقرة ٢٥٧ ) ولكنها تسروى بعد قصسة زواج ايزابو دي فيلها ردين وفلورنت دي هيئوت .

١٤ - من أجل زواج غوليوم من أنا أبنة ميكائيل الثاني أمبراطور أرتا ، وأخت كيردة فور أنظر أعلاه : ٢ / ٣١١١ والحواشي ، والمدن المذكورة التي كانت جزءا من مهرها تقدم في شدبه جدزيرة بيلوس جنوب غرب كالاماتا ، والوحيدة من الثلاثة التي لاتزال باقية هي بسلاتانون ، وتقدم قدرب مدينة بيلا وهي في الشمال الشرقي قليلا من بيلوس ومانيا توخوري مذكورة في وثائق بندقية متأخرة على أنها مدينة رائعة في الجوار .

27 ـ أنشا نيكولاس الثاني دي سانت أومر من الأعوال التي أخذها مـن زواجـه مـن مـاريا صاحبة أنطاكية على الكادميا في طبية قلمة سانت أومر الشهيرة التي دمرت فيمـا بعـد مـن قبـل الكاتالانيين وعندما تزوح نيكولاس الثاني . أنادي فيلها ربين في ١٢٨٠ حصـل على مهـرها مـن كليرمونت ، وكالاماتا التي بادلها شارل دي انجو ببعض الاقطاعات مـن المورة وصـقلية لليوناردو ودي فيرولي الذي توفي في ١٢٨٠ ، وبعد أن أصبح نائبـا للملك في المورة ، تـابع نيكولاس أعمـال التحصين التي بداها سافه وبنى قلمة صفيرة في ماينا تـوفوري والقلمـة الشـهيرة في نافـارينو الشيمة . وبنى ابن أخيه نيكولاس الثالث أيضا قلمة مازالت بقاياها ظاهرة في مدينة سانتا ميري ، شمال شرق اندافيدا . وبعد استيطان الكاتالانيين في وسط اليونان ، انتقـل ال سـانت أومـر إلى أراضيهم في البلبونيز .

٢٤ - إن الفقرة التي تضم ٢ / ٨١١٠ - ٨٤٧٣ في ب . كانت في وقت ما مأخونة مسن مسكانها
 الصحيح في الحولية وموضوعة في النهاية بعد ١ / ٩١٣٠ . ويبسدو أنه ليس هناك تفسسير لهسذا ،

وأعادها شمث إلى مكانها الصحيح في هذه الطبعة (انظر س. ص ٥٣٧).

33 سحدثت هذه الواقعة في وقت مبكر من عام ١٢٧٥ ، خلال نيابسة غاليران دي ايشري والت كاريتانيا إلى أمير كاريتانيا ، الذي كان يملك الخطاعاته « كمنحة جسيية » وقد تدوفي دون وريث مباشر ، انظر ل ، غ ص ٢٢٥ وحاشية ٣ ، حيث يقتبس لوغنون مسن وشيقسة دمسرت الآن مسسن الارشيف النيوبولتاني .

20 س إنظر أعلاه من ٢٥ هاشية ٣٩ ، من أجل أراكلوفون . ويناقش دراغومس ناهية هسنه القلمة مطولا ويصدد مكانها شمال غرب مدينة بلاتيانا واليفيرا وأوليمبيا العالية .

٤٦ ـ اكزنيوكورس ( ساليكور . ل فقرة ٥٦٣ ) تتوضيع قرب منينة كزينومورس المالية قرب اندريةسينا .

٤٧ \_ كانت اومبلوس على الاافيوس قرب مدينة اومبرا المالية بجوار كرستاينا .

٨٤ ــ فيلوكلانوس ، الآمر اليوناني لأراكلوفون ( فيلو كالو ، ل فقرة ٥٦٤ ) دراغوميس عائلته
 واتصالاته مع عائلة الفوتساراد ص ٢٦ و ٢٧ إنظر اعلاه من ١٣١ ــ حاشية ٤٠ .

٤٩ ـ كذا بالاصل

٥٠ من أجل بير غاربي إنظر أعلاه ص ٢٢٧ هاشية ٢٤ ومن أجل كالندريت إ إنظسر أعلاه ص ٢٢٧ والحاشية ٩٩ وأيضا درا غوميس ص ٨٨ ، وادامانتيوس ص ٥٨٨ . إن قاوستينا هسي الميناء الحالي لايجيون شرق باتراس على خليج كورنت . ومضاضة بتير كانت مضاضة عبسر الالفيوس ، في مكان ما قرب ايزوفا ٥١ س ل ٨٤٥٠ هـ و من ب .

٥٢ ـ تزوج جيوفري من مرغريت دي كورس وريئة إقطاعة أبيها في ليساريا قارب كلاندرينا وأرملة باين دو ستيناى ، وكانت اقطاعته موراينا قرب اندرةسينا وقد جليتها لزوجها الجسيد ، ولد . ي . فد . ( فقرات ٤٢٨ ـ ٤٤٦ ) يعطي تفاصيل هذه القصة بصورة مختلفة تعاما .

 ٥٣ ـ تزوج فيلين الشاني دي الونوب امير اركاسيا ( كيباريسيا ) هيلين دي بدرويير سسيدة مورانيا ، وكان ابناؤهما : ايرارد الثاني الذي كان امير اركاسيا والذي توفي قبل ١٣٨٨ ، وأغنس التي تزوجت ايتين لومور أمير سانت سافير (فقرة ٥٨٥) .

٥٤ ـ إن هذا البيان الأخير والفراغ الذي يليه قد أثار خلافا كبيرا ومناقشات حـول التـاريخ الذي كتبت فيه الحولية . ويظهر أن الملاحظات المتعلقة بالنسب حول ايرا رد الثالث أضيات عندمـا نسخت هـ . أو ترجمت أو على الأقل استعبت من نص أقدم .

ولم تكن أسرته لها مثل هذه الأهمية حتى تسوغ مثل هذه التفاصيل ما لم يكن لدى المؤلف سبب خاص لتأدية هذا التقدير والإجلال له ، ويميل هذا إلى التدليل على أن ايرارد كان حيا عندما كتبت خاص لتأدية هذا التقدير والإجلال له ، ويميل هذا إلى التدليل على أن ايرارد كان حيا عندما كتبت الثالث توفي في ١٣٨٨ ، وهذا يعنى أن ه . يعود تاريخها الى ما قبل هذه السانة بعد ١/ ١٩٨٨ هناك فراغ من أربعة أبيات ها ملاته بالابيات المتعلقة من ب . وتبين هذه الأبيات بالكيد أن ايرارد كان متوفيا عندما كتبت مما يثبت أن ب . كتبت بعد ١٨٨٨ ، انظر ل . ٢٥٢ هاشية ١/ ١٨٦٨ وادا ما نيتوس ص ٥٣١ ، طبعة لوغنون من ل . القدمة حس ٥٣ هـ ٥٩ و س . صن ٢٧٤ ، تحت ايرارد الثالث .

00 - كان هذان هما جين دي خودرن ، الأمير الكبير ، وجيوفري دي قورناي ابن لوتون الأول لي تورناي ، أمير كريستاينا ، والرواية التي تلي تعسطي بصدورة مختلفة تمساما في ل دي ف . ( فقرات ٢٤٤ - ٤٤٤ ) . وطبقا لهذه الراوية عندما تحرر شارل الثاني مسن أسره ١٢٨٩ ، رغب عند عودته في مكافاة الموصي على عرشه روبرت دي اوتسوا مسن أجسل خسدماته . ورفض الأخير أي مكافاة شخصيته ، ولكنه قدم نسببه البعيد بالزواج فلورنت دي ميذوت كفسارس ليس لديه ارض ولا مال ولكنه يستمق أن يكون فارسا وطلب من شارل أن يعطيه يد ايزابو ، وفي الواقسم إن الروايتين ليستا بالخرورة متقاربتين ، وأنهما معا قد ترويان كامل القصة .

- ٥٦ ـ كان فلورنت الأخ الأصفر لجين دي افنس، كونت هينوت ١٧٨٠ ـ ١٣٠٤. ولعدم رضى فلورنت، بممتلكاته الصفيرة لجأ إلى المحكمة النيوبوليتانية ليطالب بشروته وكانت مكافاته الأولى جعله حاكما عاما لملكة صقلية.
  - ٥٧ \_ بالأصل استعمال غير واع لأصطلاح بيزنطي في الخطاب .
- ٥٨ يحتمل أن المورنت قد تسوفي في ٣٣ كانون النساني ١٢٩٧ . وكانت ايزابسو في حينه فسوق الاربعين واتخنت زوجا ثالثا لها فيليب دي سافوا وكان في الثانية والعشرين في وقتها ، وتم الزواج في اربعاء الرماد ، ولم الصوم الكبير ) .
  - ٥٩ تذكر ل ( فقرة ٥٩٥ ) رواية الضري .
- ١٠ ــ تتوقف ب عند هذه النقطة بعبارة ساخرة . ولكتهما لم يحققا شيئا لهنده الهدينة كمسا
   ساخبركم فيما بعد وستسمعون ، ول ١ / ٨٧١٠ ــ ٨٨٠٤ مفقودة من ب .
- ١٦ انظر اعلاه ص ٢٩١ حساشية ٨٥ البيوت الانتي عشرة كانت عائلات قسيمة بيناهية نبيلة . وفيلانثروبينوس على ما يبدو هو الشخص نفسه الني ثار فيما بعد وأعلن نفسه امبراطورا (م. ص ١٧٨) . وكان الامبراطور في ذلك الوقت بالطبع أندرونيكوس الثاني .
  - ٦٢ ـ يبدو أن هذه العبارة الفجة تعنى « أمان ، أو « عهد أمان ، .
    - ٩٣ ـ انظر ما تقدم حاشية ٥٣ في المجموعة المقدمة على هذه
- 38 ... إن هذا في الواقع كان السبب الرئيس لرغبة اندرونيكوس في الهدنة في الدورة وجرت الحملة في ١٢٩١ .
- ١٥ ــ إن هذه الفقرة غامضة نوعا ما . والضليج بالا شك هو ضليج ارتا على الساحل الفريي من ايتوليا ــ اكارنانيا . وزيرويدون أو زيرويدا ، هي المنطقة حول هذا الضليج وتعمل أرتبا بالطبع الاسم نفسه اليوم .
- ٢٦ ـ كان اسم اوريزوس العظيمة اسما من القرون الوسطى لبحيرة بوانيا ( بامبوتيس ) .
  - ٧٧ من أجل تفاصيل الحرب انظر م . ص ١٧٨ و ل غ ص ٢٩٨ .
- ٨٨ بعد العرب أعيد الابن ولكن الابنة لم تعد . فقد زوجها ريتشارد لابنة جون ، مما أغضب أباها (ل فقرات : ٦٨٨ ٦١٩ ، ٦٥٧ ٩٥٥ ) .
  - ١٩ هذه العبارة الأخيرة (١/ ١٨٨٨) مأخونة من ب.
- ٧٠ ــ لاتشير لسيانا إلى أي من المدن الأربعة التي تحمل الآن هذا الاسم ولكني غير قادر على
   تحديدها اكثر .
  - ۷۲ سهذه العبارة (۱۱ / ۸۹۷۹ ) هي من ب .
    - ٧٣ ـ تقع بريفيا عند مدخل خليج ارتا .
- ۷۷ ـ بعد ۱ / ۹۰۱۰ تصسبح ب ، مجسزاة توعا حتسى تقسوقف في ۱ / ۱۹۳۰ عن الرواية كليا لتسجيل قصة جيوفري دي برويير ( ه ۳ / ۸۱۱۰ ـ ۸۷۳ )
  - ٧٥ ـ تقع فاجنيتا قرب أرتا في جنوب أبيروس (ل: فقرات ٦٤٢ ـ ٢٥٨)
- ٧٦ أونوتزيا هي في ايامنا فونتا ، وهي ميناء في خليج ارتا ، ولقد توقف المؤرخ أجاة هنا ولم تابع .

# اهم الصادر والراجع

#### THE ITALIAN CHRONICLE

Istoria della Morea, ed. Charles Hopf. In his Chroniques grécoromanes inédites ou peu connues. Berlin, 1873.

#### Byzantine Sources

Acropolites, Georges. Historia. In Opera, vol. I, ed. A. Heisenberg. Leipzig, 1903.

Chronicle of Galaxidi; Χρονικόν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου, ed. Κ. N. Sathas. Athens, 1865.

Dorotheos of Monemvasia. Βιβλίον ίστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους καὶ εξόχους ίστορίας. Venice, 1814.

Gregoras, Nikephoros. Byzantina historia, ed. L. Schopen. 3 vols. Bonn, 1830-45.

Michael Choniates.  $T\dot{a}$   $\Sigma\omega\zeta\acute{o}\mu\epsilon va$ , ed. S. Lampros. 2 vols. Athens, 1879-80.

Niketas Choniates. Historia, ed. I. Bekker. Bonn, 1835.

Pachymeres, George. De Michaele et Andronico Palaeologis, ed. I. Bekker. 2 vols. Bonn, 1835.

Sphrantzes, George. Chronicon minus, in Migne, PG, vol. 156, 1025-80. Bonn, 1838. On the longer version of this work, by the "Pseudo-Sphrantzes," see R. J. Loernertz, "Autour du Chronicon Maius attribué à Georges Phrantzes," Studi e Testi, CXXIII (Miscellanea G. Mercati, III), Città del Vaticano (1946), 273-311.

### Western Sources

Assises de Jérusalem, ed. Comte de Beugnot. (Recueil des historiens des croisades: Lois, I-II). 2 vols. Paris, 1841-43.

Buchon, J. A., ed. Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle. Paris, 1875. Contains: 1. Anonyme grec; 2. Ramon Muntaner; 3. Bernard d'Esclot; 4. Anonyme sicilien.

— Collection des chroniques nationales françaises. 47 vols. Paris 1824-29. Vols. I and II are Ducange's History of the Latin Empire of Constantinople. Vol. IV is 1st edition of Codex Parisinus.

Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies. 2 vols. Paris, 1845. Vol. I is Livre de la Conqueste; Vol. II is 1st edition of Codex Havniensis.

Hopf, Charles. Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues. Berlin, 1873.

Contains: 1. Sanudo's Istoria del Regno di Romania; 2. Italian Chronicle of Morea.

Innocent III. Epistolae. In Migne, PL, vols. 214-17.

Jordan, E. Les registres de Clément IV. Paris, 1893-1945.

Muntaner, Ramon. Chronik des edlen en Ramon Muntaner, ed. K. Lanz. Stuttgart, 1844.

Potthast, A., ed. Regesta pontificum romanorum (1198-1304). 2 vols. Berlin, 1874-75.

Recoura, G. Les Assises de Romanie. Paris, 1930. For translation, see Topping, Feudal Institutions.

Robert of Clari. Conquest of Constantinople, tr. E. H. McNeal. New York, 1936.

Villani, Giovanni. Historia universalis..., ed. A. Muratori. In Rerum Italicarum Scriptores, vol. XIII, cols. 9-1002. Milan, 1728.

Villehardouin, Geoffroy de. La Conquête de Constantinople avec la continuation de Henri de Valenciennes, ed. Natalis de Wailly. Paris, 1882.

William, Archbishop of Tyre. History of Deeds Done beyond the Sea, trans. E. Babcock and A. C. Krey. New York, 1943.

## Secondary Works

Adamantiou, Ad. "Τὰ Χρονικὰ τοῦ Μορέως," Δελτίον τῆς Ίστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Έταιρείας τῆς Ἑλλάδος, VI (1906), 453-675

Alexopoulos, N. Κ. Μοραΐτον Ἱστορία τῆς Τεγέας. Athéns, 1896. Amantos, C. "Τσακονία-Sclavonia," ᾿Αφιέρομα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Athens, 1921.

---- "Σαλωνα-Τσάκωνες," Ελληνικά, X (1938), 210-12.

Andrews, Kevin. Castles of the Morea. Princeton, 1953.

Bees, Nikos A. "Zur Chronik von Morea," Archiv für Kulturgeschichte, XIII (1916), 122-24.

Bon, A. "Forteresses médiévales de la grèce centrale," Bulletin de correspondance Hellénique, LXI (1937), 136-208.

Le Péloponnèse byzantine jusqu'en 1204. Paris, 1951.

Buchon, J. La Grèce continentale et la Morée. Paris, 1843.

— Histoire des conquêtes et de l'établissement des français dans les états de l'ancienne Grèce ... Paris, 1846.

- Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies.... 2 vols. Paris, 1843-45.
- Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la domination française aux 13°, 14°, et 15° siècles dans les provinces démembrées de l'Empire grec à la suite de la quatrième croisade. 2 vols. Paris, 1840.
- Burns, R. I. "The Catalan Company and the European Powers, 1305-1311," Speculum, XXIX (1954), 751-71.
- Byrne, Eugene H. Genoese Shipping in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Cambridge, 1930.
- Cambridge Medieval History, ed. J. R. Tanner, C. W. Previté-Orton, and Z. N. Brooke. Vol. IV: Eastern Roman Empire, 217-1453. Cambridge, 1936. Chapter XV, "Greece and the Aegean under Frank and Venetian Domination, 1204-1571" (pp. 432-77), was written by William Miller. See also extensive bibliography, pp. 852-66. (A completely new edition of this volume is now in press.)
- Cerone, Francesco, "La sovranità napoletana sulla Morea e sulle isole vicine." Archivio storico per le province Napoletano, XLI (Naples, 1916), 5-64, 193-266; XLII (1917), 5-67.
- Chapman, Conrad. Michel Paléologue, restaurateur de l'empire byzantin (1261-1282). Paris, 1926.
- Delpech, H. La Tactique du XIIIe siècle. 2 vols. Montpellier, 1855. Dendias, Μ. "Ελέτη 'Αγγελίνα Δούκαινα Βασίλισσα." Σικελίας καὶ Νεαπόλεως," 'Ηπειρωτικά Χρονικά., Ι (1926), 219-94.
- "Le roi Manfred de Sicile et la bataille de Pélagonie," Mélanges Charles Diehl, I, 55-60. Paris, 1930.
- Dölger, F. "Chronologisches und Prosopographisches zur byzantinischen Geschichte des 13. Jahrhunderts," Byzantinische Zeitschrift, XXVII (1927), 291 ff.
- "Die neuentdeckte Quelle zur Helenaszene in Goethes Faust.
  Die Prophyläen," Beilage zur Münchner Zeitung, XXVIII (1931),
  289-90.
- Dragoumis, S. N. "Χρονικοῦ τοῦ Μορέως λέξεις," 'Αθηνᾶ, ΧΧΙΙΙ, 73-87; ΧΧΙΙΙ, 363-71; ΧΧVI, 26-32, 223-28.
- Χοονικών τοῦ Μορέως : Τοπονυμικά, Τοπογοαφικά, Ίστορικά. Athens, 1921.
- Gay, J. L'Italie méridionale et l'empire byzantin (867-1071). Paris, 1904.
- Geanakoplos, Deno J. Emperor Michael Palaeologus and the West. Cambridge, 1959.
- Gregorovius, F. A. Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter. 2 vols.

- Stuttgart, 1889. Isropia  $\tau \tilde{\eta}_{\varsigma} \Pi \delta \lambda \epsilon \tilde{\omega}_{\varsigma} A \theta \eta \nu \tilde{\omega} \nu$  is a modern Greek trans, and enlarged ed. by S. Lampros in 3 vols., the 3d consisting of new documents. Athens, 1904-6.
- Guilland, R. "Contributions à l'histoire administrative de l'empire byzantin: Le dragonaire et le grand dragonaire de la ville," Byzantinische Zeitschrift, XLIII (1950), 340-65.
- "Études de titulature et de Prosopographie Byzantines, Les Chefs de la Marine: Drongaire de la Flotte, Grand Drongaire de la Flotte, Duc de la Flotte, Megaduc," Byzantinische Zeitschrift, XLIV (1951), 212-40.
- Guldencrone, D. L'Achaie féodale. Paris, 1886.
- Hatzidakis, G. Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig, 1892.
- --- Γλοσσικαί Μελέται. 3 vols. Cairo, 1904-06.
- Μεσαιῶνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά. 2 vols. Athens, 1905-07.
- --- "Περί τοῦ ἐτύμου τῆς λέξεως Μεσαρέας," 'Αθηνᾶ, VI, 3-64.
- --- "The Chronicle of Morea by John Schmitt, 1904," 'Aθηνᾶ, XVI, 253-54.
- Hopf, Charles. Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit. 2 vols. Leipzig, 1867-68. Published as vols. 85-86 of Ersch and Gruber, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Kunste.
- Iliopoulos, Κ. Τὸ Τοπωνυμικὸν τῆς Ἡλείας. Athens, 1948.
- Iorga, N. Histoire de la vie byzantine, 3 vols. Bucharest, 1934.
- Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle. Bucharest, 1915.
- Jal, A. Archéologie navale. Paris, 1840.
- Kalomenopoulos, S. N. Ἡ Στρατιωτική ᾿Οργάνωσις τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου. Athens, 1937.
- Kalonaros, P. Ἐθνογοαφικά Μάνης. Athens, 1935.
- Λουλούδια τῆς Μονεμβασιᾶς καὶ τοῦ Ταϋγέτου (Εἰκόνες ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας). Athens, 1936.
- Kandeloros, Τ. Ίστορία τῆς Γορτυνίας. Athens, 1931.
- Kolias, C. Ίστορική Γεωγραφία τοῦ Έλληνικοῦ Χῶρου. Athens, 1948.
- "Σιδεροκάστρο," 'Επετηρίς 'Εταιοείας Βυζαντινών Σπουδών, Χ, 72-82.
- Kontoglos, Ph. Ταξείδια. Athens, 1938.
- Koukoules, Ph.  $Bv\zeta av\tau\iota v\bar{\omega}v$   $\beta los$  kal Πολιτισμός. 5 vols. in 8. Athens. 1948-52.
- Krumbacher, K. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munich, 1897.

- Lampros, Sp. "Εκφοασις των ξυλοκονταρίων τοῦ κραταίου ήμων αὐθέντου καὶ βασιλέως," Νέος Έλληνομνήμον, V, 3-18.
- Ίστορία τῆς Έλλάδος. 6 vols. Athens, 1886-1908. Volume VI deals with Frankish period.
- —— "John Schmitt, The Chronicle of Morea," Νέος Ἑλλήνομνῆμων, I, 245-50.
- Lane, F. C. Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance. Baltimore, 1934.
- Laurent, V., "La croisade et la question d'orient sous le pontificat de Grégoire X," Revue historique du sud-est européen, XXII (1945), 106-37.
- --- "Grégoire X et le projet d'une ligue antiturque," Échos d'Orient, XXXVII (1938) 257-73.
- Lehman-Haupt, C. "Τζακωνες," Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου (Athens, 1935), pp. 353 ff.
- Lekos, Μ. Περὶ Τσακώνων καὶ τῆς Τσακωνικῆς Διαλέκτου. Athens, 1920.
- Longnon, Jean. L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée. Paris, 1949.
- Les Français d'Outre-mer au moyen âge. Essai sur l'expansion française dans le bassin de la Méditerranée. Paris, 1929.
- --- "Problèmes de l'histoire de la principauté de Morée," Journal des Savants, (1946) 77-93; 147-61.
- "Le rattachement de la principauté de Morée au royaume de Sicile en 1267," Journal des Savants (1942) 134 ff.
- Recherches sur la vie de Geoffroy de Villehardouin suivies du calalogue des actes des Villehardouin. Paris, 1939.
- Loray, Terrier de. "Un parlement de dames au xiiie siècle," Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, 1880 (Besançon, 1881), pp. 205-11.
- D. Loukopoulos. Ποιὰ Παιγνίδια Παίζουν τὰ Ἑλληνόπουλα . . . Athens, 1926.
- Meliarakes, Α. "Μεσαφέα," 'Ιστορικαὶ ἔφευναι περὶ τοῦ 'Ονόματος τούτου ώς Γεωγραφικοῦ. Athens, 1893.
- --- Οἰκογένεια Μαμωνά. Athens, 1902.
- --- Ίστορία τοῦ Βασιλείου τῆς Νικαίας καὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἡπείρου (1204-61). Athens, 1898.
- Meyer, Ernst. Peloponnesische Wanderungen; Reisen und Forschungen zur antiken und mittelalterlichen Topograpnie von Arkadien und Achaia. Zurich and Leipzig, 1939.
- Miller, William. Essays on the Latin Orient. Cambridge, 1921.

- The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece (1204-1566). London, 1908.
- Millet, Gabriel. Le monastère de Daphni. Paris, 1899.
- Moravcsik, G. "Zur Quellenfrage der Helenaepisode in Goethes Faust." Byzanlinische-neugriechische Jahrbücher, VIII (1931), 41-56
- Nicol, D. "The Date of the Battle of Pelagonia," Byzantinische Zeitschrift, XLIX (1956), 68-71.
- The Despotate of Epiros. Oxford, 1957.
- Nouchakes, Ι. Ε. Έλληνική Χωρογραφία. Athens, 1901.
- Oman, C. A History of the Art of War in the Middle Ages. 2 vols. New York, 1923.
- Orlandos, Α. Κ. 'Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Έλλάδος. 4 vols. Athens, 1936-38.
- Ostrogorsky, G. "Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages," Cambridge Economic History, I (1941) 194-223.
- "Le système de la Pronoia à Byzance et en Serbie médiévale,"
  Comité français des études byzantines. Acts du VIe Congrès International. École des Hautes Etudes, Sorbonne, I (1950), 181 ff.
- Pour l'histoire de la féodalité byzantine, tr. H. Grégoire. Brussels, 1954.
- Paparregopoulos, K. 'Ιστορία τοῦ 'Ελληνικοῦ "Εθνους. New ed. in 8 vols. Athens, 1932.
- Petit, E. Histoire des ducs de Bourgogne de la race Capétienne. 9 vols. Dijon, 1885-1905.
- Phourikis, P. A. "Πασατηρήσεις εἰς τὰ τοπωνύμια τῶν Χρονικῶν τοῦ Μορέως . . ," 'Αθηνᾶ, ΧL (1928), 26-59.
- Polites, N. G. Λαογραφικά Σύμμεικτα. Athens, 1920.
- Rodd, Ren. The Princes of Achaia and the Chronicles of Morea: a Study of Greece in the Middle Ages. 2 vols. London, 1907.
- Romanos, I. Α. Περὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἡπείρου. Corfu, 1895. Sarres, I. "Τὰ τοπονυμικά τῆς Ἡτιικῆς," Ἡθηνᾶ, ΧL (1929), 129.
- Schlumberger, G. L'expédition des "Almugavares,".... Paris, 1902.

  —— Récits de Byzance et des Croisades. Paris, 1916.
- Schmitt, John. "La 'Théséide' de Boccace et la 'Théséide' Grecque," Études de Philologie Néo-Grecque (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, XCII). Paris, 1892.
- Setton, K. M. Catalan Domination of Athens, 1311-1388. Cambridge, Mass., 1948.
- Soyter, G. Byzantinische Dichlung. Heidelberg, 1929.

- —— Byzantinische Geschichtschreiber und Chronisten. Heidelberg, 1929. See especially pp. 18-28, 51.
- Stiernon, L. "Les origines du despotat d'Épire," Revue des Études Byzantines, XVII (1959), 90-126.
- Tarsoulis, A. Κάστρα καὶ Πολιτεῖες τοῦ Μωριᾶ. Athens, 1934.
- Topping, P. Feudal Institutions. Philadelphia, 1949. Includes a translation of Recoura's Les Assises de Romanie.
- Trauquair, R. "Medieval Fortresses," The Annual of the British School of Athens, XII (1905-6), 258-76; XIII (1906-7), 268-81.
- Usseglio, L. I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i Secoli XII e XIII. Turin, 1926.
- Wolff, R. L. "The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261. Social and Administrative Consequences of the Latin Conquest," *Traditio*, VI (1948), 33-60.
- ---- "Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261," Dumbarton Oaks Papers, No. 8 (1954), pp. 223-303.
- Xanthoudides, S. "Διορθώσεις εἰς Χρονικὸν Μορέως . . .," 'Αθηνᾶ, XXXII, 205 ff.
- Zakythinos, D. Le Chrysobulle d'Alexis III Comnène. Paris, 1932.
- Le Despotat grec de Morée. 2 vols. Paris, 1932-53.
- Oi Σλάβοι ἐν Ἑλλάδι. Athens, 1945.
- Zerlentis, P. Μηλιγγοί καὶ Ἐζερίται, Σλάβοι ἐν Πελοποννήσω. Hermoupolis, 1922.
- Τάξις ίεραοχική τῶν ἐν Πελοποννήσω ἀγίων τῶν θέων Ἐκκλησιῶν. Hermoupolis, 1922.

# (Spiall

```
المراثة الأوطائة
                   ٦ .. الاستياده على القسطنطينية .. فلهاربين
                                                 La. 18 ... 9
          ٣٢ ... الفصل الأول - الاحتشاد للحملة الصليبية الراجعة
                      ٢٦ - الفصل الثاني - معاهدة مع البنادقة
                   ٤٧ _ الفصل الثالث _ الجيش يبعث عن قائد
                     8 للفصل الرابع - ماهيرات وخيبة امل
                         ٥٦ _ الفصل الفامس _ مصار زارا
                      ٦١ _ الفصل السادس - نزاع في الجيش
                    ٧٠ - الفصل السابع - رحلة الى سكوتاري
                      ٧٦ _ الفصل الثامن _ الاستعداد للهجوم
              ٨١ _ الفصل التاسع _ المصار الأول للقسطنطينية
              ٩٧ _ الفصل العاشر _ العصار الأول للقسطنطينية
                      ٩٢ _ الفصل العاشر _ ميثاق الامبراطور
               ١٠٠ _ الفصل العاني عشر .. الدعوة الي السلاح
        ١٠٧ حالفصل الثاني عشر - العصار الثاني للقسطنطينية
               ١١٥ _ الفصل الثالث عشر _ انتفاب الامبراطور
              ١٧٠ ٥ الفصل الرابع عشر _ عالة علاقات متوثرة
                ١٣٧ _ الفصل الخامس عشر _ حرب خدد الروم
                   ١٤٥ _ الفصل السادس عشر _ حصار ادرنة
          ١٥٥ - القصل السابع عشر - قيام وصاية على الدرش
١٩١ ـ اللهمل الثامن عشر _ الملك جوها نيتزا يخرب الأهبراطورية
             ١٧٧ ـ الفصل التاسع عشر - هجوم وهجوم مضاد
                ١٨٧ _ الفصل المشرون _ الحرب على جبهتين
  ١٩٧ - الفصل الماني والعشرين - رهلات خارج الاعبراطورية
                 ١٩٨ ـ سقوط القسطنطينية لروبرت دي كلاري
                                 ٠٠٠ _ سلوط الاسطنيطنية
                                ١٠٤ _ الاعداد للعملة الرابعة
                               ٢٠١ .. المفاوضات مع البندائية
                                 ٢٠٨ _ الاحتشاد في البندقية
                             ٣١١ ـ اللاع العملة نمو زارا
                ٧١٥ ـ الامبراطور مانويل والفرنجة ونتائج ذلك
        ٧٧٩ _ ماركيز موندفرات والقسطنطينية ونهابه الى صور
                            ٣٣٣ _ صلاح البين يماصر صور
                                 899 _ اللك في يعامر عكا
                     ٧٣٦ _ العملة الرابعة تلاصد القسطنطينية
                     ٧٤٤ ـ الاستيلاء الأول على القسطنطينية
```

.. 000 \$ .. ٩٥٧ ـ سلطان الونية يتعمل بالفرنجة ١٥٧ \_ العلاقات مع الامبراطور الجديد 807 - اغتيال الامبراطور الكسيوس ٥٥٧ \_ العلاقات مع الكومان ٢٩١ - العصار الثاني للةسطنطينية ووصف الفنائم ١٨٤ .. اختيار امبراطور فرنجي للقسطنطينية ٠٩٠ .. الامبراطور الجنيد والماركين ٣٩٧ ـ الحرب ضد الكرمان وفقدان الامبراطور ٣٠٥ \_ تاريخ المورة ۳۰۵ ـ رواميز ۲۰۹ ـ مدخل ـ مختصر تاريخي ٢٣٩ ـ مفطوطات ومطبوعات تواريخ المورة 740 \_ اصل الحولية ٣٥٧ ـ المؤلف وعمله ٣٩٤ \_ القيمة التاريضية 190 \_ خلاصة ٣٩٧ - الترجمة الراهنة ٣٧٧ - تاريخ المورة - مجموع هافنسيس ٣٧٥ ـ بطرس الناسك والحملة االاولى ٣٨٧ \_ الحملة الرابعة ٣٨٧ . عصار القسطنطينية والاستيلاء عليها P99 \_ الحرب ضد الكومان ٦٠ \$ حكيف ربح الفرنجة ارض المورة ٤١٧ ـ صراعات في المورة وهولها ٢٩٤ ـ مشاكل الحكم والاقطاعات ٤٤٠ ـ غليوم يلي المورة ۱۸۶ ـ هروب ضد جيوش بيزنطة ١٩٧ ـ مرتزقة اتراك في المورة ١١٥ - تتويج شارل ملكا على صاللية ٥١٥ \_ اوربا والمورة

٥٧١ \_ اوضاع المورة الفرنجية النهائية

۵۸۷ صحواش تاریخ المورة ۹۳۶ صاهم المصادر والحواش